

## بغيرة الالانك

## رايت الرحم الرحمة

بحرك اللهم المنتعين، وبالصفاة على بنيك في نسلهم الروني بالما يقتض المرابع الما بعث فقد قال العث وُ الأصفها في في

العاد الأصفيت ني

﴿ ١ - أَحْدُ بِنُ مُحَدِّ ، بِن يَعْقُوبَ ، الْمُلْقَبُ مَسْكُويَهِ \* ﴾

احمد مسكوية أَبُو عَلَى ۗ الْخَازِنُ ، صَاحِبُ التَّجَارِبِ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَّرَهُ يَحْنِيَ بْنُ مَنْدَةً ، فِي تَاسِعِ صَفَرَ ، سَنَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي كِتَابِ الْإِمْنَاعِ ، وَقَدْ ذَكَّرَ طَائِفَةً مِنْ مُتَكَلِّمِي زَمَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَمَّا مَسْكُوَيْهِ ، فَفَقِيرٌ ۚ بَيْنَ أَغْنِياءً ، وَغَنَى ۚ يَيْنَ أَنْبِيَاءً ، لِأَنَّهُ شَاذٌّ ، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، صَفْوَ الشَّرْحِ لِإِيسَاغُوجِي ، وَقَاطِيغُورْيَاسَ، مِنْ تَصْنيفِ صَدِيقِنَا بِالرَّيِّ . فَالَ الْوَزيرُ (١) : وَمَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَانِبُ ، غُلَامُ أَبِي الْحُسَنِ الْعَامِرِيُّ ، وَتَصَّحَهُ مَعَى ، وَهُوَ الْآنَ لَائِذُ بَائِنَ الْخُمَّارِ ، وَرُبَّهَا شَاهَدَ أَبَا سُلُمْ إِنَّ الْمُنْطِقَّ، وَلَيْسَ لَهُ فَرَاغٌ، لَكِنَّهُ مُحِبٌّ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، لِلْحَسْرَةِ الَّتِي لِحَقَنَّهُ مِمَّا فَاتَهُ مِنْ قَبْلُ . فَقَالَ : يَا عَجَبًا لِرَجُلِ صَحِبَ ابْنَ الْعَمِيدِ ، وَأَبَا الْفَصْلِ ، وَرَأَى

<sup>(</sup>۱) هو بن سعدان

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى كتاب الوافى بالوفيات جزء ثان قسم ثان صفحة ٢٦٩ ، بترجمة وافقت ترجمته فىمعجم ياقوت ، ولكسنه ترك شيئاً رأينا أن نام به ، إتماماً للناية المنشودة : بعدكتا بته كتاب العهد ، وهذا ابن مسكويه ، معدود فى فلاسنة الاسلام

مَا عِنْدُهُ ، وَهَذَا حَظُّهُ ، قُلْتُ : قَدْ كَانَ هَذَا ، وَلَكَيْنَهُ كَانَ مَشْغُولًا بِطِلَبِ الْكِيمْيَاء، مَعَ أَبِي الطِّيِّبِ الْكِيمْيَائِيِّ الرَّازِيِّ، مَنْهُوكَ (١) الْهُمَّةِ فِي طُلَبِهِ ، وَالْحِرْضِ عَلَى إِصَابَتِهِ ، مَفْتُونًا بَكْتُبِ أَبِي زَكْرِيًّا ، وَجَابِر بْن حَيَّانَ ، وَمَعَ هَذَا ، كَانَ إِلَيْهِ خِدْمَةُ صَاحِبِهِ فِي خِزَانَةٍ كُنَّبِهِ ، هَـذَا مَعَ تَقْطيع الْوَقْتِ فِي الْحَاجَاتِ الضَّرُورِيَّةِ وَالشَّهُوِيَّةِ ، وَالْعُمْرُ قَصِيرٌ ، وَالسَّاعَاتُ طَائِرَةٌ ، وَالْحَرَّكَاتُ دَائِمَةٌ ، وَالْفُرَ صُ بُرُوقٌ تَأْتَلَقُ (٢) ، وَالْأُوْطَارُ فِي عَرْضِهَا تَجْتَمِعُ وَتَفْتَرَقُ ، وَالنُّفُوس ، عَنْ فَوَا ئِنِهَا (٣) تَذُوبُ وَتَحَنَّدَقُ ، وَلَقَدْ قَطَنَ الْعَامِرِيُّ الرَّيَّ خَمْسَ سِنِينَ ، وَدَرَّسَ وَأَ مْلَى ، وَصَنَّفَ وَرَوَى ، فَمَا أَخَذَ عَنْهُ مَسْكُوَيْهِ كَامَةً وَاحِدَةً ، وَلَا وَعَى مَسْأَلَةً ، حَتَّى كَأَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَدُّ ، وَلَقَدْ تَجَرُّعَ عَلَى هَذَا التَّوَانِي الصَّابَ وَالْعَلْقَيَ ، وَمَضَغَ لُقْمَةَ حَنْظُلِ النَّدَامَةِ فِي نَفْسِهِ ، وَسَمِعً بِأُذُنِهِ ، قُوَارِعَ الْمَلَامَةِ ('' مِنْ أَصَدِقَائِهِ ، حِينَ مَا يَنْفَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَ بَعْدٌ هَذَا ، فَهُو َ ذَ كُبِيٌّ ، حَسَنُ الشِّعْرِ ، نَقِيُّ اللَّفْظِ ، وَإِن

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : مملوك ، ولعل الصواب ما ذكرناه (٢) أى تلمع كالبرق

<sup>(</sup>٣) وفي الامتاع : « قرابتها »

<sup>(</sup>٤) وفي الاُمتاع: والاصل الذي في مكتبة اكشفورد: « الندامة »

يُقِي فَعَسَاهُ أَنْ يَتُوسَطُ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَمَا أَرَى ذَلِكُ مَعَ كَلَفِهِ بِالْكَيِمْيَاءُ ، وَإِنْفَاقِ زَمَانِهِ ، وَكَدِّ بَدَنِهِ وَقَابْهِ فِي خِدْمَةِ الشَّلْطَانِ ، وَاحْتِرَاقِهِ فِي الْبُحْلِ بِالدَّانِقِ وَالْقِيرَاطِ ، وَالْكَسِرَةِ الشَّلِطَانِ ، وَاحْتِرَاقِهِ فِي الْبُحْلِ بِالدَّانِقِ وَالْقِيرَاطِ ، وَالْكَسِرَةِ وَالشَّلْطَانِ ، وَإِيمَارِ الشَّحِّ وَالْحُودِ بِاللَّسَانِ ، وَإِيمَارِ الشَّحِّ بِالْفَعْلُ ، وَمَفَارَقَتِهِ بِالْعَمَلِ . بِالْفَعْلُ ، وَمَفَارَقَتِهِ بِالْعَمَلِ . فَاللَّهُ وَالشَّعْرِ ، وَكَانَ فِي الدِّرْوَةِ الْعَلْيَا مِنَ الْفَضْلِ . وَاللَّهُ وَالشَّعْرِ ، وَكَانَ فِي الدِّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْفَضْلِ . وَاللَّعْرِ ، وَكَانَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ مُتَصِلًا وَاللَّهُ وَاللَّعْرِ ، وَكَانَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ مُتَصِلًا فَاللَّهُ وَاللَّعْرِ ، وَكَانَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ مُتَصِلًا بِقِ ، وَفِيهِ يَقُولُ : وَاللَّعْرِ ، وَفِيهِ يَقُولُ : فَي رَيْعَانِ شَبَابِهِ مُتَصَلًا بِقِ ، وَفِيهِ يَقُولُ : فَاللَّهُ مُنْكُ أَنْ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ لَا يُعْجِبِنَّكُ حُسْنُ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ لَهُ لَا يُعْجِبِنَكُ حُسْنُ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ لَا يُعْجِبِنَكُ حُسْنُ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ فَاللَّهُ مِنْ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ لَا يُعْجِبِنَكُ حُسْنُ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ اللَّهُ مِنْ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَالَ الْقَصْرِ تَنْزِلُهُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَالِي الْعَالَةُ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالِي الْعَالَةُ الْعَالِي الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعِلْمِ الْعَالِي الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةُ الْعَالِي الْعَالِ اللْعَالَةِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَالَةُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالِ اللْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْعِلَالُهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالِيْعِلَالِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلَالِيْلُولُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِ الْعَلَالُهُ الْعُلْمِ ا

فَضِيلَةُ الشَّمْسِ لَيْسَتُ فِي مَنَّازِلِمَـا لَوْ زِيدَتِ الشَّمْسُ فِي أَبْرَاجِهِا مِائَةً مَا زَادَ ذَلِكَ شَيْئًا فِي فَضَائِلهَا

مُمْ تَنَقَلَتْ بِهِ أَحْوَالْ جَلِيلَةُ ، فِي خِدْمَة بَنِي بُوَيْهِ ، وَالإِخْتِصَاصِ بِبِهَاءِ الدَّوْلَةِ ، وَعَظُمُ شَأْنُهُ ، وَارْ تَفَعَ مِقْدَارُهُ ، فَتَرَفَّعَ عَنْ خِدْمَةً السَّاحِ ، وَكُمْ يَوَ نَفْسَهُ دُونَهُ ، وَكُمْ يَخِلُ مِنْ نَوَائِبِ الدَّهِرْ ، حَتَى الصَّاحِ ، وَكُمْ يَوْلُونِهُ ، وَكُمْ يَخِلُ مِنْ نَوَائِبِ الدَّهِرْ ، حَتَى

<sup>(</sup>١) وفي الامتاع : والنسخة التي في مكتبة اكسفورد «محتد»

قَالَ مَا هُوَ مُتَّنَازَعٌ يَيْنَهُ وَيَيْنَ نَفَرٍ مِنَ الْفُضَلَاءِ:

مَنْ عَذِيرِي (١) مِنْ حَادِثَاتِ الزَّمَانِ

وَجَفَاءِ الْإِخْوَاتِ وَالْخِلَانِ

قَالَ : وَلَهُ قَصِيدَةٌ فِي عَمِيدِ الْمُلْكِ ، تَفَنَّنَ فِيهَا ، وَهَنَّأَهُ بِاتَّفَاقِ الْأَضْحَى ، وَالْمَهْرَجَانِ فِي يَوْمٍ ، وَشَكَا سُوءَ أَثَوِ الْهُرَمَ ، وَبُلُوغَهُ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمْرُ :

قُلُ لِلْعَمِيدِ : عَمِيدِ الْمُلْكِ وَالْأَدَبِ

أَسْعِدْ بِعِيدَيْكَ : عِيدِ الْفُرْسِ وَالْمُرَبِ

هَذَا كَيْشِيرُ بِشُرْبِ ابْنِ الْغَامِ (٢) صُحَّى

وَذَا كُشِيرُ عَشِيًّا بِابْنَةِ الْعِنْبِ (١٠)

خَلَائِقُ خُيِّرَتْ فِي كُلِّ صَالِحَةٍ

فَلَوْ دَعَاهَا لِغَيْرِ الْغَيْرِ لَمْ تُحِبِ

<sup>(</sup>۱) عدری: بعدریی

<sup>(</sup>٢) ابن الغمام: المطر

<sup>(</sup>٣) ابنة العنب : الحر

أَعَدُّنَ شَرْخَ (١) شَبَابٍ لَسْتُ أَذْ كُرُهُ

أَبْعَدًا وَرَدَّتْ (٢) عَلَىَّ الْعُمْرَ مِنْ كَنَّبِ

فَطَابَ لِي هَرَمِي وَالْمَوْتُ يَلْحَظُنِي

لْخُطَ الْمُرِيبِ وَلَوْلَا أَنْتَ كُمْ يَطِبِ

فَإِنْ تَمَرَّسُ (٢) لِي خَصْمُ تَعَصَّبَ لِي

وَ إِنَ أَسَاءً إِلَى الدَّهُرُ أَحْسَنَ بِي

وَمِنْهَا :

وَقَدْ بَلَغْتُ إِلَى أَقْصَى مَدَى عُمْرِي

وَكُلُّ غَرْبِيَ (١) وَاسْتَأْنَسْتُ بِالنُّوبِ

إِذَا تَمَالَأْتُ مِنْ غَيْظٍ عَلَى زَمَنِي

وَجَدْ ثَنِي نَافِخًا فِي جَذْوَةِ اللَّهَبِ

ومِنْهَا :

وَإِنْ تَمَنَّيْتَ عَيْشَ الدَّهْرِ أَجْعَهُ وَأَنْ تُعَايِنَ مَا وَلَّى مِنَ الْحُقَبِ (°)

<sup>(</sup>۱) شرخ الشباب: فتوته (۲) نون النسوة وتاء التأنيث ، لحقتا أعاد ، ورد ، للودها الى الحلائق في البيت السابق ، ومن كتب : أى من قرب « عبد الحالق » (۴) تمرس : أى تعرض لى بالشر

<sup>(</sup>١) غرب كل شيء حده ، بريد لسانه (٥) الحقب : الستين

فَأَنْظُرُ إِلَى سِيرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ مَضَوْا

وَالْخُظْ كِنَا بَهُمْ مِنْ بَاطِنِ الْكُنْبِ

تَجِدُ تَفَاوُنَهُمْ فِي الْفَضْلِ مُخْتَلِفًا

وَإِنْ تَقَارَبَتِ الْأَحْوَالُ فِي النَّسَبِ

هَذَا : كَتَاج عَلَى رَأْسِ يُعَظِّمُهُ

وَذَاكَ عَلَى اللَّهُ مِن الْجَافِي (١) عَلَى الدُّنَبِ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَكَانَ مَسْكُو يَهِ مَجُوسِيًّا وَأَسْلَمَ ، وَكَانَ عَارِفًا

بِمُلُومِ الْأُوَائِلِ مَعْرِفَةً جَيِّدُةً ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ : كِيتَابُ الْفَوْذِ الْأَصْغَرِ . وَصَنَّفَ كُتُبَ تَجَارِب

الْأُمْرِ فِي التَّارِيخِ ، إِبْتِدَاؤُهُ مِنْ بَعْدِ الطُّوفَانِ ، وَإِنْتِهَاؤُهُ إِلَى سَنَةِ

تِسْع وَسِتِّينَ وَ ثَلَا ثِمِائَةً . وَلَهُ : كِتَابُ أُنْسِ الْفَرِيدِ ، وَهُوَ

بَعْدُوعٌ يَتَضَمَّنُ أَخْبَارًا وَأَشْعَارًا ، وَحِكُما وَأَهِنَالًا ، غَيْرُ

مُبَوَّبٍ ، وَكِنَابُ تَرْتِيبِ الْعَادَاتِ ، وَكِنَابُ الْمُسْتَوَقِي

أَشْعَارٌ تُخْتَارَةً ، وَكِيتَابُ الْجُامِعِ ، وَكِيتَابُ جَاوَزَانَ فُرْدَ ،

و كِتَابُ السِّيرِ أَجَادَهُ ، ذَكَرَ فِيهِ مَا يُسَيِّرُ بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ

 <sup>(</sup>۱) منجنا على الشيء: ثقل ، فهو يرى أن الفضل الذي قى الناس مختلف ، نوع كالتاج
 هلى رأس ذوى الغضل، وآخر يشبه بالبعر على الذنب تقيل عليه ، ومحتر لصاحبه « عدا لحالق »

رِمِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ ، مَزَجَهُ بِالْأَثَرِ، وَالْآيَةِ ، وَالْحِلْمَةِ ، وَالشَّعْرِ. وَللْبَدِيعِ الْهَمَذَانِيِّ إِلَى أَبِي عَلِيٍّ مَسْكَوَيْهِ ، يَعْتَذِرُ مِنْ ثَيْنَهُمَا : ثَشَيْء بَلَغَهُ عَنْهُ ، بَعْدَ مَوَدَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا :

وَيُا عَزُّ : إِنْ وَاشٍ وَشَى بِي عِنْدَ كُمْ

فَلَا تُعْهِلِيهِ أَنْ تَقُولَى لَهُ: مَهْلَا

ْكُمَا لُوْ وَشَى وَاشٍ بِعَزَّةً عِنْدُنَا

لَقُانُنَا: تَزَحْزَحْ لَاقَرِيبًا وَلَا سَهُلا (١)

رَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) في الرسائل: « أملا »

<sup>(</sup>٢) القيضة: العظمة

<sup>(</sup>٣) في الرسائل: « مجال »

<sup>&</sup>quot; (؛) في الرسائل « بل »

<sup>(</sup>ه) وفي الرسائل: « ينزل كتفه »

<sup>(</sup>٦) وفى الرسائل : « يجدف » والمعنى قطعه 6 والفعل من بأب ضرب وتجده بالدال والذال « عبد الحالق »

أَنْفَهُ ، وَحَدِيثٌ لَا يَتَعَدَّى إِلَى النَّفْسِ وَصَمِيرِهَا ، وَلَا تَعْرَفُهُ (١) الشُّفَةُ وَسَمِيرُهَا (٢) ، وَعَرْ بَدَةٌ كَعَرْ بَدَةٍ أَهْلِ الْفَضْلِ ، لَاتَتَجَاوَزُ الدُّلَالَ وَالْإِدْلَالَ ، وَوَحْشَةٌ يَكُشِّفُهَا (٣) عِتَابُ لَحْظَةِ ، كَغِينَاء ( ) جَحْظَةَ ، فَسُبْحَانَ مَنْ رَبِّي هَذَا الْأَمْرَ ، حَتَّى صَارَ أَمْرًا ، وَتَأْبِطُ شَرًّا ، وَأَوْحَشَ حُرًّا ، وَأَوْجَبَ عُذْرًا ، أَبِلْ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَنِي فِي حَيِّزِ الْعُذْرِ (٥) أَشِيمُ بَارِقْتَهُ (٦) م وَأَ سْنَقْبُلُ صَاعِقَتُهُ ، وَأَنَا الْمُسَاءُ إِلَيْهِ ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، وَالْمُسْتَخَفُّ بِهِ ، لَكِنْ مَنْ أَبِلَى مِنَ الْأَعْدَاءَكُمَا أَبْلِيتُ ، وَرُمِيَ مِنَ الْحُسَدَةِ بِمَا رُمِيتُ ، وَوَقَفَ مِنَ الْوَجْدِ وَالْوَحْدَةِ حَيْثُ وَقَفْتُ ، وَاجْتُمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَكَارِهِ مَاوَصَفْتُ ، ٱعْتَذَرَ مَظْلُوماً ، وَأَحْسَنَ مَلُوماً ، وَضَحِكَ مَشْتُوماً ، وَلَوْ عَلِمَ الشَّيْخُ عَدَدَ أَ بْنَاءِ الْحُدَدِ (٧) ، وَأَوْلَادَ الْعَدَدِ ، بَهَذَا الْبَلَدِ ، مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) وفي الرسائل: تعرف

<sup>(</sup>٢) لعل سمير الشفة : اللسان

<sup>(</sup>٣) في الرسائل: لا يكشفها (٤) وفي الرسائل: «كتاب»

<sup>(</sup>ه) وفي الرسائل: جنب العدو (٦) أى أرى أوائله، وكان في الاصل مكان استقبل: استحيل، فجملتها كما ذكرنا للمناسبة، ولا نه لا معنى لما في الاصل « عبد الحالق »

 <sup>(</sup>٧) فى الرسائل: الجدد ، وعند شارح الرسائل: أنه جمع جديد: والصواب
 الحدد: بمنى الباطل

لَيْسَ لَهُ مِنْهُ إِلَّا فِي شِكَايَةٍ ، أَوْ حِكَايَةٍ ، أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ نِكَايَةٍ لَضَنَّ بِعِشْرَةٍ غَرِيبٍ إِذًا بَدَرَ ، وَبَعِيدٍ إِذًا حَضَرَ ، وَلَصَانَ مَجْلِسَهُ عَمَّنْ لَا يَصُونُهُ عَمَّا رَقِيَ إِلَيْهِ ، فَهَبْنِي قُلْتُ مَا حُكِيَ لَهُ ، أَكَيْسَ الشَّاتِمُ مَنْ أَسْمَعَ (') ﴿ أَلَيْسَ الْجَانِي مَنْ أَبْلُغُ ﴿ فَقَدْ لَلْغُ مِنْ كَيْدِ هَوْلَاءَ الْقَوْمِ ، أَنَّهُمْ حِبْنَ صَادَفُوا مِنَ الْأُسْتَاذِ نَفْسًا لَا تُسْتَفَزُّ ، وَحَبْلًا لَا يُهَزُّ ، دَسُوا إِلَيْهِ حَدِيثُهُ بِمَا حَرَّشُوا بِهِ نَارَهُمْ (٢) ، وَرَدَّ عَلَى مِمَّا قَالُوهُ ، فَمَا لَبَثْتُ أَنْ قُلْتُ: فَإِنْ يَكُ حَرْبٌ يَيْنَ قَوْمِي وَقَوْمِ ا

فَإِنِّي لَمَا فِي كُلِّ نَائِبَةٍ سِلْمُ

فَلْيَعْلَمُ الشَّيْخُ الْفَاصِلُ، أَنَّ فِي كَبِدِ الْأَعْدَاءِ مِنِّي جَمْرَةً ، وَأَنَّ فِي أَوْلَادِ الزُّنَا عِنْدُنَا كَثْرَةً ، قُصَارَاهُمُ نَارٌ يَشُبُّونَهَا ، أَوْ عَقْرَبْ يُدَبِّبُونَهَا ، أَوْ مَكِيدَةٌ يَطْلَبُونَهَا ، وَلَوْلَا أَنَّ الْعُذْرَ إِقْرَارٌ بِمَا قِيلَ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقِيلَ ، بَسَطْتُ فِي الإعْتَذَار شَاذْرَوَانًا ، وَدَخَلْتُ فِي الاِسْتِقَالَةِ مَيْدَانًا ، لَكِنَّهُ أَمْرٌ كُمْ

<sup>(</sup>١) وفي الرسائل: « اسم الناس »

<sup>(</sup>٢) وفي الرسائل: وشو إلى خدمه بما أرثوا نارهم ، ومعنى أرثوا النار: أوقدوها

أُضِعْ أُولُهُ، فَلَا أَتَدَارَكُ آخِرَهُ، وَقَدْ أَبَى الشَّيْخُ أَبُو ثُمَّدٍ، إِلَّا أَنْ يُوصِلَ هَـذَا النَّنْرَ الْفَاتِرَ بِنَظْمٍ، مِثْلِهِ، فَهَا كَهُ (١٠) يَلْعَنُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ .

مَوْلَایَ إِنْ عُدْتُ وَكُمْ نَوْضَ لِی أَنْ أَشْرَبَ الْبَارِدَ كَمْ أَشْرَبِ إِمْنَطَ خَدِّی وَانْتَعَلِ نَاظِرِی وَصِدْ بِكُفِّی ثُمَةً " الْعَقْرَبِ وَصِدْ بِكُفِّی ثُمَةً " الْعَقْرَبِ بِاللهِ مَا أَنْطِقُ عَنْ كَاذِبٍ

فِيكَ وَلَا أُبْرِقُ عَنْ خُلَّبِ (۱) فَيكَ وَلَا أُبْرِقُ عَنْ خُلَّبِ (۱) فَالصَّفْوُ بَعْدَ الْكَدَرِ الْمُفْتَرَى

كَالصَّحْوِ بَعْدَ الْمَطَرِ الصَّيِّبِ (1) إِنْ أَجْنَنِ الْغَلِظَةَ مِنْ سَيِّدِي فَالشَّوْكُ عِنْدَ التَّمَرِ الطَّيِّبُ فَالشَّوْكُ عِنْدَ التَّمَرِ الطَّيِّبُ

<sup>(</sup>١) وفى الرسائل : « فهاكه » بدل : فكاهة التي كانت فى الا صل هذا ، وقد السلامان (٢) ما تلدغ به

 <sup>(</sup>٣) البرق الخلب: ماخلا من المطر وفي الرسائل: « فيك » بدل « فيه »
 التى كانت بالاصل قبل الاصلاح (٤) أى الهتون وفي الرسائل: بدل « بعد » « عقب »

أَوْ نَفَقَ (١) الزُّورُ عَلَى نَاقِدٍ

فَأَخُمْرُ قَدُ تُعْضَبُ بِالثَّيِّبِ (٢)

وَلَعَلَّ الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُومُ مِنَ الْإعْنِذَارِ ، بِمَا فَعَدَّ عَنْهُ الْقَلَمُ وَالْبَيَانُ ، فَنَعْمَ رَائِدُ الْفَضْلِ هُوَ ، وَالسَّلَامُ .

« وَجَاءَ الْجُوابُ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ » :

وَإِذًا الْوَاشِي أَنَّى يَسْعَى لَمَا

نَفَعَ الْوَاشِي عِمَا جَاءً يَضُرَّ فَهِمْتُ خَطَابَ الشَّيْخِ الْفَاصِلِ ، الْأَدِيبِ الْبَارِعِ ، الَّذِي فَوَ فَلْتُ : إِنَّهُ السِّحْرُ الْحَلَالُ ، وَالْعَذْبُ الرُّلَالُ ، لَنَقَصْتُهُ حَظَّهُ ، وَكَمْ أُوفَهِ حَقَّهُ ، أَمَّا الْبَلَاغَاتُ الَّتِي أَوْمَا إِلَيْهَا ، وَمَا أَدْهَبَنِي عَنْ فَوَاللهِ مَا أَدِنْتُ لَهَا ، وَلَا أَدِنْتُ فِيهَا ، وَمَا أَدْهَبَنِي عَنْ هَوَاللهِ مَا أَدِنْتُ لَهَا ، وَلَا أَدِنْتُ فِيهَا ، وَمَا أَدْهَبَنِي عَنْ هَوَاللهِ مَا أَدْهُبَنِي عَنْ هَوَاللهِ مَا أَدْنِثُ لِسَانَهُ عَنِ الْإِصْفَاءِ ، وَمَا يَتَّخِذُ الْعَدُولُ بَيْنَهُمَا الْفَحْشَاء ، وَسَمْعِي عَنِ الْإِصْفَاء ، وَمَا يَتَّخِذُ الْعَدُولُ بَيْنَهُمَا الْفَحْشَاء ، وَسَمْعِي عَنِ الْإِصْفَاء ، وَمَا يَتَّخِذُ الْعَدُولُ بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل: نفذ 6 وأصلحت

 <sup>(</sup>٢) قال شارع الرسائل : تطلق النيب على الحر ، إذا خالطها الماء ، يريد أن الحر طى مافيها من المزايا ، لا يضرها اسم النيب : والعضب مصدر من عضب كـضرب من معانيه : الشتم والتناول ، بمعنى الفذف

مُجَالاً ، وَأَمَّا الْأَبْيَاتُ فَقَدْ تَكَافَّتُ الْجُوابَ عَنْهَا ، لَا مُسَاجَلَةً لَهُ ، وَلَكِنْ لِأَ بلُغَ الْمَجْهُودَ فِي قَضَاء حَقَّهِ :

يَا بَارِعاً فِي الْأَدَبِ الْمُعْنَى

مِنْهُ ضُرُوبُ النَّمَوِ الطَّيِّبِ

لَوْ قُلْتُ : إِنَّ الْبَحْرَ مُسْتَغُرْقٌ

فِي بَحْرِكَ الْفَيَّاسِ كُمْ أَكْذِبِ

إِذَا تَبُوَّأَتَ عَالًا فَمَا

نَزَلْتُ إِلَّا مَنْزِلَ الْكُوْكِ

أَحْمَدُ تَنِي الشُّعْرَ وَأَعْتَبْتَنِي (١)

فِيهِ وَكُمْ أَذْهُمْ وَكُمْ أَعْنِبِ

وَالْعُذُرُ يَعْحُو ذَنْبَ فَعَالِهِ

فَكَيْفُ يَعْدُوهُ وَكُمْ يَذْنِب

أَنَا الَّذِي آتِيكُ مُسْتَغَفْراً

مِنْ زَلَّةٍ لَمْ تَكُ مِنْ مَذْهَبِي

<sup>(</sup>١) أى جعلت لى العتب

وَأَنْتَ لَا عَنْعُ مُسْتُوهِا

مَالاً فَهَبْ ذُنْباً لِمُسْتُوْهِبِ

قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي كِتَابِ الْوَزِيرَيْنِ : فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِيدِ الْعَزَدُهُ خَازِنًا لِكُنْبِهِ ، وَأَرَادَ أَيْضًا أَنْ يَقْدَحَ ابْنَهُ بِهِ ، وَأَرَادَ أَيْضًا أَنْ يَقْدَحَ ابْنَهُ بِهِ ، وَأَرَادَ أَيْضًا أَنْ يَقْدَحَ ابْنَهُ بِهِ ، وَلَهُ مِلَاتِ اللَّازِمَةِ وَكَانَ يَكُنُ مِنَ (ا) الصَّنَائِعِ الْمَقْصُودَةِ ، وَالنَّهُمَّاتِ اللَّازِمَةِ وَكَانَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ لِبَعْضِ الْعَزَازَةِ بِيظِلِّهِ ، وَالنَّظَاهُرِ بِجَاهِهِ .

\_ نُسْخَةُ وَصِيَّةِ أَبِي عَلِيَّ مَسْكُويْهِ \_

«بِسْمِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمِ » : هَذَا مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ أَهْدُ الْمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ أَهْدُ الْمُعَاهِ وَ وَهُو يَوْمَتِذٍ آمِنْ فِي سِرْبِهِ ، مَعَافَى فِي جِسْمِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمَهِ ، لَا تَدْعُوهُ إِلَى هَذَهِ الْمُعَاهَدَةِ ، ضَرُورَةُ عَنْدَهُ قُوتُ يَوْمَهِ ، لَا تَدْعُوهُ إِلَى هَذَهِ الْمُعَاهَدَةِ ، ضَرُورَةُ نَفْسٍ وَلَا بَدَنْ ، وَلَا يُرِيدُ بِهَا مُرَاءًاةً يَخْلُونٍ ، وَلَا اسْتِجْلَابِ مَنْهُمْ ، عَاهَدَهُ عَلَى أَن بُعَاهِدَ مَضَرَّةٍ مِنْهُمْ ، عَاهَدَهُ عَلَى أَن بُعَاهِدَ مَنْهُمْ ، عَاهَدَهُ عَلَى أَن بُعَاهِدَ مَنْهُمْ ، عَاهَدَهُ عَلَى أَن بُعَاهِدَ فَي مَنْهُمْ ، وَيَشْجُعَ ، وَيُحْكِمَ . وَعَلَامَةُ عَلَى أَن بُعَاهِدَ عَلَى أَن يُعْفِقَ ، وَيَشْجُعَ ، وَيُحْكِم . وَعَلَامَةُ عَلَى أَن يُعْفِقَ ، وَيَشْجُعَ ، وَيُحْكِم . وَعَلَامَةُ عَلَى أَن يُعْفِقَ ، وَيَشْجُعَ ، وَيُحْكِم . وَعَلَامَةُ عَلَى أَن يُعْفِقَ ، وَعَلَامَةُ مَا يَضُرُ جِسْمَةُ ، أَوْ بَهْتِكَ مُرُوءَ نَهُ . وَعَلَامَةُ شَجَاعَتِهِ : أَنْ يُعْفِلُهُ الشَّرَهُ عَلَى مَا يَضُرُ جِسْمَةُ ، أَو بَهْتِكَ مُرُوءَ نَهُ . وَعَلَامَةُ شَجَاعَتِهِ : أَنْ يُعَلِي مُرْبُوءَ نَهُ . وَعَلَامَةُ شَجَاعَتِهِ : أَنْ يُعْفِقُ : أَنْ يُعْفِي عَلْمَ مُورَاءَ نَهُ . وَعَلَامَةُ شَجَاعَتِهِ : أَنْ يُعْفِقُ الشَّرَهُ عَلَى اللهُ مُورَاءَ نَهُ . وَعَلَامَةُ شَجَاعَتِهِ : أَنْ يُعْفِقُ الشَّرَاهُ عَلَى السَّرَاهُ عَلَى السَّرَالِ بَاللَّالَةُ الشَّرَاءُ عَلَى الْعَامِي اللَّهُ السَّرَالِ بَعْلَالِ بَعْمَالِ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمَةُ السَّرَاقِ الْعَلَى السَّرَ الْمُ الْعَلْمُ السَّرَالُ السَّرَاقِ اللَّهُ السَّرَاقِ المَالَةُ السَّرَاقِ المَالَّةُ السَّرَاقُ عَلَى السَلَاقُ السَّرَاقِ المَالَعَ الْمَاعِلَةُ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَلَاقُ السَ

<sup>(</sup>١) لمله : عنده

دَوَاعِيَ نَفْسِهِ النَّميمَةُ ، حَتَّى لَا تَقَهْرَهُ شَهْوَةٌ قَبِيحَةٌ ، وَلَا غَضَتْ فِي غَيْرِ مُوْضِعِهِ . وَعَلَامَةُ حِكْمَتِهِ : أَنْ يَسْتَبْصِرَ فِي اعْتِقَادَاتِهِ ، حَتَّى لَا يَفُونَهُ بِقَدْرِ طَافَتِهِ شَيْ مِنَ ٱلْعُلُومِ وَالْمُعَارِفِ الصَّاكِمِةِ ، لِيُصْلِحُ أَوْلَادَ (١) نَفْسِهِ وَهُذَّهَا ، وَيُحْصِّلُ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْمُجَاهَدَةِ ثَمَرَتُهَا ، الَّتِي هِيَ الْعَدَالَةُ ، وَعَلَى أَنْ . يَتُمَسُّكُ بِهِذِهِ النَّذْ كِرَةِ ، وَيَجْتُهِدَ فِي الْقِيامِ بِهَا ، وَالْعَمَل بَمُوجِبِهَا ، وَهِيَ خَمْسَةً عَشَرَ بَابًا : إِيثَارُ الْحُقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فِي الإعْتِقَادَاتِ ، وَالصِّدْقِ عَلَى الْكَذِبِ فِي الْأَقْوَالِ ، وَالْخَيْرِ عَلَى الشُّرِّ فِي الْأَفْعَالِ ، وَكُنْرَةِ الْجُهَادِ الدَّائِمِ ، لِأَجْلَ الْجُرْبِ الدَّائِمِ ، يَيْنَ الْمَرْءَ وَيَيْنَ نَفْسِهِ ، وَالتَّمَسُّكِ بِالشَّرِيعَةِ ، وَلَزُّومٍ وَظَائِنِهِمَا ، وَحِفْظِ الْمُوَاعِيدِ حَتَّى يُنْجِزَهَا . وَأُولُ ذَلِكَ ، مَا يَيْنِي وَيَنْ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ. وَ قِلَّةُ النَّقَةِ بِالنَّاسِ بَتَرْكِ الاِسْتِرْسَالِ. وَعَبَّةُ الجُيْلِ لِأَنَّهُ جَمِيلٌ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ . وَالصَّمْتُ فِي أَوْقَاتٍ حَرَكَاتِ النَّفْسِ اللُّكَلَّامِ، حَتَّى يُسْتَشَارَ فِيهِ الْمَقَلُّ. وَحِفْظُ الْخَالِ الَّتِي تَحْصُلُ فِي شَيْءٌ حَتَّى تَصِيرُ مَلَكَةً ، وَلَا تَفْسُدُ بِالإِسْتِرْسَال . وَالْإِقْدَامُ

<sup>(</sup>١) أولاد النفس : كناية عن الأماني والآمال

عَلَى كُلُّ مَا كَانَ صَوَابًا وَالْإِشْفَاقُ عَلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ الْعُمْرُ ، وَيَرْكُ الْخَوْفِ مِنَ الْمَوْتِ وَالْفَقْرِ لِيُسْتَعْمَلَ فِي النَّهُمِ دُونَ غَيْرِهِ . وَيَرْكُ الْخَوْفِ مِنَ الْمَوْتِ وَالْفَقْرِ لَعُمَلِ مَا يَنْبَغِي . وَيَرْكُ التَّوَانِي . وَيَرْكُ الإَكْرَاتِ لِأَقْوالِ لِعَمَلِ مَا يَنْبَغِي . وَيَرْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَالَالَا إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَ

﴿ ٢ - أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ ، الصَّدْرِيُّ أَبُو الْفَصْلِ \* ﴾

أُمْدِي أُواخِرِ سَنَةِ سِتَ وَأَدْ بَعِائَةٍ ، هَكَذَا ذَكُرَ الصغرى أَمْدِي أَنَّةٍ ، هَكَذَا ذَكُرَ الصغرى أَبُو مُحَمَّدٍ ، مَحْمُودُ بْنُ أَرْسِلَانَ ، فِي تَارِيخِ خُولَدِزْمَ ، وَقَالَ : هُوَ الصغرى أَبُو مُحَمَّدٍ ، مَحْمُودُ بْنُ أَرْسِلَانَ ، فِي تَارِيخِ خُولَدِزْمَ ، وَقَالَ : هُوَ الصغرى أَحَدُ مَفَاخِرِ خُوارِزْمَ ، أَدِيبٌ كَامِلٌ ، وَعَالِمٌ مَاهِرٌ ، وَكَارِبُ مُا اللهِ مُنَاعِرٌ مَا حِرْ . وَكَارِبُ مَا حِرْ . وَكَارِبُ مُا حِرْ . وَكَارِبُ مُا حِرْ .

قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِيُّ فِي كَتَابِهِ: لَهُ ظَرْفٌ حِجَارِيٌّ ،

<sup>(</sup>۵) راجع الوافي بالوفيات ج ٣ ص ٣٣٢ ﴾ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَخُطٌّ عِرَاقٌ ، وَبَلَاغَةٌ جَزْلَةٌ سَهْلَةٌ ، وَمُرُوءَةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَمُحَاسِنُ مُنَظَاهِرَةً ، وَلَهُ شِعْرٌ كَثِيرٌ ، يَجْمَعُ فِيهِ كَيْنَ الْإِسْرَاعِ وَالْإِبْدَاعِ ، وَيَأْخُذُ بِطَرَفَى الْإِنْقَانِ وَالْإِحْسَانِ ، ثُمَّ هُوَ فِي الإِرْتِجَالِ، فَرْدُ الرِّجَالِ، بِشُرْعَةِ خَاطِرِهِ، وَسَلَامَةِ طَبْعِهِ، وَحُصُولٍ أَعِنَّةِ الْقَوَافِي فِي يَدِهِ، وَكَانَ فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ ، أَكُمَّ بِحَضْرَةِ الصَّاحِبِ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عَبَّادٍ ، فَاقْتُبَسَ مِنْ نُورِهَا ، وَاغْتَرُفَ مِنْ بَحْرِهَا (١) ، وأَنْخَرَطُ (١) فِي سِلْكِ أَعْيَان أَهْل الْفَصْلُ بِهَا ، وَنَزُوَّدَ مِنْ ثِمَارِهَا ، فَسُنَ (٢) أَنْرُهُ ، وَطَابَ خَبَرُهُ ، وَرَجَعَ إِلَى أَوْطَانِهِ ، وَأَقَامَ بِحَضْرَةِ سُلْطَانِهِ ، في أَجِلَّةِ الْكُنَّابِ ، وَوُجُوهِ الْعَاَّلِ ، وَهُوَ الْآنَ مِنْ أَخَصًّ جُلَسًاء الْأَمِيرِ ، وَأَقْرَبِ نُدَمَائِهِ ، وَأَفْضَلِ كُتَّابِهِ ، وَأَجَلُّ شُعَرَائِهِ ، وَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْهُ مَجَالِسُ أُنْسِهِ ، وَلَا يَتَقَشَّعُ (' عَنْهُ سَحَارِثُ جُودِهِ ، وَمَا أَكُثَرَ مَا يَقْتَرَ حُ عَلَيْهِ الْأَشْعَارَ فِي الْمَعَانِي الْبَدِيعَةِ ، وَيُكْوِلُ لَهَا وَيَنِي ، وَيُعْلِنُهُمَا فِي الْوَقْتِ وَالسَّاعَةِ كَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيَعْرِضُهَا عَلَيْهِ .

 <sup>(</sup>١) فى الاصل : سحرها (٢) انخرط : انتظم (٣) كانت بالاصل : « فأحسن »
 وقد أصلحناه إلى ما ذكر 6 ولعله هو الصواب (٤) يتقشع : يزول وينكشف

وَعَهْدِي بِذَلِكَ الْمُجْلِسِ الْعَالِي ، لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي ، وَقَدْ جَرَى فِيهِ ذِكْرُ أَبِي الْفَصْلِ الْهَمَذَانِيِّ بَدِيعِ الزَّمَانِ ، وَإِعْجَازً لَطَائِفِهِ (١) وَخَصَائِصِهِ فِي الْإِرْتِجَالَاتِ ، وَسُرْعَةُ إِنْيَانِهِ وَإِنْبَاتِهِ بِالإِفْتِرَاحَاتِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَكُنُّكُ الْكِتَابَ الْمُقْتَرَحَ عَلَيْهِ ، وَيَبْتَدِي ﴿ إِخْرِ سَطْرٍ ، ثُمَّ هَلُمَّ جَرًّا إِلَى السَّطْرِ الْأُوَّل ، حَتَّى نُخْرِجَهُ مُسْتَوْفَى الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانَى ، كَأَمْلُتِ شَيْءٍ وَأَحْسَنِهِ ، فَأَنْتَدَبَ الصَّغْرِيُّ لِهَذِهِ النَّادِرَةِ ، وَضَمَنَ الإسْتِقْلَالَ بَهَذِهِ الْغَرِيبَةِ الصَّعْبَةِ ، فَرُسِمَ لَهُ عَلَى لِسَانِ الشَّيْخِ أَبِي الْخُسَيْنِ السُّمَيْلِيِّ ، أَنْ يَكُنُّبَ فِي مَعْنَى مُؤَلِّفِ الْكِتَابِ ، كِتَابًا إِلَى الدَّهُ خُدَا أَبِي سَعِيدٍ ، تُحَدِّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْحُوَالَيِّ ، يَذْكُرُ فِيهِ : أَنَّ أَخْبَارَ فُلَانِ فِي مَحَاسِنِ أَدَبِهِ ، وَبَدِيعٍ لَأَلِيفَاتِهِ ، كُمْ تَزَلُ تَأْتِينًا ، ثُمَّ تَشَوَّقْنَا إِلَى مُشَاهَدَة ٱلْفَضْلِ ، فَأَخَذَ الْقَلَمَ وَالْقِرْطَاسَ ، وَ كَتَبَ أَوَّلًا السَّطْرَ الَّذِي يَقَعُم فِي آخِرِهِ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى – ثُمَّ كُمْ يَزَلُ يَمْضِي قُدُماً فِي الْكِيْنَابِ ، وَيَوْ نَفِعُ عَنْ عَجْزِهِ إِلَى صَدْرهِ ،

<sup>(</sup>۱) في الذي في مكتبة اكسنورد : « الطائفة »

وَمِنْ سُفْلِهِ إِلَى عُلْوِهِ ، وَيَصِلُ أَوَاخِرَهُ بِأَوَا ثِلِهِ ، حَى أَتُمَّ الْمُغْنَى الْمُفْتَرَحُ عَلَيْهِ ، مَعَ جَوْدَةِ الْأَلْفَاظِ وَسُهُولَتِهَا ، وَحُسْنِ مَطَالِعِهَا . وَفَرَغَ مِنَ الْكِتَابِ فِي زَمَانٍ قَصِيرِ الْمُدَّةِ ، مَطَالِعِهَا . وَفَرَغَ مِنَ الْكِتَابِ فِي زَمَانٍ قَصِيرِ الْمُدَّةِ ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ الشَّرَابُ ، وأَثَرَتْ فِيهِ الْكَاسَاتُ ، فَوَقَعَ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ الشَّرَابُ ، وأَثَرَتْ فِيهِ الْكَاسَاتُ ، فَوَقَعَ ذَلِكَ أَحْسَنَ مَوْقِع ، وَعُدَّ مِنْ مَحَاسِنِهِ . وَلَهُ كِتَابُ رَسَائِلَ مَدُونَةً ، كِتَابُ رَسَائِلَ مَدُونَةً ، كِتَابُ رَسَائِلَ مَدُونَةً ، كِتَابُ رَسَائِلِ .

فَمِنْ مَنْثُورِ كَلَامِهِ :

آخَرُ :

طَبْعُ كَرَمِهِ : أَغْلَبُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَى هَرِّ ، وَحُسَامُ فَضْلِهِ ، أَفْطَعُ مِنْ أَنْ يُهَزَّ لِحَرِّ .

<sup>(</sup>١) المحجة : جادة الطريق 6 أي معظمه ووسطه 6 وجمه محاج

<sup>(</sup>٢) الولى: العبد والسيد وابن العم والمراد هنا: الاول تواضعا

<sup>(</sup>٣) أى ظهر وبدا (٤) كانت بالاصل: « بدا » ولعل ما ذكرناه أولى

اخر:

أَمَّا إِنِّى لَا أَرْضَى مِنْ كَرَمِهِ الْعَدَّ ، أَنْ نَجُرَّ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى شُولُ إِللَّا أَنْ نَجُرَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى شُولُ إِللَّهِ مَا لَذِى فَاقَ بِهِ أَهْلَ عَلَى شُولُ إِللَّارْضِ ، أَنْ يَرْفَعَ عَنْ حَاجَتِي قِنَاعَ الْخُجَلِ ، وَلَا يَقْبُرُ الْأَرْضِ ، أَنْ يُرُفَعَ عَنْ حَاجَتِي قِنَاعَ الْخُجَلِ ، وَلَا يَقْبُرُ الْأَرْضِ ، أَنْ يُصُونَهُ أَنْ يَصُونَهُ أَمْلِي فِيهَا قَبْلَ خُلُولِ الْأَجَلِ ، وَهَذَا فَسَمْ أَرْجُو أَنْ يَصُونَهُ أَمْلِي فِيهَا قَبْلَ خُلُولِ الْأَجَلِ ، وَهَذَا فَسَمْ أَرْجُو أَنْ يَصُونَهُ عَنِ الْجُنْثِ (١)، وَعَهُد أَظُنُ أَنَّهُ لَا يُعَرَّضُهُ لِلنَّكُثِ (١).

اخر :

لَا أَدْرِى : أُهَنِّي السَّيْخَ بِعَوْدِهِ إِلَى مَرْ كَذِهِ ، وُمُسْتَقَرِّ عِزِّهِ ، سَالِماً فِي نَفْسِهِ ، الَّتِي سَلاَ مَنْهَا سَلاَمَةُ الْمَعَالِي وَالْمَكَارِمِ ، وَهِي أَجْسَمُ الْمَتَاعِ وَأَنْفَسُ الْغَنَائِمِ ، أَمْ أُهنِي الْمَعَالِي وَالْمَكَارِمِ ، وَهِي أَجْسَمُ الْمَتَاعِ وَأَنْفَسُ الْغَنَائِمِ ، أَمْ أُهنِي الله المُنْكَ وَالْمَعَلَى الْفَنَائِمِ ، أَمْ أُهنِي الله المَنْكَ وَرَجَعَ بِرُجُوعِهِ حُسْنَهَا وَبَهَا وَرَجَعَ بِرُجُوعِهِ حُسْنَهَا وَبَهَاؤُها ، وَرَجَعَ بِرُجُوعِهِ حُسْنَهَا وَبَهَا وَرَجَعَ بَرَجُوعِهِ خُسْنَهَا وَبَهَا وَاللهِ وَرَجَعَ بِرُجُوعِهِ حُسْنَهَا وَبَهَا وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَرَجَعَ بَوْ الله وَرَجَعَ الله وَرَجَعَ بَوْ الله وَالله عَنْ وَالله عَنْ الله وَرَجَعَ الله وَالله عَنْ وَوَالَهُ عَنْ الله وَاللهِ وَوْ الله وَرَالَ عَنْ وَوَالله عَنْ وَوَالَعُوالِهُ عَنْ وَوَاللّهُ وَوَاللّهُ وَوَاللّهِ مِنْهُ وَمَالُهُ ، وَوَاللّهُ عَنْ الله وَاللّهُ وَالْمَالِهِ مِنْهُ وَمَالُهُ ، وَقَالُ عَنْ الله وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) الحنث : الأثم والذنب 6 ومنه قوله ثمالي « وكانوا يصرون على الحنث العظيم »

<sup>(</sup>٢) النكث: النقض

 <sup>(</sup>٣) حذفت همزة الاستنهام قبل أهنىء على حد حذفها فى توله تمالى «سواء عليهم أنذرتهم» فى قراءة ابن محيص « عبد الحالنى »

<sup>(</sup>٤) أى عاد وزجم

أَمْرِهِ رَنَقُهُ ('') أَمْ أُهِنِّ الْفَضْلَ، فَقَدْ كَانَ ذَوَى ''عُودُهُ لَهُ أَمْرِهِ رَنَقُهُ ('') أَمْ أُهِنِّ أَلَاهُ وَأَوْرُقَ ، وَهُوَى نَجُمْهُ ، ثُمَّ أَنَارَ وَأَشْرَقَ ، أَمْ أَفَانَ وَأَشْرَقَ ، أَمْ أَهُنِّ فَخَاعَةَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْغَدَم ، وَكَافَّةَ كُتَّابِ الْإِنْشَاءِ ('') ، فَقَدْ عَاشُوا ، وَانْتَمَشُوا وَارْتَاشُوا ''، وَارْتَفَعْتَ نَوَاظِرُهُمْ بَعْدَ لَقَدْ عَاشُوا ، وَانْتَمَشُوا وَارْتَاشُوا ''، وَارْتَفَعْتَ نَوَاظِرُهُمْ بَعْدَ اللاِنْحِفَاض ، وَانْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ غِبَ '' الإِنْقِبَاضِ . وَأَنَا الإِنْحِفَاضِ ، وَانْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ غِبَ "' الإِنْقِبَاضِ . وَأَنَا اللاِنْحِفَاضِ ، وَانْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ غِبَ "' الإِنْقِبَاضِ . وَأَنَا اللهِ فَعْرَفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قِبانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قِبانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبِانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قِبانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبِانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبِانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبِانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبْانِهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبْانَهِمْ . وَلَا أَنْحَرِفُ مُعَلَا مُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبْانِهِمْ . وَلَا أَنْعُرِفُ مَا عَلَا إِنْفُولُ الْعَهْدِ عَنْ قَبْانِهِمْ . وَلَا أَنْعُرُ فُ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ عَنْ قَبْانَهُ وَلَا أَنْعُرُونُ مُ عَلَولُ الْعَهْدِ عَنْ قَبْانِهِمْ .

كِتَابِي - وَقَدْ عَرَتْنِي عِلَّةٌ مَنَعَنْنِي مِنِ اسْتِفْرَاقِ الْمُعَانِي وَاسْتِيعَائِهَا ، وَإِسْبُاعِ الْكَامِ فِي وُجُوهِهَا وَأَبْوَابِهَا ، فَاخْتَصَرْتُ وَقَصَّرْتُ ، وَعَلَى النَّبَذِ الْيَسِيرَةِ اقْتَصَرْتُ ، وَمَا أَعْرِفُ هَذِهِ الْعِلَة ، إِلَّا مِنْ عَوَادِي فِرَاقِهِ ، وَدَوَاعِي اسْتِياتِهِ ، أَعْرِفُ هَذِهِ الْعِلَّة ، إِلَّا مِنْ عَوَادِي فِرَاقِهِ ، وَدَوَاعِي اسْتِياتِهِ ، أَعْرِفُ هَذِهِ الْعِلَّة ، إِلَّا مِنْ عَوَادِي فِرَاقِهِ ، وَدَوَاعِي اسْتِياتِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ النَّعْمَةُ بِمَكَانِهِ خَارِجَةً عَنِ الْقِياسِ ، غَيْرَ خَافِيةٍ وَإِنْ كَانَتِ النَّاسِ ، إِلاَّأَنَّهَا أَنْ ازْدَادَتِ الْآنَ ظَهُورًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَبِيعِ النَّاسِ ، إِلاَّأَنَّهَا أَنْ ازْدَادَتِ الْآنَ ظَهُورًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَبِيعِ النَّاسِ ، إِلاَّأَنَّهَا أَنْ ازْدَادَتِ الْآنَ ظَهُورًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَبِيعِ النَّاسِ ، إِلاَّأَنَّهَا أَنْ ازْدَادَتِ الْآنَ ظَهُورًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَبِيعِ النَّاسِ ، إِلاَّأَنَّهَا أَنْ الْرَدَادَتِ الْآنَ ظَهُورًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَبِيعِ النَّاسِ ، إِلاَّانَهُ إِلَا أَنْهَا الْهُ الْمَالِقُولُ الْمُهَا وَالْهُ إِلَا أَنْهَا الْمُنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِيقِ مِنْ جَبِيعِ النَّاسِ ، إِلاَّا أَنَّهَا أَنْهُمَا أَوْدَادُتِ الْآنَ فَالْمُؤُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالَقِ الْمُؤْلِقِ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمِلْعِلَاقِ الْمَالَةِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَنْ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) الرنق: الكدرة

<sup>(</sup>۲) ذوی عوده : ذبل وجف

<sup>(</sup>٣) كانت بالاصل : إنشاء الكتاب ، فأصلحناها إلى ما ذكر

<sup>(</sup>١) أى حسنت حالهم (٥) أى عتب

<sup>(</sup>٦) سقط من الاصل كلمة « إلا » فردناها لينهم الكلام

قَدْرُهَا مَسْتُوراً ، وَقَدْرُ النِّعْمَةِ لَا يُعَرَفُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَلَا يَنْحَقَّقُ إِلَّا مَعَ الإِنْتِقَالِ ، - أَهَّلَنَا (ا) اللهُ لِعَوْدِهَا - ، لِنُحْسِنَ جَوَارَهَا ، بِشُكْرِهَا وَحَدْهِا ، وَأَصْحَبَهُ السَّلَامَةَ حَالاً وَمُرْفَعَا ، وَأَصْحَبَهُ السَّلَامَةَ حَالاً وَمُرْفَعَا لَا يَعَلِي مَا مَعْدِهِا ، وَأَصْحَبَهُ السَّلَامَةَ حَالاً وَمُرْفَعِيلًا ، وَمُوتَقِياً وَمُنْتَقِلًا، إِنَّهُ خَيْرُ صَاحِبٍ ، يَصْحَبُ كُلِّ غَائِبٍ . وَمُرْفَعِياً وَمُنْتَقِلًا، إِنَّهُ خَيْرُ صَاحِبٍ ، يَصْحَبُ كُلِّ غَائِبٍ .

وَصَلَ كِنَابُ الشَّيْخِ فِيهَا حَلَّانِي بِهِ ، مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي هُوَ بِهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ هُوَ بَهِ اللهِ اللهِ اللهِ هُوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَلَهُ :

حُكُلُ مَنْ وَرَدَ جَنَابَ الشَّيْخِ مِنْ أَمْثَالِي ، إِنَّمَا وَرَدَ بِأَمَلٍ مُنْفَسِحٍ ، ثُمُّ صَدَرَ بِصَدْرٍ مُنْشَرِحٍ ، إِذْ مَا امْنَدَّتْ إِلَيْهِ يَدُ فَارْنَدَّتْ عَاطِلًا (1) . وَلَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَهُ رَجَاءُ فَعَادَ

<sup>(</sup>١) جعلنا أهلا مستحتين لها (٢) أي أعطاني منها جزءًا على سبيل العارية

 <sup>(</sup>٣) عارية : أى خالية (١) أى تميل 6 والقصد الانحراف عن الحقيقة

<sup>(</sup>٥) أى تؤلم (٦) أى خالية صفرا

بَاطِلًا ، وَأَنَا أُجِلُهُ أَنْ يَفْسَخَ مِنْ يَيْنَهِمْ ذَرِيعَةَ (ا) رَجَائِي، وَيَنْسَخَ شَرِيعَةَ (ا) وَلَائِي ، بَلْ أَظُنُ إِنْ كُمْ يُفَضَّلَنِي (ا) عَلَيْهِمْ فِي الْعَرَانِ بِ ، كُمْ لَيْسَ طَمَعِي فِي مَالِهِ ، بَلْ كَفَاهُ فِي مَالِهِ ، فَكَفَانِي مَا شَمِلَنِي مِنْ أَفْضَالِهِ ، بَلْ كَفَاهُ مِنْ مَا شَمِلَنِي مِنْ أَفْضَالِهِ ، بَلْ كَفَاهُ مَا تَمْكِنِي مِنْ أَفْضَالِهِ ، بَلْ كَفَاهُ مَا تَكَلَّفَةُ الْمُرُوّةِ ، النّبِي تَنُوهُ (ا) مَا تَكَلَّفَةُ الْمُرُوّةِ ، النّبِي تَنُوهُ (ا) مِنْ ضَنَّ مِنْ أَفْصَابَةِ أُولِي الْقُوّةِ ، وَلَكُنِ طَمَعِي فِي جَاهِهِ ، وَمَنْ ضَنَّ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوّةِ ، وَلَكُنِ طَمَعِي فِي جَاهِهِ ، وَمَنْ ضَنَّ بِهِ مُلُومٌ . إِذِ الْبُحْلُ بِهِ لُؤُمْ .

وَمِنْ أَشْعَارِهِ يَمْدَحُ أَبَا الْعَبَّاسِ خُوَارِزْمَشَاه :

أَشْبُهُ الْبُدُرُ فِي السَّنَا (٥) وَالسَّنَاء

وَحَوَى رِقَةً الْهُوَى وَالْهُوَاءِ وَأَنَّى الشَّيْبُ بَعْدَهَا مُنْفِذًا لِي

عَنْ يَدِ الدَّهْرِ بِالْبِلَى وَالْبَلَاءِ وَإِذَا شَاءَ بِالنَّدَى الْمَلِكُ الْمَا

دِلُ فِي الْمَجْدِ وَالْعُلَى وَالْعَلَاء

<sup>(</sup>١) الذريعة: الوسيلة (٢) الشريعة: الطريقة

<sup>(</sup>٣) يفضلني : أي يجملني زائداً عليهم (٤) تنو. : تثقل وتعجز

<sup>(</sup>o) السنا بالقصر : الضوء . السناء بالمد : العلا . الهوى : الميل

أَبْدَلَ الشِّينَ (۱) مِنْهُ سِيناً وَأَوْطاً ني الثُّرَيَّا مِنَ الثَّرَي وَالْتُراعِ (۱)

وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا فِي الْمُجَّاءِ:

أَيَاذَا الْفَضَائِلِ وَاللَّامُ حَامُ

وَيَاذَا الْمَكَارِمِ وَالْمِيمُ هَا ﴿

وَيَا أَنْجِبَ النَّاسِ وَالْبِنَاءُ سِينٌ

وَيَاذَا الصِّيَانَةِ وَالصَّادُ خَا

وَيَا أَكْنَبَ النَّاسِ وَالنَّا ﴿ ذَالْ ا

وَيَا أَعْلَمُ النَّاسِ وَالْمَيْنُ ظَاهِ

تَجُودُ عَلَى الْكُلِّ وَالدَّالُ رَامِ

فَأَنْتَ السَّخِيُّ وَيَتْلُوهُ فَاقِ

<sup>(</sup>١) في الاصل في مكتبة اكسفورد: يريد إبدال الشين في الشيب سيناً ، فتكون سيباً وهو العطاء . واعتمادا على فطنة القارىء ، أشرت إلى حل لنز البيت الاول ليفاسه عليه الباق .

<sup>(</sup>٢) التريا . نجم في السهاء . الثرى : التراب . الثراء : الذي

لْقَدْ صِرْتَ عَيْبًا لِدَاء الْبِغَاء

وَمِنْ قَبْلُ كَانَ يُعَابُ الْبِغَاءُ

وَلَهُ يَسْتَهُدِى مَاءَ الْوَرْدِ :

يَا مَنْ حَكَى الْوَرْدَ الطَّرِي ۚ بِعَرْفِهِ

وَبِظَرْفِهِ وَبِلُطْفِهِ وَبَهَائِهِ

إِنْ شِئْتَ وَالْإِفْضَالُ مِنْكَ سَجِيَّةٌ

أَهْدَيْتَ لِي قَارُورَةً مِنْ مَائِهِ

وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةٍ فِي أَبِي الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ :

نَسَبُ كَرِيمٌ فَأَضِلٌ أَنْسَى بِهِ

مَنْ كَانَ مُعْتَمِداً عَلَى أَنْسَابِهِ

قَدْ كُنْتُ فِي نُوَبِ الزَّمَانِ وَصَرْفِهِ (١)

إِذْ عَشَّنِي (٢) صَرْفُ الزَّمَانِ بِنَابِهِ

فَالْيُومُ جَانَبَتِ الْخُوادِثُ جَانِبِي

إِذْ قَدْ نُسِبْتُ إِلَى كَرِيمٍ جَنَابِهِ

<sup>(</sup>١) صرف الزمان وصروفه : نوائبه وماياته ، وتتلياته

<sup>(</sup>٢) أي أصابتني نوائبه

وَمِنْ قَصِيدَةٍ فِي أَبِي الْخُسَيْنِ السَّهَيْلِيِّ: نَفْسُ مُصَدِّقَةٌ جَمِيعَ عِدَاتِهَا (١)

لَكِنْ مُكَذِّبَةٌ ظُنُونٌ عُدَاتِهَا

هِمَّاتُهُ حَكَمَتْ عَلَى هَامَاتِهَا (")

إِذْ أَصْبُحَتْ لِلْوَحْشِ مِنْ أَفْوَانِهَا

يَا أَحْمَدُ بْنَ كُمَّةً إِ يَاخَيْرُ مَنْ

وَلِيَ الْوَزَارَةَ عِنْدَ خَيْرٍ وُلَاتِهَا

مَادَامَتِ الْأَيَّامُ فِي الْغَفَلَاتِ عَنْ

عَرَصَاتِ (٢) تَجْدِكَ فَأَغْتَنِمْ غَفَلَاتِهَا

وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةٍ :

لِئِنْ بَخِلَتْ بِإِسْعَادِي سَعَادُ

فَارِّنِي بِالْفُؤَادِ لَمَا جَوَادُ

وَإِنْ نَفِذَ ٱصْطِبَارِي فِي هَوَاهَا

فَدَمْعُ الْعَيْنِ لَيْسَ لَهُ نَفَادُ

 <sup>(</sup>١) المداة جمع عدة ، والمداة جمع عدو ، يريد انجاز وعده ، وتكذيبه ظنون المداة من آنه يهزمهم ، وقد ظنوا الغلب عنيه «عبد الحالق» (٢) هامات جمع هامة : الرأس (٣) جمع عرصة وهي : الفناء المتسم أمام المنزل

أَرَى ثَلْجًا بِوَجْنَتُهَا (١) وَنَارًا

لِتِلْكَ النَّارِ فِي قَلْبِي أَتَّقَادُ

فَهَبْ مِنْ نَارِهَا كَانَ احْرَاقِي

فَلِمْ بِالنَّاجِ مَا بَرَّدَ الْفُؤَّادُ ﴿

لَأَجْنَهِٰدُنَّ فِي طَلَّبِ الْمَعَالِي

بِسَعْيٰ مَا عَلَيْهِ مُسْتَزَادُ

فَإِنْ أَدْرَ كُتُ آمَالِي وَإِلَّا

فَلَيْسَ عَلَى إِلَّا الإجبِهَادُ

وَلَهُ فِي بَعْضِ الصُّدُورِ :

جَمَعْتَ إِلَى الْمُلَى شَرَفَ الْأَبُوَّهُ

وَحُزْتَ إِلَى النَّدَى (٢) فَضْلَ الْمُرُوَّةُ

أَتَيْنَكُ خَادِماً فَرَفَعْتَ قَدْرِي

إِلَّى حَالِ الصَّدَاقَةِ وَالْأُخُوَّةُ

<sup>(</sup>۱) وفي الإصل الذي في مكتبة اكسفورد : « بوجنته »

<sup>(</sup>٢) الندى : الجود والنطاء ، والمروة أي المروءة : الشهامة والنجدة ﴿

فَمَا شَبَّهْنَـنِي إِلَّا بِمُوسَى وَأَى نَارًا فَشُرَّفَ بِالنَّبُوَّةُ وَالنَّبُوَّةُ النَّبُوَّةُ

وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةٍ :

أَسَمِعْتَ يَا مَوْلَايَ دَهْ رَي بَعْدَ بُعْدِكَ مَاصَنَعْ ﴿ الْمُطَلَّعُ الْمُطَلِّعُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿ ٣ - أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ ، أَبُو الْحُسَيْنِ السَّهَيْلِيُّ الْخُوَارِزْمِيُّ \* ﴾

قَالَ تَمْمُودُ بْنُ مُمَدَّدٍ الْإِسْلَامِيُّ فِي تَارِيخِ خُوَارِزْمَ : أحدالسيها إِنَّهُ مَاتَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى ، فِي سَنَةِ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِائَةٍ ، عَلَى مَا يَذَ كُرُهُ . قَالَ : وَهُوَ مِنْ أَجِلَةٍ خُوَارِزْمَ ، وَبَيْنَهُ عَلَى مَا يَذَ كُرُهُ . قَالَ : وَهُوَ مِنْ أَجِلَةٍ خُوَارِزْمَ ، وَبَيْنَهُ بَيْنَهُ بَيْنَتُ رِيَاسَةٍ وَوَزَارَةٍ ، وكرَمٍ وَمُرُوءَةٍ ، قَالَ التَّعَالِمِيُّ : وَهُوَ وَرُورٍ :

وَرِثُ الْوَزَارَةُ ۚ كَابِرِاً عَنْ كَابِرٍ

مَوْصُولَةَ الْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ فَالَ يَكُنُ كَانَ يَجْمَعُ كَيْنَ آلاَتِ الرِّيَاسَةِ ، وَأَدَوَاتِ الْوَزَارَةِ ، فَأَذَوَاتِ الْوَزَارَةِ ،

 <sup>(</sup>a) لم نشر له على ترجة فيما رحمنا إليه من مظان

ويَضْرِبُ فِي الْعُلُومِ وَالْآدَابِ بِالسَّهَامِ الْفَائِزَةِ ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْكُرَمِ وَحُسْنِ الشَّيَمِ بِالْخُطْوطِ الْوَافِرَةِ : وَلَهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ السُّهَيْليَّةِ فِي الْأُوْصَافِ وَالتَّشْبِهَاتِ ، وَبَأْمْرِهِ وَالْهَاسِهِ ، صَنَّفَ الْحُسَنُ بْنُ الْحَارِثِ الْحُسُونِيُّ (١) فِي الْمُذْهَبِ كِتَابَ الشُّهَيْلِيِّ، يَذْكُرُ فِيهِ الْمَذْهَبَيْنِ: مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ، وَالْحُنَفِيِّ. وَلَهُ شِعْرٌ ، فَمَنْ ذَلِكَ وَكُمْ يُسْبَقُ إِلَى مَعْنَاهُ : أَلَا سَقَّنَا الصَّبْاءَ (٢) صِرْفًا فَإِنَّهَا أَعَزُّ عَلَيْنَا منْ عِتَاقِ

وَإِنِّي لَأَقْلَى (٢) النَّقْلَ (١) حُبًّا لِعَامُمَا (٥)

لِئَلَّا يَزُولَ الطَّعْمُ عِنْدَ

وَلَهُ فِي النَّجُومُ:

فَالشُّهُ \* (٦) تَامْعُ فِي الطَّارَمِ كُأُنَّهَا

شَرَرٌ تَطَايَرَ منْ دُخَان النَّادِ

<sup>(</sup>١) في الاصل الذي فيمكتبة اكسفورد: الحيولى : وفيكشف الظنون : إسم أبيه حرميه

<sup>(</sup>٢) الصهاء: الخر. والصرف بكسر الصاد: الحالس

<sup>(</sup>٣) أي أبنض وأكره (٤) ما يتنقل به على الشراب من تفاح وفستق وما اليها

<sup>(</sup>٥) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد: لطعمه (٦) في الاصل الذي في مكتبة

الكسفورد: في الشهب

فَكُمَّا نَّهَا فَوْقَ السَّهَاء بَنَادِقُ الْ

كَافُور فَوْقَ صَلَايَةٍ (١) الْعَطَّار وَلَهُ فِي النُّجُومِ أَشْعَارٌ ، مِنْهَا فِي شُعَاعِ الْقَمَرِ عَلَى الْمَاء: كُمَّ أَنَّمَا الْبَدْرُ فَوْقَ الْمَاءِ مُطَّلِّعاً

وَنَحْنُ بِالشَّطِّ فِي لَمْوٍ وَفِي طَرَبِ مَلَكُ رُآنًا فَأَهْوَى لِلْعُبُورِ فَلَمْ يَقَدُرْ فَمُدَّ لَهُ جِسْرٌ مِنَ الذَّهَ

خَرَجَ السُّهَيْلِيُّ مِنْ خُوَارِزْمَ ، فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِمَائُةٍ إِلَى بَغْدَادَ ، وَتَوَطَّنَّهَا ، وَتَرَكُ وَزَارَةً خُوَارِزْمَ شَاه ، أَ بِي الْعَبَّاسِ مَأْمُونِ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِ ، وَلَمَّا قَدِمَ بَغْدَادَ ، أَ كُرَمَهُ فَخْرُ الْمُلْكِ أَبُو غَالِبٍ، ثُمَّذُ بْنُ خَلَفٍ، وَهُوَ وَالى الْعَرَاقَ يَوْمَثَلِهِ ، وَتَلَقَّاهُ بِالْجِمِيلِ ، فَلَمَّا مَاتَ فَخْرُ الْمُلْكِ ، خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ هَارِبًا أَيْضًا ، حَتَّى لِحَقَ بِغَرِيبِ بْنِ مُقْنٍ ، خُوْفًا عَلَى مَالِهِ ، وَكَانَ غَرِيبٌ صَاحِبَ الْبِلَادِ الْعُلْيَا ، تَكُرْيِتَ ،

<sup>(</sup>١) يريد مدق الطيب (٢) ما يعبر عليه كالفنطرة ونحوها وتفتح الجيم

وَدُجَيْلَ، وَمَا لَاصَقَهَا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَخَلَّفَ مَوْدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَخَلَّفَ عِيشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، سَلَّمَهَا غَرِيبٌ إِلَى وَرَثَتِهِ.

﴿ ٤ - أَحْمَدُ بْنُ ثُمَّادِ ، بْنِ الْحُسَنِ الْمَرْزُوقِيُّ \* ﴾

أَبُو عَلِي "، مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ ، كَانَ غَايَةً فِي الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ ، وَحُسْنِ التَّصْنْيِفِ ، وَإِقَامَةِ الْخُجَجِ ، وَحُسْنِ اللَّخِنْيَادِ . وَتَصَانِيفُهُ لَا مَزِيدَ عَلَيْهَا فِي الجُوْدَةِ . مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ أَبُو زَكْرِيًا ، يَحْيَى بْنُ مَنْدَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ ، سَنَةً فَى ذِي الْحِجَّةِ ، سَنَةً الْبَقَالُ ، وَعَشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، قَالَ : وَكَتَبَ (ا) عَنْهُ سَعِيدُ الْبَقَالُ ، وَأَخْرَجَهُ فِي مُعْجَمِهِ . وَجَدْتُ خَطَّهُ عَلَى كِتَابِ الْبَقَالُ ، وَأَخْرَجَهُ فِي مُعْجَمِهِ . وَجَدْتُ خَطَّهُ عَلَى كِتَابِ شَرْحِ الْمُاسَةِ مِنْ تَصْنَيفِهِ ، وَقَدْ قُرِيءً (ا) عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ ، مَشْرِحِ الْمُمَاسَةِ مِنْ تَصْنَيفِهِ ، وَقَدْ قُرِيءً (ا) عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ ،

(١٠) ترجم له في بنية الوعاة صفحة ٩ ٥١ بما يأتى :

أحد بن

محدالمرزوق

<sup>«</sup> أحمد بن محمد ، بن الحسن ، الامام المرزوق أبو على ، من أهل اصبهان »

كان غاية في الذكاء والفطنة ، وحسن التصايف ، وإقامة الحجج ، وحسن الاختيار ، وتصانيفه لامزيد على حسنها . قرأ على أبي على الفارسي ، ودخل عليه الصاحب بن عباد ، فلم يقم له ، فلما ولى الوزارة جناه . صنف شرح الحاسة ، وشرح الفصيح ، وشرح المفضليات ، وشرح أشعار هذيل ، وشرح الموجز وغيرها . ومات في ذي الحجة ، سنة إحدى وعشرين وأربعائة

<sup>(</sup>١) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد « وكنت عند »

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل « قرأ » فأصلحت إلى ما ذكر ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَّ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَل

سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ كِنَابَ سِيبَوَيْهِ ، عَلَى أَبِي عَلِيَّ الْفَارِسِيِّ ، وَ تَتَاْمَذَ لَهُ ، بَعْدَ أَن ْ كَانَ رَأْسًا بِنَفْسِهِ . وَلَهُ مِنَ الْكُنْبُ : كِتَابُ شَرْح الْحْمَاسَةِ ، أَجَادَ فِيهِ جِدًّا ، كِنَابُ شَرْحِ الْمُفَضَّلِيَّاتِ ، كِتَابُ شَرْحِ الْفُصِيحِ ، كِتَابُ شَرْحِ أَشْعَادِ هُذَيْلِ ، كِتَابُ الْأَزْمِنَةِ ، كِتَابُ شَرْح الْمُوجَزِ ، كِتَابُ شَرْح النَّحْو . قَالَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ : فَازَ بِالْعِلْمِ مِنْ أُصْبِهَانًا ْ ثَلَاثَةٌ : حَائِكٌ ، وَحَلَّاجٌ ، وَ إِسْكَافٌ ، فَاكْمَائِكُ هُو الْمَرْزُوقَّ ، وَ الْحُلَّاجُ أَبُو مَنْصُور بْنُ مَاشِدَةً ، وَالْإِسْكَافُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخُطِيبُ بِالرَّىِّ ، صَاحِبُ النَّصَانيفِ فِي اللُّغَةِ . وَوَجَدْتُ فِي الْمَجْمُوع بَخُطِّ بَعْض فُضَلَاء الْعَجَم ، نَقَانْتُ مِنْ خَطِّ الْأَبِيَوَرْدِيِّ : أَبُو عَلِيِّ الْمَرْزُوقِيُّ ، صَاحِبُ شَرْحِ الْحُمَاسَةِ ، وَالْهُذَالِيِّينَ : قَرَأً عَلَى أَبِي عَلَى ۗ ، وَهُوَ يَتَفَاصَحُ فِي تَصَانِيفِهِ كَابْنِ جِنِّي ۗ ، وَكَانَ مُعَلِّمَ أَوْلَادِ بَنِي بُوَيْهِ بِأَصْبُهَانَ ، وَدَخَلَ إِلَيْهِ الصَّاحِبُ فَمَا قَامَ لَهُ ، فَامَاً أَفْضَتِ الْوَزَارَةُ إِلَى الصَّاحِبِ جَفَاهُ (''.

<sup>(</sup>١) أي : أعرض عنه

أحمد بن محمد

الثعلى

## ﴿ ٥ - أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ ، بِنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَبُو إِسْحَاقَ النَّعْلَبِيُّ \* ﴾

الْمُفَسِّرُ ، صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمَسْهُورِ بِأَ يُدِى النَّاسِ ، الْمَعْرُ وفِ
بِتَفْسِيرِ النَّعْلَبِيِّ . مَاتَ فِيَا ذَكْرَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ ، الْمُافِظُ
الْمِصْرِيُّ ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ حَاشِيةِ كِنَابِ الْإِنْجَالِ لِابْنِ مَاكُولَةً ،
الْمِصْرِيُّ ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ حَاشِيةِ كِنَابِ الْإِنْجَالِ لِابْنِ مَاكُولَةً ،
فِي مُحَرَّمُ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . فَقَالَ : أَبُو إِسْحَاقِ
النَّعْلَبِيُ الْمُفْسِّرُ ، جَلِيلٌ خُراسًا فِي ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ . وَذَكرَ هُ عَبْدُ الْغَافِي

(\*) ترجم له في وفيات الاعيان جزء أول صفحة ٢٢ بما يأتى :

« أبو إسحاق 6 أحمد بن محمد 6 بن ابراهيم الثملي النيسابوري المفسر المشهور » كان أوحد زمانه في علم التفسير الكبير ، الذي فاق غيره من التفاسير ، وله كتاب العرائس في قصص الانبياء ، صلوات الله اوسلاله عليهم ، وغير ذلك ، ذكره السمعاني ، وقال: يقال له الثملي والثمالي، وهو لقب له وليس بنسب، قاله بعض العلماء. وقال أبو القاسم القشيرى : رأيت رب العزة عز وجل في المنام ، وهو يخاطبني ويخاطبه ، فكان في أثناء ذلك ، أن قال الرب تعالى اسمه ، أقبــل الرجل الصالح ، فالتنت ، فاذا أحمد الثملمي مقبل ، وذكره عبد الغافر بن اسهاعيل الفارسي ، في كـتاب سياق تاريخ نيسابور ، وأثنى عليه .وقال: هو صحيح النقل، موثوق به ، حدث عنأ بي طاهر بن خزيمة ، والامامأ بي بكر ابن مهران المغرى. ، وكانكثير الحديث ،كثير الشيوخ ، توفى سنة سبع وعشرين وأربعهائة ، وقال غيره : تونى فى المحرم سنة سبع وعشرين وأربعهائة ، وقالغيره : تونى يوم الاربعاء لسبع بقين من المحرم ، سنة سبع وثلاثين وأربعائة — رحمه الله تعالى — والثملي يفتح الناء المثلثة ، وسكون العين المهملة ، وبعد اللام المفتوحة باء موحدة . والنيسابورى يغتج النون وسكون اليـاء المثناة من تحتمها ، وفتح السين المهملة ، وبعـد الالف باء موحدة خراسان ،وأعظمها وأجمعها الخيرات ، وإنما فيل لها نيسابور، لا ن سابور ذا الاكتاف ، أحد ملوك الغرس المتأخرة ، لما وصل الى مكانها أعجبه ، وكان مقصبة ، فقال : يصلح أن — فِي السِّيَاقِ فَقَالَ: أَهْمَدُ بَنُ مُحَدِ ، بَنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَبُو إِسْحَاقَ النَّعْلَيِيْ ، الْمُقْوِى وَالْمُفَسِّرُ ، الْوَاعِظُ الأَدِيبُ ، النَّقَةُ الْحَافِظُ ، صَاحِبُ النَّقَةُ الْحَافِظِ الْمُعَانِيفِ الْجُلْيِلَةِ ، مِنَ التَّفْسِيرِ الْحَاوِى أَنْوَاعَ الْفَرَائِدِ ، مِنَ التَّفْسِيرِ الْحَاوِى أَنْوَاعَ الْفَرَائِدِ ، مِنَ النَّفْسِيرِ الْحَاوِى أَنْوَاعَ الْفَرَائِدِ ، مِنَ النَّقْلِيفِ وَالْإِشَارَاتِ ، وَكَلِمَاتِ أَرْبَابِ الْحَقَائِقِ ، وَوُجُوهِ اللَّعَلَيْ وَالْإِشَارَاتِ ، مُمَّ كِتَابِ الْعَرَائِسِ وَالْقِصَصِ ، الْإِعْرَابِ وَالْقِرَاءَاتِ ، مُمَّ كِتَابِ الْعَرَائِسِ وَالْقِصَصِ ، وَعَدْ أَي وَلَا مَوْرَئِهِ ، وَهُو صَحِيحُ النَّقِلُ ، مَوْثُوقَ بِهِ . حَدَّثَ عَنْ أَي طَاهِرِ بْنِ نُحْزَ بْهَ ، وَهُو صَحِيحُ النَّقُلُ ، مَوْثُوقَ بِهِ . حَدَّثَ عَنْ أَي طَاهِرِ بْنِ نُحْزَ بْهَ ، وَهُو صَحِيحُ النَّقُلُ ، مَوْثُوقَ بِهِ . حَدَّثَ عَنْ أَي طَاهِرِ بْنِ نُحْزَ بْهَ ، وَهُو صَحِيحُ وَأَي بَكُر بْنِ هَانِهِ ، وَهُو مَحِيحُ وَأَي بَكُر بْنِ هَانِهِ ، وَهُو أَي بَكُر بْنِ هَانِهِ ، وَالْمَعْرَى ، وَالْمَعْرَى ، وَالْمُعْلِي ، وَالْمَعْرَانَ الْمُقْرِى ، وَالْمُعْدِ ، وَأَي بَكُر بْنِ هَانِهِ ، وَالْمَعْدِ ، وَالْمَعْرَى ، وَالْمُعْدِ ، وَالْمُعْدِ ، وَالْمُعْلِدِ ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْلِو ، وَأَي الْمَعْرَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْلَدِى ، وَالْمُعْلَدِى ، وَالْمُعْدَ ، وَالْمُورِ ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدِ ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْرِي ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْمُونِ ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَلِي ، وَالْمُعْدِ ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُو ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْمُ الْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُعْدِ ، وَالْمُعْدَى ، وَالْمُولُو ، وَالْمُعْدَى الْمُعْدِي ، وَالْمُعْدَ ، وَالْمُعْدَى الْمُ

یکون همنا مدینة ، وأمر بقطع القصب ، وبنی المدینة ، فقیل لها نیسابور .
 وترجم له أیضاً فی کتاب طبقات المفسرین ورقة ۲۸ بما یأتی :

كان أوحد زمانه في علم الفرآن ، وله كتاب العرائس في قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وكتاب ربيع المذكرين . قال ابن السمعاني : يقال له الثعلي والثعالي ، وهو لقب لا نسب ، روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل ، بن خزيمة ، وكثير . وعنه أخذ أبو الحسن المواحدي ، وقد جاء عن الاستاذ أبي القاسم القشيري أنه قال : رأيت رب العزة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه فكان في أثناء ذلك ، أن قال الرب جل اسمه : أقبل الرجل الصالح ، فالتفت فأذا الثعلي مقبل . ومن شعر الثعلي :

و إلى لا دعو الله والا من ضيق على فيا ينفك أن يتغرجا ورب فتى سدت عليه وجوهمه أصاب له فى دعوة الله مخرجا توفى فى المحرم ، سنة سبم وعشرين واربعائة . أَنْحُمَّدُ بِنِ الرَّوْمِيِّ ، وَطَبَقَنَهِمْ . وَهُوَ كَثِيرُ الْخَدِيثِ ، كَثِيرُ الشَّيُوخِ ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ كَمَّ تَقَدَّمَ . قَالَ : وَسَمِعَ مِنْهُ الشَّيُوخِ ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ كَمَّ تَقَدَّمَ . قَالَ : وَسَمِعَ مِنْهُ الْوَاحِدِيُّ التَّقْسِيرَ ، وَأَخَذَهُ عَنْهُ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَحَدَّتُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى عَامِمٍ ، قَالَ : الرِّيَاسَةُ بِالْحَدِيثِ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ رَفْعَهُ إِلَى عَامِمٍ ، قَالَ : الرِّيَاسَةُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ أَلَوا سَيَخُ وَحَفَظَ ، وَصَدَقَ فَأَخْمَى ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَفَظَ ، وَصَدَقَ فَأَخْمَى ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ ٦ - أَحْدُ بْنُ كُمَّدِ، بْنِ أَحْمَدَ، بْنِ خَمْدُودِ، بْنِ دَلَّوَيْهِ \* ﴾

أَبُو حَامِدٍ الاِسْتُوائِيُّ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ الْخُطِيبُ ، فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِائَةٍ ، وَقَالَ : يُعْرَفُ بِالدَّلُويِّ ،

أجد

الاستوائي

<sup>(</sup>١) في الاصل : صح بنير الهمزة

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل : قال 6 والصواب ما ذكر بدليل قوله بعد : قالوا

<sup>(</sup>٣) الكيس: العاقل الغطن

<sup>(</sup>٤) وهم : غلط وأخطأ

<sup>(\*)</sup> ترجم له في بنية الوعاة صفحة ١٥٥ بترجمة موجزة لا محيص من اثباتها :
احمد بن احمد ، بن محمد ، بن محمود ، بن دلويه الاستوائي الدلوى ، أبو حامد ،
قال الحطيب : قدم بغداد ، وسمع الدارقطي ، وولى القضاء بعكبرا ، وكان شافعيا أشعريا ، ذا حظ من العربية والادب ، صدوقا ، حدث يسيرا . مولده ظنا سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ومات في الشامن والعشرين من ربيع الاول ،
صنة أربع وثلاثين وأربعائة .

وَاسْتُوَى الَّتِي نُسِبَ إِلَيْهَا : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَيْسَابُورَ، قَدِمُ يَغْدَادَ ، فَسَمَعَ مِنَ الدَّارَ فَطْنَيِّ ، وَاسْتُوطْنَهَا إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ ، وَوَلَى الْقَضَاءَ بِعُكْبَرًا (١) ، مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ بْنِ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَّانِيِّ ، وَكَانَ يَنْتَحِلُ فِي الْفِقْهِ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي الْأُصُولِ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ (٢) ، وَلَهُ حَظٌّ فِي مَعْرِفَةً الْأَدَبِ ، وَالْعَرَبِيَّةِ ، وَحَدَّثَ بِشَيْء يَسِيرٍ . قَالَ الْخُطيبُ : وَكُنبِ عَنْهُ ، وَكَانَ صَدُّوقًا ، وَلَمَّا مَاتَ دُفنَ بِالشُّو ْ نِيزِيَّةٍ . غَالَ الْمُؤَلِّفُ : كَانَ الدَّنْوِيُّ أَدِيبًا ، فَاصِلًا ، وَكَثِيرًا مَا تُوجَدُ كُنْبُ الْأَدَبِ بِخَطِّهِ ، وَكَانَ صَحِيحَ النَّقْلِ ، جَيِّدَ الضَّبْطِ ، مُعْتَبَرَ الْخُطُّ فِي الْغَالِبِ.

﴿٧ - أَحْمَدُ بْن مُحَلَّدِ ، بْنِ عَمَّادِ ، بْن مَهْدِى ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ \* ﴾ الْمَهْدُويُ ، أَبُو الْقَاسِمِ الْمُقْرِى ﴿ ، ذَكَرَهُ الْخُمِيدِيُّ فَقَالَ: الهدوى الْمَهْدُويُ ، أَبُو الْقَاسِمِ الْمُقْرِى ﴿ ، ذَكَرَهُ الْخُمِيدِيُّ فَقَالَ: الهدوى

<sup>(</sup>۱) عکبرا : بضم أوله ، وسکون ثانیه ، وفتح ثالثه ، وقد یمه ویقصر ،
إسم بلدة من نواحی دجیل ، قرب صریفین ، وأوانا ، بینها وبین بغداد عشرة خراسخ ، والنسبة الیها عکبری ، وعکبراوی

<sup>(</sup>٢) أي مذهب أهل السنة :

 <sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب طبقات المفسرين صفحة ٢٤ بما يأتى :
 حو الامام أبو العباس المهدوى ، نسبة إلى المهدية بالمنرب ، أستاذ مشهور —

أَصْلُهُ مِنَ الْمُدِيَّةِ ، مِنْ بِلَادِ الْقَيْرَوَانِ ، وَدَخُلَ الْأَنْدَلُسَ فِي حُدُودِ النَّلَا ثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، أَوْ نَحُوهَا ، وَكَانَ عَالِمًا بِالْقِرَاءَاتِ وَالْأَدَبِ مُتَقَدِّمًا ، ذَكَرَهُ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ بِالْقِرَاءَاتِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَأَنْشَدَنِي لَهُ فِي ظَأَءَاتِ الْقُرْ آنِ : ظُنَّتْ عَظِيمةً ظُلْمِنًا مِنْ حَظَّهَا فَظَلِلْتُ أُوقِظُهَا لِتَكْظِمَ غَيْظَهَا وَظَعَنْتُ (١) أَنظُرُ فِي الظَّلَامِ وَظِلَّهِ الظُّهُورَ لِوَعْظِمًا . ظَمْآنَ أَنْتَظِرُ ظَهْرِي وَظُهُرِي (٢) ثُمُّ عَظْمِي فِي لَظَّي (٢) كِظِّهَا وَلِهُظْهِا لَأُ ظَاهِرَتٌ

<sup>—</sup> رحل وقرأ على محمد بن سفيان ، وعلى جده لائمه مهدى بن إبراهيم ، وأبى الحسن أحمد بن محمد القبنطرى بمكة ، وألف التواليف ، منها : التفسير المشهور ، والهداية في القراءات السبع ، وهو الذى ذكره الشاطي في باب الاستعادة . وروى عن أبى الحسن القابسي ، قرأ عليه غانم بن الوليد وغيره . قال الذهبي : توفي بعد الثلاثين وأربع أثة ، — رحمه الله تمالي — .

<sup>(</sup>١) ظعنت : سافرت

<sup>(</sup>٢) وعند الحميديوالاصل الذي في مكتبة اكسفورد : فظفري

<sup>(</sup>٣) اللظى مصدر : النار أو لهيبها . واللظى معرفة : جهنم

لَفْظِي شُوَاظٌ (١) أَوْ كَشَمْسِ ظَهِيرَةٍ الْفَطِي شُوَاظٌ (١) أَوْ كَشَمْسِ ظَهِيرَةٍ الْفَلوب وَفَظَّهَا الْفُلوب وَفَظَّهَا

﴿ ٨ – أَحْمَدُ بْنُ مُحَدِّهِ ، بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ بُرْدٍ الْأَنْدَلْسِيُّ \* ﴾

أحمد الاندلسي

ذَكَرَهُ الْمُعِيدِيُّ وَقَالَ : هُوَ مَوْلَى أَهْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ابْنِ عُمَرَ ، بْنِ مُمَّدِ ، بْنِ شُهَيْدٍ ، أَبُو حَفْسٍ الْكَاتِبُ ، مَلِيحُ الشَّعْرِ ، بَلِيغُ الْكِتَابَةِ ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَدَبٍ وَرِياسَةٍ ، لَهُ الشَّعْرِ ، بَلِيغُ الْكِتَابَةِ ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَدَبٍ وَرِياسَةٍ ، لَهُ رَسَالَةٌ فِي السَّيْفِ وَالْقَلَمِ ، وَالْمُفَاخِرَةِ بَيْنَهُمَا ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْقُولُ فِي ذَلِكَ بِالْأَنْدَلُسِ ، وَقَدْ رَأَيْنَهُ بِالْمُرِّيَّةِ ، بَعْدَ سَبَقَ إِلَى الْقُولُ فِي ذَلِكَ بِالْأَنْدَلُسِ ، وَقَدْ رَأَيْنَهُ بِالْمُرِيَّةِ ، بَعْدَ اللَّرْبَةِ بِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَهُ كُتُبُ فِي عِلْمِ الْقُرْ آنِ ، كِتَابُ التَّفْسِيلِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْ آنِ ، كَتَابُ التَّفْسِيلِ فِي تَفْسِيرِ وَلَكَ . وَكَانَ جَدُّهُ أَهُدُ أَنْ ابْنُ بُورُ فِي تَفْسِيرِ وَ أَيْنَا مُنْ أَيْلُ . وَكَانَ جَدُّهُ أَهُدُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي الْمُؤْمِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَيْقُ فَلِيلُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الشواظ بضم الشين وكسرها : لهب لا دخان فيه 6 وحر النار

<sup>(</sup>١) ترجم له في كتاب طبقات المفسرين ، ورقة ٢٨ بما يأتي :

<sup>&</sup>quot; ﴿ أَحَدُ بِنْ مَحْدُ ، بِنَ أَحَدُ ، بِن بَرْدُ ، الاندلى ، أبو جعفر الكاتب » قال الحميدى : مليح الشعر ، بليغ الكتابة ، من أهل بيت أدب ، ورياسة ، له كتب في علم القرآن ، منها : كتاب التحصيل في تفسير القرآن ، وكتاب التفصيل في تفسيره أيضاً ، وله رسالة في المناخرة بين السيف والقلم ، وهو اول من سبق إلى القول في ذلك بالاندلس ، رأيته بالمرية ، بعد الاربعين والاربعائة ،

وَزِيراً فِي الْأَيَّامِ الْعَامِرِيَّةِ ، وَكَاتِباً بَلِيغاً أَيْضاً . مَاتَ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، أَعْنِي الْوَزِيرَ . وَمِنْ شِعْرِ أَحْمَدَ بْنِ ثُمَّانَ عَشْرَةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، أَعْنِي الْوَزِيرَ . وَمِنْ شِعْرِ أَحْمَدَ بْنِ

تَأْمَلُ فَقَدُ شَقَّ الْبِهَارُ (١) مُغَلِّسًا

فَأَجَا بني لَا 'تُنْكِرَنْ

كِمَّ مَيْهِ عَنْ نُوَّارِهِ الْخُضِلِ النَّدِي مَدَاهِنَ رَبْرٍ فِي أَنَامِلَ فِضَّةٍ مَدَاهِنَ رَبْرٍ فِي أَنَامِلَ فِضَّةٍ عَنْ رُوطَةٍ مِنْ زَبَرْجَدِ عَلَى أَذْرُع مَخْرُوطَةٍ مِنْ زَبَرْجَدِ

وَرِمِنْ شِعْرِهِ أَيْضاً: لَمَّا بَدَا فِي لَا زُورْ دِيِّ الخُرِيرِ وَقَدَ بَهَرْ كَبَّرْتُ مِنْ فَرْطِ الجُمُّا لِ وَثَلْتُ مَا هَذَا بَشَرْ

ثُوْبَ السَّمَاء عَلَى الْقَمَرْ

(١) البهار: نبت طيب الرائحة ، ويقال له: عين البقر ، وهو بهار البر . والمغلس : السائر في الظامة ، والسكم بكسر الكاف : الغلاف الذي يحيط بالزهر أو المثر ، أو غيره فيستره ويغطيه ، ثم ينشق عنه ، ويجمع على أكمة بكسر الكاف وتشديد الميم ، وأكام بسكون السكاف ، وكام بكسر السكاف ، وأكاميم ، والنوار ؛ الزهر ، ، والحضل : الذي كثرت ، أوراقه وأغمانه .

وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا :

غَلْبِي وَغَلْبُكَ لَا تَحَالَةً وَاحِدُ

شَهِدَتْ بِذَلِكَ يَيْنَنَا أَكْاظُ

فَتَمَالَ فَلْنَغَظِ الْمُسُودَ بِوَصْلْنَا

إِنَّ الْمُسُودَ بِمِثْلِ ذَاكَ أَيْعَاظُ

﴿ ٩ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَدِّدِ، بْنِ هَارُونَ النُّرْكِيُّ، (١) أَبُو الْفَتْحِ \* ﴾

النَّحْوِيُّ، أَخَذَ عَنْ أَبِي الْحُسَنِ ، عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الرَّبَعِيِّ، أحدالذله وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ أَبِي يَعْلَى بْنِ السَّرَّاجِ .

﴿ ١٠ - أَحْمَدُ بْنُ مُمَّدٍّ الْعَمُودِيُّ الْهَمَذَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ \*

اللَّغَوِيُّ ، ذَكَرَهُ شِيرَوَيْهِ بْنُ شَهْرَ دَارَ ، فَقَالَ : رَوَى السودى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ الجُلَّابِ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ ثُمَّةً إِ

<sup>(</sup>a) راجع بغية الوعاة ص ١٦٨

<sup>(</sup>١) النزلى مفتح الزاى وكسر اللام : نسبة إلى نزل محركة : إسم جبل .

<sup>(\*)</sup> راجع كتاب الوافى بالوفيات ، جز • ثالث ، قسم ثالث ، صفحة ٢٦٠

الْحَرِيرِيِّ ، صَاحِبِ أَبِي شُعَيْبِ الْحُرَّانِيِّ ('' ، وَغَيْرَ هِمَا . رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ .

﴿ ١١ – أَحْمَدُ بِنُ مُحَدِّ ، بِنِ أَحْمَدَ بِنِ شَهْرَ دَارَ الْمُعَلِّمُ \* ﴾

احد بن شهردار للملم

الْأَصْبُهَانِيُّ ، كَانَ أَدِيبًا فَاصِلًا ، بَارِعًا فِي الْأَدَبِ ، فَصِيحًا ، كَثِيرَ السَّمَاعِ ، حَسَنَ الْخُطِّ صَاحِبَ أُصُولٍ ، مَاتَ فَصِيحًا ، كَثِيرَ السَّمَاعِ ، حَسَنَ الْخُطِّ صَاحِبَ أُصُولٍ ، مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سِتَ وَأَرْبَعِبِنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قَالَ بَحْنِي بْنُ هَارُونَ « مَنْدَةً » سَمِعْتُ مِنَ التَّقَاتِ ، مِنْهُمْ أَبُو غَالِبِ بْنُ هَارُونَ « مَنْدَةً » سَمِعْتُ مِنَ التَّقَاتِ ، مِنْهُمْ أَبُو غَالِبِ بْنُ هَارُونَ يَالِمِيذُهُ ، أَنَّهُ كَانَ رُجُلًا فَاضِلًا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى الصَّلُواتَ كَمَا قِيلَ .

<sup>(</sup>۱) الحراني: نسبة إلى حران: مدينة عظيمة مشهورة ، من جزيرة أقور ، وهي قصبة ديار مضر ، بينها وبين الرها يوم ، وبين الرقة يومان ، وهي على طريق الموصل ، والشام ، والروم . وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الارض بعد الطوفان ، وكانت منازل الصابئة ، وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل ، وقال المفسرون في قوله تعالى « إنى مهاجر إلى وبي » إنه أراد حران ، وقالوا أيضاً في قوله تعالى « ونجيناه ولوطا إلى الارض التي باركنا فيها للمالين » هي حران ، معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٢ «منصور» إلارض التي باركنا فيها للمالين » هي حران ، معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٢ «منصور»

## ﴿ ١٢ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ، بْنِ أَحْمَدَ ، ﴾ « ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيُّ \* »

أَبُو الْفَصْلِ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَالْمَيْدَانُ مُحِلَّةٌ مِنَ مَحَالً أحد البداف فَيُسَابُورَ ، كَانَ يَسْكُنُهُا ، فَنُسِبَ إِلَيْهَا ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الْغَافِرِ ، وَهُو َ أَدِيبٌ فَاصِلٌ ، عَالِمٌ نَحُويُ لُغَوِيُّ لُغَوِيُّ . مَاتَ — عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ فِي السِّيَاقِ — ، فِي رَمَضَانَ ، سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةً وَخَسْمِائَةٍ ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَدُفِنَ فِي رَمَضَانَ ، سَنَةً ثَمَانَ عَشْرَةً وَخَسْمِائَةٍ ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَدُفِنَ مَقْدُ بَرْ أَعْمَدَ الْمَيْسَابُورِيُّ ، وَلَهُ مِنَ الْمُواحِدِيِّ " ) ، وَعَلَى يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيٍّ ، وَلَهُ مِنَ الْوَاحِدِيِّ " ) ، وَعَلَى يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيٍّ ، وَلَهُ مِنَ الْعَدَدِ مَنَا الْمَادِيِّ فَي السَّيْ مِنْ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيٍّ ، وَلَهُ مِنَ الْمَعْدَ الْمَادِيِّ قَالَ مَنْ الْمَعْدَ النَّيْسَابُورِيٍّ ، وَلَهُ مِنَ الْمَعْدَ الْمَادِيِّ " ) ، وَعَلَى يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيٍّ ، وَلَهُ مِنَ

(\*) ترجم له في كتاب بنية الوعاة ص ٥٥١ قال :

قرأ على الواحدى وغيره ، وأتنن اللغة العربية ، وصنف كثيراً من الكتب ، ذكرها إنوت ، غير أنه أغال ذكر كتاب المصادر .

قرأ عليه أئمة 6 ومات في يوم الاربعاء 6 الحامس والعشرين من شهر ومضان 6 من السنة التي ﴿ كُرُهَا يَاقُوتَ .

وله ترجمة أخرى في كـتاب وفيات الاعيان جزء أول ص ٧ ه قال :

كان أديباً فاضلا ، عارفاً باللغة ، اختص بصحبة أبى الحسن الواحدى ، صاحب التفسير ، ثم قرأ عليه ، وأثمن فن العربية ، خصوصاً اللغة ، وأمثال العرب ، وله فيها التصانيف المغيدة ، وكتب ذكرها ياقوت ، وكان قد سمع الحديث ورواه ، وكان ينشد كثيراً ، هذين اللبيتين ، وأظنهما له :

« تنفس صبح الشيب في ليل عارضي » الخ .

(۱) نسبة الى جبل لبني كاب ، قال عمرو بن العداء الاجداري ، ثم الكلمي :

النَّصَانِيفِ: كِتَابُ جَامِعِ الْأَمْثَالِ ، جَيَّدٌ بَالِغٌ ، كِتَابُ السَّاعِي فِي النَّعْوِ ، كِتَابُ النَّمُوذَجِ (' فِي النَّعْوِ ، كِتَابُ النَّمُوذَجِ الْمَيْدَانِيِّ ، كِتَابُ نُوْهَةِ الْمَادِي لِلشَّادِي ، كِتَابُ النَّعْوِ الْمَيْدَانِيِّ ، كِتَابُ نُوْهَةِ الْمَادِي لِلشَّادِي ، كِتَابُ النَّعْوِ الْمَيْدَانِيِّ ، كِتَابُ نُوهَةِ الطَّرْفِ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ ، كِتَابُ شَرْحِ الْمُفْضَلِيَّاتِ ، كِتَابُ الطَّرْفِ فِي عِلْمِ الصَّارِي فِي الطَّرْفِ فِي كِتَابِ السَّامِي فِي مَنْهُ الرَّافِي فِي رَسَائِلِ الْقَاضِي ، وَفِي كِتَابِ السَّامِي فِي الْأَسَامِي يَقُولُ أَسْعَدُ بْنُ مُحَدِّدٍ الْمِرْسَانِيُّ (''):

الأَسَامِي يَقُولُ أَسْعَدُ بْنُ مُحَدِّدٍ الْمِرْسَانِيُّ (''):
هذا الْكِتَابُ اللَّذِي سَمَّاهُ بِالسَّامِي

دُرْجٌ مِنَ الدُّرِّ بَلْ كَنْزُ مِنَ السَّامِ (٣) مَا صَنَّفَتْ مِنَ السَّامِ (٣) مَا صَنَّفَتْ مِثْلَهُ فَى فَنَّهِ أَبَدًا

خُوَا طِرُ النَّاسِ مِنْ حَامٍ ('' وَمِنْ سَامِ فِي مِنْ حَامٍ ('' وَمِنْ سَامِ فِيهِ فَيْهِ مَا مُ

الْكُلِّ أَرْوَعَ مَاضِي الْعَزْمِ بَسَّامٍ (٥)

 ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة با نبط أو بالروض شرق و احد بمنزلة جاد الربيع رياضها قصير بها ليل المدارى الرواقد وحيث ترى الجرد الجياد صوافنا يتوسدها غلماننا بالفلائد

(۱) كانت فى الأصل: « الاتموذج » وهو خطأ ، فأسلمتها الى ما ذكر وهو الصواب ، لا ن كتب اللغة ، قد نصت على أن الاتموذج بضم الهمزة لحن لا يعتد به كا ولم أعثر فى اللغة على أنموذج بفتح الهمزة « منصور »

(٢) كذا بالاصل: ولعله الميهني (٣) السام: السبائك من الذهب أو الفضة

(١) هما من أولاد نوح عليه السلام (٥) بسام صينة مبالنة في باسم : كثير التبسيم

فَكُمْبُ أَحْدَ مَوْلَايَ الْإِمَامُ سَمَا

فَوْقَ السَّمَاكَيْنِ (١) مِنْ تَصنْبِيفِهِ السَّامِي

وَسَمِعْتُ فِي الْمُفَاوَصَنَةِ مِمَّنْ لَا أُحْصِي : أَنَّ الْمَيْدَانِيَّ لَمَّا صَنَّفَ كِتَابَ الْجُامِعِ فِي الْأَمْثَالِ ، وَقَفَ عَلَيْهِ أَبُو الْقَاسِم الزَّخَشَرَىُّ ، فَسَدَهُ عَلَى جَوْدَةِ تَصْنْبِيفِهِ ، وَأَخَذَ الْقَلَمَ وَزَادَ فِي لَفْظَةِ الْمَيْدَانِيِّ نُو نَا (٢) ، فَصَارَ النَّمَيْدَانِيُّ ، وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ : الَّذِي لَا يَعْرِفُ شَيْئًا ، فَلَمَّا وَقَفَ الْمَيْدَانِيُّ عَلَى ذَلِكَ ، أَخَذَ بَعْضَ تَصَانِيفِ الزُّّعْشَرِيِّ ، فَصَيْرَ مِيمَ نِسْبَتِهِ (٢) نُونًا ، فَصَارَ الزُّنَخْشَرِيُّ ، مَعْنَاهُ مُشْتَرِي زُوْجَتِهِ . وَذَكَرَ مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِيُّ ، بْنِ الْحُسَنِ الْخَوَادِيُّ فِي كِتَابِهِ صَالَّةِ الْأَدِيبِ ، مِنَ الصِّحَاحِ وَالنَّهْذِيبِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمَيْدَانِيَّ فَقَالَ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ مِنْ كُنَّابٍ أَضْحَابِهِ يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لِلذَّكَاء ، وَالشَّهَامَةِ ، وَالْفَضْلِ ، صُورَةٌ ، لَكَانَ

<sup>(</sup>١) السماكان : كوكبان نيران — وكانت في الاصل : المساكين ، وقد أصلحت

<sup>(</sup>٢) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد: سينة ، وفي روضات الجنات: نوناً قبل الميم

 <sup>(</sup>٣) كانت في الاصل : وزاد في نسبته سينة فصار الزنخشرى ، ممناه بائع ذوجته .
 وقد أصلحت إلى ما ذكر .

الْمَيْدَانِيُّ تِلْكَ الصُّورَةَ ، وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُ ، وَافْتَنِي أَنْرَهُ ، عَلِمَ صِدْقَ دَعْوَاهُمْ . وَكَانَ مِمَّنْ قَرَأً عَلَيْهِ وَتَخَرَّجَ بِهِ ، الْإِمَامُ أَبُوجَعْفَرٍ أَهْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِى ﴿ الْبَيْهَ قِيُّ ، وَابْنَهُ مُعِيدٌ ، وَكَانَ إِمَامًا بَعْدَهُ .

قَالَ عَبَدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: وَمِنْ أَشْعَادِهِ: تَنَفَّسَ صُبُحُ الشَّيْبِ فِي لَيْلِ عَادِضِي (١) فَقُلْتُ عَسَاهُ يَكْنَنِي بِعِذَادِي

فَلَمَّا فَشَا عَاتَبْتُهُ فَأَجَابِي

أَلَا (") هَلْ بُرَى صُبْحٌ بِغَيْرِ نَهَارِ فَ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَنِ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِنَابِ وِشَاحِ الدَّمْيَةِ ، فَقَالَ : الْإِمَامُ أُسْنَاذُنَا ، صَدْرُ الْأَفَاصِلِ، أَبُو الْفَصْلِ، أَخْدُ ابْنُ ثُحَدَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَيْدَانِيُّ، صَدْرُ الْأَدَبَاء ، وَقُدُوةُ الْفُضَلِ ، أَحْمَدُ قَدْ صَاحَبَ الْفَضْلَ فِي أَيَّامٍ نَفِدَ زَادُهُ . وَفَنِيَ عَنَادُهُ ، وَذَهَبَتْ (") عَدَّنُهُ ، وَبَطَلَتَ أُهْبَتُهُ ، فَقُومَ سِنَادَ الْعُلُومِ ، بَعْدَ مَا غَيَّرَ نَهَا عُدَّنُهُ ، و بَطَلَتَ أُهْبَتُهُ ، فَقُومَ سِنِادَ الْعُلُومِ ، بَعْدَ مَا غَيَّرَ نَهَا

<sup>(</sup>١) تنفس الخ: أي ظهر أول الشيب في لحيتي

<sup>(</sup>٢) في وفيات الاعيان ج ١ ص ٥٥ « أيا هل الح »

<sup>· (</sup>٣) وفي الاصل : سقطت كلمة « وذهبت »

الْأَيَّامُ بِصُرُومُهَا (')، وَوَضَعَ أَنَامِلَ الْأَفَاصِلِ، عَلَى خُطُوطِهَا وَحُرُوفِهَا ، وَكُمْ يَخْلُقِ اللَّهُ تَعَالَى فَاضِلًا فِي عَهْدِهِ ، إِلَّا وَهُوَ فِي مَائِدَةِ (٢) آدَابِهِ ضَيْفٌ، وَلَهُ كَيْنَ بَابِهِ وَدَارِهِ شِيَامُ وَصَيْفٌ، وَمَا عَلَى مَنْ عَامَ لُجَجَ الْبَحْرِ الْخَضَمِّ (٣) ، وَاسْتَثْنَرْفَ الدُّرَرَ ظُلُمْ وَحَيْفٌ (' ، وَكَانَ هَـذَا الْإِمَامُ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ ، وَمِمَّا أَنْشَدُنى – رَحْمَهُ اللهُ – لِنَفْسِهِ : إِلَيْهِمْ وَالدِّيَارُ قَريبَةٌ مُ فَكَيْفَ إِذَا سَارَ الْمَعَلَىٰ مَرَاحِلًا وَ قَدْ كُنْتُ قَبْلُ الْبَيْنِ (") لِلا كَانَ بَيْنَهُمْ (") أُعَايِنُ لِلْهِجْرَانَ فِيهِمْ وَتَحْتَ سُجُوفِ الرَّقْمِ (٧) أَغَيْدُ نَاعِمْ يَمِيسُ كَخَوْطِ (١) اَخْيْزُرَانَةِ مَا يْلَا

 <sup>(</sup>١) صروف الايام: حوادثها ، ونوائبها ، وماماتها (٢) وفي الأصل الوجود عكتبة اكسفورد: مادته (٣) البحر الحضم: الزاخر المملوء (٤) الحيف: الجور (٥) البين : الفراق (٦) وبيئهم الثانية : بمعنى البعد أيضاً والجاة دهائية : والبيت قبله يشبه قول الشاعر

أشوقاً ولما يمن لى غير ليلة فكيفاذا خبالمطى بنا عشرا (عبد الحالق) (٧) سجوف جمع سجف: الستر ، وقيل السجف: الستران المقرونان بينهما فرجة . وقيل غير ذلك . والرقم : ضرب مخطط من الوشى ، أو الحز ، أو البرود ، وفي الحديث : « وما أنا والدنيا والرقم ، والا غيد : الذي مالت عنقه ، ولانت أعطافه (٨) أى كمود

وَيَنْضُو ('' عَلَيْنَا السَّيْفَ مِنْ جَفْنِ مُقْلَةٍ

تُويِقُ دَمَ الْأَبْطَالِ فِي الْخُبِّ بَاطِلَا
وَ تُشْكِرُ نَا خُطَا وَلَفْظاً كَا أَنَّمَا
وَ تُشْكِرُ نَا خُطا وَلَفْظاً كَا أَنَّمَا
بِفِيهِ وَعَيْنَيْهِ شُلَافَةٌ ('' بَا بِلَا فَهُ أَيْضًا :
وَلَهُ أَيْضًا :
شَفَةٌ لَمَاهَا ('') زَادَ فِي آلاَمِي

فِي رَشْفِ رِيقَتِهِمَا شِفِاءُ سَقَامِي قَدْ ضَمَّنَا جُنْحُ الدَّجَى وَلِلَتْمِنِيَا (١)

صَوْتُ كَقَطُّكَ أَرْؤُسَ الْأَقْلَامِ

ثُمَّ ذَكَرَ الْبَيْنَيْنِ الَّلذَيْنِ أَوَّلُهُمَا : تَنفَّسَ صُبْحُ الشَّيْبِ فِي لَيْلِ عَارِضِي

وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُمَا آنِفًا ، ثُمَّ قَالَ : وَلَهُ :

يَا كَاذِبًا أَصْبَحَ فِي كِذْبِهِ أُعْجُوبَةً أَيَّةَ أُعْجُوبَهُ

<sup>(</sup>١) أي يستل

 <sup>(</sup>۲) السلافة : الحمر . وبابل اسم ناحية ، منها الكوفة ، والحلة ، ينسب إليها السحر والحمر ، وهي التي ذكرت في قوله تمالى « وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » (۳) اللمي : سواد في الشفة ، وهو ضرب من الجال

<sup>(</sup>١) الدجى : سواد الايل . واللم : التقبيل

وَنَاطِقًا يَنْطِقُ فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعِينَ أَكَذُوبَهُ مَسَبَّمَكَ النَّاسُ بِعُرْفُو بِهِمْ لَمَّا رَأَوْا أَخْذَكَ أُسْلُوبَهُ فَقُلْتُ : كَلَّا ، إِنَّهُ كَاذِبْ عُرْفُوبَهُ عُرْفُوبَهُ عُرْفُوبَهُ عُرْفُوبَهُ عُرْفُوبَهُ مَعْ ذَكَرَ وَفَاتَهُ كَاذِبْ عَرْفُوبَهُ فِي دِوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَا كَذَ مَرْفَانَهُ كَا تَقَدَّمَ فِي دِوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي كَرْ وَلَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي كَرْ وَلَايَةً فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي كَرْ وَلَايَةً فَي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي كَرْ وَلَايَةً فِي رَوَايَةٍ فِي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ثُمَّ فَي كَرْ وَلَايَةً فِي مِنْ إِيهِ .

﴿ ١٣ - أَحْمَدُ بْنُ ثُمَّادٍ الصَّلَحِيُّ أَبُو الْخُطَّابِ \* ﴾

كَانَ أَدِيبًا، فَاضِلًا، كَاتِبًا، حَسَن الْخُطِّ، وَلَهُ شِعْرُ وَقِيقٌ أَهِمُهُ الصَّعِينَ السَّعِينَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانِ السَّعَلِينَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانِينَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَ السَّعَانَ السَّعَ السَّعَانَ السَّعَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَعَانَ السَّعَانَ السَّعَ السَاعَ السَعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ

يَارَاقِدَ الْعَبْنِ: عَيْنِي فِيكَ سَاهِرَةٌ

وَفَارِغَ الْقَائْبِ : قَلْبِي فِيكَ مَلْآنُ إِنِّى أَرَى مِنْكَ عَذْبَ الثَّغْرِ عَذَّ بَنِي وَأَسْهَرَ الجُفْنَ ، جَفْنْ مِنْكَ وَسْنَانُ

<sup>(</sup>۵) راجع الوافي بالوفيات ج ثان قسم ثالث ص ١٦٠٠

## ﴿ ١٤ – أَحْدُ بْنُ مُحَدِّ ، بْنِ الْقَاسِمِ ، بْنِ أَحْدَ ، بْنِ خِذِيوٍ ﴾

الْأَخْسِيكُ فِيُّ (١) ، أَبُو رَسَادٍ ، الْمُلَقَّبُ بِذِي الْفَضَائِلِ . مَاتَ لَيْلَةَ الْأُحَدِ النَّامِنِ مِن جُمَادَى الْأُولَى ، سَنَةَ ثَمَانِ

آ احد الاخسيكثي

(۱) الاخسيكشى: نسبة إلى أخسكيت بفتح الهمزة وسكون الحاء وكسر السين ، وبعدها ياء ساكنة ، مع فتح الكاف ، وضم الشاء ، وبعضهم يقول : هى بالتاء المثناة ، وهو الا ولى ، لا أن الملتة ليست من حروف العجم : إسم مدينة بما وراء النهر ، وهى قصبة ناحية فرغانة ، وهى على شاطىء نهر الشاش ، على أرض مستوية ، بينها وبين الجبال نحو من فرسخ ، على شهالى النهر ، ولها قهندز أى حصن ، ولها ربض ، ومقدارها فى الكبر نحو ثلاثة فراسخ ، وبناؤها طين ، وقد خرج منها جاعة من أهل العلم والادب ، منهم أبو الوقاء عمد بن محمد ، ن القاسم الاخسيكشى ، وكان إماماً فى اللغة ، والتاريخ ، توفى بعد سنة ، ه ٢ هو وأخود أبو رشاد أحمد بن محمد بن القاسم ، وهو المترجم له ، كان أديباً ، فاضلا ، شاعراً ، وكان مقامهما بهده :

من سوى تربة أرضى خلق الله اللهاما إن أخسيكث أم لم تلد إلا الكراما

ومنها أيضاً : نوح بن نصر ، بن محمد ، بن أحمد ، بن عمرو ، بن الفضل ، بن العباس ، ابن الحارث ، الفرغاني الاخسيكثى ، أبو عصمة . قال شيرويه : قدم همذان سنة ، ١ ه ه وروى عن بكر بن فارس الناطني ، وأحمد بن محمد ، بن أحمد الهروى ، وغيرهما . حدثنا عنه أبو بكر الصندوق ، وذكره الحافظ أبو القاسم ، وقال : في حديثه نكارة ، وهو مكثر ، وسمع بالعراق ، والشام ، وخراسان . معجم البلدان جزء ، ١ ص ١٥٠ ا . ه .

(\*) وترجم له أيضاً في بنية الوعاة ص ١٦٢ بترجمة ،وجزة ، وهي كالا آتى :

« أحمد بن محمد ، بن القاسم ، بن أحمد ، بن خديو الاخسيكثى ، أبو رشاد ، والملف بذى النضائل » وَعِشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَأَخْسِيكُتُ مَدِينَةٌ مِنْ فَرْغَانَةً ، يُقَالُ اللّهُ وَالنّاء ، وَكَانَ هُو وَأَخُوهُ ذُو الْمَنَاقِبِ مُحَمَّدٌ ، أَدِيبَ اللّهُ وَالنّاء وَالنّاء بَ وَكَانَ هُو وَأَخُوهُ ذُو الْمَنَاقِبِ مُحَمَّدٌ ، أَدِيبَ مَرْوَ ، عَيْرَ مَدَا فَعَيْنِ ، يُقِرُ لَهُمَ بِذَلِكَ كُلّهُمْ ، قَدِمَا مَرْوَ ، وَسَكَنَاهَا إِلَى أَنْ مَاتًا . وَكَانَ ذُو الْفَضَائِلِ هَذَا ، شَاعِرًا وَسَكَنَاهَا إِلَى أَنْ مَاتًا . وَكَانَ ذُو الْفَضَائِلِ هَذَا ، شَاعِرًا أَدِيبًا ، مُصَنّفًا كَاتِبًا ، مُتَرَسِّلًا فِي دِيوانِ السَّلَاطِينِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ ، مِنْهَا : كِتَابٌ فِي التَّارِيخِ ، كِتَابٌ فِي قَوْلِمِمْ تَصَانِيفُ ، مِنْهَا : كِتَابٌ فِي التَّارِيخِ ، كِتَابٌ فِي قَوْلِمِمْ لَا نَدِ ، كَنَابٌ فِي قَوْلِمِمْ كَذَا ، كِتَابُ وَوَائِدَ فِي شَرْحِ سَقْطِ الزَّنْدِ ، كَنَابُ وَوَائِد فِي شَرْحِ سَقْطِ الزَّنْدِ ، وَلَا فَي رُبُولُ فَي دَيوانِ شَعْرِهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ وَعَيْرُ وَائِدَ فِي شَرْحِ بَعَطّةٍ ، أَنشَدْتُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ لِكَ . فَرَأْتُ فِي دِيوانِ شِعْرِهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ لِكَ . فَرَأْتُ فِي دِيوانِ شَعْرِهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ لِكَ . فَرَأْتُ فِي دِيوانِ شَعْرِهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ لِكَ . فَرَأْتُ فِي دِيوانِ شَعْرِهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ لِكَ . فَرَأْتُ فِي دِيوانِ شَعْرِهِ بِخَطّةٍ ، أَنشَدْتُ لَا الْعَلَاء :

هَفَتِ الْخَنِيفَةُ وَالنَّصَارَى مَا اهْتَدَتْ

وَتَجُوسُ حَارَتْ وَالْبَهُودُ مُضَلَّلَهُ

إِثْنَانِ أَهْلُ الْأَرْضِ : ذُو عَقْلٍ بِلَا

دِينٍ ، وَ آخَرُ دَيِّن لَا عَقْلَ لَهُ

<sup>—</sup> كان أديباً ، فاضلا ، بارعاً ، له الباع الطويل فى النحو ، واللغة ، واليد الباسطة فى النظم ، والنثر ،أخذ عنه أكثر فضلاء خراسان ، وتنامذوا له ، وسمع أبا المظفر السمانى، وله زوائد شرح سقط الزند ، والتاريخ ، وكتاب فى قولهم كذب عليك كذا ، وله ورود على جاعة من قدماء الفضلاء ، ومناظرات مع الفحول الكبراء

ولد في حدود سنة ستين وأربع أنه ، ومات بمرو فجأة ليلة الاحد ، ثامن جمادى الاولى ، وقيل ليلة الاثنين ، لاربع بقين من جادى الآخرة ، سنة ست وعشرين وخسمائة .

فَقُاْتُ مُجِيبًا لَهُ : الدِّينُ آخِـدُه ُ وَتَارِكُهُ لَمْ يَخْفَ رُسْدُهُمَا وَغَيْهُمَا كُمْ يَخْفَ رُسْدُهُمَا وَغَيْهُمَا رَجُلَانَ أَهْلُ الْأَرْضُ قُلْتَ فَقُلْ:

يَا شَيْخُ سُوعُ أَنْتُ أَجْمًا ؟ ذَكَرَهُ السَّمْعَانَيُ فِي مَشْيَخَتِهِ ، فَقَالَ : كَانَ أَدِيبًا ، فَاضِلًا ، بَارِعًا ، لَهُ الْبَاعُ الطُّويلُ فِي مَعْرِفَةِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ ، وَالْيَدُ الْبَاسِطَةُ فِي النَّطْمِ وَالنَّثْرِ ، وَلَهُ وُرُودٌ عَلَى جَمَاعَةٍ مَنْ قُدَمَاءِ الْفُصَلَاءِ ، وَمُشَاعَرَاتٌ وَمُنَافَرَاتٌ ، مَعَ الْفُحُول وَالْكُبْرَاء ، وَكَانَ أَكْثَرُ فَضَلَاء خُرَاسَانَ ، قَرَ وَوا الْأَدَبَ عَلَيْهِ ، وَ تَتَاْمَذُوا لَهُ ، سَمِعَ بِأَخْسِيكُتَ : أَبَا الْقَاسِمِ تَحْمُودَ بْنَ مُحَمَّدً الصُّوفَى ، وَ بَمَرْوَ : جَدِّى أَبَا الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيَّ . سَمِعْتُ مِنْهُ كِتَابَ الْآدَابِ وَالْمَوَاعِظِ ، لِلْقَاضِي أَبِي سَعَدٍ الْخَلِيلِ ، ا بْنِ أَحْمَدَ السَّجْزِيِّ ، بِرِوَايَتِهِ عَنْ خُمْدُودٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبِيدٍ الْكُرُوانِيِّ ، عَنِ الْمُصَنِّفِ . كَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي حُدُودِ سَنَةً سِتِّ وَسِتِّينَ وَأَرْبِعِائَةٍ . وَتُولِّقَ بِمَرْوَ لَخِيَّأَةً لَيْلَةً الاِثْنَيْنِ ، لِارْبَعِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ مُجَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةً كَمَانٍ وَعَشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ .

﴿ ١٥ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ الْآبِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ \* ﴾

كَانَ مِنْ أَهْلِ آبَهُ (١) ، مِنْ نَاحِيَةِ بَوْقَةً ، وَسَافَرَ إِلَى الْحَدِينِ مَعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْيَمَنِ تَاجِرِاً، وَاجْتَمَعَ بِأَ بِي بَكْرٍ السَّعيِدِيِّ بِعَدَنَ . وَحَدَّ ثَنِي

(۱) آبه بالباء الموحدة مع فتحها . قال أبو سعد : قال الحافظ أبو بكر كا أحد بن موسى كا بن مردويه : آبه : من قرى أصبهان . وقال غيره : إن آبه : قرية من قرى ساوة ، منها جرير بن عبد الحميد الآبى ، سكن الرى ، علت أنا ، أما آبه : بليدة تقابل ساوة ، تعرف بين العامة بآوه ، فلا شك فيها ، وأهلها شيمة ، وأهل ساوة سنية ، لاتزال الحروب بين البلدين قائمة على المذهب . قال أبو طاهر بن سلفة : أنشدنى القاضى أبو نصر ، أحمد بن العلاء المعيندى بأهر ، من مدن أذربيجان لنفسه :

وقائلة أثبغض أهل آبه وهم أعلام نظم والكتابه فنلت اليك عنى إن مثلى يعادىكل منعادى الصحابه

واليها فيما أحسب ، ينسب الوزير أبو سعد ، منصور بن الحسين الآبى ، ولى المحالا جليلة ، وصحب الصاحب بن عباد ، ثم وزر لمجد الدولة ، رستم بن غر الدولة ، ابن ركن الدولة بن بويه ، وكان أديبا ، شاءراً ، مصنفاً ، وهو مؤلف كتاب غتر الدرر ، وتاريخ الرى ، وغير ذلك . وأخوه أبو منصور مجمد ، كان من عظها الكتاب ، وجلة الوزراء ، وزر لملك طبرستان ، وآبه أيضاً من قرى البهنسا من صعيد مصر ، أخبرنى بذلك : القاضى المفضل ، بن أبى الحجاج ، عارض المجيوش بمصر . معجم البلدان ج ١ ص ٥٣

ومن هذا يعلم ، أنها ليست من ناحية برقة كاذكر فى معجم الادباء ولقد أجاد معجم البلدان فى ذلك ، حيث بين الاقوال فيها ، ولم يرد لما ذكره معجم الادباء ذكر ، . ا . ه . « منصور »

(x) راجع بغية الوعاة ص ١٦٩

الْمُوْلَى الْمُفْضَلُّ ، جَمَالُ الدِّينِ بِقِصَّتِهِ مَعَ السَّعِيدِيِّ عَنْهُ ، أَنَّهُ (١) سَمِعِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْإِسْكَنَدَرِيَّةَ وَأَقَامَ بِهَا، خَرَى يَيْنَهُ وَ يَيْنَ الْقَاضِي شَرَفِ الدِّينِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ ، بْنِ قَاضِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مَا أَحْوَجَهُ إِلَى قُدُومِهِ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَشَكَا مِنْهُ إِلَى الصَّاحِبِ صَفِيٌّ الدِّينِ شُكْرٍ ، فَلَمْ يُشْكِهِ (٢) ، فَأَقَامَ بِالْقَاهِرَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَكَانَ شَكُواهُ مِنْ قَطْعِ رِزْقِهِ، مِنْ مَسْجِدٍ كَانَ يُصَلِّي فيهِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، وَكَانَ قُدُومُهُ إِلَى الْقَاهِرَةِ ، سَنَة سِتِّ وَسِيِّينَ وَخُمْسِمِائَةٍ . وَمَاتَ بَعْدُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ سَنَةٍ ثَمَانِ وَتَسِعْبِنَ. وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي النَّحْوِ، رَأَ يْنَهُ بِخَطِّهِ، وَهِيَ مَسَائِلُ مَنْثُورَةً. حَدَّ ثَنِي الْمُوْلَى الْقَاضِي الْمُفَضَّلُ ، جَالُ الدِّينِ قَالَ : دَخَلْتُ إِلَى الصَّاحِبِ أَ بِي بِشْرٍ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ ، كَفَلَسْتُ إِلَى جَانِبهِ ، فَأَنْشَدَنِي مُتَمَثَّلًا :

إِنَّكَ لَاتَشَكُو إِلَى مُصْبِتِ

فَاصْبِرْ عَلَى الْحُمْلِ الثَّقِيلِ أَوْ مُتِ فَاصْبِرْ عَلَى الْحُمْلِ الثَّقِيلِ أَوْ مُتِ إِلَى النَّقِيلِ أَوْ مُتِ إِلَيْ الْكِلَا بِيُ : إِلَى الْكِلَا بِيُ :

<sup>(</sup>۱) وفى الاصل الذى فى مكتبة اكسفورد : « إنها » (٣) أشكاه : أزال شكواه وانتصف له ، فالهمزة للازالة ، كا عجم الكتاب أزال عجمته . « عبد الحالق »

وَمَتَلُ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ : إِنَّكَ لَا تَشْكُو إِلَى مُصْمِتٍ ، وَالنَّصْمِيتُ : أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ إِذَا بَكَى صَبِيُّهَا الرَّضِيعُ ، وَهِي مَشْغُولَةٌ عَنْهُ لِبَعْضِ صِدْيَانِهَا ، أَوْ لِزَوْجِهَا: صَمِّتْ هَذَا الصِّيُّ، فَيَأْتِيهُ فَيَحْضُنَّهُ (١) بِيَدِهِ حَتَّى يَسْكُتَ. قَالَ: وَحَدَّ ثَنِي قَالَ : دَخَلْتُ إِلَى تَجْلِسِ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ أَ بِي الْحُجَّاجِ ِ يُوسُفَ ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْخَلَّالِ ، كَاتِبِ الْإِنْشَاءِ فِي أَيَّامِ الْمِصْرِيَّةِنَ ، وَكَانَ الْمُوَفَّقُ قَدْ عَمِلَ مُعَمَّى (٢) فِي الْمِوْآةِ نَثْرًا ، فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ : مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِي : شَيْءٍ شَدِيدُ الْبَاسِ (٣) ، يُغَيِّرُهُ صَعِيفُ الْأَنْفَاسِ (١) . وَذَكَرَ كَلَامًا بَعْدَهُ ، فَاسْتَدْلَلْتُ بِهَذِهِ الْفَاتِحَةِ ، عَلَى أَنَّهُ الْهِرْ آهُ ، لِأَنَّ الشَّدِيدَ الْبَاسِ ، هُوَ الْحُدِيدُ ، وَيُغَيِّرُ صِقَالَهَا النَّفَسُ ، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَاسْتَحْسَنَ حِدَّةً خَاطِرِي . أَنْشَدَّنِي مَوْلَانَا الْقَاضِي ، الْإِمَامُ جَمَالُ الدِّينِ ، أَبُو الْحُجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ الْقَاضِي الْأَكْرَمِ ، عَلَمَ الدِّينِ ، أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

 <sup>(</sup>١) كانت في الاصل : فيختصه ٤ فأصلحت إلى ماذكر ٤ يريد أنه رفعه بيده ٤ وضمه إلى حضنه
 (٢) المعمى من الكلام والشعر : ماخنى معناه وأشكل (٣) يريد البأس بمنى القوة والمتانة (٤) يريد ان الانسان إذا نفخ عليها ، تغيرت عن حالتها قبل الفخ .

عَبُدِ الجُبَّادِ ، بْنِ أَبِي الخُجَّاجِ ، قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْدُ بْنُ مُحَدَّدٍ الْآبِيُّ ، مُمْنَدِحًا لِي ، وَكَتَبْنَهُ أَنَا مِنْ خَطَّهِ بِيَدِهِ :

يَا خَيْرً مَنْ فَاقَ الْأَفَاضِلَ سُودَدَا

وَامْتَازَ خِياً (ا) فِي الْفَخَارِ وَتَحْتِدَا

وَسَمَا لِأَعْلَامِ الْمَعَالِي فَاحْتُوَى

فَضَلًا بِهِ بُهْدَى وَفَضَلًا يُجِنْدَا (٢)

وَإِذَا الرِّيَاسَةُ لَمْ ثُزَّنْ بِمَعَارِفٍ

وَعَوَارِفٍ يُسْدَى بِهَا كَانَتْ سُدًا (٢)

لَا تَنْسَ مَنْ كُمْ يَنْسَ ذِكْرَكَ أَحْمَدًا

وَافَى (''جَنَا بَكُمُ الْكَرِيمَ فَأَحْمَدَا

يُهُدِي إِلَى الْأَسْمَاعِ مِنْ أَوْصَافِكُمْ

مُلَعًا كَزَهْرِ الرَّوْضِ بَاكْرَهُ النَّدَا

<sup>(</sup>١) الحيم : الطبع والسجية . والمحتد : الأصل

<sup>(</sup>۲) يجندى : أى يطلب جدواه

<sup>(</sup>٣) كانت سدى: أى باطلة

 <sup>(</sup>٤) وق الا صل الموجود بمكتبة اكسفورد: وق .

مُسْتَحْسَنَاتُ كُلَّا كُرَّتْهَا

كُمْ تُسْأَمِ الْأَسْمَاعُ مِنْهَا مَوْدِدَا

وَالْفَصْلُ فِيهِ لَكُمْ وَمِنْكُمْ ۚ إِنَّمَا

يُعْزَى الْمُضَاعَفُ فِي الْجُمِيلِ لِمَنْ بَدَا

كَالزَّهْرِ 'يُسْقَى الزَّهْرُ صَيِّبَ أُفْقِهِا

فَيْعُودُ مِنْهُ نَشْرِهُ مُتَصَعِدًا

جَادَ الْغَمَامُ عَلَى الْكِمَامِ (١) عِمَامُهِ

عَذْبًا فَنَضَّرَ مَا حَوِيَّهُ وَنَضَّدَا

وَإِذَا أَمْرُونُ أَسْدَى كُلِّ نِعْمَةً

بَدْءًا تَمَا لَكُهُ بِهَا وَاسْتَعْبُدَا

دُعِيَ الْمُفْضَلُ إِذْ تَسَامَى فَضْلُهُ

شَرَفًا عَلَى نُظْرَائِهِ وَاسْتَمْجَدَا

﴿ ١٦ – أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ، بْنِ جَعْفَرِ ، بْنِ مُخْتَارٍ الْوَاسِطِيُّ \* ﴾

أَبُو عَلِي النَّحْوِيُّ الْعَدُلُ ، بنُ أَخِي أَبِي الْفَتْحِ ، مُحَمَّدِ الواسطى

 <sup>(</sup>١) الـكمام جمع كم : وهو وعاء الطلع 6 وغطاء النور ، يقال : أكمت النخلة وكمت : إذا أخرجت أكمها
 (١) راجع بنية الوعاة ص ١٦٩

ابْنِ مُحَمَّدِ ، بْنِ جَعْفُرِ ، بْنِ مُخْتَارِ النَّحْوَىِّ ، الَّذِي يَأْتِي ذِكْرُهُ فِيهَا بَعْدُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . مَاتَ بَعْدَ سَنَةَ خَسْمِائَةٍ . وَلَهُ عَقِبٌ بِوَاسِطُ، أَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَبِي غَالِبِ بْنِ بِشْرَانَ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ مَأْلَفًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَانَ مِنَ الشُّهُودِ الْمُعَدَّ لِينَ ، وَكَانَ طَحَّانًا بِمَشْرَعَةِ التَّنَانيرِيِّينَ (١) بِوَاسِطَ . حَدَّثَني أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ ، بْنِ الْحُجَّاجِ الدَّبِيثِيِّ ، قَالَ : حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ غَالِبٍ ، عَنِ الشَّريفِ أَ بِي الْهَلاء ابْن النَّقِيِّ قَالَ : قَدِمَ إِلَى وَاسِطَ فِي بَعْضِ الْأَعْوَامِ عَسْكُرُ الْأُعَاجِمِ ، فَنَهَبُوا قِطْعَةً مِنَ الْبَلَدِ ، وَنَهَبُوا دُكَّانَ الشَّيْخِ أَيِي عَلِيٌّ بْنِ مُخْتَارِ ، وَنَزَلُوا بدَارِهِ . قَالَ الشَّريفُ : فَدَخَلْتُ مَعَهُ إِلَيْهِمْ ، نَسْتَعْطِفُهُمْ أَنْ يَرُدُوا عَلَيْهِ بَعْضَ مَا أَخَذُوا مِنْهُ ، فَلَمْ نَرَ لِذَلِكَ وَجْهَا ، وَخَرَجْنَا وَهُوَ يَقُولُ : تَذَ كُرْتُ مَا بَيْنَ الْمُذَيْبِ وَبَارِق مُجَرٌّ عَوَالِينَا وَيَجْرَى السوابق

<sup>(</sup>١) أي الحبازين

مُمَّ الْنَفَتَ إِلَى فَقَالَ : مَا الْعَامِلُ فِي الظَّرْفِ فِي هَذَا الْبَيْتِ ؛ فَقُلْتُ لَهُ يَاسَيَّدِي : مَا أَشْغَلَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ عَنِ النَّحْوِ الْبَيْتِ ؛ فَقُلْتُ لَهُ يَاسَيَّدِي : مَا أَشْغَلَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ عَنِ النَّحْوِ وَالنَّظَرِ فِيهِ ! فَقَالَ : يَا بُنِيَّ : وَمَا يُفِيدُنِي إِذَا حَزِنْتُ ؛ وَحَدَّثَ النَّافِظُ أَبُوطَاهِمٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّلَقِ قَالَ : أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ النَّافِيُ قَالَ : أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ النَّافِي النَّيْخُ السَّلِقِ قَالَ : أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ النَّافِي قَالَ : أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ النَّافِيمِ النَّيْخُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَقَلَى الْعَلَى الْعَلَى

كُمْ جَاهِلٍ مُتَوَاصِّع سَتَرَ النَّوَاضُعُ جَهْلَهُ وَمُكَبَّرُ فَضَلَهُ وَمُكَبَّرُ فَضَلَهُ وَمُكَبِّرُ فَضَلَهُ فَدَع النَّكَبُّرُ فَضَلَهُ فَدَع النَّكَبُّرُ مَا حَبِيد بَتَ وَلَا تُصَاحِبْ أَهْلَهُ فَالْكُرْرُ عَيْبُ لِلْفَتَى أَبَدًا لُقَبِّحُ فِعْلَهُ فَالْكُرْرُ عَيْبُ لِلْفَتَى أَبَدًا لُقَبِّحُ فِعْلَهُ فَعَلَهُ فَالْكُرْرُ عَيْبُ لِلْفَتَى أَبَدًا لُقَبِّحُ فِعْلَهُ

وَأَنْشَدَ لَهُ:

مَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِدَارِ مَسَرَّةٍ وَتَخُونُنِي مَكْرًا لَهَا وَخِدَاعَا يَيْنَا الْفَتَى فِيهَا يُسَرُّ بِنَفْسِهِ وَبِمَالِهِ يَسْتَمْتِعُ اسْتُمِثَاعَا (1)

 <sup>(</sup>۱) ما أشبه هذا بقول الشاعر :
 بینا بری الانسان فیها مخبرا یعسی بری خبرا من الا خبار « عبد الحالق »

حَتَّى سَقَتُهُ مِنَ الْمُنيَّةِ شَرْبَةً

وَحَمَتُهُ مِنْهَا (١) بَعْدُ ذَاكُ رضاعًا

فَغُدًا بِمَا كُسَبَتْ يَدَاهُ رَهِينَةً

لَا يَسْتَطِيعُ لِمَا عَرَاهُ دِفَاعَا

لُوْ كَانَ يَنْطِقُ قَالَ مِنْ تَحْتِ النَّرَى

فَلْيُحْسِنِ الْعَمَلَ الْفَتَى مَا اسْتَطَاعَا

﴿ ١٧ – أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ ، الْمُؤَدِّبُ أَبُو مُسْهِرٍ \* ﴾

مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ ، عَالِمْ ۖ بِاللَّغَةِ ، كَانَ فِي أَيَّامِ الْمُنَوَكِّلِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ :

احمد بن مروان

غَيْثُ وَلَيْثُ : فَغَيْثُ حِينَ كَسْأَلُهُ

عُرْ فَأَ ، وَلَيْثُرُ: لَدَى الْهَيْجَاءِ ضِرْ غَامُ

يَحْيَا الْأَنَامُ بِهِ فِي الْجُدْبِ إِنْ قُحِطُوا (٢)

جُودًا وَيُشْقَى بِهِ يَوْمَ الْوَغَي الْهَامُ

<sup>(</sup>١) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : منه ، وحمته : بمعني منعته

 <sup>(</sup>۲) قحطوا بالبناء للمجهول : أصابهم القحط ، أى احتبس عنهم المعار ،
 واستمال المجهول في هذا ، قليل .

<sup>(\*)</sup> راجع بغية الوعاة ص ١٧٠

حَالَانِ صَيِدًانِ بَحْمُنُوعَانِ فِيهِ فَهَا يَنْفَكُ بَيْنَهُمَا بُوسَى وَإِنْعَامُ يَنْفَكُ بَيْنَهُمَا بُوسَى وَإِنْعَامُ كَالْمُزْنِ بَجْنَمِعُ الضَّدَّانِ (١) فِيهِ مَعًا كَالْمُزْنِ بَجْنَمِعُ الضَّدَّانِ (١) فِيهِ مَعًا مَاءُ وَنَارٌ وَأَرْهَامٌ (١) وَأَضْرَامُ مَاءُ وَنَارٌ وَأَرْهَامٌ (١) وَأَضْرَامُ

﴿ ١٨ - أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفِ ، بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي \* ﴾ أحد بن أَحد بن أَحد بن أَحد بن أَحد بن أَحد بن أَعْمَدُ بنَّ أَنْ فِي الدَّوْلَةِ الْمِصْرِيَّةِ فِي أَيَّامٍ ، مطرف الْحَاكِمِ ، وَلَهُ تَآلِيفُ فِي الْأَدَبِ ، مِنْهَا : كِتَابُ النَّوَائِحِ ، النَّانِي الْحَارِثِ فِي اللَّذَبِ ، مِنْهَا : كِتَابُ النَّوَائِحِ ، النَّانِي الْحَارِثِ فِي اللَّغَةِ ، وَرِسَالَةٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ ، كَتَابُ الشَّرِيفِ أَبِي الْحُسَنِ ، مُحَدِّدِ بْنِ الْقَاسِمِ كَتَبَ بِهَا إِلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْحُسَنِ ، مُحَدِّدِ بْنِ الْقَاسِمِ كَتَبَ بِهَا إِلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْحُسَنِ ، مُحَدِّدِ بْنِ الْقَاسِمِ كَتَبَ بِهَا إِلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْحُسَنِ ، مُحَدِّدِ بْنِ الْقَاسِمِ

﴿ ١٩ - أَحْمَدُ بْنُ مَطَرِّفٍ ، أَبُو الْفَتْحِ ِ الْعَسْقَلَانِيُّ \* ﴾ كَانَ يَلِي الْقَضَاءَ بِدِمْيَاطَ ، وَمَاتَ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةً

أحمد بن مطرف العسقلاني الْخُسَيْنِيِّ، عَامِلِ تِنِيِّسَ (٢).

<sup>(</sup>۱) فىالاصل الحارات (۲) الارهام جمع رهمة : المطر . والاضرام جمع ضرم : النار فتراه ذكر نوعين من التعناد الماء والنار ، والرهمة والضرم « عبد الخالق »

 <sup>(</sup>٣) تنيس: بكسرتين وتشديد النون: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ٤ ما بين
 الغرما ٤ ودمياط. معجم البلدان ج ٢ ص ١٩٤٤

<sup>(</sup>١٧٠ راجع بنية الوعاة ص ١٧٠

<sup>(</sup>α) راجع بنية الوعاة ص ۱۷۱

وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَا هِائَةٍ ، وَكَانَ أَدِيبًا ، فَاضِلًا ، وَلَهُ كُتُبُ كَثِيرَةٌ مُصَذَّفَةٌ فِي الْأَدَبِ ، وَلَهُ كُتُبُ كَثِيرَةٌ مُصَدَّفَةٌ فِي الْأَدَبِ ، وَفِي اللَّغَةِ ، وَغَيْرِهِمَا (1) . وَدِيوانُ شِعْرِهِ جَمَعَهُ عَلَى نُسْخَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مُعْرَبَةٌ (1) ، وَلا تُحْرَى مُجَرَّدَةٌ ، يَكُونُ دُونَ أَلْفِ إِحْدَاهُمَا مُعْرَبَةٌ (1) ، وَالْأُخْرَى مُجَرَّدَةٌ ، يَكُونُ دُونَ أَلْفِ إِلَيْ السَّورِيُّ الْمُافِظُ .

وَحُكِى : أَنَّهُ أَنْشَدَهُ فِطْعَةً مِنْ شِعْرِهِ ، وَنَاوَلَهُ بَقِيْتَهُ ، وَنَاوَلَهُ بَقِيْتَهُ ، وَأَذِنَ لَهُ فِي دِوَايَتِهِ عَنْهُ ، وَدِوَايَةِ سَائِرٍ مُصَنَّفًا تِهِ ، قَالَ : وَمِمَّا أَخْفَظُ لَهُ مِنْ قِطْعَةٍ أَنْشَدَ نِهَا لِنَفْسِهِ ، أَوَّلُهَا :

عِلْمِي بِعَاقِبَةِ الْأَيَّامِ يَكُفْيِنِي وَمَا قَضَى اللهُ لِي: لَا بُدَّ يَأْتِينِي

يَقُولُ فِيهَا :

وَلَا خِلَافَ بِأَنَّ النَّاسَ مُذْ (٢) خُلِقُوا

فِيَا يَرُومُونَ مَعْكُوسُو الْقُوَانِينِ

إِذْ يُنْفَقُ الْعُمْرُ فِي الدُّنْيَا مُجَازَفَةً

وَالْمَالُ يُنفَقُ فِيهَا بِالْمُوَازِينِ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد: وغيرها

<sup>(</sup>٢) من أعرب ولعله يريد بالاعراب شرحاً لهما ، وبالتجريد عدم الشرح

<sup>(</sup>٣) في روضات الجنات ، والاصل الذي في مكتبة اكسفورد : قد

﴿ ٢٠ - أَحْدُ بْنُ مُوسَى ، بْنِ أَبِي عَمَّارٍ الْمُنَّاطُ \* ﴾

صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، مَاتَ فِيَا ذَكَرَهُ أَحد المناطِ الْبُنْ بِنْتِ الْغُرْكَانِينَ وَمِا تَتَيْنِ .

﴿ ٢١ - أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى ، بْنِ الْعَبَّاسِ ، بْنِ مُجَاهِدٍ \* ﴾ الْمُقْرِى \* ، أَبُو بَكْرِ ، قَالَ الْخُطِيبُ : كَانَ شَيْخَ الْقُرَّاءِ

أحمد المغرىء

(١٠) ترجم له في تاريخ بنداد جزء ه صفحة ٦، بما يأتي :

« أحمد بن مخمد موسى، أبو الحسين البزار ، المعروف بابن الحناط »

سمع أبابكر النجاد، وتحمد بن جعفر الادي النارى ، وعبد الصمد بن على الطسطى ، ومحوه . كتبت هنه في سنة خمس عشرة وأربعمائة ، وكان ثقة ، أخبرنا أبو الحسن بن الحناط ، في مهر البزارين . أخبرنا عبد الصمد بن على ، بن شحد ، بن مكرم البزار . حدثنا الحارث بن محمد التميمى . حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا زهير أبو خيشمة . عن أبي اسحاق ، عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود قال : لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في الحفين والنعلين .

(١) وفي الاصل : الفريابي .

( \*) ترجم له في كتاب غاية النهاية ص ٢٢، قال :

هو أحمد بن موسى ، بن العباس ، بن مجاهد التديمى الحافظ ، الاستاذ أبوبكر بن مجاهد البغدادى ، شيخ الصنعة ، وأول من سبع السبعة ، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين بسوق العلش ببغداد ، قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس عشرين ختمة ، وعلى قنبل المكى ، وعبدالله ابن كثير المؤدب صاحب أبى أيوب اليزيدى ، وروى الحروف سماعا ، عن إسحاق بن أحمد الخراعي ، ومحمد بن عبد الرحيم الاصفهاني ، ومحمد بن إسحاق بن ربيعة ، ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير ، وأحمد بن يحيى بن ثعلب ، وموسى بن إسحاق الانصارى ، وأحمد ابن فرج ، ومحمد بن الغرج الحرانى ، ومحمد بن فرج النسانى ، وإدريس بن عبد الكريم ، ومحمد بن الجمم ، ومضر بن محمد ، والحسن بن العباس، بن أبي مهران ، المفضل بن محمد —

فِي وَقْنَهِ ، وَالْمُقَدَّمَ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ عَصْرِهِ ، مَاتَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُعْلِيْبُ فِي الْمُعْبَانَ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، وَدُفِنَ فِي الْخُطِيبُ فِي الْمُشْرَقِ ، وَمَوْلِهُ هُ فِي رَبِيعٍ مِنَ الْجُانِبِ الشَّرْقِ ، وَمَوْلِهُ هُ فِي رَبِيعٍ مِنَ الْجُانِبِ الشَّرْقِ ، وَمَوْلِهُ هُ فِي رَبِيعٍ

- الجندى ، وأحمد بن زهير ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وعبدالله بن أبى داود ، وإساعيل بن إسحاق القالى ، وأحمد بن محمد بن صدقة ، والحسن بن على ، بن حماد ، بن مهران ، ومحمد بن عيسى الهاشمى ، ووهب بن محمد ، بن محمد، بن ديسى ، بن حيان ، وأحمد ابن سهل ، والحسن بن الخبار ، ومحمد بن حمدون ، ومحمد بن أحمد بن واصل ، وأحمد بن على الحزار ، وأحمد بن يوسف الثملي ، والحسن بن على الاشناني ، ومحمد بن جرير الطبرى ، ودلسه فقال فيه :

محد بن عبد الله ، ومحد بن يحيى المروزى ، ومحمد بن حاد بن ماهان ، وعلى بن موسى ، ومدين بن شعيب ، والحسن سعيد الموصلى ، وعبد الله بن أحمد بن سوادة ، وابراهيم ابن على العمرى ، والحسين بن بشر الصوفى ، وعبد الله بن محمد بن شاكر ، وابراهيم بن أحمد الوكيمى ، ويحيى بن أحمد المزوق ، وإسهاعيل بن عبد الله الفارسى ، وأحمد بن محمد ابن بكر ، وأحمد بن الصغر بن ثوبان ، وعبد الرحن بن محمد أبوسعيد الحارثى ، والحارث ابن أبى سلمة ، قراء عليه .

وروى هنه الحروف: ابراهيم بن أحمد الحطاب ، وابراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد ، وأحمد بن ابراهيم بن عبد الله الحلمي ، والحسين بن أحمد بن عبد النفار الفارسي ، وأحمد ابن بدهن ، وأحمد بن جمنر الحلال ، وأحمد بن صالح بن عمر ، وأحمد بن محمد بن بير الشارب ، وأحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الولى ، وشاركه في بعض شيوخه ، وأحمد بن نصر الشداي ، وأحمد بن موسى بن عبد الرحمن ، وبكار بن أحمد ، والحسن بن محمد اللكاتب ، وهو الحسن بن عبد الله بن محمد ، والحسن بن سعيد المطوعي ، والحسن بن خمد خالويه النحوى ، والحسين بن عثمان المجاهدي ، والحسين بن محمد حبث الدنيوري ، وزاهر ابن أحمد السرحي ، وزيد بن على ، وصالح بن احمد بن محمد بن المبارك ، وطلحة بن محمد بن جمفر الشاهد ، وعبد الرحن بن محمد بن خيران ، وعبد السلم بن بكار ، وعبد الله بن الحسين ، أبو أحمد السامري ، وعبد الله بن اليسع الانطاكي ، وعبد الرحن وعبد النه بن اليسع الانطاكي ، وعبد الرحن وعبد النه بن على ، وعبد الله بن على ، وعبد الماض ، وعبد الله بن على ، وعبد الماض ، وعبد المنار بن عبد الله بن على ، وعبد الله بن على ، وعبد الماض ، وعبد المنار بن عبد الله بن المدن ، وعبد المنار بن عبد الله بن على ، وعبد الواحد بن أبى هاشم ، وشاركه — وعبد المنار بن عبد الله بن عبد الله بن على ، وعبد الواحد بن أبى هاشم ، وشاركه — وعبد المنار بن عبد الله بن عبد الهنار بن الحسن ، وعبد الهنار بن عبد الهنار بن عبد الهنار بن عبد الهنار بن المحمد بن خيران ، وعبد الهنار بن عبد الهنار بن عبد الهنار بن المحمد الم

الْآخَرِ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نُتَيْنِ ، قَالَ الْخُطِيبُ : وَحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَيُّوبَ الْهَخْرَ مِيِّ ، وَمُحَدِّ بِنِ الْجُهْمِ السَّمَّرِيِّ (1) ، وَخَانِي عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَيُّوبَ الْهَخْرَ مِيِّ ، وَمُحَدِّ بِنِ الْجُهْمِ السَّمَّرِيِّ (1) ، وَخَانِي عَبْدِ هِمَا . وَحَدَّثَ عَنْهُ الدَّارَ تُطْنِيُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الجُمَّابِيُ ، فَيْرُهُمْ . وَأَبُو بَكْرٍ الجُمَّابِيُ ، وَأَبُو حَفْسِ بْنُ شَاهِينَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَأَبُو حَفْسِ بْنُ شَاهِينَ ، وَغَيْرُهُمْ .

- فى به من شيوخه وعبدالله بن يعقوب ، وعبد الله بن أحمد المعروف بابن البواب ، وعبيدالله ابن ابراهيم ، مقرى أبى قرة ، وعقيل بن البصرى ، وعلى بن أحمد الطرسوس ، وعلى ابن اسحاق بن يزيد الحلمي ، وعلى بن بشرار ، وعلى بن سهيد الغزاز ، وعلى بن عثمان بن الجلاء ، وعلى بن الحسن الجساس ، وعلى بن محمد بن اسحاق الممدل ، وعلى بن عثمان بن حيشان ، وعمر بن ابراهيم الكتابى ، وعمد بن أحمد بن ابراهيم الشنبوذى ، ومحمد بن أحمد ابن عبد الرحن الملطى ، ومحمد بن اجمد ، بن عبدالله بن أحمد النفاش ، ومجمد بن على بن الجلندا ، ومحمد بن غريب ، ومحمد بن عبدالله بن أشقة ، ومحمد ابن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن أمار الحرنكي ، ابن عبد الله بن محمد بن أبى عمر ، ومحمد بن نهار الحرنكي ، ومنصور بن محمد بن متصور الغزاز ، ونصر بن يوسف ، وأبو بكر الجلا ، وهو أحمد ابن ابراهيم والمتقدم ، وأبو الحسن على بن بشران ، وأبو عبد الله الفارسي ، وعبد الرحن ابن ابراهيم والمتقدم ، وأبو الحسن على بن بشران ، وأبو عبد الله الفارسي ، وعبد البراء أبن عبد أبن عبد أبن ميران ، وأبو الفضل بن أبي عبسان . وبعد صبته واشتهر أبن محمد بن خيران ، وأبو عبد البراء من شيوخ الفراءات أمره ، وفاق نظراءه ، مع الدين والحفظ والخير ، ولا أعلم أحدا من شيوخ الفراءات أكثر تلاميذ منه ، ولا بلغنا ازد حام الطلبة على أحد كازد حامهم عليه .

حكى ابن الاحزم: أنه وصل الى بنداد ، قرأ فى حلقة ابن مجاهد نحواً من ثلاثمائة مصدر كه وقال على بن عمر المقرى :

كان ابن مجاهد ، له في حلقته ، أربعة وتمانون خليفة ، يأخذون على الناس .

توف فى يوم الاربعاء وقت الظهر، فى العشرين من شعبان 6 سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . — رحمه الله تمالى — .

وترجم له فی کتاب طبقات النواوی ص ۴۸

(۱) السعرى : نسبة إلى سعر بكبر الاول وتشديد الثانى وفتحه : بلد من أعمال كسكر ، وقد دخل الآن في أعمال البصرة ، وهو بين البصرة وواسط ، واليه ينسب المذكور . معجم البلدان ج ، ص ۱۲۲ ا . ه . ملخداً «منصور»

وَ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا ، يَسْكُنُ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ، نَحْوَ مُرَبَّعَةِ الْخُرْسِيِّ . حَدَّثَ أَبُو بَكْرِ الْخُطِيبُ قَالَ : قَالَ ثَعْلَتْ النَّحْوَىُّ : فِي سَنَةِ سِتٍّ وَأَمَانِينَ وَمِا تُنَيْنِ : مَا بَقِيَ مِنْ عَصْرِنَا هَذَا ، أَعْلَمُ بَكِيَابِ اللهِ ، مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ . وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِ النَّحْوِيُّ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ أَبْنَ نُجَاهِدٍ صَلَاةً الْعَدَاةِ ، فَأَسْتَفْتَحَ بِقِرَاءَةِ الْحَمْدِ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمُّ اسْتَفْتَحَ ثَانِيةً ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَ بالقراءةِ ، فَقُلْتُ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، رَأَيْتُ الْيَوْمَ مِنْكَ عَبِيبًا. فَقَالَ لِي: شَهِدْتَ الْمَكَانَ ﴿ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَشْهِدْتُكَ اللَّهَ أَنْ لَا (١) حَدَّثْتَ بِهِ عَنِّي ، إِلَى أَنْ أُوَارَى تَحَتَ أَطْبَاقِ النَّرَى ، ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَيُّ : مَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرْتُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ، حَتَّى كَأَنِّي بِالْخُجُبِ قَدِ ا نَكَشَفَتْ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّ الْعَزَّةِ تَعَالَى سِرًّا بِسِرٌّ ، ثُمُّ استَفْتَحْتُ بِقراءَةِ الْحُمْدِ ، فِاسْتَجْمَعَ كُلُّ حَمْدٍ لِنْهِ فِي كِتَابِهِ مَا رَيْنَ عَيْنِي ، فَلَمْ أَدْرِ بِأَى الْمُدْلَةِ أَبْتَدِي ٢٠٠٠ وَحَدَّثَ عِيسَى بْنُ عَلِي " ، بْنِ عِيسَي ، الْوَزِيرُ قَالَ : أَنْشَدَ نَى أَبُو بَكْدٍ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَقَدْ جِئْنَهُ عَائِداً ، وَأَطَالَ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) أي لا تحدث به الخ

قَوْمْ ، كَانُوا قَدْ حَضَرُوا لِعِيادَتِهِ ، فَقَالَ لِي يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، عَيَادَةٌ أَمُ مَاذًا ؛ فَصُرِفَ مَنْ حَضَرَ ، ثُمُ مَّمَتُ بِالإِنْصِرَافِ عِيَادَةٌ أَمُ مَاذًا ؛ فَصُرِفَ مَنْ حَضَرَ ، ثُمَّ مَّمَتُ أَنْسَدَنِي عَنْ عَلِي بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْسَدَنِي عَنْ عَلِي بْنِ اللَّهُ مِنْ السَّمِّرِي :

لَا تُضْجِرَنَّ مَرِيضًا جِئْتَ عَائِدَهُ

إِنَّ الْعِيَادَةَ يَوْمٌ إِنْزَ يَوْمَنْ

بَلْ سَلْهُ عَنْ حَالِهِ وَادْعُ الْإِلَهُ لَهُ

وَاقْعُدُ بِقَدْرِ فَوَاقٍ (١) أَيْنَ حَلْبَيْنِ

مَنْ زَارَ غِبًا (٢) أَخَا دَامَتْ مُوَدَّتُهُ .

وَ كَانَ ذَاكَ صَلَاحًا لِلْخَلِياَيْنِ

وَحَدَّثُ الْمُشْيِنُ بُنُ مُحَدِّدٍ ، بْنِ خَلَفٍ الْمُقْرِى ۚ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْفَصْلِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ : انْتَبَهَ أَبِي فِي اللَّبْلَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، فَقَالَ يَا بُنَيَّ : تُرَى مَنْ مَاتَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، فَقَالَ يَا بُنَيَّ : تُرَى مَنْ مَاتَ اللَّيْلَةَ ? فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي ، كَأَنَّ قَا بُلًا يَقُولُ : مَاتَ اللَّيْلَةَ ? فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي ، كَأَنَّ قَا بُلًا يَقُولُ :

 <sup>(</sup>۱) الفواق ما بين الحلبتين ، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع ، وذلك كناية عن قصر الزمن . « عبد الحالق »
 (۲) زار يوما بعد أيام

قَدْ مَاتَ اللَّيْلَةَ مُقَوِّمٌ وَحْيِ اللهِ ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا ابْنُ مُجَاهِدٍ قَدَ مَاتَ . آخِرُ مَا نَقَلْنَاهُ مِنْ تَارِيخِ الْخُطيب ، وَذَكَرَهُ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ ، مَعَ مَا عُرِفَ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ ، وَاشْتُهْرَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالنُّبْلِ ، كَثِيرَ الْمُدَاعَبَةِ ، طَيِّبَ الْخُلُّق ، وَلَهُ مِنَ الْكُنُبُ : كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ الْكَبِيرُ ، كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ الصَّغِيرُ ، كِتَابُ الْيَاءَاتِ ، كِتَابُ الْهَاءَاتِ ، كِتَابُ فِرَاءَةِ أَبِي عَمْرِو ، كِنَابُ فِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرِ ، كِنَابُ فِرَاءَةِ عَامِم ، كِنَابُ قِرَاءَةِ نَافِعٍ . كِتَابُ قِرَاءَةِ خَمْزُةً . كِتَابُ قِرَاءَةِ الْكِسَّائي . كِتَابُ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ ، كِتَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِتَابُ السَّبْعَةِ . كِتَابُ انْفِرَادَاتِ الْقُرَّاء السَّبْعَةِ . كِتَابُ قِرَاءَةِ عَلَى بَن أَبِي طَالِبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ . نَقَاتُ مِن خَطِّ أَ بِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ وَاخْتِيَارِهِ لِتَارِيخِ يَحْنَى بْنِ مَنْدُةَ . سَمِعْتُ ٱلإِمَامَ أَبَا الْمُظَفَّرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ شِيثٍ الْمُقْرِئُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَ هَدَ بْنَ مَنْصُورِ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَنِ بْنَ سَالِمِ

الْبَصْرِيُّ الصُّوفِيُّ يَقُولُ: وَهُو صَاحِبُ سَهْلِ بْن عَبْدِ اللهِ التُسْتَرَى "اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكُو مُحَدَّدُ بْنَ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ: رَأَ يْتُ رَبُّ الْعِزَّةِ فِي الْمَنَامِ \* نَخْتَمْتُ عَلَيْهِ خَتْمَتَيْنَ، فَلَحَنْتُ فِي مَوْضِعَيْن ، فَاغْتَمَنْتُ ، فَقَالَ يَابْنَ مُجَاهِدٍ : الْكَمَالُ لِي، الْكَمَالُ لِي. قَرَأْتُ فِي تَارِيخِ خُوارِزْمَ فِي تَرْجَهَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ ، ابْن حَدْيِجِ الْحُدْيِجِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي بَكْر بْن تُجَاهِدٍ ، الْمُقْرِىءِ الْبَغْدَادِيِّ ، فَكَانَ أَيكُو مَن لِفِقْهِي ، فَأَسْتَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأً عَلَيْهِ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ وُلُوعِ النَّاسِ بِالْقَرَاءَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّى أَدِيدُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ الْقِرَاءَةَ ، فَأَجلِسْ نَجْالِسَ النَّلَامِذَةِ ، قَالَ : فَتَحَوَّلْتُ مِنْ جَنْبِهِ إِلَى أَيْنِ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا افْتَنَحْتُ الْقَرَاءَةَ عَلَى رَسِم الْعَامَّةِ ، وَقُلْتُ : « بِشِيمِ اللهِ الرُّخْمَنِ الرَّحِيمِ » قَالَ : أَوَ كَذَا تَقُرُأُ ؟ إِذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْفَتَى حَتَّى يُرْشِدَكُ ، ثُمَّ اقْرَأُ عَلَى ، نَفَجِلْتُ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَرَكَ إِكْرَامِي ، كَمَا كَانَ يُكُر مَني فَبْلَ

<sup>(</sup>۱) التسترى نسبة إلى تستر ، بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالته : أعظم مدينة في درستان اليوم ، وهو تعريب شوشتر . معجم البلدان ج ٢ ص ٣٨٦ « متصور »

ذَلِكَ ، لَمَّا عُرَفُ بِضَاعِنِي فِي القِرَاءَةِ . وَقَالَ النَّاسُ أَرْبَعَةٌ : مَلِيتٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : النَّاسُ أَرْبَعَةٌ : مَلِيتٌ يَنَبَغَضُ لِهَلَاحَتِهِ فَيُحْنَمَلُ ، وَبَغِيضٌ يَنَمَلَّتُ ، فَذَاكَ الْخُمَّ ، فَذَاكَ الْخُمَّ ، فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَوْمِنْ تَارِيخٍ ابْنِ بِشْرَانَ : وَمِلِيتٌ يَنَمَلَّتُ ، فَتِلْكَ الْحَيَاةُ الطّيّبةُ أَ. وَمِنْ تَارِيخٍ ابْنِ بِشْرَانَ : وَمَلِيتٌ يَنَمَلَّتُ ، فَتِلْكَ الْحَيَاةُ الطّيّبة أَ. وَمِنْ تَارِيخٍ ابْنِ بِشْرَانَ : كَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ كَثِيرًا مَا يُنشِدُ :

فَلَيْسَ يُحُلُّهُ إِلَّا الْقَضَاءِ

قَالَ: وَذُكِرَ عَنِ إِنْ نُجَاهِدٍ: أَنَّهُ حَضَرَ وَجَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بُسْتَانِ وَدَاعَبَ وَقَالَ: وَتَذَلَاحَظَهُ بَعْضُهُمْ \_التَّعَاقُلُ فِي الْعِلْمِ فِي بُسْتَانِ وَدَاعِبَ وَقَالَ: وَتَذَلَاحَظَهُ بَعْضُهُمْ \_التَّعَاقُلُ فِي الْبُسْتَانِ ، كَالتَّخَالُعِ فِي الْمَسْجِدِ . وَرُوي عَنْ أَبِي طَالِبِ الْمَاشِيِّ الْبُسْتَانِ ، كَالتَّخَالُعِ فِي الْمَسْجِدِ . وَرُوي عَنْ أَبِي طَالِبِ الْمَاشِيِّ وَالْبُسْتَانِ ، كَالتَّخَالُعِ فِي الْمَسْجِدِ . وَرُوي عَنْ أَبِي طَالِبِ الْمَاشِيِ وَصَهْرٍ أَبِي عَلَالِبِ الْمَاشِيِّ وَقَالَ : كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَقَلْ : كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَقَلْ : وَتَبَاعَدُ أَنْتَ أَيْضًا ، فَوَقَهُتُ وَقَلْ : وَتَبَاعَدُ أَنْتَ أَيْضًا ، فَوَقَهُتُ عَنْكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ إِلَى : وَتَبَاعَدُ أَنْتَ أَيْضًا ، فَوَقَهُتُ عَنْكُ اللّهِ الْقُرْآنِ عِنَا الْقُرْآنِ عِنَا الْقُرْآنِ عِنَا الْقُرْآنِ عِنَ الْقُرْآنِ عِيدًا ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَأَقْبَلَ يَتْلُو آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عِنَ الْقُرْآنِ عِنَا الْقُرْآنِ عِنَا الْقُرْآنِ عِيدًا ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَأَقْبَلَ يَتْلُو آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عِنَا الْقُرْآنِ عِنَا الْقَوْلَ أَلُونَا أَلْهُ إِلَا عَنْكَ أَيْنَا عَلَى الْفَوْلَا أَلْ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَمُّ خَفَتُ صَوْتُهُ ، قَالَمْ يَزَلْ يَتَسَاهَدُ إِلَى أَن طَفَا (١) . قَالَ : وَكَانَ لَهُ جَاهُ عَرِيضٌ عِنْدَ السَّلْطَانِ ، وَسَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كِنَابًا لِهُ جَاهُ عَرِيضٌ عِنْدَ السَّلْطَانِ ، وَسَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كِنَابًا إِلَىٰ هِلَالِ بَنِ بِدُرٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَكَنَبَ إِلَيْهِ كِنَابًا وَصَلَّمَ إِلَيْهِ وَخَنَهُ ، وَلَمْ مَا صَارَ إِلَىٰ هِلَالٍ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَخَنَهُ ، وَلَمْ اللهِ الْكَابُ ، فَضَى حَوَائِجُهُ ، وَبَلْغَ لَهُ فَوْقَ مَا أَرَادَ ، فَلَمَّا اللهِ الْكَنَابُ ، فَضَى حَوَائِجُهُ ، وَبَلْغَ لَهُ فَوْقَ مَا أَرَادَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَ لَهُ : تَدْرِى مَا فِي كِنَابِكَ ؛ قَالَ : أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَ لَهُ : تَدْرِى مَا فِي كِنَابِكَ ؛ قَالَ : فَأَخْرَجَهُ وَفِيهِ : « بِسِمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِمِ » حَامِلُ كِنَابِ إِلَيْكَ ، وَالسَّلَامُ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا ثُمَّتِ وَاللهِ أَجْعَينَ . وَالسَّلَامُ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا ثُمَّتُهِ وَآلِهِ أَجْعَينَ .

﴿ ٢٧ – أَحْمَدُ النَّهُ رُجُورِيُّ (٢) أَبُو أَحْمَدَ الشَّاعِرُ الْعَرُوضِيُّ \* ﴾
لَهُ فِي الْعَرُوضِ تَصَانِيفُ، وَهُوَ بِهِ عَارِفْ حَاذِقْ، يَجْرِي النهرجورى عُرْبَ فَي الْعَرُوضِ الْعَرْوضِيِّ وَالْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا فِيهِ ، وَهُوَ النهرجورى مَعَ ذَلِكَ شَاعِرُ مُتَوَسِّطُ الطَّبَقَةِ ، وَهُوَ مَنْ أَهْلُ الْبُصْرَةِ ،

<sup>(</sup>۱) طنی :کنایة عن الموث (۲) نسبة الی « نهر جور » بضم راء « نهر » وضم جیم « جور » واقع بین الا مواز ومیسان

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب الوافى بالوفيات جزء ثالث قسم أول صفحة ٣٦٤ بترجمة قال فيها ماقاله عنه ياقوت في ترجته

حَدَّثَنِي أَبُواكُسُنِ ، عَنْ عَلِيٌّ (١) بْنِ مُحَدِّد بْنِ نَصْرِ الْكَانِبِ ، قَالَ : اجْنَمَعْتُ بِهِ بِالْبَصْرَةِ، فِي سَنَةٍ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَ ثَلَا ثِمَا نُهُ ، وَأَنَا فِي جُمْلَةِ أَبِي الْحُسَنِ بْنِ مَاسَرٌ جِيسَ ، وَسَافَوْنَا عَنْهَا إِلَى أَرْجَانَ (٢) مَمَ بَهَاءُ الدُّولَةِ ، وَخَرَجَ النَّهُرُجُورِيُّ مَعَنَا ، وَأَقَامَ فِي مُصَاحَبَتِهِ ، إِلَى أَنْ تَقَلَّدَ أَبُو الْفَرَجَ، مُعَدَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْخَازِنُ الْبَصْرَةَ، فِي أُوَاخِرِ سَنَةٍ اَ ثُنَتَيْنِ وَأَرْبَعِ إِنَّةٍ ، فَعَادَ مَعَهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَرَدُّتُهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، سَنَةَ لَلاتٍ وَأَرْبَعا ثَةٍ ، مُتَّصِلاً بِخِدْمَةِ «شَاهِنْشَاه » الْأَعْظَمِ ، جَلَالِ الدُّولَةِ بْنِ بَهَاءِ الدُّولَةِ ، وَقَدْ مَاتَ النَّهْرُ جُورِيُّ فَبْلَ ذَلِكَ بِشَهُورٍ ، بِعِلَّةٍ طَرِيفَةٍ ، لِحَقَتْهُ مِنْ ظُهُورِ الْقَمْلِ فِي جِسْمِهِ ، عِنْدَ حَكِّهِ إِيَّاهُ ، إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَكَانَ شَيْخًا قَصِيرًا ، شَدِيدَ الْأَدْمَةِ (٢) ، سَخِيفَ اللَّبْسَةِ ، وَسِنَحُ الْجُمْلَةِ ، سَيِّ الْمُذْهَبِ ، مُتَظَّاهِرًا بِالْإِخَادِ ، غَيْرَ مُكَاتِمِ لَهُ ، وَكُمْ يَتَزَوَّجْ ( ) قَطُّ ، وَلَا أَعْقَبَ ، وَكَانَ أَقْوَى الطَّبْقَةِ

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل « على » بحذف « عن »

<sup>(</sup>٢) كانت بالاصل : « إلى أن حان بهاء »

<sup>(</sup>٣) أي سمرة اللون

<sup>﴿؛)</sup> في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : يتزج

فِي الْفَلْسَفَةِ ، وَعُلُومِ الْأَوَائِلِ ، وَمُتَوَسِّطاً فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ . وَعِلْمُهُ بِهَا أَكُنْهُ مِنْ شِعْرِهِ ، وَكَانَ ثَلَّابَةً (١) لِلنَّاسِ هَا تَه ، وَعَلْمُهُ بِهَا أَكُنْهُ مِنْ شَعْرِهِ ، وَكَانَ ثَلَّابَةً (١) لِلنَّاسِ هَا تَه ، قَلِيلَ الشَّكْرِ لِمَنْ أَيُونُ مُواعٍ كِمِيلٍ يُسْدَى قَلِيلَ الشَّكْرِ لِمَنْ أَيْهُ اللَّهِ ، فَيْرَ مُرَاعٍ كِمِيلٍ يُسْدَى إِلَيْهِ ، وَمَنْهُ : إِلَيْهِ ، وَمَنْهُ :

مَنْ عَاذِرِي مِنْ رَئِيسٍ يَعُدُّ كَسْبِيَ حَسْبِي مَنْ عَاذِرِي مِنْ رَئِيسٍ يَعُدُّ كَسْبِي حَسْبِي اللهِ الْقَطَعْتُ إِلَيْهِ وَصَلْتُ (٢) مُنْقَطِعًا بِي

وَسُمِعَ ذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَاسَرْجِيسَ ، فَقَالَ : هَذَا لَدُّلِيسٌ مِنْهُ ، وَأَنَا الْمَقْصُودُ بِالْهَجُو ، وَلِإِنَّمَا قَالَ : مَنْ عَذَيرِي مِنْ وَزِيرٍ ، وَقَدْ رَاقَبَنِي فِي تَعْبِيرِهِ ، فَلَمَّا تُولُقًى عَذَيرِي مِنْ وَزِيرٍ ، وَقَدْ رَاقَبَنِي فِي تَعْبِيرِهِ ، فَلَمَّا تُولُقًى النَّهُرُجُورِيُّ ، ثَمِلَ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُسُودًاتُهُ ، فَوَجَدَ فِيهَ النَّهُرُجُورِيُّ ، ثَمِلَ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُسُودًاتُهُ ، فَوَجَدَ فِيهَ الْقَطْعَةَ مَنْسُوبَةً إِلَيْهِ ، فَأَخْرَجَهَا وَوَقَفَي عَلَيْهَا ، وَعَرَّفَي الْقَطْعَة مَنْسُوبَةً إِلَيْهِ ، فَأَخْرَجَهَا وَوَقَفَي عَلَيْهَا ، وَعَرَّفَي عَلَيْهَا ، وَعَرَّفَي عَلَيْهَا ، وَعَرَّفَي عَلَيْهَا ، وَعَرَّفَي مَنْ شِعْرِهِ فِي أَبِي الْوَفَاءِ بْنِ الصَّيْفَلِ : مَا السَّيْفُلِ : مَا السَّيْخُرِجَ الْمَالُ بِمِنْلِ الْعَصَا مَا السَّيْخُرِجَ الْمَالُ بِمِنْلِ الْعَصَا

لِطَالبِيهِ مِنْ أَبِي الْغَدْدِ

<sup>(</sup>١) من ثلب الرجل : إذا عابه وتنتصه . صينة مبالغة فى ثلب ، وفى هجا (٢) وصلت كانتـقالاصل: حصلت ، فنيرتها إلى وصلت ، فيكون معنىالبيت: لما انقطعت اليه ، ولمأ لجأ إلى غيره أخطأت ، لا تن وصلت بى منقطعاً عن الناس «عبد الحالق»

أَلَيْسُ قَدَ أَخْرَجَ مُوسَى بِهَا

لِقُوْمِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخْرِ !

وَلَهُ أَيْضًا:

صَاحَ نَدِيمِي (١) وَشَفَّهُ الطَّرَبُ

يَا فَوْمَنَا إِنْ أَمْرَنَا عَجُبُ

نَارٌ إِذَا الْمَا ﴿ مَسَهَا زَفَرَتْ (٢)

كأنَّهَا لِانْهَابِهَا حَطَبُ

وَلَهُ يَهْجُو طَبِيبًا مِنْ أَهْلِ الْأُنْلَةِ ، يُعْرَفُ بِأَبِي غَسَّانَ ،

وَكَانَ قَدْ أُغْرِىَ بِهِجَائِهِ :

يًا طَبِيبًا دَاوَى كَسَادَ ذَوِي الْأَكْ

فَانِ حَتَّى أَعَادَكُمْ فِي نَفَاقِ (١٠)

إِنْ تَكُنْ قَدْ وَصَلْتَ رِزْقَهُمْ فِيهِ

هَا فَكُمْ قَدْ قَطَعْتُ مِنْ أَرْزَاقٍ ﴿

<sup>(</sup>۱) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : « عديمي »

<sup>(</sup>٢) زفرت النار : سمع صوتها لتوقدها (٣) أى رواج

وَقَعَ اللهُ فِي جَبِينِكَ لِلْأَرْ وَقَّعِي وَدَاعَ الْفُرِاقِ

وَلَهُ فَيِهِ أَيْضًا :

يَا بْنَ غَسَّانَ أَنْتَ نَافَضْتَ عِيسَى

فَهُوَ يُحْدِي الْمُوتَى وَأَنْتَ ثَمِيتُ

يَشْهَدُ الْقُلْبُ أَنَّهُ يَقَدُمُ الْغَا

سِلَ أَوْ أَنَّ دَسْتُهُ تَابُوتُ

وَقَالَ فِي أَ بِي إِسْحَاقَ الصَّا بِيءِ ، يَمْدَحُهُ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ بِقَصِيدَةٍ أَوَّلُهَا :

لَا يَذْهُبَنَّ عَلَيْكِ فِي الْعُوَّادِ

ضَعْفُ الْقُوَى وَتَفَتَّتُ الْأَكْبَادِ

لَا تُسْأَلِي عَنَّى سِوَاكِ فَإِنَّمَا

ذِكْرَاكِ أَنْفَاسِي وَحُبُّكِ زَادِي

يَاسَمْحَةً بِدَمِي عَلَى تَحْرِيمِهِ

فِهَا يَظُنُّ أَصَادِق (١) وَأَعَادِي

<sup>(</sup>١) أصادق : جم صديق 6 وأعادى جم عدو

حَاشَاكِ أَنْ أَلْقَاكِ غَيْرً بَخِيلَةٍ

أَوْ أَنْ أَرَى مَالًا تُرَيْنَ رَشَادِي

وَلَهُ يَهْجُو امْرَأَةً :

تَمُوتُ مِنْ شَهُوَةِ الضُّرَاطِ وَلَا

يُسْعِدُهَا دُبْرُهَا بِتَصُوِيتِ

كُأُنَّمَا أَلْيَنَاكِ خَابِيَةٌ

تَظَلُّ (١) مَلْقِيَّةً لِلَّرْفِيتِ

وَلَهُ أَيْضًا :

لَوْ كَانَ يُورَثُ بِالنَّسَابُهِ مَيِّتْ

لَمُلَكُمْتَ بِالْأَعْضَاءِ مَالَا يُمْلُكُ

ثُعُلُ عَنَا تِلُهُ (٢) ثُخَيْرُ أَنَّهُ

فِي النَّاسِ مِنْ نُطَفِ الْجُمِيعِ مِشْبَكُ

قَالُوا : وَكُمْ يَكُنُ وَسَخُهُ وَقَذَارَتُهُ عَنْ فَقْرٍ ، فَإِنَّ حَالَهُ ۗ

كَانَتْ مُسْتَقْيِمَةً حَسَنَةً ، كِلْ كَانَتْ لِعَادَةٍ سَيِّئَةٍ فِيهِ ، وَكَانَ

(۱) فى الاصل: تغسل، والتزفيت طلاء الشيء بالفار أى الزفت (۲) ثمل أى ثملب يريد أنما يختل به الناس ويخدعهم به يحدث الناسأ نه مشبك من نطف جميع الحلق وفى الاصل: قل مخايله 6 فنبرت كما ترى 6 ويصح أن تكون مخايله تخبر بمعنى أن فيه أمارات تحدث بما يقول الشاعر. «عبد الحالق» النَّاسُ يَتَقُونَ لِسَانَهُ وَكَثْرَةً هِائِهِ . ،قَالَ ابْنُ نَصْرٍ : وَمَدَحَ النَّاسُ يَتَقُونَ لِسَانَهُ وَكَثْرَةً هِائِهِ مَنْصُورَ بْنَ سَهْلِ الْمَجُوسِيِّ أَبُو أَهُو أَهُ الْفَرَجِ مَنْصُورَ بْنَ سَهْلِ الْمَجُوسِيِّ عَامِلَ الْبَصْرَةِ ، فَأَعْظَاهُ صِلَةً حَاضِرَةً هَنِيَّةً ، وَالْنَفَّ بِهِ عَامِلَ الْبَصْرَةِ ، فَطَالَبُوهُ ، فَكَنَبَ رُفْعَةً وَدَفَهُمَا إِلَى بَعْضِ الدَّاخِلِينَ الْخُواشِي ، فَطَالَبُوهُ ، فَكَنَبَ رُفْعَةً وَدَفَهُمَا إِلَى بَعْضِ الدَّاخِلِينَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : تُسَلِّمُ هَذِهِ إِلَى الْأُسْتَاذِ ، وَكَانَ فيهَا : أَجَازَنِي الْأُسْتَاذُ عَنْ مِدْحَتِي

جَائِزَةً كَانَتْ لَأَصْحَابِهُ

وَكُمْ يَكُنُ حَظَّى مِنْهَا سِوَى

جَرْبَذَتِي (١) يَوْمًا عَلَى بَابِهُ

فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الرُّقْعَةُ ، خَرَّجَ فِي الْحَالَ مَنْ صَرَفَ الْحُوالَى عَنْهُ ، وَصَارَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ :

﴿ ٣٣ - أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ، بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَازِيَادُ، أَبُو عَلِي ۗ \* ﴾ كَانَ نَدِيمًا لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ بْنِ حَمْدَانَ، وَكَانَ أَبُوهُ نَصْرُ بْنَ

أحد البازيار

<sup>(</sup>۱) فى الاصل: الجهيدة فأصلحتها كاترى. والجربدة 6 عدو ثقيل 6 يريد جريه على بابه (١٠) ترجم له فى كتاب فهرست بن النديم ص ١٨٩ بما يأتى: «عبدالحالق» كان نديماً لسيف الدولة 6 جده نصر بن الحسين 6 من نافلة سر من رأى 6 واصل بالمتضد وخدمه 6 وخف على قلبه 6 وأصله من خراسان 6 وكان يتعاطى —

الْحُسَيْنِ مِنْ نَاقِلَةِ سَامَرًا ، وَاتَّصَلَ بِالْمُهْنَّضِدِ وَخَدَّمَهُ ، وَخَفَّ عَلَى قَلْبِهِ ، وَأَهْلُهُ مِنْ خُرَاسَانَ ، وَكَانَ يَتَعَاطَى لَعِبَ الْجُوارِحِ (١) فَرَدَّ إِلَيْهِ الْمُعْتَضِدُ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعٍ جَوَارِحِهِ، وَمَاتَ أَبُو عَلَى ۗ بِحَلَّبَ ، فِي حَيَاةٍ سَيْفِ الدُّوْلَةِ ، وَلَهُ مِنَ الْكُنْبُ كِتَابُ تَمْذِيبِ الْبَلَاعَةِ (٢) ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ. عَالَ ثَابِتُ بْنُ سِنَانَ : مَاتَ أَبُو عَلِي أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، بْن الْبَازِيَارِ بِالشَّامِ، فِي سَنَةِ اثْنُتَيْنِ وَخَسْبِنَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَحَدَّثَ أَبُو جَعْفُو طَاْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَنَّاشٍ، صَاحِبُ كِنَاب الْقُضَاةِ قَالَ : كُنَّا بِحَضْرَةِ سَيْفِ الدُّوْلَةِ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ نُدَمَائِهِ ، قَالَ : كَانَ يَحْضُرُ مَعَنَا تَجْلِسَهُ أَبُو نَصْرِ الْبَنْصُ ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ ، أَقَامَ بِبَغْدَادَ قِطْمَةً مِنْ أَيَّامِ الْمُقْتَدِرِ ، وَ بَعْدَهَا إِلَى أَنَّامِ الرَّاضِي، وَكَانَ مَشَهُورًا بِالطِّيبَةِ وَالْخَلَاعَةِ،

<sup>-</sup> لعبالجوارح ، فرداليه المعتضد نوعاً من أنواع جوارحه ، وتوفى بحلب ، في حياة سيف الدولة ، سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وله من الكتب : كتاب تهذيب البلاغة ، كتاب اللسان (١) في النهرس ص ١٣١ وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : « الحواثج »

<sup>(</sup>۲) زاد صاحب الغهرس : كتاب اللسان

وَخَفِةِ الرُّوحِ ، وَحُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ ، مَعَ الْعِفَّةِ وَالسَّتْر ، وَتَقَلَّدَ الْخُكُمْ فِي عِدَّةِ نُوَاحِ بِالشَّامِ ، فَقيلَ لَهُ يَوْماً بِحَضْرَةِ سَيْفِ الدُّوْلَةِ : لِمَ لُقَّبْتَ الْبَنْصَ ? فَقَالَ : مَاهَذَا لَقَتْ ، وَإِنَّمَا هُوَ اشْتِقَاقٌ مِنْ كُنْيَتِي ، كَمَا لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَشْتُقَّ مِنْ أَبِي عَلَى مِثْلَ هَذَا « وَأَوْمَأً إِلَى ابْنِ الْبَازِيَارِ » لَقُلْنَا : الْبَعْلُ. أُوِ اشْتَقَنْنَا مِنْ أَ بِي الْحُسَنِ « وَأُوْ مَأَ إِلَى سَيْفِ الدُّوْلَةِ » الْقُلْنَا: الْبَحْسُ ، فَضَحِكَ سَيْفُ الدُّوْلَةِ مِنْهُ ، وَكُمْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ اسْتَدُلَاتُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ ، عَلَى عِظَمِ قَدْرِ ابْنِ الْبَازِيَار عِنْدُ سَيْفِ الدُّوْلَةِ ، إِذْ قَرَنَ اسْهُ بِاسْمِهِ . قَالَ أَبُو عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى ، بْنِ الْجُرَّاحِ فِي تَارِيخِهِ : لَمَّا وَوَدَ وَنَاصِرُ الدُّوْلَةِ إِلَى بَغْدَادَ ، وَقَدْ رُدَّ إِلَيْهِ تَدْبِيرُ الْمُسَاكِرِ ، وَ إِمْرَةُ الْأُمْرَاء ، قَلَّدَ الْوَزِيرُ أَبُو إِسْحَاقَ ثُمَّدُ بْنُ أَحْدَ (١) الْقُرَارِيطِيُّ ، إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَخِي أَبِي الْمُسْنِ عَلِيٌّ بْنِ عِيدَى ، أَصْلَ دِيوَانِ الْمَشْرِقِ، وَزِمَامَ الْبَرِّ، وَزِمَامَ الْمَغْرِب، وَزَمَامَ الْمَنْبَعِ (أُ وَدِيوَانَ الْفُرَاتِيَّةِ ، مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ (أُ ، مُحَ

<sup>(</sup>١) كانت بالاصل: احمد بن محمد (٢) لعله: المبيع

<sup>(</sup>٣) كانت بالاصل « مدة من القراريطي »

اسْتَشْفُعَ إِلَى الْوَزِيرِ ، أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الْبَازِيَادِ ، بِابْنِ مُكْرَمْ كَاتِبِ نَاصِرِ الدُّوْلَةِ ، فَقَلَّدَهُ دِيوَانَ الْمَشْرِقِ ، وَزِمَامَ الْبَرِّ ، وَزَمَامَ الْمُغْرِبِ ، وَعَوَّضَ أَبَا نَصْرِ إِبْرَاهِمَ بْنَ أَخِي أَبِي الْحُسَن ، مَكَانَ مَاصَرَفَهُ عَنْهُ ، دِيوَانَ الْبَرِّ ، وَدِيوَانَ ضِيَاعِ وَرَثَةِ مُوسَى بْنِ بُغَا الْأُصَّلِ. نَقَلْتُ هَذَا مِنْ خَطِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَخِي أَ بِي الْحُسَنِ ، عَلِيِّ بْنِ عِيسَى ، صَاحِبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَإِنَّ النُّسْخَةَ بِالنَّارِيخِ كَانَتْ بِخَطِّهِ. وَذَكَرَ هِلَالٌ أَنَّ أَحْدَدَ ابْنَ نَصْرِ الْبَازِيَارَ ، كَانَ أَنْنَ أُخْتِ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَلَى بن مُحَدِّدِ بْنِ الْحُوَازِيُّ ، وَكَانَ أَبُو الْمُبَّاسِ الصَّفَرِيُّ ، شَاعِرُ مَنْفِ الدَّوْلَةِ ، قَدْ حُبِسَ لِمُحَاكَةً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُل من أَهْلِ حَلَبَ، فَكُنَّتَ إِلَى ابْنِ الْبَازِيَادِ فِي تَعْبِسِهِ (١): كَذَا الدَّهُوْ بُوسٌ مَرَّةً وَنَعِيم

فَلا ذَا وَلَا هَذَا يَكُادُ يَدُومُ

وَذُو الصَّبْرِ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ

وَكُلُّ جَزُوعٍ فِي الْأَنَامِ مَلُومُ

يَقُولُ فِيهَا:

أَنْرُضَى الطَّايُ قَاضٍ بِحَبْسِهِ (١)

إِذَا اخْتُصَمَتْ يُوْمًا إِلَيْهِ خُصُومٌ إ

وَإِنْ زَمَانًا فِيهِ بَعْنِسُ مِثْلُهُ

لِمِثْلِي ، زَمَانُ مَا عَلِمْتُ كَثِيمُ

يَكَادُ فُؤَادِي يَسْتَطِيرُ صَبَابَةً

إِذَا هَبُّ مِنْ نَحْوِ الْأَمِينِ نَسِيمُ

هَلَ أَنْتَ ابْنَ نَصْرِ نَاصِرِي مِقَالَةٍ

لَمَا فِي دُجَى الْخُطْبِ الْبَهِيمِ نُجُومُ ﴿

وَلَا يُمُ قَاضٍ رَدٌّ تَوْ قِيعٌ مَنْ بِهِ

غَدًا قَاضِياً فَالْأَمْرُ فِيهِ عَظِيمُ

وَمُتَّخِذٌ عِنْدِي صَنيعةً مَاجِدٍ

كريم عَمَاهُ فِي الْفَخَارِ كَرِيمُ

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل، والشطر الاول محرف وأمل صوابه: أترضى ظلوماً وهو قاض بحبسه

## ﴿ ٢٤ – أَحْمَدُ بْنُ هِبَةِ اللهِ ، بْنِ الْعَلَاء ، ﴾ ﴿ ﴿ ٢٤ ﴿ ابْنِ مَنْصُورٍ الْمَخْزُومِي \* ﴾

أحمد المخزومي

أَبُو الْعَبَّاسِ ، الْأَدِيبُ النَّحْوِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِالصَّدْدِ ابْنِ الزَّاهِدِ ، مَاتَ فِي النَّالِثَ عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ ، سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَسِتًّا ئَةٍ ، وَقَدْ نَيَّفَ (١) عَلَى الثَّمَا نَيْنَ ، وَكَانَ لَهُ اخْتِصَاصٌ عَظِيمٌ بِالشَّيْخِ أَبِي مُحَلَّدِ بْنِ الْخُشَّابِ لَا يُفَارِقُهُ ، غَصَّلَ مِنْهُ عِلْماً جَمًّا ، وَصَارَتْ لَهُ يَدُ بَاسِطَةٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ ، وَكَانَ قَرَأً قَبْلَهُ عَلَى أَبِي الْفَصْلُ بْنِ الْأَشْتَرِ ، وَكَانَ كَيِّساً (٢) مَطْبُوعاً ، خَفيفَ الرُّوحِ ، حَسَنَ الْفُكَاهَةِ . وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْأَنْهَاطِيٌّ ، وَابْنِ الْمَانِدَائِيٌّ ، وَغَيْرِهِمَا . أَ نَبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الدِّينِيُّ ، قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ الْأَدِيبُ لَفْظاً ، قَالَ : أَنْشَدَنِي الْأَمِيرُ أَبُو الْفُوَارِسِ سَعَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْقُ لِنَفْسِهِ:

<sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة ص ١٧٢

<sup>(</sup>١) أي زاد

 <sup>(</sup>٢) الكيس: الحاذق الظريف الفطن

أُجَنُّبُ أَهْلَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ زُوْرَتِي

وَأَغْشَى امْرَأً فِي بَيْنِهِ وَهُوَ عَاطِلُ

وَ إِنَّى لَسَمْحٌ بِالسَّلَامِ لِأَشْعَثِ

وَعِنْدَ الْهُمَامِ (١) الْقَيْلِ بِالرَّدِّ بَاخِلُ

وَمَا ذَاكَ مِنْ كِبْرٍ وَلَكِنْ سَجِيَّةٌ

تُعَارِضُ تِبِهَا عِنْدَكُمْ وَتُسَاجِلُ (٢)

ذَكَرَهُ الْعَاِدُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ فُقَهَاءِ النَّظَامِيَّةِ ، ذُو الْخُاطِرِ الْوَقَادِ ، وَالْهُ يَدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْتِقَادِ ، وَلَهُ يَدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْتِقَادِ ، وَلَهُ يَدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْتِقَادِ ، وَلَهُ يَدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالنَّحْوِ ، قَرَأً عَلَى شَيْخِنِا أَبِي مُحَدَّدٍ الْخُشَّابِ ، وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ :

لِنَفْسِهِ :

وَمُهُمَّهُ عَنَّ يُسْبِيكَ خَطٌّ عِذَارِهِ

وَيُرِيكَ ضَوْءَ الْبَدْرِ فِي أَزْرَارِهِ حَاكَتْ (٣) شَمَا ئِلَهُ الشَّمُولُ وَهَبَّنَتْ

لُطْفَ النَّسِيمِ يَهُبُّ فِي أَسْحَارِمِ

<sup>(</sup>١) الهمام : العظيم 6 والقيل : الاثمير

<sup>(</sup>٢) ساجل فلان صاحبه : باراه وفاخره بأن صنع مثل صنعه

<sup>(</sup>٣) كانت في الاصل : حدث ، فغيرت إلى ما ترى

وَلَهُ فَصِيدَةٌ كَتَبَهَا إِلَى الْمَلِكِ النَّاصِرِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبٌ ، مِنْهَا:

إِنَّ الْأَكَاسِرَةَ الْأُولَى شَادُوا الْعُلَى

يَيْنَ الْأَنَامِ فَمُفْضِلِ أَوْ مُنعِمُ

يَشْكُونَ أَنَّكَ قَدْ نَسَخْتَ فِعَالَمُمْ

حتى تُنوسي مَا تَقَدَّمَ مِنهم

وَسَنَنْتَ فِي شَرْعِ (١) الْمَالِكِ مَاعَمُوا

عَنْ بَعْضِهِ وَفَهِمْتَ مَاكُمْ يَفَهُمُوا

وَلَهُ أَيْضًا :

مَا ذَا يَقُولُ لَكَ الرَّاجِي وَقَدْ نَفِدَتْ

فِيكَ الْمُعَانِي وَجَحْرُ الْقُولِ قَدْ نَزَفَا (٢) ﴿

وَمَا لَهُ حِيلَةٌ إِلَّا الدُّعَامُ فَإِنْ

يُسْمَعُ يَظَلُّ عَلَيْهِ الدَّهْرُ مُعْتَكِفًا

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل: شرح 6 فأصلحت إلى ما ذكر (٢) نزف : نقد 6 وهذا أشبه في المعنى بقول عنترة « هل غادر الشعراء من متردم » « عبد الخالق »

## ﴿ ٢٥ – أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْمَ ، بْنِ فِرَاسِ ، بْنِ أَحْمَدُ ، ﴾ ﴿ ابْنِ عَطَاءُ الشَّامِيُ \* ﴾

قَالَ الْمَرْزُبَانِيُّ : هُوَ أَحَدُ الرُّوَاةِ الْمُكْثِرِينَ ، رُوَى أحد الناسِ عَنْهُ الْمُسْنُ بْنُ عَلَيْلِ الْعَنْزِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَكِيعٌ ، قُلْتُ : وَكَانَ أَبُوهُ الْمُيْشَمُ بْنُ فِرَاسٍ ، شَاعِراً مُكْثِراً ، وَكَانَ جَدُّهُ فِرَاسٌ مِنْ شَيِعَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ دَوْلَةَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَلَهُ فِي أَوَّلِ الدَّوْلَةِ أَخْبَارٌ ، غَدَّتُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَلَهُ فِي أَوَّلِ الدَّوْلَةِ أَخْبَارٌ ، غَدَّتُ الْمَرْزُبَانِيُّ بْإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى الْهَيْشَمِ بْنِ فِرَاسٍ قَالَ : أَنْشَدْتُ عَمَّارَ بْنَ ثَمَامَةً :

يْنَادِي الْجَارُ خَادِمَةً فَتَسْعَى

مُشَمَّرةً إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ

<sup>(\*)</sup> ترجم له فی تاریخ بنداد ، ج ه ص ۱۹۳ بما یأتی قال :
صاحب آخبار و حکایات عن أبیه و عن غیره ، روی عنه الحسن بن علیل العنزی
و محد بن موسی ، بن حاد البربری ، و محد بن خلف ، بن المرزبانی : والحسین
ابن القاسم الکوکی ، و محد بن أحد الحکیمی . و هو : أحمد بن الحیثم ، بن فراس
ابن عطاء ، بن شعیب ، بن خولی ، بن جدید ، بن عوف ، بن ذهل ، بن الحرم ، بن بکر ، بن عمر ، بن عوف ، بن طاوث ، بن الحاوث ،
پن سامة ، بن لؤی ،

وَأَدْعُو حِينَ يَحْضُرُنِي طِعَامِي

فَلَا أَمَةٌ تُجِيبُ وَلَا غُلَامُ

وَحَدَّثَ عَنْ مُحَدَّدِ ، بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْمُبَرِّدِ قَالَ : قَالَ الْمُعَتَّصِمِ : اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

تَجَبَّرْتَ يَا فَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ فَاعْتَبِرْ

فَقَبْلُكَ كَانَ الْفَضْلُ ، وَالْفَضْلُ وَالْفَضْلُ

ثَلَاثُهُ أَمْلَاكٍ مَضَوْا لِسَلِيلِهِمْ

أَ بَادَهُمُ الْمُوْتُ الْمُشَتِّتُ وَالْقَتَلُ

يُوِيدُ الْفَضْلَ بْنَ يَحْدِيَ ، وَالْفَضْلَ بْنَ الرَّبِيعِ ، وَالْفَضْلَ ابْنَ سَهْلٍ.

فَإِنَّكَ فَدْ أَصْبَعْتَ فِي النَّاسِ ظَالِمًا

ستُودِي(١) كَمَا أَوْدَى(١) الثَّلاثَةُ مِنْ قَبْلُ

<sup>(</sup>١) ستودى : ستهلك

<sup>(</sup>٢) أودى : هلك

## ﴿ ٢٦ - أَحْدُ بْنُ يَعْنِي ، بْنِ جَابِرِ ، بْنِ دَاوُودَ الْبَلَاذُرِيُّ \*

أَبُو الْحُسَنِ ، وَقَيْلَ أَبُو بَكْرٍ ، مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، البلاذري

(۵) ترجم له في كتاب تاريخ آداب اللغة العربية، جزء ثان صفحة ١٩١ قال: هو خاتمة مؤرخي الفتح ، ولد في أو اخر القرن الثاني للهجرة ، ونشأ في بنداد ، وتفرب من المتوكل ، والمستمين ، والممتز ، وعهد اليه هذا بتثقيف ابنه عبد الله الشاعر المشهور ، وكان شاعراً ، وكاتباً ، ومترجماً ، ينقل من الفارسية الى العربية ، ومن شعره ما مدح به

كلستمين 6 وهو :

ولو أن برد الصطنى إذ حويته يظن لظن البرد أنك صاحبه وذكر صاحب الفهرست: أنه وسوس فى آخر أيامه، فأخذ إلى البيمارستان 6 لانه شربتمر البلاذر على ذيرمرفة، ومنه اسمه 6 ومات على الاغلب، سنة تسم وسبعين وماثتين. فى أول خلافة المعتضد، وله مؤلفات أهمها:

١ - فتوح البلدان: وهو أشهر كتبه 6 ويظهر أنه مختصر من كتاب أطول منه كان قد أخذ في تأليفه ، وسهاه «كتاب البلدان الكبير» ولم يشه 6 فاكتنى بهذا المختصر 6 وهو يدخل في خسين صفحة ٤ ذكر فيها أخبار الفتوح الاسلامية ، من أيام النبي إلى آخرها ٤ بلداً بلداً ، لم يفرط في شيء منها ٤ مع التحقيق اللازم ٤ واعتدال الحفلة 6 وضعنه فضلا عن الفتوح ٤ أبجاناً عمرانية 6 أو سياسية يندر العثور عليها في كتب التاريخ ٤ كأحكام الحراج أو الدياء ، وأمر الحاتم 6 والنقود 6 والحط ، ونحو ذلك 6 وقد طبع الكتاب في ليدن سنة سبعين وتمانماتة بعد الالف ٤ بعناية المستشرق « ذي غوية » ونشر تة في مصر ٤ شركة طبع الكتب العربية ٤ سنة إحدى وتسمائة بعد الالف 6 وهو أجم كتب النتوح وأصحها مهم الكتب الاشراف 6 ويسمى أيضاً ٤ الاخبار والانساب 6 وهو مطول في عشرين على الجزء الحادي عشر من كتاب في المتشرق الالماني « أهلوارد » في مكتبة « شيفر » على الجزء الحادي عشر من كتاب في التاريخ ٤ ليس عليه اسم ، فرجح انه من أجزاء كتاب البلاذري ٤ الذي يحن بصدده 6 فطبعه في «غريز ولد » سنة ثلاث وتمانين وتماناتة على الحبر بخطه 6 في خسين وأربعائة صفحة 6 وفيه كثير من أخبار بنيا أمية -

ذَكَرَهُ الصُّولِيُّ فِي نُدَمَاء الْمُتُوَكِّلِ عَلَى اللهِ ، مَاتَ فِي أَيَّامِ اللهِ ، مَاتَ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَمَدِ عَلَى اللهِ فِي أَوَاخِرِهَا ، وَمَا أَبْعَدَ (1) أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَ أَوَّلَ أَيَّامِ الْمُعْتَصَدِ ، و كَانَ جَدُّهُ جَابِرٌ يَخْدُمُ الْخُصِيبَ أَدْرَكَ أَوَّلَ أَيَّامِ الْمُعْتَصَدِ ، و كَانَ جَدُّهُ جَابِرٌ يَخْدُمُ الْخُصِيبَ مَاحِبَ مِصْرَ ، وَذَكرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ ، صَاحِبَ مِصْرَ ، وَذَكرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ ، فَقَالَ ؛ سَمِعَ بِدِمَشْقَ هِشَامَ بْنَ عَمَّادٍ ، وأَبًا حَفْصٍ (1) عُمْرَ فَقَالَ ؛ سَمِعَ بِدِمَشْقَ هِشَامَ بْنَ عَمَّادٍ ، وأَبًا حَفْصٍ (1) عُمْرَ

ف زمن عبد الملك ، والوليد ، ويدخل في ذلك ، تفاصيل وقائع مصعب بن الزبير ، وأخيه عبد الله ، وأخبار الحوارج .

وترجم له في كتاب الوافي بالوفيات جزء أول صنعة ٧ قال ; \_\_

\* كنت من جلساء المستمين بالله ، وقد قصده الشعراء ، فقال : ليس أقبل إلا من الذي يقول مثل قول البحتري في المتوكل :

فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما فى وسعه لسعى اليك المنبر فرجمت إلى دارى وأتيته ، وقلت : قدقلت فيك أحسن مما قاله البحترى فى المتوكل ، فقال ، هات ، فأنشدته :

ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحب. فقال: ارجع إلى منزلك 6 فافعل ما آمرك به، فرجعت فبعث إلى سبعة آلاف دينار 6 وقال : الدخرهذا للحوادث بعدى 6 ولك على الجراية والكفاية ما دمت حياً 6 وباق الترجمة كما ذكره ياقوت في منجمه .

وله ترجمة أخرى في تاريخ الاسلام صنحة ١٦٣ قال :

هو أبو بكر 6 صاحب التصانيف 6 سمع عبدالله بن صالح العجلي وغيره. وجالس المتوكل و نادمه 6 وروى عنه كثيرون 6 قال عبدالله بن أجمد 6 بن أبي طاهر البلاذري: بغدادي شاعر —

الى أى أرى بعيداً

(٢) في الاصل: الذي في مكتبة اكسفورد: « ابن عمر »

الْبِنَ سَعِيدٍ ، وَبِحِمْصَ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَفَّى ، وَبِأَنْظَا كِيَّةَ مُحَمَّدَ بَنَ مُرْدٍ الْأَنْطَا كِيَّ ، وَبِالْعِرَاقِ عَفَانَ بْنَ مُسْلِمٍ ، وعَبْدُ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّدٍ ، وَعَلِيًّ ، وَمُصْعَبًا الرُّ يَرْيَ ، وَأَبَا الْمُدِينِيِّ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَّامٍ ، وَعُمْانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةً ، وَأَبَا الْحُسَنِ عَلِيًّ بْنَ شَعْدٍ الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةً ، وَأَبَا الْحُسَنِ عَلِيًّ بْنَ شُعَدٍ الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةً ، الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةً ، الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْانَ بْنَ أَلِي شَيْبَةً ، الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْانَ بْنَ أَلِي شَيْبَةً ، الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْانَ بْنَ أَلِي شَيْبَةً ، الْمُدَائِنِيَّ ، وَكُمْ أَنْ بَنَ سَعْدٍ كَاتِبَ الْمُدَائِنِيِّ ، وَرُوى عَنْهُ بَعْنَى بْنُ النَّدِيمِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً قَالَ : وَرَوَى عَنْهُ بَعْنِي بْنُ النَّدِيمِ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، يَعْفُوبُ بْنُ النَّذِيمِ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، يَعْفُوبُ بْنُ أَلْدَيمٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، يَعْفُوبُ بْنُ أَلْدَيمٍ ، وَأَنْهِ يُوسُفَ ، يَعْفُوبُ بْنُ أَلِيدِمٍ قَرْقَارَةَ الْأَرْزَنِيُّ . قَالَ مُحَلِّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : كَانَ أَنْهِ يَعْمُ وَلُولُ النَّذِيمُ : كَانَ أَبِعِمْ قَرْقَارَةَ الْأَرْزَنِيُّ . قَالَ مُحَلِّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّذِيمُ : كَانَ

-راوية ، أحدالبلناء ، كان جده جابر يكتبالخطيب بمصر ، وله كتب جياد ، وهو صاحب كتاب البلدان ، صنفه وأحسن تصنيفه . وكى المرزبانى : أن أبا الحسن البلاذرى وسوس فى آخر عمره ، لا نه شرب البلاذر فأفسد عقله ، وله فى المأمون مدائح ، وذكر محمد بن إسحاق النديم : أنه شرب البلاذر على غير معرفة ، فلحقه ما لحقه ، وشد فى المارستان ومات فيه .

فقال عبد الله بن عدى الحافظ ، أخبرنا محمد بن خلف ، أخبرنى أحمد بن يحيى البلاذرى قال : قال لى محود الوراق : قل من الشمر ما يبتى لك ذكره ، ويزول عنك إثمه ، فقال شعر أل مذكوراً فى ترجته ، التى أوردها له ياقوت .

وترجم له أيضاً في كتاب النهرست صفحة ١١٣ وترجم له أيضاً في كتاب الاعلام جزء أول صفحة ٨٥ جَدُّهُ جَابِرٌ ، يَكْتُبُ لِلْخُصِيبِ صَاحِبِ مِصْرَ ، وَكُلْهَ شَاعِراً ، رَاوِيَةً ، وَوَسُوْسَ (') آخرَ أَيَّامِهِ فَشُدًّ بِالْمَارِسْتَانَ ('') ع وَمَاتَ فِيهِ ، وَكَانَ سَبُبُ وَسَوَسَتِهِ ، أَنَّهُ شَرِبَ ثَمَرَ الْبَلَاذُر ("" عَلَى غَيْرِ مَعْرُفَةٍ ، فَأَحِقَّهُ مَا لِحَقَّهُ . وَقَالَ الْجُهْشَيَارِيُّ في كِتَابِ الْوُزْرَاءِ: جَابِرُ بْنُ دَاوُودَ الْبَلَاذُرِيُّ ، كَانَ يَكْتُبُ لِلْخُصِيبِ بِمِصْرٌ ، هَكَذَا ذَكَرَ . وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا شَرِبَ الْبَلَاذُرَ ﴿ أَحْدُ بْنُ يَحْيَى ، أَوْ جَابِرُ بْنُ دَاوُدَ ﴿ إِلَّا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْجُهْشَيَارِيُّ ، يَدُلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي شَرِبَ الْبَلَاذُرَ ، هُوَ جَدُّهُ ، لِأَنَّهُ قَالَ :جَابِرُ بْنُ دَاوُدَ ، وَلَعَلَّ ابْنَ ابْنِهِ ، كُمْ يَكُنُّ حِينَئِذٍ مَوْجُوداً ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ أَحْدُ بْنُ يَحْيَى بْن جَابِرٍ ، عَالِمًا فَأَضِلًا ، شَاعِراً ، رَاوِيَةً نَسَّابَةً ، مُتَقْنِاً ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ ، كَثِيرَ الْهِجَاء ، بَذِي وَ ( ) اللِّسَان ، أَخَذَ الْأَعْرَاضَ ، وَتَنَاوَلَ وَهْبَ بْنَ شُلَيْمَانَ ، بْنِ وَهْبِ ، لَمَّا ضَرَطَ فَمَزَّقَهُ ، فَمِنْ قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) أي اختلط عله وجن

<sup>(</sup>٢) في الفهرست ص ١١٣ « في البيمارستان »

<sup>(</sup>٣) البلاذر: نبات ثمره شبيه بنوى التمر 6 ولبه مثل لب الجوز، وقشره متخلخل مه قبل يقوى الحفظ، ولكن الاكتار منه 6 يؤدى الى الجنون وهو بضم الذاء ا. ه مله صلا من محيط المحيط « منصور » (١) بذى اللسان: قبيحه كناية عن السنيه

فَيِهِ ، وَكَانَتِ الضَّرْطَةُ بِحَضْرَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى ، بْنِ خَافَانَ :

أَيَا ضَرْطَةً حُسِبَتْ رِعْدَهُ

تَنُوقَ (١) فِي سَلَّهَا جُهْدُهُ

تَقَدَّمَ وَهُبُ بِهَا سَانِقاً

وَصَلَّى (٢) أَخُو صَاعِدٍ بَعْدُهُ

لَقَدُ هَنَّكُ اللهُ مِسْتُرَيْمِمَا

كَذَا (١) كُنْ مَنْ يُطْعِيمُ الْفَهْدَهُ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ بَحْيْمَى ، بْنِ جَابِرٍ ، بَهْجُو عَافِيةَ بْنَ

شيب

مَنْ رَآهُ فَقَدْ رَأَى عَرَبِيًّا مُدَلِّسًا لَيْسَ يَدْرِى جَلِيسُهُ أَفَسًا أَمْ تَنَفَّسًا ؟

وَحَدَّثَ عَلِيٌّ بْنُ هَارُونَ ، بْنِ الْمُنَجِّمِ فِي أَمَالِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : لَمَّا وَحَدَّثَ عَلَيْ الْمُنَجِّمِ فِي أَمَالِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : كَمَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) تنوق: تأنق (٢) المصلى في السباق: من يأتي سابقاً بعد السابق الاول »
 الذي يسمى المجلى « عبد الحالق » (٣) الفهدة: الاست

كَانَ أَمَرَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْخُرَاجِ ، حَتَّى يَقَعَ فِي الْخَامِسِ مِنْ حَزِيرَانَ (١) ، وَ يَقَعَ اسْتِفِتَاحُ الْخُرَاجِ فِيهِ ، كَتَبَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الْمُعْرُوفَ ، وَأَحْسَنَ فَيهِ عَايَةً الْإِحْسَانِ ، فَدَخَلَ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ يَحْنَى عَلَى الْمُنَوَكِّل ، فَعَرَّفَهُ حَضُورَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ الْعَبَّاسِ، وَإِحْضَارَهُ الْكِتَابِ مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِالْإِذْنِ لَهُ فَكُخُلُ ، وَأَمْرَهُ بِقِرَاءَةِ الْكِلْنَابِ ، فَقَرَأَهُ ، وَاسْتَحْسُنَهُ عُبِيَدُ اللهِ بْنُ يَحْدَى ، وَكُلُّ مَنْ حَضَرَ ، فَالَ الْبَلَاذُرِيُّ : فَدَخَلَنِي حَسَدُ لَهُ ، فَقُلْتُ : فيه خَطَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ الْمُتَوَ كُلُّ : في هَذَا الْكِكْتَابِ الَّذِي قَرَأً فَ عَلَى إِبْرَاهِمْ خَطَاءٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعُمْ ، قَالَ : يَاعُبَيْدُ اللهِ ، وَقَفْتَ عَلَى ذَلِكَ ? قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَاوُقَفْتُ فِيهِ عَلَى خَطَأً ، قَالَ : فَأَقْبُلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَلَى الْكِتَابِ يَتَدَبُّوهُ ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا ، فَقَالَ كَمَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: الْخُطَأُ لَا يَعْرَى (") مِنْهُ النَّاسُ، وَتَدَبَّرْتُ الْكِمْنَابَ، خَوْفًا مِنْ أَكُونَ قَدْ أَغْفَلْتُ شَيْئًا وَقَفَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الشهر السادس من السنة الشمسية

<sup>(</sup>٢) أى لا يخلُّو منه الانسان (٢)

أَحْمَدُ بِنُ يَحْدَى ، فَلَمْ أَرْ مَا أَنْكُرَهُ ، فَلَيْعَرِّفْنَا مَوْضِعَ الْخُطَأْ ، قَالَ : فَقَالَ الْمُنُو كُلُّ : قُلْ لَنَا مَاهُو هَذَا الْخُطُّ الَّذِي وَقَفْتَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ \* قَالَ: فَقُلْتُ هُوَ شَيْ ۗ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا عِلَى بْنُ يَحْنَى الْمُنْجَمِّ ، وَتُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَرَّحَ الشُّهْرُ الرُّومِيُّ بِالَّلِيَالِي ، وَأَيَّامُ الرُّومِ فَبْلَ لَيَالِيهَا ، فَهِي لَا تُؤَرَّخُ إِلَّالِيَالِي، وَ إِنَّمَا يُؤَرَّخُ إِلَّالِيَالِي (') الْأَشْهُرُ الْعَرَبِيَّةُ ، لِأَنَّ لَيَالِيهًا فَبْلُ أَيَّامِهَا بِسَبَبِ الْأَهِلَّةِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَاأَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا مَالَاعِلُمْ لِي بِهِ ، وَلَا أَدَّعِي فِيهِ مَايَدَّعِي ، قَالَ : فَغَيَّرَ تَارِيخَهُ . قَالَ الجُهْشَيَارِيُّ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ بَحْيِي الْبَلَاذُرِيُّ فِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْدِي ، وَقَدْ صَارَ إِنِّي بَابِهِ كَفْجَبَهُ : قَالُوا: أصْطِبَارُكُ لِلْحِجَابِ مَذَلَّةٌ عَارٌ عَلَيْكَ بِهِ الزَّمَانُ وَعَابُ (٦) فَأَجَبْتُهُمْ : وَلِـكُلِّ قَوْلٍ صَادِقٍ

(۱) عبارة الاصل: « وإنما يؤرخ بالليالي إلى العرب ، لان لياليها الح » وهذه عبارة. وكيكة ، فضلا عن حذف وتفس فيها ، فأصلحناها إلى ما ذكر « منصور »

أُوْ كَاذِبِ عِنْدَ الْمَقَالِ جَوَابُ

<sup>(</sup>٢) العاب : العيب والنفس (٢)

إِنَّى لَأَعْتَفِرُ الْحِجَابَ لِلَاجِدِ

أَمْسَتْ لَهُ مِنْ عَلَى وَعَابُ

قَدَ يَرْفَعُ الْمَرْ ﴿ الَّايْمِ حِجَابَهُ

ضُعَةً وَدُونَ الْعُرْفِ (١) مِنْهُ حِجَابُ

وَحَدَّثُ الْجُهْشَيَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْعَلاءِ

الْكَاتِبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْدُ بْنُ يَحْدِي بْنِ جَابِرٍ

الْبَلَاذُرِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ إِلَى أَحْمَدُ بْنِ صَالِحٍ بْنِ شِيرَزَادَ ،

فَعَرَ صَنْتُ عَلَيْهِ رُقْعَةً لِي فِيهَا حَاجَةً ، فَتَشَاعَلَ عَنِّي فَقَلْتُ:

تَقَدُّمُ وَهُبُ سَابِقًا بِضُرَاطِهِ

وَصَلَّى الْفَنَّى عَبْدُونَ وَالنَّاسُ حَضَّر

وَإِنِّي أَرَى مِنْ بَعْدِ ذَاكَ وَ فَبْلَهُ

بُطُونًا لِنَاسِ آخَرِينَ تَقُرُقُو (٦)

فَقَالَ يَا أَبَا الْحُسَنِ : بَطْنُ مَنْ ? فَقُلْتُ : بَطْنُ مَنْ كُمْ

يَقْضِ حَاجَتِي، فَأَخَذَ الرُّقْعَةَ، وَوَقَّعَ فِيهَا بِمَا أَرَدْتُ. وَقَالَ

أَحْمَدُ بِنُ يَحْدِي : يَهْجُو صَاعِداً وَزِيرَ الْمُعْتَمَدِ :

<sup>(</sup>١) أي المروف ، وما تبذله أو تعطيه (٢) أي تصوت جوعا

أَصَاعِدُ قَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ جَوْراً

وَقَدْ سَسْتَ الْأُمُورَ بِغَيْرِ لُبِّ

وَسَامَيْتَ الرِّجَالَ وَأَنْتَ وَغَدْ

لَئِيمُ الْجَدِّ ذُو عِيٍّ وَعَيْبِ

أَضَلُ عَنِ الْمَكَادِمِ مِنْ « دَلِيلٍ »

وَأَكْذَبُ مِنْ شُلَيْمَانَ بْنِ وَهْبِ

وَقَدْ خَبَرْتُ أَنَّكَ حَارِثِيْ

فَرَدٌّ مَقَالَتِي أَوْلَادُ كَعْبِ

قُلْتُ: أَمَّا سُلَيْانُ بْنُ وَهْ فِ فَعُرْوُونَ ، وَأَمَّا دَلِيلٌ : فَهُوَ دَلِيلٌ اللّٰهُ اللّٰهُ وَهُو وَ الْكُنَّابِ ، كَانَ دَلِيلٌ بْنُ يَعْقُوبَ النَّصْرَانِيُ ، أَحَدُ وُجُوهِ الْكُنَّابِ ، كَانَ كَنْبُ لِبُغَا اللّٰهُ ﴿ كَيْ مَثُمَّ تَوَكّٰ لِللْمُتَوَكِّلِ عَلَى خَاصَّتِهِ . وَحَدَّثَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّافِعِيُّ ، فِي تَادِيخٍ دِمَشْقَ بِإِسْنَادِهِ وَحَدَّثَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّافِعِيُّ ، فِي تَادِيخٍ دِمَشْقَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ أَعْدُ أَبُو الْوَرَّاقُ : قَالَ لِي مَحْدُودُ الْوَرَّاقُ : قَالَ بِي مَحْدُودُ الْوَرَّاقُ : قَالَ مِنَ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنَ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنَ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنْ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنْ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنْ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنْ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مَنْ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ الْمَعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُرُهُ ، وَيَزُولُ عَنْكَ إِنْ مِنَ الشَّعْوِ مَا يَبْقَ ذِكُومُ ، وَيَزُولُ مُنَا عَنْكَ إِنْ مَنْ الشَعْوِ مَا يَبْقَ فِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ اللْمُ اللّٰ اللّٰ اللْمُ اللّٰ اللّٰ اللْمُ اللّٰ اللْمُ اللّ

إِسْتُعَدِّى يَانَفُسُ لِلْمَوْتِ وَاسْعَىٰ

لِنَجَاةٍ فَاكَمَازِمُ الْمُسْتَعِيدُ

قَدْ تَنَبَّتُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَيْ

ي خُلُودٌ وَلَا مِنَ الْمَوْتِ بُدُّ

إِنَّمَا أَنْتِ مُسْتَعِيرَةٌ مَاسَوْ

فَ يُرُدِّينَ وَالْمُوَارِي يُردُّ

أَنْتِ تُسْبِينَ وَالْحُوادِثُ لَاتَسْ

هُو ، وَتَلْمِينَ وَالْمُنَايَا تَجَدُّ

لَا يُرَجِّى الْبَقَاءَ فِي مَعْدُنِ الْمَوْ

تِ وَدَارٍ خُقُوقُهَا لَكِ وِرْدُ

أَىُّ مُلكٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَيُّ حَظٍّ

لِامْرِي حَظُّهُ مِنَ الْأَرْضِ كَلَدُ ١٠٠

كَيْفَ يَهُوكَى امْرُوْ لَذَاذَةَ (١) أَيَّا

مِ عَلَيْهِ الْأَنْفَاسُ فِيهَا تُعَدُّ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل الذي في مكتبة اكمفورد ؛ لداره

وَمِنْ شِعْرِ الْبَلَاذُرِيِّ ، الَّذِي رَوَاهُ الْمَرْزُبَانِيُّ فِي مُعْجَمِرٍ الشُّعَرَاء:

يَامَنْ رَوَى أَدَبًا وَكُمْ يَعْمَلُ بِهِ

فَيَكُفُّ عَادِيَةً الْهُوَى بِأَدِيبِ

وَ لَقَالَمًا ثُمَجْدِى إِصَابَةُ صَائِبٍ

أَعْمَالُهُ أَعْمَالُ غَيْرِ مُصِيبٍ

حَنَّى يَكُونَ مِمَا تَعَلَّمُ عَامِلًا

مِنْ صَالِحٍ فَيَكُونَ غَيْرً مَعِيبِ

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِنَابِهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْبَلَاذُرِيَّ كَانَ الْبَلَاذُرِيَّ كَانَ الْمَامُونَ عِمَدَائِح، وَمَدَحَ الْمَأْمُونَ عِمَدَائِح، وَجَالَسَ الْمُتَوَسِّقِ مَ لَهُ كُنُبُ جِيادٌ، وَمَدَحَ الْمَأْمُونَ عِمَدَائِح، وَوَسُوسَ فِي آخِرِ وَجَالَسَ الْمُتَوَسِّقِ لَيْ وَمَاتَ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَمِدِ، وَوَسُوسَ فِي آخِرِ عُمْرُهِ . قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، مِنْ كُمْرِهِ . قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، مِنْ كَلَامِ الْمُؤْلِفُ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، مِنْ كَلَامِ الْمُؤْلِفُ : هَذَا اللَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَمَانَ عَمَّمَ الشَّعْرَاء بِعَيْنِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَلَامِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى مُعْجَمِ الشَّعْرَاء بِعَيْنِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كُلُامِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَي مُعْجَمِ الشَّعْرَاء بِعَيْنِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كُلُامِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الْأَشْرَافِ ، وَهُوَ كِتَابُهُ الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ ، كِتَابُ عَهْدِ أَرْدَشِيرَ ، تَوْجَمَهُ بِشِعْدِ . قَالَ : وَكَانَ أَحَدَ النَّقَلَةِ (١) مِنَ الْفَارِسِيُّ إِلَى الْعَرَبِيِّ ، كِتَابُ الْفُتُوحِ . وَحَدَّثَ الصُّولَيُّ فِي كِتَابِ الْوُزَرَاء : حَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ بَحْييَ الْبَلَاذُرِيُّ : كَانَتْ بَيْنِي وَيَيْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْن يَحْدِيَ ، بْنِ خَافَانَ حُرْمَةٌ ، مُنْذُ أَيَّامِ الْمُتَوَكِّلِ ، وَمَا كُنْتُ أَكَلَّهُهُ حَاجَةً لِاسْتِغْنَائِي عَنَّهُ ، فَنَاكَتْنِي فِي أَيَّامِ الْمُعْنَمِدِ عَلَى اللهِ إِصَافَةٌ ، (٢) فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ لِلْمَظَالِمِ ، فَشَكُونْتُ تَأْخُرَ رِزْقِي ، وَثِقْلَ دَ يْنِي ، وَقُلْتُ : إِنَّ عَيْبًا عَلَى الْوَزِيرِ – أَعَزَّهُ اللَّهُ – حَاجَةُ مِثْلِي فِي أَيَّامِهِ ، وَغَضَّ طَرْفِهِ عَنِّي ، فَوَقَّعَ لِي بِعَضْ مَا أَرَدْتُ ، وَقَالَ: أَيْنَ حَيَاؤُكُ الْمَانِعُ لَكَ مِنَ الشَّكُوْي عَلَى الاِسْتَبْطَاء ? فَقُلْتُ : غَرْسُ الْبَالُوَى ، يُثْمَرُ كَمَرَ الشَّكُورَى ، وَانْصَرَفْتُ ، وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ :

<sup>(</sup>١) أي المترجين من لغة إلى لغة

<sup>(</sup>٢) مصدر 6 من أضاق الرجل : إذا ضاق عليه معاشه وافتقر

كَانِي (١) الْوَزِيرُ الْمُرْ تَغَى فِي شِكَايَتِي

زَمَانًا أُحِلَّتْ لِأَجُدُوبِ مَحَارِمُهُ

وَقَالَ: لَقَدْ جَاهَرْ تَنِي عِمَلَامَةٍ

وَمَنْ لِي بَدَهْرٍ كُنْتُ فِيهِ أُكَايْمُهُ

فَقُلْتُ : حَيَاءُ الْمَرْءَ ذِي الدِّينِ وَالنُّقَيَ

يَقِلُ إِذَا قَلَّتْ لَدَيْهِ دَرَاهِمُهُ

وَحَدَّثَ الصَّولِيُّ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَلِيِّ : أَنَّ الْبَلَاذُرِيَّ امْنَدَحَ أَبَا الصَّقْرِ ، إِسْمَاعِيلَ بْنَ ٱبْلَبُلٍ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا حَسَنًا ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ شَيْئًا مِنْ أَرْزَاقِهِ ، فَوَعَدَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ،

فَقَالَ :

نَجَانَفَ <sup>(۲)</sup> إِشْمَاعِيلُ عَنَّى بِوُدِّهِ وَمَلَّ إِخَائِى وَالَّاثِيمُ مَلُولُ وَإِنَّ امْرَ المَّا يَغْشَى (۲) أَبَاالصَّقْرِ رَاغِبًا وَإِنَّ امْرَ المَّا يَغْشَى (۲) أَبَاالصَّقْرِ رَاغِبًا

إِلَيْهِ وَمُغْتَرًّا بِهِ لَذَلِيلُ

<sup>(</sup>١) أى لامني وعابني

<sup>(</sup>٢) أى مال إعراضاً ، ومل : ستم ، وملول صيغة مبالغة من مل : أى كثير السامة

<sup>(</sup>٣) أي يأتيه ، أو يزوره

وَقَدْ عَلِمَتْ شَيْبَانُ أَنْ لَسْتَ مِنْهُمُ

فَا ذَا (١) الَّذِي إِنْ أَ نَكُرُ وكَ تَقُولُ ؟

وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوَى تُثَبَّتُ بِالرِّسَا (٢)

لَتَبَّتَ دَعْوَاكَ الَّذِينَ تُلْمِلُ (")

وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا مَقَالًا فَكُذَّبُوا

وَجَاءُوا بِأَمْرٍ مَا عَلَيْهِ دَلِيلُ

وَلَهُ فِيمَا أُوْرَدُهُ عُبِيدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ :

لَمَّا رَأَيْنُكَ زَاهِيًا وَرَأَ يْتُنِي أُجْنَى " بِبَابِكْ

عَدَّيْتُ رَأْسَ مَطِلَّتِي وَحَجَبْتُ نَفْسِيعَنْ حِجَا بِكُ

﴿ ٢٧ - أَحْمَدُ بْنُ يَحِيى ، بْنِ يَسَارٍ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبْ \* ﴾

الشَّيْبَانِيُّ ، مَوْلَا ثُمُ النَّحْوِيُّ اللَّهَوِيُّ ، إِمَامُ الْكُوفِيِّينَ

أحمد بن يحيى ثعلب

<sup>(</sup>١) يظهر أن كلمة « ذا » سقطت من بعد ما الاستفهامية ، وكانت في الاصل: فما الذي

<sup>(</sup>٢) جمع رشوة : وهي ما يعطى لا بطال حق : أو إحتاق باطل

<sup>(</sup>٣) أى تعطيهم (١) أى أبعد وأطرد

<sup>(\*)</sup> ترجم له ق كتاب نزهة الالباء 6 في طبقات الادباء 6 ص ٢٩٣ قال : كان إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه 6 أخذ عن محمد بن زياد الاعرابي 6 وعلى بن المغيرة الاعرم 6 وسلمة بن عاصم ، وعمد بن سلام الجمعي والزبير بن بكاد ، وأبي الحسن 6 أحمد بن إبراهيم 6 وأخذ عنه أبو الحسن على —

فِي النَّحْوِ، وَاللَّغَةِ، وَالنَّقَةِ، وَالدَّيَانَةِ. وُلِهَ فِيهَا ذَ كَرَهُ الْمَرْزُبَانِيُّ عَنْ مَشَايِخِهِ، سَنَةَ مِا تُنَيْنِ، وَمَاتَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ

- ابن سليان الاخفش ، وابن عرفة ، وابن الانبارى ، وأبو عمر الزاهد ، وأبو موسى الحامض ، وابراهيم الحربى ، وكان ثقة ، دينا ، مشهوراً بصدق المهيجة ، والمعرفة بالغريب ، ورواية الشمر القديم ، مقدما بذ الشيوخ ، وهو حدث ، ويروى : أن ابن الاعرابي كان يقول له : ما تقول في هذا يا أبا العباس ? ثقة بعلمه وحفظه ، ولد سنة مائتين ، وكان يقول : مات الكرخى معروف سنة مائتين ، وفيها ولدت ، وطلبت العربية سنة ست عشرة ومائتين ، وابتدأت بالنظر في حدود الفراء ، ولى ثماني عشرة سنة ، وبلنت خساً وعشرين سنة ، وما يق على الفراء مسألة ، إلا وأنا أحفظها ، وأضبط موضعها من الكتاب ، ولم

وقال أبو بكر بن محمد التاريخي : أحمد بن يحيى ثملب ، أصدق أهل الهربية الساناً ، وأعظمهم شأناً ، وأبعدهم ذكراً ، وأرفعهم قدراً ، وأوضعهم طاماً ، وأرفعهم مقاماً ، وأثبتهم حفظاً ، وأوفرهم حظاً ، في الدين والدنيا .

وقال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب ، فذكر له الفراء فقال: ولا يعشره . وقال على بن جمة بن زهير: سمعت أبى يقول: لا يرد عرصات النياءة أحد أعلم من أبى العباس ثعلب ، وحكى ثعلب عن عمارة بن عقيل ، أنه كان يقرأ « ولا الليل سابق النهار » بنصب النهار ، فقال: ما أردت ? فقال: أردت سابق النهار يعنى بالتنوين ، فقال له: فهلا قلته ? فقال: لو قلته لكان أوزن أكى أقوى ، ويحكى عنه أيضا أنه قال في قول الشاعر:

وما كنت أخشى الدهر أحلاس مسلم من الناس دينا جاء وهو مسلما معناه : وما كنت أخشى الدهر أحلاس مسلم : مسلماً جاءه وهو . ولو كان وكد الضمير لكان أحسن . وكذلك حكى أبو العباس ثعلب عن العرب : راكب الناقة طليحان وتقديره : راكب الناقة 6 والناقة طليحان 6 إلا أنه حدف الممطوف لتقدم ذكر الناقة 6 والشيء إذا تقدم ، دل على ماهو مثله 6 ويحكى عنه أيضاً أنه قال في قوله :

يرد طيخاً وهديراً زغدبا « أنه من زغد زغداً » إذا هدر هديراً شديداً من قولهم زغد عكته ، إذا عصرها ، ليخرج سمنها ، فجل الباء زائدة ، -- مِنْ جُمَادَى الْأُولَى ، سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِا تُتَيْنِ ، فِي خِلَافَةِ الْمُكْتَفِى بْنِ الْمُعْتَضِدِ ، وَقَدْ بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً وَأَشْهُراً ، وَكَانَ

وهذا بعيد جداً ، وإنما هو من الاصلين المتداخلين ، الثلاثي والرباعي ، كسبط وسبطر ، ودمث ودمثر ، ولا خلاف أن الزاى ليست زائدة ، لانها ليست من الحروف الزائدة ، ويحكى عنه أيضاً أنه قال : الطبيخ : الفساد . وهو من تواطخ القوم ، وهذا معدود أيضاً من سقطات الدلهاء . وقال أبو بكر بن مجاهد ، كنت عند أبي العباس ثعلب فقال : يا أبا بكر : اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا ، واشتغل أهل الغيث بالغرآن ففازوا ، واشتغل أهل الغيه بالقرآن ففازوا ، واشتغل أهل الغيه والنقه فغازوا ، واشتغل أنا بزيد وعمرو ، فليت شعرى ، ماذا يكون حالى في الآخرة : فانصرفت من عنده تلك الليلة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فالنام فقال :

« أقرىء أبا العباس عنى السلام ، وقل له : أنت صاحب العلم المستطيل » قال. أبو عبد الله الروزبارى ، أراد أن الكلام به يكمل ، والحطاب به يجمل ، وروى. عنه أيضاً أنه قال : أراد أن جميع العلوم مفتقرة اليه .

وتوفى ثملب ليلة السبت 4 لثلاث عشرة بقيت من جادى الا خرة ، سنة إحدى. وتسعين وماثنين ، في خلافة المكتنى أبي محمد على بن المعتضد 6 ودفن بمقبرة باب الشام ببنداد والله أعلم .

وترجم له في كتاب تاريخ آداب اللغة العربية ج ثان ص ١٨٠ قال : هو مولى بني شيبان ، ويعرف بشل ، ولد سنة ماثنين ، وتلق العلم ع

هو مولى بنى شيبان ، ويعرف بشلب ، ولد سنة ماثنين ، وتلتى العلم على ابن الاعرابي ، وكان حجة ، مهوراً بالحفظ ، وصدق اللهجة ، والمرفة بالعربية ، ورواية الشعر القديم ، فضلا عن النحو واللغة ، وكان إمام الكوفيين والبصريين في زمانه ، أقام في بغداد ، وتوفى فيها سنة إحدى وتسعين وماثنين ، وألف في أكثر فنون الادب ، نحو اثنين وعشرين كتاباً ، ذهب منظمها ، واليك ما وصل الينا خره منها :

(۱) كتاب النصيح : ويعرف بنصيح ثعلب ، اختار فيه النديج من كلام العرب ، مما يجرى في كلام الناس ، طبغ ليبسك سنة ست وسبعين وتمانمائة بعد الالف ، في نحو سبعين صنعة ، وقد ألف انتفاداً عليه ، أبو القاسم على بن حزة البصرى ، سهاء كتاب التنبيه ، على ما في النصيح من النلط ، —

رَأَى أَحَدَ عَشَرَ خَلِيفَةً ، أَوَّلُهُمُ الْمَأْمُونُ ، وَآخِرُ ثُمُ الْمُكْنَفِي، وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ سَمْعُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ بَابِ الشَّامِ، فَي كُونَ فِي مَقَابِرِ بَابِ الشَّامِ، فِي حُجْرَةٍ اشْتُرِيَتْ لَهُ ، وَبُنبِيتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَبْرُهُ هُمَاكَ مَدْرُوفَ ، وَرُدَّ مَالُهُ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَكَانَ خَلَفَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مَدْرُوفَ ، وَرُدًّ مَالُهُ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَكَانَ خَلَفَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

- منه نسخة خطية في الاسكوريال ، والشيخ أبي سهل الهروى : شرح على الفصيح ، سهاه التلويح ، في شرح الفصيح ، طبع بمصر سنة تسع وتمانين وماثنين بعد الالف ، ومعه ذيل على الفصيح ، لموفق الدين البغدادى ، المتوفى سنة تسع وعشرين وستمائة ، وشرحه أيضاً أبو الدباس الترمذي شرحا سماه ، شرح غريب الفصيح ، منه نسخة خطية في مكتبة نور عثمانية بالاستانة ، وقد كتب الرجاج تقداً عليه ، منه نسخة في كتب الشنقيطي بالمكتبة الحديوية

- (٢) كتاب تواعد الشعر : جاء في أوله : إن تواعد الشعر أربع ، أمر ونهى ، وخبر ، واستخبار ، وأتى بأمثلة عليها . من أقوال الشعراء الفعول ، منه نسخة خطية في الفاتيكان ، وقد طبع في ليدن سنة تسمين وثمانمائة بعد الالف ، في اثنتين وأربعين صفحة .
  - (٣) شرح ديوان زهير : منه نسخة خطية في مكتبة الأسكوريال
    - (؛) شرح ديوان الاعثى ، في تلك المكتبة أيضاً
- (٥) كتاب الأمالى ، ذكره صاحب المزهر ، وخزانة الأدب ، منه نسخة خطية في مكتبة برلين ، وفي المكتبه الحديوية نسخة منه باسم « مجالس ثملب »
   في ثنتين وثلاثين ومائة ورقة .

وترجم له أيضاً في كتاب الاعلام ج أول ص ٨٤ قال:

هو إمام الكوفيين في النحو واللغة ، كان راوية الشعر ، ثقة ، حجة ، ولد ومات في بغداد ، وأصيب في آخر أيامه بصم ، فصدمته فرس فسقط في هوة ، فات على الاثر . ومن كتبه : ما تلحن فيه العامة . وما بني من كتبه ذكره ياقرت

وترجم له أيضاً في كتاب طبقات المفسرين صفحة ٤١ وترجم له أيضاً في كتاب فاية النهاية ص ٥٠ وراجم بنية الوعاة ص ١٧٢ أَلْفَ دِرْهُمْ ، وَأَنْنَى دِينَادٍ ، وَدَكَا كِينَ بِيابِ الشَّامِ ، فِيمَتُهَا ثَلَاثُةُ آلَافِ دِينَادٍ ، وَصَاعَ لَهُ فِبَلَ أَحْدَ الصَّيْرَ فِي أَلْفُ دِينَادٍ ، وَصَاعَ لَهُ فِبَلَ أَحْدَ الصَّيْرَ فِي أَلْفُ دِينَادٍ ، وَصَاعَ لَهُ فِبَلَ أَحْدَ الصَّيْرَ فِي أَلْفُ دِينَادٍ ، وَكَانَ يَتَجِرُ لَهُ بِهَا ، ذَ كُو ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيْنِ الْقُطْرُ لُبِلِي فَي تَارِيخِهِ :

حَدَّثَ الْمَرْ زُبَانِي ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، كُمَّدِّ بْنِ طَاهِرٍ الطَّاهِرِيِّ ، وَ كَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَكُ ، 'يُؤَدِّبُ أَبَاهُ طَاهِرَ أَبْنَ كُمَّدٍ ، بْنِ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ طَاهِرٍ ، قَالَ : كَانَ سَبَبُ وَ فَأَةٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي يَوْم جُمُعَةٍ قَدِ أَنْصَرَفَ مِنَ الْجَامِعِ بَعْدُ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَكَانَ يَتَبَعْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ ، أَنَا أَحَدُهُمْ ، فَتَبَعْنَاهُ فِي رِنْكُ الْعَشِيَّةِ ، إِلَى أَنْ صِرْنَا إِلَى دَرْبِ قَدْ أَسْمَاهُ بِنَاحِيَةِ بَاب الشَّامِ ، وَاتَّفَقَ أَنَّ ابْنًا لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَادِرَائِيٌّ ، يَسِيرُ مَنْ وَرَائِنَا عَلَى دَابَّةٍ ، وَخَلْفَهُ خَادِمٌ لَهُ عَلَى دَابَّةٍ ، قَدْ قَاتَى وَاضْطُرَبَ ، وَكَانَ فِي تِلْكُ الْعَشَيَّةِ بِيَدِهِ دَفْتَرْ يَنْظُرُ فِيهِ، وَقَدْ شَغَلَهُ عَمَّا سِواًهُ ، فَلَمَّا سَمِعْنَا صَوْتَ حَوَافِر (١) الدَّوَابُّ

<sup>(</sup>١) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : « حافر »

خَلَفْنَا ، تَأْخَرْ نَا عَنْ جَادَّةِ (الطَّرِيقِ ، وَكُمْ يَسْمَعُ أَبُو (الْعَبَّاسِ لِصَمَهِ صَوْتَ الْحُوافِرِ ، فَصَدَمَتْهُ دَابَّةُ الْحَادِمِ ، فَسَقَطَ عَلَى رَأْسِهِ فِي هُوَّةٍ مِنَ الطَّرِيقِ ، أُخِذَ تُوابُهَا ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَأْسِهِ فِي هُوَّةٍ مِنَ الطَّرِيقِ ، أُخِذَ تُوابُهَا ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقَيِامِ ، فَخَلْنَاهُ إِلَى مَنْ لِهِ ، كَالْمُخْةَ لِطِ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

وَحَدَّثُ الْمَرْزُبَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرُوضِيِّ قَالَ : إِنَّمَا فَصَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَهِلَ عَصْرِهِ ، بِالْحِفْظِ لِلْعُلُومِ الَّتِي يَضِينَ عَنْهَا الصَّدُورُ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الشَّكَرِيُّ كَثِيرَ الشَّكَانَ فَيْرَ مُفَارِقٍ لِلْكَتِيرِ الشَّكَانَ فِي الطَّرَ فَيْنِ ، لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، كَانَ غَيْرَ مُفَارِقٍ لِلْكَتِبَابِ فَكَانَا فِي الطَّرَ فَيْنِ ، لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، كَانَ غَيْرَ مُفَارِقٍ لِلْكَتِبَابِ عَنْدَ مُلَاقًا قِ الرَّجَالِ . وَأَبُو الْعَبَّاسِ لَا يَمَسُّ بِيدِهِ كَتَابًا الشَّكِلَ عَلَى حِفْظِهِ ، وَثَقَةً بِصِفَاء ذِهِنِهِ . قَالَ الخُطِيبُ : اللَّمَ اللَّهِ عَلَى حَفْظِهِ ، وَثَقَةً بِصِفَاء ذِهْنِهِ . قَالَ الخُطِيبُ : اللَّهُ عَلَى حَفْظِهِ ، وَثَقَةً بِصِفَاء ذِهْنِهِ . قَالَ الخُطِيبُ : السَّمِعَ « يَعْنِي ثَعْلَبًا » مُحَمَّد بْنَ سَلَّامٍ الْجُمْحِيَّ ، وَمُحَمَّد بْنَ مَا اللَّهُ مُرَانِي وَالْمَامِ الْجُمْحِيَّ ، وَمُحَمَّد بْنَ عَالَامٍ الْجُمْحِيَّ ، وَمُحَمَّد بْنَ مَالَامٍ الْجُمْحِيَّ ، وَمُحَمَّد بْنَ عَالِمُ الْجُمْحِيَّ ، وَمُحَمَّد بْنَ وَالْمُولِ الْمَامِ الْجُمْحِيَّ ، وَمُحَمَّد بْنَ عَالَمُ الْجُمْحِيْ ، وَمُحَمَّد بْنَ عَلَامِ الْجُمْحِيْ ، وَمُحَمَّد بْنَ عَلَامِ الْجُمْحِيْ ، وَمُحَمَّد بْنَ

<sup>(</sup>١) جادة الطريق : وسطها

<sup>(</sup>٢) كانت بالاصل : ولم يسبع أبا العباس ، والصواب ما ذكر

<sup>(</sup>٣) أي الفاسد العقل: يقال اختلط الرجل: إذا أصاب عقله فساد

الكتابة

ذِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ ، وَعَلِيٌّ بْنَ الْمُفِيرَةِ الْأَثْرَمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ الْحُرَّانِيَّ ، وَسَلَمَةً بْنَ عَاصِمٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقُوَادِيرِيُّ ، وَالزُّ بَيْرَ بْنَ بَكَّادِ ، وَخَلْقًا كَثِيرًا . وَرَوَى عَنْهُ مُحَدَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْيَزِيدِيُ ، وَعَلِيٌّ بْنُ سُلَمْانَ الْأَخْفَشُ ، وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، بْنِ عَرَفَةَ (ا) نِفْطُوَيْهِ ، وَأَبُو بَكُنِ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ، وَأَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ ، وَأَبُو الْحُسَنِ بْنُ مُفَسَّمٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي ، وَخَاْقٌ كَثِيرٌ . وَكَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مِنَ الْقُوَادِيرِيِّ مِائَةً أَلْفِ حَدِيثٍ . قَرَأْتُ بِخَطٍّ أَبِي سَالِمِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ : نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْحُسَنِ بْن عَلَىَّ بْنِ مُقْلَةَ ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْسَى : ابْتَدَأْتُ النَّظَرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَالشُّعْرِ ، وَاللُّغَةِ ، فِي سَنَّةِ سِتَّ عَشْرَةَ ، وَمَوْلِدِي سَنَةً مِا نُتَنْنِ، فِي السَّنَةِ النَّانِيَةِ مِنْ خِلَافَةِ الْمَأْمُونِ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَرَأَ يْتُ الْمَأْمُونَ لَمَّا قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ ، فِي سَنَةِ أَرْبُعِ وَمِا تُتَيْنِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ بَابٍ (٢) الْحُدِيدِ ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : « ونفطويه » وهو خطأ والمواب الاصل الذي بأيدينــا 6 لا أن نفطويه : هو إبراهيم بن محمد 6 بن عرقة ، بن سليمان 6 بن

<sup>(</sup>۲) وفي روضات الجنات : صنحة ٥٦ « باب » وفي الاصل هذا : « بابي » وأصلحت

يُرِيدُ قَصْرَ الرَّصَافَةِ ، وَالنَّاسُ صَفَّان فِي الْمُصَلِّي ، قَالَ : وَ كَانَ أَبِي قَدْ خَلَنِي عَلَى يَدِهِ ، فَلَمَّا مَرَّ الْمَأْمُونُ ، رَفَعَني وَقَالَ لِي : هَذَا الْمَأْمُونُ ، وَهَــذِهِ سَنَةُ أَرْبَعٍ ، خَفَظْتُ ذَلِكَ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ ، وَحَذِقْتُ الْعَرَبِيَّةَ ، وَحَفِظْتُ كُتُكَ الْفَرَّاء كُلُّهَا ، حَتَّى كُمْ يَشَذِّ (١) عَتِّى حَرْفٌ مِنْهَا ، وَلَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَكُنْتُ أَعْنَى بِالنَّحْوِ ، أَكْثَرَ مِنْ عِنَايَتِي بَغَيْرُهِ ، فَامَّا أَتْقَنْتُهُ ، أَكْبَبْتُ عَلَى الشِّعْرِ ، وَالْمَعَانِي ، وَالْغَرِيبِ ، وَلَزَمْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ الْأَعْرَابِيِّ ، بضْعَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَأَذْ كُرُ يُوْمًا وَقَدْ صَارَ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنَ سَلِيمٍ ، وَأَنَا عِنْدَهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمُ السُّدَرِيُّ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، فَأَقَامَ وَتَذَا كُرُوا شِعْرَ الشَّمَّاخِ ، وَأَخَذُوا فِي الْبَحْثِ عَنْ مَعَانِيهِ ، وَالْمَسْأَلَةِ عَنْهُ ، فَجَعَلْتُ أُجِيبُ وَلَا أَتُوَتَّفُ ، وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ يَسْمَعُ، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مُعْظَمِ شِعْرِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَحْمَدُ بْنِ سَعِيدٍ يُعْجِبُهُ مِنِّي .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : قُلْتُ لِا بْنِ مَاسَوَيْهِ فِي عِلَّةٍ شَكُونُهَمَّا

<sup>(</sup>۱) أى لم يفلت ولم يغب

إِلَيْهِ ، مَا تَتُولُ فِي الْحُمَّامِ : فَقَالَ لِي : إِنْ تَهَيَّأً لِإِنْسَانٍ بَعْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَنْ يَكُونَ قَيِّمَ عَمَّامٍ فَلْيَفُدُلُ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : الَّذِي لَا يُمْسَبُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَتِمْ إِلَّا بِصِلَةٍ ، وَالْعَرَبُ لَا تَنْسُبُ إِلَّا إِلَى اسْمٍ تَامِّ ، وَالَّذِي وَمَا بَعْدَهُ حِكَايَةٌ ، وَالْحَرَبُ لَا تَنْسُبُ إِلَّا إِلَى اسْمٍ تَامِّ ، وَالَّذِي وَمَا بَعْدَهُ حِكَايَةٌ ، وَالْحَرَابُ وَالْحَكَايَةُ لَا يَنْسُبُ إِلَى اسْمٍ تَامِّ ، وَالَّذِي وَمَا بَعْدَهُ حِكَايَةٌ ، وَالْحَكَايَةُ لَا يُنْسَبُ إِلَى اسْمِ لَا يَنْهَا ، لِئلًا تَتَعَيِّرَ .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَسُشِلَ ابْنَ ُ قَادِمٍ عَنْهَا ، وَأَنَا عَالِبٌ بِفَادِسَ ، فَقَالَ : « اللَّذُويُّ » فَامَّا قَدِمْتُ وَسُئِلْتُ ، فَلَمَّا فَدُمْتُ وَسُئِلْتُ ، فَلَمَّا فَدُمْتُ وَسُئِلْتُ ، فَلَمَّا فَقُلْتُ : لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ ، وَأَ تَيْتُ بِهِذِهِ الْعِلَّةِ ، فَبَلَغَنْهُ ، فَلَمَّا اجْتَمَمْنَا تَجَاذَبْنَا ، ثُمَّ رَجعَ إِلَى قَوْلِى . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : اجْتَمَمْنَا تَجَاذَبْنَا ، ثُمَّ رَجعَ إِلَى قَوْلِى . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : كُنْتُ أَصِيرُ إِلَى الرِّيَاشِيِّ لِأَسْمَعَ مِنْهُ (١) ، و كان تَقِي الْعَبْرِ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا وَقَدْ قُرِىءَ عَلَيْهِ : الْعَلِمْ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا وَقَدْ قُرِىءَ عَلَيْهِ :

بَاذِلَ (٢) عَامَيْنِ حَدِيثَ سِنِّي لِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي ؟

كَيْفَ نَقُولُ ﴿ بَازِلَ أَوْ بَازِلُ ﴿ فَقُلْتُ : أَتَتُولُ لِي هَذَا فِي

<sup>(</sup>١) كانت بالاصل: عنه 6 فأصلحت: منه

<sup>(</sup>٢) بزل البعير : طلع نابه . والبازل من الرجال : من كمل عقلا وثجربة

الْعَرَبِيَّةِ ? إِنَّمَا أَفْصِدُكَ لِغَيْرِ هَذَا ، يُوْوَى بَاذِلَ وَبَازِلُ ، الرَّفْعُ عَلَى الاسْتِئْنَافِ، وَالْخُفْضُ عَلَى الْإِتْبَاعِ، وَالنَّصْبُ عَلَى الْحَالِ ، فَاسْتَحْيَا وَأَمْسُكَ (1).

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَدَخَلْتُ عَلَى مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، بْن طَاهِرٍ ، فَإِذَا عِنْدُهُ الْمُبَرِّدُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَتَّابِهِ ، وَكَانَ مُحَدَّدُ بْنُ عِيسَى وَصَفَهُ لَهُ ، فَلَمَّا قَعَدْتُ، قَالَ لِي مُحَدَّدُ ا بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ امْرِيءِ الْقَيْسِ ؟ : لَمَا مَتْنَتَانِ خَطَاتًا كُمَّا أَكُبُّ عَلَى سَاعِدَيْهِ النَّمِرْ قَالَ : قُلْتُ أَمَّا غَرِيبُ الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ كُمْ خَطَا يَخْظًا: إِذَا كَانَ صُلْبًا مُكَنَّ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُكَنَّ مَنْ أَمْ وَوَصَفَ فَرَسًا (٢) ، وَقَوْلُهُ أَكَ عَلَى سَاعِدَيْهِ النَّمرِ: أَيْ فِي صَلَابَةِ سَاعِدِ النَّمرِ ، إِذَا اعْنَمَدَ عَلَى يَدِهِ ، وَالْمَنْ : الطَّرِيقَةُ الْمُندَّةُ مِنْ عَنْ يَمِنِ الصَّلْبِ

وَثِمَالِهِ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْعَرَيِيَّةِ أَنَّهُ خَطَّتَا ، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ التَّاءُ أَعَادَ الْأَلِفَ مِنْ أَجْلِ الْحُرَكَةِ وَالْفَتْحَةِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ

بِوَجْهِهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: - أَعَزَّ اللهُ الْأُميرَ -

<sup>(</sup>١) أى سكت ولم يتكلم قلت : والمراد إتباع بازل للياء فى منى ، علىالبيان ، أو البدل ، والكلام على النجوز « عبد الحالق » (٢) الفرس : للمذكر والمؤنث

إِنَّمَا أَرَادَ خَطَاتًا بِالْإِضَافَةِ ، أَضَافَ خَطَاتًا إِلَى مَا قَالَ . فَقُلْتُ : مَا قَالَ هَذَا أَحَدُ . قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ يَزِيدَ : يَلِي سَيبَوَيْهِ يَقُولُ ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ . لَا وَاللهِ مَا قَالَ سِيبَوَيْهِ ، وَهَٰذَا كِتَابُهُ فَلَيْحُضَرْ ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَى مُحَدِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَقُلْتُ : مَا حَاجَتُنَا إِلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ ؟ أَيْقَالَ مَرَرْتُ بِالرَّيْدَيْنِ طَرِيغَىْ عَمْرِو ، فَيُضَافُ نَعْتُ الشَّىءِ إِلَى غَيْرِهِ ؟ ؟ فَقَالَ ثُمَّاتُ الصِحَّةِ طَبْعِهِ ، لَا وَاللهِ مَا يُقَالُ هَذَا ، وَنَظَرَ إِلَى مُحَدَّدِ بْن يَزِيدَ ، فَأَمْسُكَ وَكُمْ يَقُلْ شَيْئًا ، وَقُمْتُ وَنَهَضَ الْمَجَاْسِ . قَالَ عَبْدُ اللهِ الْفَقِيرُ إِلَيْهِ : لَا أَدْرِى ، لِمَ لَا يَجُوزُ هَذَا ﴿ وَمَا أَظُنُ أَحَدًا يُنْكِرُ قَوْلَ الْقَائِلِ: رَأَيْتُ الْفَرَسَيْنِ مَوْ كُو يَيْ زَيْدٍ ، وَلَا الْغُلَامَيْنِ عَبْدًىْ عَرْوِ ، وَلَا النَّوْ بَيْنَ دُرَّاعَتَىْ زَيْدٍ ، وَمِثْلُهُ مَرَرْتُ بِالرَّيْدَيْنِ طَرِيغَىْ عَرْوِ ، فَيَكُونُ ۗ مُضَافًا إِلَى عَمْرِو ، وَهُوَ صِفَةٌ لِزَيْدٍ ، وَهَذَا ظَاهِرْ ۖ لِكُلِّ مَتَأُمُّلُ .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : لَمَّا شَاهَدَنِي الْمَازِنِيُّ وَجَارَانِي

اللَّنَّحُوَ ، وَخَرَجَ إِلَى شُرَّ مَنْ رَأَى ، كَانَ يَذْ كُرُنِي وَيُوجَّهُ إِلَىًّ : أَخُوكَ (أَ) يُذْ كُرُنِي وَيُوجَّهُ إِلَىًّ : أَخُوكَ (أ) يُقْرِئُكَ السَّلَامَ .

قَالَ أَبُو الْمَبَّاسِ : قَالَ لِي مُحَنَّدُ بْنُ عِيسَى ، بِحَضْرَةِ مُخَلَّدُ بْنُ عِيسَى ، بِحَضْرَةِ مُخَلَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : نَحْنُ نُقَدِّمُكَ لِتَقْدِمَةِ الْأَمْرِ ، فَقُلْتُ لَهُ عَلَّمَتُهُ عَلَيْتُهُ الْعَلِمُ لِتُقَدِّمَنِي الْأَمْرَاءُ ، وَإِنَّمَا تَعَلَّمَتُهُ لِيَقَدِّمَنِي الْأُمْرَاءُ ، وَإِنَّمَا تَعَلَّمَتُهُ لِيَقَدِّمَنِي الْمُلَاءُ .

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يَحْدِي : كَانَ مُحَدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ ، يَكْتُبُ أَلْفَ دِرْهُمْ وَاحِدٍ ، أَصْلَحَهُ أَلْفَ دِرْهُمْ وَاحِدٍ ، أَصْلَحَهُ وَاحِدٍ ، أَصْلَحَهُ وَاحِدٍ ، أَصْلَحَهُ وَاحِدٍ ، أَصْلَحَهُ وَاحِدٍ ، فَكَانَ كُنّابُهُ مُنكرُونَ ذَلِكِ ، وَيُغْلِظُ (") عَلَيْهِمْ وَاحِدٍ ، فَكَانَ كُنّابُهُ مُنكرُونَ ذَلِكِ ، وَيُغْلِظُ (") عَلَيْهِمْ وَيَهِ بِشَيْء ، فَقَالَ يَوْماً : أَنَدْرِي وَيَهَابُونَهُ ، فَلَا يَبْتَدِئُونَهُ فِيهِ بِشَيْء ، فَقَالَ يَوْماً : أَنَدْرِي لِمَ عَمِلَ الْفَرَّاء كِنَابَ الْبَهِيِّ \* قَلْتُ لَا ، قَالَ : لِعَبْدِ اللهِ أَيْ عَمِلَ الْفَرَّاء كَنَابَ الْبَهِيِّ \* قَلْتُ لَا ، قَالَ : لِعَبْدِ اللهِ أَيْ عَمِلَ الْفَرَّاء كَنَابَ الْبَهِيِّ \* قَلْتُ كَانَ قَدْ عَمِلَ لَهُ كُنَابً ، وَلَا يَجُونُ وَاحِدَةٍ ، فَقَنَّ عَيْنَيْهِ وَتَنَبَع وَتَنَبَع وَاحْدٍ ، وَلَا يَجُوزُ وَاحِدَةٍ ، فَقَنَّ عَيْنَيْه وَتَنَبَعُ وَتَنَبَع وَاحْدٍ ، وَلَا يَجُوزُ وَاحِدَةٍ ، فَقَنَّ عَيْنَيْه وَتَنَبَع وَتَنَبَع وَأَقْلَعَ . (")

<sup>(</sup>٢) يغلظ الخ: أى يشتد عليهم ويعييهم (٣) أى لم يعد الى ما كان منه

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : بَعَثَ إِلَىَّ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي الْوَزِيرِ ، رُقْعَةً فِهَا خَطُّ الْمُبَرِّدِ : ضَرَبْتُهُ بِلَا سَيْفٍ ، قَالَ : الْوَزِيرِ ، رُقْعَةً فِهَا خَطُّ الْمُبَرِّدِ : ضَرَبْتُهُ بِلَا سَيْفٍ ، قَالَ الْجُوزُ هَذَا فَ فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ ، لَا وَاللهِ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا ، قَالَ الْجُوزُ هَذَا فَ فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ ، لَا وَاللهِ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا ، قَالَ الْبُولُةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْقَ الْبَيْقَ الْبَيْقَ عَلَيْهِ الْبَيْقِ الْفَلِيمِ وَالْمَهِ الْفَيْمُ وَلَا عَيْدُهُ ، لِأَنَّهَا أَدَاةً ، وَمَا تَقَعُ أَدَاةً عَلَى أَدَاةً عَلَى أَدَاةً عَلَى الْفَاسِمِ وَالْحُسْنِ ابْنَى قَالَ الْعَجُوزِيُّ : صِرْتُ إِلَى الْمُبَرِّدِ مَعَ الْقَاسِمِ وَالْحُسْنِ ابْنَى عَبْيَدِ اللهِ ، بْنِ شَايْهَانَ ، بْنِ وَهْبِ ، فَقَالَ لِى الْقَاسِمُ وَالْحُسْنِ ابْنَى عَبْيَدِ اللهِ ، بْنِ شَايْهَانَ ، بْنِ وَهْبِ ، فَقَالَ لِى الْقَاسِمُ وَالْحُسْنِ ابْنَى عَبْيَدِ اللهِ ، بْنِ شَايْهَانَ ، بْنِ وَهْبِ ، فَقَالَ لِى الْقَاسِمُ وَالْحُسْنِ ابْنَى عَبْيَدِ اللهِ ، بْنِ شَايْهَانَ ، بْنِ وَهْبِ ، فَقَالَ لِى الْقَاسِمُ وَالْحُسْنِ ابْنَى وَهْبِ ، فَقَالَ لِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَصْلِهَا الشَّيْسُ أَنَّهُ اللهُ وَلَا أَوْسٍ ﴿ : وَمُنَا اللهُ عَنْ وَصُلِهَا اللهَ يَسُ أَنَّهُ وَاللَّهُ لِي اللهُ اللهُ وَالَهِ الْمَاسِمُ وَمُنَا اللهُ عَنْ وَصُلِهَا الللهَ عَنْ وَصَلِهَا الللهَ عَنْ وَصَلِهَا الللهَ عَنْ اللهُ وَلَا أَوْسٍ ﴿ اللهِ وَمُعَلِمُ اللهُ الْمُؤْمِ وَالْمَاسِمُ وَمُنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ الللّه

شَفَيع إِلَى بِيضِ الْخُدُورِ مُدَرَّبُ فَقَالَ بَعْدَ تَمُكُنُ مَ وَنَمَهُ إِلَى بِيضِ الْخُدُورِ مُدَرَّبُ فَقَالَ بَعْدَ تَمُكُنُ وَنَمَهُ وَنَمَهُ وَنَمَهُ وَنَمَ وَنَهُ أَنَّ النِّسَاءَ أَنِسْنَ بِهِ ، فَصِرْنَ لَا يُسْتَبَرْنَ مِنْهُ ، ثُمَ مِرْنَا إِلَى أَ بِى الْعَبَّاسِ أَنْهُ عَنِ الْبَيْتِ ، أَنَّهُ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ نَنَا إِنْ الْمُعَلِّي الْمُجَالِسُ ، سَأَلْنُهُ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : قَالَ لَنَا إِنْ الْمُعْرَا إِلَى " إِنَّ الْهَاء فِي « أَنَّهُ » لِلشَّبَابِ (\*) فَقَالَ : قَالَ لَنَا إِنْ الْأَعْرَا إِلَى " إِنَّ الْهَاء فِي « أَنَّهُ » لِلشَّبَابِ (\*)

<sup>(</sup>۱) في الاصل « بتة » فجملتها البتة ، ثم أن الممروف أن الحرف قد يتضن معنى الاسم ، كالكاف بمنى مثل وإلا بمنى غير ، فلا هنا بمنى غير ، وهى فى محل جر بالباء وبنيت قشبهاً لها بلا الحرفية « عبد الحالتي » (۲) كانت فى الأصل : وعزها من فأصلحناه إلى ما ذكر لعدم ظهور المعنى (٣) غص المجلس : امتلا ، وفي الأصل الذي في مكتبة اكسفورد : « الشاب »

وَإِنْ كُمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرْ ، لِأَنَّهُ عُلِمَ ، وَالْنَفَتُ إِلَى الْحُسَنِ وَالْقَاسِمِ فَقُلْتُ : أَيْنَ صَاحِبُنَا مِنْ صَاحِبِكُمْ .

وَقَالَ خَمْزَةُ : لَمَّا مَاتَ الْمَازِنُّ ، خَلَفَهُ أَبُو الْعَبَّاس الْمُبَرِّدُ، وَبَقِيَ ذِكْرُهُ بِبَغْدَادَ، وَسَامَرًا، لَا يَغْضُ (١) أَحَدُّ مِنْهُ ، إِلَى أَنْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يَضَعُ مِنْهُ ، وَيَرْفَعُ مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنِ يَحْنَى ثَمْلُكِ ، جَارِياً عَلَى عَادَتِهِ فِي الْعَصَبَيَّةِ لِلْـكُوفِيِّينَ عَلَى الْبَصْرِيِّتُنَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَعْنَى ثَعْلَبًا يَقُولُ : عَزَمْتُ عَلَى الْمُضِيِّ إِلَى الْمَازِنِيِّ لَأَنَاظِرَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ أَصْحَابُنَا وَقَالُوا : مِثْلُكَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى بَصْرِيٍّ ، فَيُقَالُ غَدًا إِنَّهُ تِلْمِيذُهُ ، فَكَرِهْتُ الْحِلَافَ عَلَيْهِمْ ، فَأَرَادَ ابْنُ الْأَنْبَارِيُّ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ ثَعْلَبِ ، فَوَضَعَ مِنْهُ ، وَكُمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْصِيرِ بِالْمَازِنِيِّ ، حَتَّى قَعَّرَ بِالْخُلِيلِ أَيْضًا ، وَزَعَمَ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ يَحْسَى ، حَكَى لَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الرُّؤُاسِيُّ ، عَمِلَ كِتَابًا فِي النَّحْوِ ، وَسَمَّاهُ الْفَيْصَلَ ، فَبَعَثَ

<sup>(</sup>١) أى لا بحط أحد من قدره

الْخُلِيلُ إِلَيْهِ يَسْتَمِيرُهُ ، فَوَجَّهَ بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَالنَّلِيلُ عَلَى الْخُلِيلُ عَلَى النَّعُو مِنْ كِنتَابِ الرُّوَّاسِيِّ ، مَا يُوجَدُ فِي أَنَّ النَّعُو مِنْ ذِكْرِهِ ، إِذْ يَقُولُ : قَالَ الْكُوفِيُ : وَهَذَا مَنَى شُعِعَ ، عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ إِلَّا (ا) عَصِبِيُّ .

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ أَ بِي الْأَزْهَرِ ، بِخَطِّ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : كَانَ بِإِزَاءِ دَارِ أَ بِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبِ ، رَجُلُ قَدْ غُلِبَ عَلَى عَلْهِ ، فَ كَانَ رُبَّمَا خَرَجَ لَجُلَسَ عَلَى بَابِ بَيْنِهِ يَنْظُرُ (") إِلَى عَقْلِهِ ، فَ كَانَ رُبَّمَا خَرَجَ لَجُلَسَ عَلَى بَابِ بَيْنِهِ يَنْظُرُ (") إِلَى النَّاسِ ، وَقَدْ أَدْخَلَ إِلَى النَّاسِ ، وَقَدْ أَدْخَلَ إِلَى دَالِهِ بَيْنِهِ ، فَرَأَى يَوْمًا غُلَامَ أَ بِي الْعَبَّاسِ ، وَقَدْ أَدْخَلَ إِلَى دَارِهِ خُبْرًا أَسُودَ ، فقالَ لَهُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ : أَلَا تَشْتَرِى لَكَ خُبْرً حُوَّارَى (") فَ مَامَعْنَى هَذَا الضِّيقِ وَالشَّوْمِ فَ فقالَ لَهُ : هَذَا أَصْلَحُ مِنَ الْمُاجَةِ ، وَبَذْلِ الْوَجْهِ إِلَى النَّاسِ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : عَبِيْتُ لَكَ مِنْ الْمُاجَةِ ، وَبَذْلِ الْوَجْهِ إِلَى النَّاسِ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : عَبِيْتُ لَكَ مِنْ الْمُاجَةِ ، وَبَذْلِ الْوَجْهِ إِلَى النَّاسِ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : عَبِيْتُ لَكَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ ، أَمَا لَكَ هَذَا ، إِلَّا مِنْ بَذْلِ وَقَالَ : عَبِيْتُ لَكَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ ، أَمَا لَكَ هَذَا ، إِلَّا مِنْ بَذْلِ وَقَالَ : عَبِيْتُ لَكَ مِنْ الطَّلَبِ مِنْهُمْ ، لَا تَقْبَلُ بِرَّ أَحَدٍ إِلَى الطَّلَبِ مِنْهُمْ ، لَا تَقْبَلُ بِرَ أَحَدٍ إِلَى الطَّلَبِ مِنْهُمْ ، لَا تَقْبَلُ بِرَا أَلْكَ هَذَا الْكَ مَنْ الْكَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ مَنْ الْمَعْمَى الْمَالِيْقِ الْمُؤْمِ ، الْمَقْولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِعُ الْمُ ال

<sup>(</sup>١) وفي الأُصل الذي في مكتبة اكسفورد : « لا » بدل « إلا » وليس بشيء .

<sup>(</sup>٢) وفي الا صل الذي في مكتبة اكسفورد : « ينتظر »

<sup>(</sup>٣) أي خبز دقيق أبيس

صَادِقًا، فَالْتَفَتَ إِلَى وَقَالَ : قَدْ قَالَ قَوْلًا، ثُمُّ أَنْشَدَنِي فِي الرُّهْدِ :

زَمَانُنُا صَعَبُ وَإِخْوَانُنَا أَيْدِيهِمُ جَامِدَةُ الْبَذْلِ وَقَدْمَغَى النَّاسُ وَلَمْ يَبْقَ فِي عَصْرِكَ إِلَّا نُحْكُمُ الْبُخْلِ وَقَدْمَغَى النَّاسُ وَلَمْ يَبْقَ فِي عَصْرِكَ إِلَّا نُحْكُمُ الْبُخْلِ وَمَالُنَا بُلْغَةُ أَقْوَاتِنَا مَافِيهِ لِلْإِسْرَافِ مِنْ فَضْلِ وَمَالُنَا بُلْغَةُ أَقْوَاتِنَا مَافِيهِ لِلْإِسْرَافِ مِنْ فَضْلِ فَضُمَّ كَفَيْكَ عَلَى مِلْكِهَا وَأَطْرِشِ السَّمْعَ عَنِ الْعَذْلِ فَضَمَّ كَفَيْكَ عَلَى مِلْكِهَا وَأَطْرِشِ السَّمْعَ عَنِ الْعَذْلِ

فَتَعَجَّبْتُ مِنْ إِنْسَادِهِ هَذَا الشَّعْرَ ، بِعَقِبِ مَاخُوطِبَ بِهِ . قَالَ أَنْهُ الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ ، فَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ ، فَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ ، لَا يَتَكَلَّفُ الْإِعْرَابَ فِي كَلَامِهِ ، كَانَ يَدْخُلُ الْمَجْلِسَ فَنَقُومُ لَا يَتَكَلَّفُ الْإِعْرَابَ فِي كَلَامِهِ ، كَانَ يَدْخُلُ الْمَجْلِسَ فَنَقُومُ لَا يَتَكَلَّفُ الْمَجْلِسَ فَنَقُومُ لَا يَتَكَلَّفُ الْمَجْلِسَ فَنَقُومُ لَا يَتَكَلَّفُ الْمَجْلِسَ فَنَقُومُ لَا يَتَكُلُو بَيْنَ الْعَلَّافِ . قَالَ ابْنُ كَامِلِ الْقَاضِي : أَنْشَدَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَلَّافِ لِنَفْسِهِ لَمَّا مَاتَ الْمُرَّدُ : الْمُدَادِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَلَّافِ لِنَفْسِهِ لَمَّا مَاتَ الْمُرَّدُ :

ذَهَبَ الْمُبَرِّدُ وَانْقَضَتْ أَيَّامُهُ

وَلَيَلْحَقَنَّ (١) مَعَ الْمُبَرِّدِ ثَعَلَبُ

<sup>(</sup>١) في نزمة الأأباء وليذمبن

بَيْتُ مِنَ الْآدَابِ (١) أَصْبِحَ نِصِفْهُ

خَرِباً وَ بَاقِي بَيْنِهَا فَسَيَخُرُ بُ (١٦)

فَا ۚ بَكُوا لِمَا سَلَبَ الزَّمَانُ وَوَطُّنُوا

الدِّهُ مِ أَنْفُسَكُمْ عَلَى مَا يُسْلُبُ

ذَهَبَ الْمُبَرِّدُ حَيْثُ لَا تَرْجُونَهُ

أَبْدَأً وَمَنْ تُرْجُونُهُ فَمَعَيْثُ

فَنَزُوَّدُوا مِنْ ثَعْلَبٍ فَبِكَأْسٍ مَا

شَرِبَ الْمُبَرِّدُ عَنْ قَلِيلٍ (٣) يَشْرَبُ

وَاسْتَعْلَبُوا أَلْفَاظَهُ فَكَأَنَّكُمْ

بِسَرِيرِهِ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ يَنْحَبُ

وأرى لكم (١) أنْ تَكْتُبُواا أَنْفُاسَهُ

إِنْ كَانَتِ الْأَنْفَاسُ مِمَّا يُكْتُبُ

فَلْيَاحَقَنَ عِمَنْ مَضَى مُتَخَلَّفٌ

مِنْ بَعْدُهِ وَلَيَذْهَبَنَّ وَنَذْهَبُ

<sup>(</sup>١) في النزمة والأُصل الذي في مكتبة اكسفورد : يبتين للآداب

<sup>(</sup>٢) في النزهة : وباق النصف منه سيخرب

<sup>(</sup>٣) في النزهة: عن قريب (٤) في النزهة: أوصيكم

وَقَالَ أَبُو الطِّيِّبِ ، عَبْدُ الْوَاحِدِ اللَّفَوِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى مَرَاتِبَ النَّحْوِيِّينَ، قَالَ : كَانَ ثَعْالَبٌ يَعْتَمِدُ عَلَى ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ فِي اللُّغَةِ ، وَعَلَى سَامَةً بْنِ عَاصِمٍ فِي النَّحْوِ، وَيَرْوِي عَنْ ابْن نَجْدَةَ كُنْبَ أَبِي زَيْدٍ ، وَعَنِ الْأَثْرَمِ كُنْبَ أَبِي عُبِيَدُةً ، وَعَنْ أَبِي نَصْرِ كُنُبُ الْأَصْمَعِيِّ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو كُنُبَ أَبِيهِ ، وَكَانَ ثِقَةً مُنْقِنًا يَسْتَغْنَي بِشُهُرَتِهِ عَنْ نَعْتِهِ ، وَقَالَ : وَكَانَ تَعْلَثُ حُجَّةً ، دَيِّنًا ، وَرعًا ، مَشْهُوراً بِالْحُفْظِ ، وَالصِّدْقِ ، وَإِكْنَارِ الرِّوَايَةِ ، وَحُسْنِ الدِّرَايَةِ ، كَانَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا شَكَّ فِي شَيْءٍ يَقُولُ لَهُ: مَا عِنْدُكَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فِي هَذَا ? ثِقَةً بِغَزَارَةٍ حِفْظِهِ . وُلِدَ سَنَةَ مِا تُتَيْن ، وَطَلَبَ اللُّنَةَ وَالْمَرَبِيَّةَ فِي سَنَةٍ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِا نَتَيْن ، قَالَ : وَابْتَدَأْتُ بِالنَّظَرِ فِي حُدُودِ الْفَرَّاء، وَسِنِّي ثَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَبَلَغْتُ خَسًّا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَمَا بَقِيَ عَلَيَّ مَسْأَلَةٌ لِلْفَرَّاءِ ، إِلَّا وَأَنَا أَحْفَظُهَا ، وَأَحَفظُ مَوْضِعَهَا مِنَ الْكِتَابِ ، وَكُمْ يَبْقُ شَيْءُ مِنْ كُتُبِ الْفَرَّاء فِي هَذَا الْوَقْتِ ، إِلَّا وَقَدْ حَفَظْتُهُ .

وَحَدَّثُ الْمَرْزُبَانِيُّ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خُسَيْنِ ، بْنِ سَعْدِ الْفُطْرُ بُلِّي فِي تَارِيخِهِ: كَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْنَى تَعْلَبْ، مِنَ الْحِفْظِ، وَالْعِلْمِ ، وَصِدْقِ اللَّهْجَةِ ، وَالْمَعْرْفَةِ بِالْغَرِيبِ ، وَرِوَايَةِ الشِّعْرِ الْقَدِيمِ ، وَمَعْرِ فَةِ النَّحْوِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُو نِيِّينَ ، عَلَى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدُ ، وَكَانَ يَدْرُسُ كُتُبَ الْفَرَّاء مَ وَالْكِسَائِيُّ ، دَرْسًا ، وَكَانَ مُتَبَحِّرًا فِي مَذْهَب الْبَصْرِيِّينَ (١) لَا مُسْتَخْرِجًا لِلْقْيَاسِ ، وَلَا طَالِبًا لَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : قَالَ الْفُرَّا \* ، وَالْكِسَائِيُّ : فَإِذَا سُئِلَ عَنْ الْخُجَّةِ وَالْحَقِيقَةِ فِي فَاكَ كُمْ يَعْرِفِ النَّظَرَ (٢) ، وَكَانَ أَبُو عَلَى أَحْمَدُ بْنَّ جَعَفَرَ النَّحْوِيُّ خَتَنَّهُ (٣) ، زَوْجُ ابْنَتِهِ ، يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، فَيَنَخَطَّى أَصْحَابَهُ ، وَ يَمْضَى وَمَعَهُ ۗ دُفْتُرُهُ وَمُعْبَرَثُهُ ، فَيَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ كِتَابَ صِيبُوَيْهِ ، فَيُعَاتِبُهُ أَحْمَدُ بِنُ يَحْسَى عَلَى ذَلِكَ ، وَيَقُولُ لَهُ : إِذَا رَآكَ النَّاسُ تَمْضِي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ تَقَرَّأُ عَايَهِ ، يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) لىله : الكوفيين

<sup>(</sup>٢) يريد الرأى الذي بني عليه القول (٣) ختنه : أي صهره .

مَاذًا ﴿ وَكُمْ يَكُنُ يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ . قَالَ : وَكَانَ خَتَنَّهُ هَذَا أَبُو عَلِي ، يُعْرَفُ بِالدِّينَوَرِيِّ ، وَكَانَ حَسَنَ الْمَعْرِفَةِ ، فَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ الْمُصْعَبِيُّ يَقُولُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَعْلَمَ بِكِتَابِ سِيبَوَيْهِ مِنْ أَحْدَ بْنِ يَحْتَى (١) ﴿ قَالَ : لِأَنَّ لَحُمَّدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَرَأَهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ يَحْسَى قَرَأُهُ عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ : وَكُمْ يَزَلْ تَعْلَبْ مُتَقَدِّماً عِنْدَ الْعُلَمَاء مُنْذُ أَيَّام حَدَاثَتِهِ ، وَكَانَ ضَيِّقَ النَّفَقَةِ مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ . حَدَّثَنِي أَخِي، وَكَانَ صَاحِبَهُ وَوَصِيَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ إِلَيْهِ يَوْمًا وَقَدْ احْتَجُمَ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ ، وَخَمْسُ بَيْضَاتٍ ، وَبَقُلْ وَخَلُّ ، وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ، قَدِ احْتَجَمْتَ، وَلَوْ أُخِذَ لَكَ رِطْلُ كُمْ وَكَمَنُ النَّوَابِلِ، وَمِثْلُهُ لِلْعَيَالَ كَانَ مَا لَهُ مَعْنَى .

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَعْرُوفَ بِأَبِي الْمُدَوَّدِ يَقُولُ : كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَعْرَابِيِّ الْمُدَوَّدِ يَقُولُ : كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَعْرَابِيِّ يَشُكُ فِي الشَّيْء ، فَيَقُولُ لِنَعْابِ : مَا عِنْدَكَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ يَشُكُ فِي الشَّيْء ، فَيَقُولُ لِنَعْابِ : مَا عِنْدَكَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي في مكتبة اكسفورد : « أحمد »

فِي هَذَا ? ثِقَةً بِغَزَارَةِ حِفْظِهِ ، وَكُمْ يَكُنْ مَعَ ذَلِكَ مَوْصُوفًا . بِالْبَلَاغَةِ ، وَلَا رَأَيْتُهُ إِذَا كَتَبَ كِتَابًا إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ مِنْ أَصْحَابِ السُّلْطَانِ ، خَرَجَ عَنْ طَبْعِ الْعَامَّةِ ، فَإِذَا أَخَذْتُهُ فِي الشِّعْرِ وَالْفَرِيبِ ، وَمَذْهَبِ الَّفَرَّاءِ وَالْكَسِائِيِّ ، رَأَيَتَ مَنْ لَا يَنِي بِهِ أَحَدٌ ، وَلَا يَنْهَيَّأُ لَهُ الطُّعْنُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ هُوَ وَ مُحَدَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَالِمَيْنِ (١) ، خُمْمَ بِهِمَا تَارِيحُ الْأَدَبِ ، أَوْ كَانَا كَمَا قَالَ بَعْضُ (٢) الْمُعَدْدُ ثَيْنَ :

أَيَا طَالِبَ الْعِلْمِ لَا تَجَهْلَنْ وَعُذْ بِالْمُبَرِّدِ أَوْ تَعْلَب تَجِدْ عِنْدَ هَذَيْنِ عِلْمَ الْوَرَى فَلَا تَكُ كَاكِمْلِ الْأَجْرَبِ عُلُومُ الْخُالَائِقِ ، قَرُونَةٌ بِهِلَائِنِ فِي الشَّرْقِ والْمُغُرِبِ

قَالَ الْمُرْزُبَانِيُّ : أَخْبَرَنِي الصُّولِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْخُسَيْن ابْن سَعْدِ الْقُطْرُ بُلِّيَّ : أَنْشَدَهُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لِنَفْسِهِ . وَحَدَّثَ كُمَّـَّدُ ابْنُ أَجْدَ الْكَارِيبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْدَى النَّحْوِيُّ قَالَ: مَمَّا لَنِي ابْنُ الْأَعَرَا بِيِّ : كُمْ لُكَ مِنَ الْوَلَدِ ﴿ فَقُلْتُ : ٱبْنَةٌ وَأَنْسَدْ تُهُ:

<sup>(</sup>١) فىالأصلالذى فى مكتبة اكسفورد « عليهن » والصواب فى وفيات الاعيان ج ١ ص ٦٢٦ (٢) في وفيات الأعيان : أنه أبو بكر بن أبي الأزهر

لَوْلَا أُمَيْمُةُ كُمْ أَجْزَعْ مِنَ الْعَدَمِ

وَكُمْ أَجْبُ فِي الَّلِيَالِي حِنْدِسَ الْظَلَمِ

تَمُوَى حَيَاتِي ، وَأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقاً

وَالْمُوْتُ أَكْرَمُ نَزَّالٍ عَلَى الْخُرَمِ!

فَأَنْشَدَنِي ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَعْنَى: أَمْ نَشَدُ فِي الْمَعْنَى: أُمَيْمَةُ مَهُوكَى عُمْرٌ شَيْخٍ يَسُرُّهُ

لَهُمَا الْمَوْتُ قَبْلَ الَّايْلِ لَوْ أَنَّهَا تَدْرِي

يَخَافُ عَلَيْهَا جَفُوةَ النَّاسِ بَعْدُهُ

وَلَا خَنَنْ يُوْجَى أُوَدُّ مِنَ الْقَبْرِ

 وَحَدَّثَ الصُّولِيُّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بِنَ فَعَالَ لَهُ رَجُلُ : الْمَسْجَدُ هَذَا الْمَعْرُوفُ ، فَهَ الْمَصْدُرُ \* فَجَالَ : الْمَسْجَدُ هَذَا الْمَعْرُوفُ ، فَهَ الْمَصْدُرُ \* قَالَ : فَعَرِّ فَنِي مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَا \* قَالَ : فَعَرِّ فَنِي مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَا \* فَقَالَ : هَذَا يَطُولُ إِنْ فَقَالَ : هَذَا يَطُولُ إِنْ فَقَالَ : هَذَا يَطُولُ إِنْ وَصَفَى الْجَائِزُ ، لِيَدُلُ عَلَى أَنَّ غَبْرَهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ الْجَائِزُ ، لِيدُلُ عَلَى أَنَّ غَبْرَهُ لَا يَجُوزُ .

وَمِثِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَاسَوَيْهِ : وَصَفَ لِإِنْسَانِ دَوَاءً ثُمُّ قَالَ لَهُ : كُلِ الْفَرُّوجِ وَشَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَ ، وَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ ثُخْ بِرَنِي بِالَّذِي لَا آكُلُ ، فَقَالَ : لَا تَأْكُلْنِي وَلَا جِمَادِي ، وَلَا نُحَادِي ، وَلَا غَلَامِي وَلَا جَمَادِي ، وَلَا غُلَامِي ، وَاجْمَعْ كَيْبِرًا مِنَ الْقَرَاطِيسِ ، وَ بَكِرُ وَلِي قَالَ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَا نَصْفَتُهُ لَكَ ، وَلَا عَلَامِي ، وَ بَكِرُ إِلَى اللهِ فَا إِنْ وَصَفَنْهُ لَكَ .

وَحَدَّثَ عَنِ الصُّولِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ : كُمْ أَسْمَعْ مِنْ جَمَاعَةٍ كُلُّهُمْ قَدْ رَأَيْنَهُ ، وَتَمَكَّنْتُ مِنْهُ ، وَلَوْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ، مَافَا تَنِي عَنْهُمْ جَبِيعُ مَاأَ طْلُبُ ، مِنْهُمْ أَبُوعُبِيْدٍ الْقَايِمُ أَرَدْتُ ذَلِكَ ، مَافَا تَنِي عَنْهُمْ جَبِيعُ مَاأَ طْلُبُ ، مِنْهُمْ أَبُوعُبِيْدٍ الْقَايِمُ ابْنُ سَلَّامٍ ، وَإِسْحَاقُ الْمَوْصِلِيُّ ، وَأَبُو تَوْبَةَ ، وَالنَّضْرُ بْنُ حَدِيدٍ ، وَإِنِّى لَأَذْ كُرُ مَوْتَ الْفَرَّاءِ ذِكْرًا جَيِّدًا ، وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ . وَحَدَّثَ قَالَ : وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ يَوْمًا لِآخَرَ : الْهُرَمُّ عِلَّةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ عِلَّةٌ ، فَذَاكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَأَنْشَدَ :

أَرَى بَصَرِى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَكِلُّ وَخَطْوِي عَنْ مَدَاهُنَّ يَقْصُرُ (١)

وَمَنْ يَصْحَبِ الْأَيَّامَ نِسْعَبِيَ حَجَّةً

يُفَيِّرُ نَهُ وَالدَّهُو لَا يَتَفَيَّرُ

لَعَمْرِي لَئِنْ أَصْبَحْتُ أَمْشِي مُفَيَّدًا

لَمَا كُنْتُ أَمْشِي مُطْلَقًا فَبْلُ أَكُنْتُ

وَحَدَّثُ أَبُو بَكْرٍ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُسَنِ الرَّبِيدِيُّ قَالَ : قَالَ : قَالَ ثَعْلَبُ : أَقْعَدُ فِي مُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ طَاهِرٍ ، مَعَ ابْنِهِ طَاهِرٍ ، وَأَقَامَ لَنَا وَظِيفَةً (أ) فَكُنْتُ أَقْعُدُ مَعَهُ إِلَى دَارًا فِي دَارِهِ ، وَأَقَامَ لَنَا وَظِيفَةً (أ) فَكُنْتُ أَقْعُدُ مَعَهُ إِلَى أَرْبَعِ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ إِذَا أَرَادَ مَعَهُ إِلَى أَرْبَعِ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ إِذَا أَرَادَ الْفَدَاءَ ، فَنَعَى ذَلِكَ إِلَى أَبِيهِ ، فَكَسَا الْبَهْوَ وَالْأَرْوِقَةَ وَأَضَعْفَ مَا كَانَ يُعِدُّ مِنَ الأَلْوَانِ ، فَلَمَّا حَضَرَ وَقَتُ وَأَضَعْفَ مَا كَانَ يُعِدُّ مِنَ الْأَلُوانِ ، فَلَمَّا حَضَرَ وَقْتُ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : « تقصر » ولعل ما ذكر أنسب

<sup>(</sup>۲) أي رزةا وطعاما ونحوهما

الإنصراف، أنصرَفْتُ ، فَنَمَى ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِلْخَادِمِ الْمُو كل بِنَا ، قَدْ نُمِي إِلَىَّ انْصِرَافُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَقْتَ الطَّعَامِ ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَسْتَقَلُّ مَا يَحْضُرُ ، وَكُمْ يَسْتَطِبِ الْمَوْضِعَ ، فَأَمَرْنَا بتَضْعَيفِهِ (١) ، ثُمَّ أَنْمَى إِلَى أَنَّهُ انْصَرَفَ ، فَقُلْ لَهُ عَنْ نَفْسِكَ : أَبِينَكُ أَبْرُدُ مِنْ بَيْتِنَا ﴿ أَوْ طَعَامُكَ أَطْيِبُ مِنْ طَعَامِنَا ﴾ وَتَقُولُ لَهُ عَنِّي: إِنْصِرَافُكَ إِلَى بَيْنِكَ وَقْتَ الْغَدَاءِ هُجْنَةٌ (٢) عَلَيْنًا ، فَامَّاعَرَّ فَنِي الْخَادِمُ ذَلِكَ، أَقَمْتُ ، فَكُنْتُ عَلَى هَذِهِ الْحَال، ثَلَاثَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَكَانَ أَيقِيمُ لِي مَعَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ ، سَبْعَ وَظَائِفَ مِنَ الْخُبْرِ الْخُشْكَارِ (٣)، وَوَظِينَةً مِنَ الْخُبْرِ السَّمِيدِ (١) وَسَبُعْةَ أَرْطَالِ مِنَ اللَّحْمِ ، وَعَلُوفَةَ رَأْسِ ، وَأَجْرَى لى فِي الشَّهْرُ أَلْفَ دِرْهِمَ ، وَلَقَدْ جَاءَتْ سَنَةُ الْفِتْنَةِ ، وَعَظُمُ الْأَمْرُ فِي الدَّ قِيقِ وَاللَّحْمِ ، فَكُنَّبَ إِلَيْهِ كَاتِبُهُ عَلَى الْمَطْبَخَ ، يُعَرِّفُهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ عِظْمِ الْمُؤْنَةِ، وَيَسْأَلُهُ إِحْضَارَ الْجُرِيدَةِ ('' مُ

<sup>(</sup>١) أي بزيادته ضعفين

<sup>(</sup>٢) أي عيب

<sup>(</sup>٣) الحَتَكر : ما خشن من الطحين 6 والعامة تقول خشكار ، وهي فارسية معربة

<sup>(</sup>١) السميد : والسميد:الدقيق الا بيض

<sup>(</sup>٥) الجريدة : صحيفة الحساب

فَيَقْتُصِرُ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَأَنْفَذَهَا ، فَكَانَتْ مُشْتَوِلَةً عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَسِمًّا ثُهُ إِنْسَانِ ، فَرَأَيْتُ ثُمَّدًا قَدْ زَادَ فيهَا بخطِّهِ قُوْمًا آخَرِينَ ، وَوَقَعَ عَلَيْهَا : لَسْتُ أَقْطَعُ عَنْ أَحَدٍ مَاعَوَّدْتُهُ ، وَلَا سِيًّا مَنْ قَالَ لِي : أَطْعِينْنِي الْخُبْزَ ، فَأَجْرِ الْأَمْرَ عَلَى مَافَى. الْجُرِيدَةِ ، وَاصْبِرْ عَلَى هَذِهِ الْمُؤْنَةِ ، فَإِمَّا عِشْنَا جَمِيعًا ، وَإِمَّا مُتْنَا جَمِعاً. قَالَ الزَّبيدِيُّ : وَخَلَّفَ كُنُّباً جَليلَةً ، فَأَوْصَى إِلَى عَلَى بْنُ ثُمَّادٍ الْكُوفِيِّ، أَحَدِ أَعْيَانِ تَلَامِيذِهِ ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي دَفْعِ كُنْبُهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُطْرُ بُلِّيٌّ ، فَقَالَ الزَّجَّاجُ لِلْقَاسِمِ بْنِ عُبِينْدِ اللهِ: هَذِهِ كُنُبُ ۚ جَلِيلَةٌ ، فَلَا نَفُو تَنَّكَ ، فَأَحْضَرَ خَيْرَانَ الْوَرَّاقَ ، فَقُوَّمَ مَا كَانَ يُسَاوى عَشْرَةَ دَنَا نِيرَ ثَلَاثَةً ، فَبَلَغَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَا ثِمَائَةِ دِينَارِ ، فَأَخَذَهَا الْقَاسِمُ بِهَا .

وَفَالَ أَبُو الطَّيِّبِ ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيِّ الْلْغَوِيُّ فِي كَتَابِ مَرَاتِبِ النَّحْوِيِّينَ : وَانْتَهَى عَلِمُ الْكُوفِيِّينَ إِلَى ابْنِ كِيَابِ مَرَاتِبِ النَّحْوِيِّينَ : وَانْتَهَى عَلِمُ الْكُوفِيِّينَ إِلَى ابْنِ السَّكِّيتِ ، وَنَعْلَبٍ ، وَكَانَا ثِقْنَدُيْنِ أَمِينَيْنِ ، وَيَعْتُوبُ السَّكِيتِ ، وَنَعْلَبٍ ، وَكَانَا ثِقْنَدُيْنِ أَمِينَيْنِ ، ويَعْتُوبُ

أُسَنُّ وَأَقْدَمُ مُوْتًا ، وَأَحْسَنُ الرَّجُلَيْنِ تَأْلِيفًا ، وَكَانَ تَعْلَبُ الْمُجْلَيْنِ تَأْلِيفًا ، وَكَانَ تَعْلَبُ الْمُعْمَدُ وَلِيهِ . أَعْلَمَهُمُمَا بِالنَّحْوِ ، وَكَانَ يَعْقُوبُ يَضْعُفُ فِيهِ .

قَالَ ثَعْلَبُ : كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ ابْنِ السَّكِيِّتِ ، فَسَأَلَنِي عَنْ شَيْء فَسَالَنِي عَنْ شَيْء فَصِحْتُ ، وَكَانَ ثَعْلَبُ شَدِيدَ الْحِدَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي لَا تَصِحْ ، فَوَاللهِ مَاسَأَلْتُكَ إِلَّا مُسْتَفْهِماً .

وَحَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ الْعَسْكَرِيِّ فِي كِتَابِ التَّصْحِيفِ قَالَ: وَالْحَيْفِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَرَأَ الْقُطْرُ بُلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٍ بَيْتَ الْأَعْشَى: فَرَأَ الْقُطْرُ بُلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٍ بَيْتَ الْأَعْشَى: فَلَوْ كُنْتُ فِي حُبِّ ثَمَا نِينَ (١) قَامَةً فَلَوْ كُنْتُ فِي حُبِّ ثَمَا نِينَ (١) قَامَةً

وَرُقِيتَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمَ فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: خَرِبَ يَيْتُكَ ، هَلْ رَأَيْتَ حُبًّا قَطُّ ثَمَانِينَ قَامَةً ﴾ إِنَّمَا هُوَ جُمُنْ .

وَحَدَّثَ الْخُطِيبُ قَالَ: قَالَ ثَمَّلَبُ : كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَنْ أَرَى ابْنَ حَنْبَلٍ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ لِي : فِيمَ نَنْظُرُ ؛ قُلْتُ : فِي النَّحْوِ وَالْعَرَبِيَّةِ . فَأَنْشَدَنِي أَبُوعَبْدِ اللهِ ، وَهُوَ لِبَعْضِ بَنِي أَسَدٍ:

<sup>(</sup>۱) فى الاصل الذى فى مكتبة اكسفورد : « سبعين » والصواب فى كتاب التصحيف طبع مصر سنة ۱۹۱۸ ص ۲۲ ج ۲

إِذَامًا خَلُوْتَ الدُّهُو يَوْمًا فَلَا تَقُلْ

خَلَوْتُ ، وَلَكِكَنْ أُقُل عَلَى ۚ رَقِيبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ أَيْغَفِلُ (1) مَا يَرَى

وَلَا أَنَّ مَا ثُخُنْ فِي عَلَيْهِ يَغْيِبُ

لَهُوْنَا عَنِ الْآثَامِ حِينَ تَتَابَعَتْ

ذُنُوبٌ عَلَى آثَارِهِنَ ذُنُوبُ

فَيَالَيْتَ أَنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ مَامَضَى

فَيَأْذَنَ فِي تَوْبَاتِناً فَنَتُوبُ

وَحَدَّثُ الْخُطِيبُ قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَدَّدٍ النَّهْرِيُّ: كَانَ لِنَعْلَبٍ عَزَامُ بِيَعْضِ أَهْلِهِ ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ خَنِي عَلَى الْمُمَّ قَصَدْتُهُ عَزَامُ بِيعَضِ أَهْلِهِ ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ خَنِي عَلَى الْمُمَّ قَصَدْتُهُ مَعْتَذِراً ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا مُحَدِّدٍ ، مَا بِكَ حَاجَةٌ إِلَى تَكَالُفِ مُعْتَذِراً ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا مُحَدِّدٍ ، مَا بِكَ حَاجَةٌ إِلَى تَكَالُفِ مُعْدَدِ ، فَإِنَّ الصَّدِيقَ لَا يُحَاسَبُ أَنَّ ، وَالْعَدُو لَا يُحْتَسَبُ لَهُ .

<sup>(</sup>١) ينفل: أي يهمل ويترك

<sup>(</sup>۲) يريد أن الانسان إما صديق فلاكلفة بين الصديقين ، وإما عدو فلا يحتسب له كه يمعنى أنه ليس فى الحسبان ، أو بمنى لا يهتم له «عبدالحالق» و عبدالحالق » و حج ه

وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ، عَلِيٍّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ عَلَيِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَ

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَدِّدِ بنُ الْحُسَنِ النُّوبَخْدَيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ ، مُحَمَّدُ بنُ جَعَفَرِ الْمَرَاغِيُّ النَّحْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ا أَبُو بَكُرْ بَنُ الْخَيَّاطِ النَّحْوِيُّ قَالَ : كُنْتُ (١) عِنْـدَ أَيِي الْعَبَّاسِ تَعْلَبِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ وَقَدْ سَاءَ سَمْعُهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ، \_ أَعَزَّكَ اللهُ \_ ، مَا الصُّوصُ (٦) ﴿ فَقَالَ لَهُ : الصَّوْحُ أَصِلُ الْجِبَلِ ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ سُؤَالَهُ ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الشَّيْخَ مَا فَهُم ، فَقَالَ تُعلَبُ : السُّوحُ جَمْعُ سَاحَةٍ ، فَأَعَادَ سُؤَالُهُ ثَالِيَةً ، ، فَعَلَمَ ثَعْلَبٌ أَنَّهُ مَا فَهِمَ عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : أَذِنُ مِنِّي ، فَأَلْقِمْ أَذُنِي فَاكَ وَقُلْ : فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا فَهُمَ تُعلَبُ سُؤَالَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ،، الْعَرَبُ تَقُولُ : رَأَيْتُ صُوصًا (٢) عَلَى أَصُوصٍ ، أَىْ رَجُلًا نَذَلًا " عَلَى نَافَةً كَرِيمَةٍ .

<sup>(</sup>۱) فى الاصل الذى فى مكتبة اكسفورد «كيف» (۲) الصوص: الرجل اللئم كه ينزل وحده، ويأكل وحده فى ظل الغير 4 لئلا براءالناس (٣) بضم الصاد الاولى وفتحها (٤) النذل والنذيل: الحسيس من الناس، والمحتقر فى جميع احواله، والاصوص كصبور: الناة السينة

حدَّثَ الزَّجَّاجِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيٌّ بن سُلَبْاَنَ الْأَخْفُش قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ يَحْنَى تُعْلَبٌ قَالَ : قَدِمً الرِّيَاشِيُّ بَغْدَادَ ، سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِا تُتَيْنِ ، فَصِرْتُ إِلَيْهِ لِآخُذَ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : أَسْأَلُكَ عَنَ مَسْأَلَةٍ ? فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : تُجِيزُ نِهِمَ الرَّجُلُ يَقُومُ ﴿ فَقُلْتُ : نَعَمْ ﴿ هِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْجُمِيعِ (١) ، أَمَّا الْكِسَائِيُّ فَيُضْمِرُ ، وَالنَّقَدِيرُ عِنْدَهُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلْ يَقُومُ ، لِأَنَّ نِعْمَ عِنْدَهُ فِعْلٌ ، وَالْفَرَّاءُ لَا يُضْمِرُ ، لِأَنَّ نِعْمَ عِنْدَهُ اسْمٌ ، فَيَرْفَعُ الرَّجُلَ بِنِعْمَ ، وَيَقُومُ صِلَةٌ لِلرَّجُلِ . وَأَمَّا صَاحِبُكَ ، يَعْنِي سِيبُوَيْهِ : فَإِنَّهُ لَا يُضْمَرُ شَيْئًا، وَنِعْمَ عِنْدَهُ أَيْضًا فِعْلْ ، وَ لَكِنْ يَجْعَلُ يَقُومُ مُتَرْجًا ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ الْبَدَلَ ، فَسَكَتَ . فَقُلْتُ لَهُ : فَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ? فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : أَيَجُوزُ يَهُومُ نِعْمَ الرَّجُلُ ? فَقَالَ : جَائِزٌ ، فَقُلْتُ : هَذِهِ خَطَا أُعِنْدُ الجُّميع ، أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْكَسِائِيُّ : فَإِنَّهُ لَا يُولِى الْفِعْلَ فِعْلًا. فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبَ الْفَرَّاءِ: فَإِنَّ (٢) يَقُومُ عِنْدَهُ صِلَّةٌ لِلرَّجْلِ ، وَالصَّلَّةُ

<sup>(</sup>١) تراجع المسألة الرابعة عثر من كتاب الانصاف في مسائل الحلاف

 <sup>(</sup>۲) فى الاصل الذى فى مكتبة اكسفورد « فانه » ولفظ صلة هنا وفيها سبق ، مراد به ما يرتبط باللفظ من صفة ، أو حال ، أو صلة ، وذلك فيها كان جلة « عبد الخالق »

لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُوْصُولِ. وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ صَاحِبِكَ : فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ تَوْجَمَةٌ ، وَالتَّرْجَمَةُ إِيضَاحٌ وَتَبْيِينُ لِلجُمْلَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ تَوْجَمَةٌ ، وَالتَّرْجَمَةُ إِيضَاحٌ وَتَبْيِينُ لِلجُمْلَةِ النِّي تَنَقَدَّمُهَا ، وَلَا يَجُوزُ تَقَدِيمُهَا عَلَيْهَا . فَقَالَ : أَنَا تَارِكُ لِلْعَرَبِيَّةِ ، نَفُذْ فِيهَا قَصَدْتَ لَهُ ، فَفَاتَحْتُهُ أَيَّامَ النَّاسِ ، وَالْأَخْبَارَ ، لِلْعَرَبِيَّةِ ، نَفُذْ فِيهَا قَصَدْتَ لَهُ ، فَفَاتَحْتُهُ أَيَّامَ النَّاسِ ، وَالْأَخْبَارَ ، وَالْأَخْبَارَ ، وَالْأَخْبَارَ ، وَالْأَضْعَارَ ، فَفَتَحْتُ بِهِ سَيْحَ بَحْرِيْهِ.

وَحَدَّثُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَخْفَشُ ، قَالَ : كُنْتُ يَوْمًا بِحَضْرَةِ ثَعْلَبِ ، فَأَسْرَعْتُ الْقِيامَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : إِلَى أَيْنَ ؛ مَا أَرَاكَ تَصْبِرُ عَنْ عَبْلِ الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : إِلَى أَيْنَ ؛ مَا أَرَاكَ تَصْبِرُ عَنْ عَبْلِسِ الْمُلَدِيِّ، يَعْنِي الْمُبَرِّدَ ، فَقَلْتُ لَهُ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَالَ لِي : عَبْلِسِ الْمُلَدِيِّ، يَعْنِي الْمُبَرِّدَ ، فَقَلْتُ لَهُ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَالَ لِي : عَبْلِسِ الْمُلْدِيِّ، يَعْنِي الْمُبَرِّدَ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَالَ لِي : فَقُلْ أَذِي تَعْلَمٍ ، فَإِذَا أَتَيْنَةُ ، فَقُلْ لَهُ: مَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي تَكَامٍ : فَقُلْ لَهُ: مَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي تَكَامٍ :

أَ آلِفَةَ النَّحِيبِ كُم الْفَرَّاقِ

أَظُلُّ (١) فَكَانَ دَاعِيةً اجْتِمَاعِ

قَالَ أَبُو الْحُسَنِ : فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْلُبَرِّدِ، سَالَةُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَعْنَى هَذَا : أَنَّ الْمُتَحَاَّيْنِ الْعَاشِقَيْنِ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَعْنَى هَذَا : أَنَّ الْمُتَحَاَّيْنِ الْعَاشِقَيْنِ

<sup>(</sup>١) في ديوان أبي تمام « ألم »

قَدْ يَتَصَارَمَانِ وَيَنَهَاجَرَانِ إِدْلَالًا (") ، لَاعَزْمًا عَلَى الْقَطِيعَةِ ، فَإِذَا حَانَ الرَّحِيلُ وَأَحَسَّا بِالْفِرَاقِ ، تَرَاجَعَا إِلَى الْوُدِّ، وَتَلَاقيَا خَوْفَ الْفِرَاقِ ، وَأَنْ يَطُولَ الْعَهْدُ بِالْإِلْنَقِاءِ بَعْدَهُ ، فَيَكُونَ خَوْفَ الْفِرَاقِ ، وَأَنْ يَطُولَ الْعَهْدُ بِالْإِلْنَقِاءِ بَعْدَهُ ، فَيَكُونَ الْفِرَاقُ حِينَئَذٍ سَبَبًا لِلإِجْنِمَاعِ ، كَمَا قَالَ الْآخِرُ : مُنْتَعِمَ بِاللَّقَاءِ يَوْمَ الْفِرَاقِ مُنْتَجِيرَيْنِ بِاللَّهَاءِ يَوْمَ الْفِرَاقِ مُنْتَجِيرَيْنِ بِاللَّبَكَا وَالْعِنَاقِ مُنْتَجِيرَيْنِ بِاللَّهَاءِ وَالْعِنَاقِ مَنْ النَّا حَذَرَ النَّا

فاطل القِراق فالتقيا فِي

كَيْفَ أَدْعُو عَلَى الْفِرَاقِ بِحِنَّفٍ

وَغَدَاةً الْفِرَاقِ كَانَ النَّالَاقِ قَالَ : فَلَمَّا عُدْتُ إِلَى ثَعْلَبٍ سَأَلَنِي عَنْهُ ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْجُوابَ وَالْأَبْيَاتَ ، فَقَالَ : مَا أَشَدَّ تَمْوِيهَ الله مَا صَنَعَ شَيْئًا ، إِنَّمَا مَعْنَى الْبَيْتِ ، أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُفَارِقُ تَحْبُوبَهُ ،

<sup>(</sup>۱) الادلال: الوثوق بالمحبة وإزالة الكانمة (۲) رواية الأثمالى: «كتما» والالف ف كاتما للمبالغة ، أوكتم كقدم يدل تضعيفها على كثرة الكتمان «عبد الحالق»

رَجَاءَ أَنْ يَغْنَمَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَعُودَ إِلَى تَحْبُوبِهِ مُسْتَغْنِياً عَنِ النَّيْتِ التَّصَرُّفِ ، فَيَطُولَ اجْتِماَعُهُ مَعَهُ ، أَلَا تَوَاهُ يَقُولُ فِي الْبَيْتِ النَّانِي :
التَّانِي :

وَلَيْسَتْ فَرْحَةُ الْأَوْبَاتِ إِلَّا

لِمَوْقُوفٍ عَلَى (') تَوَحِ الْوَدَاعِ وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ الْآخَرِ ، بَلْ مِنْهُ أَخَذَ أَبُو تَمَّامٍ : وَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّادِ عَنْكُمْ لِنَقْرُبُوا

وَتُسْكُبُ عَيْنَاىَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدًا

هَذَا هُوَ ذَاكَ بِعَيْنِهِ .

وَحُكِيَ أَنَّ ثَعْلَبًا خَرَجَ يَوْمًا عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا كَهْلُ أَوْ شَيْخٌ ، فَأَنْشَدَ مُتَمَثِّلًا:

أَلَا رُبَّمَا سُؤْتُ الْفَيُورَ وَبَرَّحَتْ

بِيَ الْأَعْيَنُ النَّجْلُ الْمِرَاضُ الصَّحَائِمُ فَقَدْ سَاءَنِي أَنَّ الْغَيُورَ يَوَدُّنِي

وَأَنَّ نَدَامَايَ الْكُهُولُ الْجُعَاجِحُ (")

<sup>(</sup>١) الترح: الحزن (٢) جمع جمجاح: وهو السيد

فَلْتُ أَنَا ; إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ مَلِيحٌ جِدًّا .

وَحَدَّثَ جَعْظَةُ فِي أَمَالِيهِ قَالَ : كُنْتُ يَوْمًا فِي مَجْلِسِ ثَعْلُبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَاسَيِّدِي : مَا الْبَعْجَدَةُ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّى وَجَدَّثُهَا فِي شِعْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُعَذَّلِ حَيْثُ يَقُولُ :

أَعَاذِ لَنِي أَفْصِرِي أَبِعْ جِدَّ فِي بِالْمِنَنْ (١)

فَاغْنَاظَ أَبُو الْعَبَّاسِ غَيْظًا عَظِيًا ، وَقَالَ : يَاقَوْمُ ، أَجِيدُوا أَذُنَيْهِ عَرْكًا، أَوْ يَحَلِفَ أَنَّهُ لَا يَوْجِعُ يَحْضُرُ حَلْقَتِي ، فَفَعَلْنَا .

قَالَ أَبُو مُحَدِّ عَبْدُ الرَّهَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرُّهْرِيُّ : كَانَتْ وَيَنْ أَبُو مُحَدَّ الرُّهْرِيُّ : كَانَتْ يَنْي وَيَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٍ مَوَدَّةٌ وَكِيدَةٌ " ، وَكُنْتُ أَسْتَشِيرُ هُ فِي الْإِنْتِقَالِ مِنْ أَسْتَشِيرُ هُ فِي الْإِنْتِقَالِ مِنْ عَمَلَةٍ إِلَى عَمَلَةٍ ، لِتَأَدِّى بِالْجِيرَانِ . فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَدِّدٍ ، الْعَرَبُ تَقُولُ : عَبْرُ مِنِ اسْتِحْدَاثِ مَنْ تَعْرِفُ ، خَبْرٌ مِنِ اسْتِحْدَاثِ مَالَا تَعْرُفُ ، خَبْرٌ مِنِ اسْتِحْدَاثِ مَالَا تَعْرُفُ . خَبْرٌ مِنِ اسْتِحْدَاثِ مَالَا تَعْرُفُ . خَبْرٌ مِنِ اسْتِحْدَاثِ مَالَا تَعْرُفُ . خَبْرٌ مِنِ اسْتِحْدَاثِ مَالَا تَعْرُفُ .

<sup>(</sup>١) الجِدة : العظمة 6 والمن جمع منة . وفي الاصل : المين (٢) أي وثيقة

قَالَ أَبُو عُمَرَ الرَّاهِدُ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ : إِذَا مَاشِئْتَ أَنْ تَبْلُو صَدِيقًا

خَرِّبْ وُدَّهُ عِنْدَ الدَّرَامِمْ فَعَنِدَ طِلَابِهَا تَبْدُو هَنَاتٌ

وَتَعْرِفُ ثُمُّ أَخْلَاقَ ٱلسَّكَادِمُ

وَحَدَّثَ الْخُطِيبُ قَالَ: كَانَ يَيْنَ الْمُبَرِّدِ وَثَمَلْبِ مُنَافَرَاتُ كَثِيرَةٌ ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي تَفْضِيلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ .

قَالَ : وَجَاءَ رَجُلُ إِلَى ثَعْلَبٍ فَقَالَ لَهُ : يَمَا أَبَا الْعَبَّاسِ: قَدْ عَالَ الْمُبَرِّدُ ، فَقَالَ بَعَاذَا ? فَأَنْشَدَهُ :

أُفْسِمُ بِالْمُبْتَسَمِ الْعَذْبِ

وَمُشْنَكِي الصَّبِّ إِلَى الصَّبِّ

لُوْ أَخَذَ النَّحْوَ عَنِ الرَّبِّ

مَازَادَهُ إِلَّا عَمَى الْقَلْبِ

فَقَالَ : أَنْشَدَنِي مَنْ أَنْشَدَهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ :

يَشْنَمُنِي (ا) عَبَدُ بَنِي مَسَمْع يَشْنَمُنِي (ا) عَبَدُ بَنِي مَسَمْع فَصَنْتُ عَنْهُ النَّفْسَ وَالْبِرْضَا

وَكُمْ أُجِبِهُ لِاحْتِقَارِي(١) لَهُ

مَنْ ذَا يَعَضُّ الْكَالْبَ إِنْ عَضًّا ؟

وَحَدَّثَ أَيْضًا قَالَ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ \* ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ طَاهِرِ ، قَالَ لِي أَبِي : حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَخِي الْحَدَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ طَاهِرٍ ، وَحَضَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبْ ، وَالْمُبَرِّدُ ، فَقَالَ لِى أَخِي ثُمَّدَّ ، قَدْ حَضَرَ هَـذَانِ الشَّيْخَانِ فَلْيَتَنَّاظَرَا ، قَالَ : فَتَنَاظَرَا فِي شَيْءِ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ مِمَّا أَعْرِفُهُ ، فَكُنْتُ أَشْرَ كُهُمَا فِيهِ إِلَى أَنْ دَقَقًا، فَلَمْ أَفْهُمْ ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ أَعْرِفْ مَا الْمَجْلِسُ ؛ فَسَأَ لَنِي فَقُلْتُ : إِنَّهُمَا تَكَامَّا فِيَمَا أَعْرِفُ، فَشَرَ كُنُّهُمَا ثُمَّ دَنَّقَا ، فَلَمْ أَعْرِفُ مَاقَالًا ، وَلَا وَاللَّهِ يَاسَيِّدِي مَا يَعْرِفُ أَعْلَمَهُمَا إِلَّا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمَا ﴾ وَلَسْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَقَالَ لِي يَا أَخِي : أَحْسَنْتُ وَاللَّهِ ، هَذَا أَحْسَنُ ، يَعْنِي اعْبَرَافَهُ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) والأصل الذي في مكتبة اكسفورد : « يشائمني » (۲) ويروى لاحتقاري به

وَقَالَ لِي أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْدِ بْنَ السَّرَّاجِ فَقُلْتُ : أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَعْلَمُ \* ثَعْلَبْ أَمْرِ الْمُبَرِّدُ \* فَقَالَ : مَا أَقُولُ فِي رَجُلَيْنِ ، الْعَاكُمُ بَيْنَهُمَا \*

وَحَدَّثَ أَبُو عُمَرَ أَيْضًا قَالَ : كُنْتُ فِي مُجْلِسِ أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبِ فَضَجِرَ ، فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ خَضِيبٌ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ : لَوْ عَلِمْتَ مَالَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي إِفَادَةِ النَّاسِ ، لَصَبَرْتَ عَلَى أَذَا مُمْ ، فَقَالَ : لَوْلَا ذَاكَ مَا تَعَذَّبُتُ ، ثُمُّ أَنْشَدَ بِعَقِبِ هَذَا :

يُخَلِّلُنَ بِالْقُصْبَانِ كُلَّ مُفَلِّجٍ (١)

بِهِ الظُّلْمُ (٢) كُمْ يُفْلُلُ لَمُنَّ غُرُوبُ (١٣)

رُضَابًا (١) كَطَعَمْ الشَّهْدِ يَجِدُلُو مُنُونَهُ

مِنَ الضِّرْوِ أَوْ غُصُنْ ِ الْأَرَاكِ فَضِيبُ

أُولَئلِكَ لَوْلَاهُنَّ مَاسُقْتُ نِضُوءً (٥)

كَاج (" وَلَا اسْتَقْبَلْتُ بَرْدَ جَنُوبِ (٧)

<sup>(</sup>١) الغلج : تباعد ما بين الأسنان (٢) الظلم : بريق الأسنان

<sup>(</sup>٣) الغرب: حد الشيء (٤) الرضاب: الريق 6 والضرو: شجر الكمكام وهو نوع من الشجر 6 له علك تجلى به الاسنان . (٥) النضوة: المهزول من الابل (٦) الحاج جم حاجة 6 كساع جمع ساعة (٧) كانت في الاصل الذي بأيدينا: « ولا استشملت » فأصلحت إلى ماذكر ، خصوصا وقد جاء شطر البيت الاخير في الموشي ٤ « ولا قابلتني في البلاد جنوب» يدعو لننسه بالريح الرخاء 6 كما هو فيه «عبد الخلق»

وَحَدَّثَ أَبُو بَكُر بْنُ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ تُعْلَبِ ، فَقَالَ لِي يَا أَبَا بَكْدِ : اشْتَغَلَ أَصْحَابُ الْقُرْ آنَ بِالْقُرْ آنَ فَفَازُوا ، وَاشْتَغَلَ أَهْلُ الْفِقْهِ بِالْفِقْهِ فَفَازُوا ، وَاشْتَغَلَ أَصْحَابُ الْحُدِيثِ بِالْحُدِيثِ فَفَازُوا ، وَاشْتَغَلْتُ أَنَا بزَيْدٍ وَعَمْرِو ، فَلَيْتَ شِعْرِى مَا يَكُونُ حَالَى فِي الْآخِرَةِ ؟ فَأَنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَرَأَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَامِ ، فَقَالَ لِي : أَقْرِئُ أَبَا الْعَبَّاسِ عَنِّي السَّلَامَ وَقُلُ لَهُ : إِنَّكَ صَاحِبُ الْعِلْمِ الْمُسْتَطيلِ . قَالَ الرُّوذَبَارِيُّ : أَرَادَ أَنَّ الْكَلَامَ بِهِ يَكُمُلُ ، وَالْخِطَابَ بِهِ يَجْمُلُ. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرَادَ أَنَّ جَمِيعَ الْعُلُومِ مُفْتَقَرَةٌ إِلَيْهِ.

وَأَنْشَدَ الْخُطِيبُ قَالَ : أَنْشَدَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُ :

بَلَغْتُ مِنْ عُمْرِي ثَمَا نِينَا

وَكُنْتُ لَا آمُلُ خَسْيِنَا

فَاكُمْدُ لِلهِ وَشَكْرًا لَهُ

إِذْ زَادَ فِي عُمْرِي ثَلَاثِينَا

## وأَسْأَلُ اللهُ بُلُوعًا إِلَى

مُرْضَاتِهِ آمِينَ آمِينَا وَنَقَلْتُ مِنْ كِنَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّارِيخِيِّ فِي وَنَقَلْتُ مِنْ كِنَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّارِيخِيِّ فِي أَخْبَارِ النَّحْوِيَّةِ مَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْدُ بْنُ يَحْبِي بْنِ زَيْدِ أَخْبَارِ النَّحْوِيِّةِ مَا اللَّيْمَ وَالْمُعَايِرُ " النَّحْوِيِّةِ مَا اللَّيْمَ وَالْمُعَايِرُ " النَّحْوِيِّةِ مَا اللَّيْمِ وَالْمُعَايِرُ " عَلَى اللَّعْوِيِّةِ مَا اللَّيْمَ وَالْبَعْرِيَّةِ مَا اللَّيْمِ وَالْمُعَايِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّيْمِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

حَدَّ نَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ سَلْمَةً بْنِ عَامِمٍ قَالَ : رَأْسَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْمَدُ بْنُ يَحْنِي تَعْلَبُ النَّحْوِيُّ ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِا تُنَبْنِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ إِلَيْهِ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِا تُنَبْنِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ إِلَيْهِ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِا تُنَبْنِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ إِلَيْهِ فِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ وَقَدْ كَرِهُ وَلِنَفْسِي ، مَا كُرِهُ أَخْمَدُ بْنُ بَحْنِي لِهِ وَقَدْ كَرِهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) النارق : الذي يغرق بين الحق والباطل

<sup>(</sup>٢) من عاير بمعنى وازن

<sup>(</sup>٣) في نزهة الالباء: أوضعهم علما ، وأرفعهم معلما ، وأثبتهم حفظا .

وَرَصْيِتُ لَكُمْ وَلِنَفْسِي ، مَا رَضِيَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْشَي .

قَالَ: وَكَانَ أَبُو الصَّقْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بُلْبُلِ الشَّيْبَانِيُّ: قَدْ ذَكَرَ أَبَا الْعَبَّاسِ تَعْلَبًا لِلنَّاصِرِ لِدِينِ اللهِ ، الْمُوفَّقِ بِاللهِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ رِزْقًا سَنَيًّا (ا) شُلْطَانِيًّا ، فَسَنَ مَوْقِعُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِنْمِ وَالْأَدَبِ . وَقَالَ قَائِلُهُمْ لِأَبِي الصَّقْرِ ، وَأَلِي قَائِلُهُمْ لِأَبِي الصَّقْرِ ، وَأَلِي قَائِلُهُمْ فَلَا إِلَيْ الصَّقْرِ ، وَأَلِي قَائِلُهُمْ لِلَّبِي الصَّقْرِ ، وَأَلِي الْعَبْرِ وَلَا اللهِ الْعَبْرِ وَالْأَدَبِ . وَقَالَ قَائِلُهُمْ لِلَّبِي الصَّقْرِ ، وَأَلِي الْعَبْرِ وَلَا اللهِ الْعَنْمِ وَالْأَدَبِ . وَقَالَ قَائِلُهُمْ لِللَّهِي الصَّقْرِ ، وَأَلْيَ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

فَيَا جَبَلَيْ شَيْبَانَ لَا زِنْهُمَا لَهَا (")

حَلِيغَى خَفَارٍ فِي الْوَرَى وَتَفَضَّلِ فَهَا لِيَوْمِ الْجُودِ وَالسَّيْفِ وَالْقَنَا فَهَذَا لِيَوْمِ الْجُودِ وَالسَّيْفِ وَالْقَنَا

لِيُومِ الْجُودِ والسيفِ والفنا والفنا فير مُبَخَلِ وَالْفنا الْعَلِمُ غَيْرٌ مُبَخَلِ

عَلَيْكَ أَبَا الْعَبَّاسِ كُلُّ مُعَوَّلِ

لِأَنَّكَ بَعْدُ اللهِ خَيْرُ مُعُوَّلِ

فَكُلُكُ خُدُودَ النَّحْوِ بَعْدًا نْغِلَاقِهِ

وَأَوْضَحْتُهُ شُرْحاً وَتِبْيَانَ مُشْكِلِ

<sup>(</sup>۱) أى عظيماً (۲) وردت لو وضع بدل لازلتما 6 وهذا بدل أنت فى البيت النانى. وفتحت بدل فككت فى البيت الرابع «عبد الحالق»

فَكُمْ سَاكِنٍ فِي ظِلٌّ نِعْمَتِكَ الَّذِي

عَلَى الدُّهُرِ أَنْ بَقِي مِنْ تَبِيرَ (١) وَ يَذْ بُلِ (١)

فَأَصْبَحْتَ لِلْإِخْوَانِ بِالْعِلْمِ نَاعِشًا

وَأَخْصَبُتَ مِنْهُ مَنْزِلًا بَعْدُ مَنْزِلِ

وَذَكَرَ النَّارِيخِيُّ وَفَاةَ ثَمْلَبٍ كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ : وَقَالَ بَمْضُ أَضْحَابِنَا يَوْثِيهِ :

مَاتَ ابْنُ بَجْنِيَ فَاتَتْ دَوْلَةُ الْأَدَبِ

وَمَاتَ أَحْمَدُ أَنْحَى <sup>(٢)</sup> الْعُجْمِ وَالْعَرَبِ

فَإِنْ تُولِّى أَبُو الْعَبَّاسِ مُفْتَقَدًّا

فَلَمْ يَمُتُ ذِكُرُهُ فِي النَّاسِ وَالْكُنُبِ

(۱) ثبیر بفتح ثم کسر: من أعظم جبال مکة ، بینها و بین عرفة ، وسمی ثبیرا برجل من هذیل ، واسم الرجل ثبیر قاله آبر نصر . ا . ه . ملخصا من معجم البلدان ج ۳ ص ۳

 (۲) یذبل بالغتے ثم السکون 6 والباء الموحدة مضمومة: جبل مشهور الذكر ینجد فی طریقها . وقال أبو زیاد : هو جبل لباهلة ، وله ذكر فی شعرهم 6 من ذلك قول النابنة الجمدى :

مرحت وأطراف الكلاليب تتقى فقد عبط الماء الحميم وأسهلا فان كنت قد ثلجا لتنقل مجدنا لنبرة فانقل ذا المناكب يذبلا (٣) العالم بالنحو، أى أعلم العرب والنجم بهذا العلم «منصور» وَلِلنَّادِيخِيِّ فِي تَعْلَبِ شِعْرُ ۗ رَثَاهُ بِهِ ، نَذْ كُرُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . قَالَ التَّادِيخِيُّ :

وَحَدَّ نَنِي أَبُو الْحَصِيْنِ الْبَجِلِيُّ قَالَ: نَقُولُ أَهْلُ الْكُوفَةِ : لَنَا ثَلَاثَةُ فَقَهَا ۚ فِي نَسَقٍ ، لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْاَوْمُ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَتُحَدَّ بُنُ الْمُسَنِ ، وَلَنَا ثَلَاثَةُ نَحُوبِيِّنِ كَذَلِكَ ، يُوسُفَ ، وَتُحَدِّ بِينَ كَذَلِكَ ، وَلَنَا ثَلَاثَةُ نَحُوبِيِّنِ كَذَلِكَ ، وَمُعْ : أَبُو الخُسَنِ عَلِي بْنُ جَمْزَةَ الْكِسَائِيُّ ، وَأَبُو ذَكِيبًا وَمُعْ : أَبُو الخُسَنِ عَلِي بْنُ جَمْزَةَ الْكِسَائِيُّ ، وَأَبُو ذَكِيبًا فَعَلَبُ ، وَمُعْ نَعْلَبُ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْدُ بْنُ يَجْنِيكَ فَعْلَبُ . آخِرُ مَا نَقَلْنَاهُ مِنْ كِتَابِ النَّادِيخِيِّ .

وَذَالَ: لَهُ مِنَ الْكُنْبِ: كِنَابُ الْمَصُونِ فِي النَّدِيمُ فِي كِنَابِ الْفَهْرِسْتِ وَقَالَ: لَهُ مِنَ الْكُنْبِ: كِنَابُ الْمَصُونِ فِي النَّحْوِ جَعَلَهُ عُدُودًا ، كِنَابُ اخْتِلَافِ النَّحْوِيِّينَ ، كِنَابُ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، كَنَابُ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، كَنَابُ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، كَنَابُ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، كَنَابُ الْقِرَاءَاتِ ، كَنَابُ مُعَانِي الشَّعْرِ ، كِنَابُ النَّصْغِيرِ ، كِنَابُ الْقِرَاءَاتِ ، كَنَابُ مَعَانِي الشَّعْرِ ، كِنَابُ النَّصْغِيرِ ، كِنَابُ مَا يَنْصَرِفَ وَمَا لَا يَخْرِي ، كِنَابُ مَا يَنْصَرِفَ وَمَا لَا يَخْرِي ، كِنَابُ مَا يَنْصَرِفَ وَمَا لَا يَخْرِي ، كِنَابُ الْوَقْفِ وَالاِبْتِدَاء ، كِنَابُ الْهِ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْهِ جَاءِ (" ، كِنَابُ الشَّوَاذُ ، كِنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْهِ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْهِ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كِنَابُ الْوَقْفِ وَالاِبْتِدَاء ، كِنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كَنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كَنَابُ الْهُ وَقُلُ وَالاِبْتِدَاء ، كَنَابُ الْهُ جَاءِ (" ، كَنَابُ الْهُ وَلَا لَا لَا يَعْدِلُ الْهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعَلْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعَلْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْهُ الْهِ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ ال

<sup>(</sup>۱) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : الهيجاء . ولال المراد بالهجاء ، فن رسم الحروف «عبد الحالق»

اسْتِخْرَاجِ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَخْبَادِ ، كِتَابُ الْأَوْسَطِ ، كِتَابُ عَدَّ عَرِيبِ الْقُرْ آنِ لَطِيفٌ ، كِتَابُ الْمَسَائِلِ ، كِتَابُ حَدَّ النَّحْوِ ، كِتَابُ تَفْسِيرِ كَلَامِ ابْنَةِ الْخُلِّ (١) كِتَابُ الْفَصِيحِ (١) وَذَكَرَ أَنَّ الْفَصِيحِ تَصْنِيفُ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّ ، وَادَّعَاهُ ثَعْلَبُ وَهَذَا (١) لَهُ تَوْجَةٌ .

قَالَ: وَلِأَ بِي الْعَبَّاسِ مُجَالَسَاتُ وَأَمَالٍ أَ مُلَاهَا عَلَى أَصْحَابِهِ فِي مَجَالِسِهِ ، تَحْتَوِى عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ النَّحْوِ ، وَاللَّغَةِ ، وَالْأَخْبَادِ ، وَمَعَانِى الْقُرْ آنِ ، وَالشِّعْرِ ، رَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ . وَعَمِلَ وَمَعَانِى الْقُرْ آنِ ، وَالشِّعْرِ ، رَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ . وَعَمِلَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِطْعَةً مِنْ دَوَاوِينِ الْعَرَبِ ، وَفَسَّرَ غَرِيبَهَا كَالْأَعْشَى وَالنَّابِغَتَيْنِ ( ) وَغَيْر مِ ، وَفَسَّر عَنْ مَعْنَى قَوْ الْهِمْ ، لَا أَكَالَمُكَ وَالنَّابِغَتَيْنِ ( ) وَغَيْر مِ ، وَسُئِلَ ثَعْلَبُ عَنْ مَعْنَى قَوْ الْهِمْ ، لَا أَكَالَمُكَ وَاللَّهُ مَا فَالَ : مَعْنَاهُ أَقْطَعُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَأَنْشَدَ :

بِأَهْلِي مَنْ لَا يَقَطَعُ الْبُحْلُ رَغْبَتِي إِلَّهُ وَمَنْ يَزْدَادُ عَنْ رَغْبَتِي بُخْلَا

<sup>(</sup>۱) هي هند بنت الحس الايادية كانت معروفة بالنصاحة وقوة الجلد على محاورة من يحاورها وكانت تبذهم في كثير منها . (۲) قد ترك المؤلف من الكتب المذكورة في الفهرست :كتاب الامال ، وكتاب الايمان ، وكتاب الدواهي (٣) ولعله : « وجعل » (٤) يريد النابغة الذبياني ، والنابغة الجعدى .

وَمَنْ قَدْ كَانِي (١) النَّاسُ فِيهِ فَأَ كُثُرُوا

عَلَى ۚ فَكُلُّ النَّاسِ مُضْطَغِنِ ذَحْلًا

وَامْنَحُهُ صَفُو الْمُوَى وَلَوَ أَنَّهُ

عَلَى الْبَحْرِ يَسْقِي مَا سُقِيتُ بِهِ سَجْلًا (٢)

وَمَا زِلْتِ تَعْتَادِينَ وُدِّيَ بِالْمُنَى

وَ بِالْبُخْلِ حَتَّى قَدْ ذَهَبْتِ بِهِ أَصْلَا (٣)

قَرَأْتُ فِي أَمَالِي أَبِي بَكْرِ بْنِ ثُمَّدِ، بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِيِّ: أَنْشَدَنَا أَبُو بَكْرٍ لِلْأَحْدَ بْنِ بَحْيَ النَّحْوِيِّ:

إِذَا كُنْتَ قُوتَ النَّفْسِ ثُمَّ هَرْبَهَا

فَلِمْ تَلْبَثُ النَّفْسُ الَّتِي أَنْتَ قُوتُهَا ؟

سَتُبْقَى بَقَاءَ الضَّبِّ فِي الْمَاءِ أَوْ كَمَا

يَعْيِشُ لَدَى دَيْمُو مَةِ (١) الْبِيدِ حُونَهُمَا

قَالَ: وَزَادَنَا أَبُو الْحُسَنِ بْنُ الْبَرَاء:

<sup>(</sup>١) لحانى : لامنى ، ومضطفن : أى بهم ضفينة وحقد، وذحلا أى تأرآ

<sup>(</sup>٢) السجل: الدلو (٣) لو أن الرواية ، وبالمطل بدل من البخل

١(٤) الديموم والديمومة : الفلاة الواسمة 6 والمفازة التي لاماء فيها

أَغَرَّكُ أَنِّي قَدْ تَصَبَّرْتُ جَاهِداً

وَفِي النَّفْسِ مِنِّي مِنْكُ مَاسَيُّمِينُهَا

فَلُوْ كَانَ مَا بِي بِالصَّّخُورِ لَهَدَّهَا

وَ إِللِّهِ مَاهَبَّتْ وَطَالُ خُفُونَهَا

فَصَبْراً لَعَلَّ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

فَأَشَكُو مُهُوماً مِنْكَ كُنْتُ لَقِيتُهَا

كَذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ، وَلَا أَدْرِى، أَهَذَا الشَّعْرُ لِتَعْلَبِ
أَمْ أَنْشَدَهُ لِغَيْرِهِ \* إِلَّا أَنَّهُ (١) فِي هَذَا الْكِتَابِ لِأَحْمَدَ بْنِ
يَحْنَى كَا تَرَى:

﴿ ٢٨ – أَحْمَدُ بْنُ يَحْنِيَ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ يَحْنِي ﴾ « ابْنِ أَبِي مَنْصُورٍ \* »

الْمُنْجِمِّمُ أَبُو الْحُسَنِ ، قَدْ ذَكَرْنَا آبَاءَهُ فِي أَبُوابِهِمْ ،

أحد للنجم

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل: « إلا أن » فأصلحناه إلى ماذكر

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب فهرست ابن النديم ص ٢٠٥ بما يأتي :

ولد سنة إحدى وأربعين وماثنين ، ومات ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خليت من شهر ربيع الاول ، سنة ثلاثمائة ، ونادم الموفق ، ومن بعده من الحلفاء ، وكان متكلها ، معتزل المذهب ، وله في ذلك كتب كثيرة ، وكان له بجلس محضره جاءة من المتكامين بالحضرة ، فن كتبه : كتاب الباهر في أخبار —

وَكَانُ أَبُو الْحُسَنِ هَذَا ، أَدِيبًا ، شَاعِرًا ، فَاصِلًا ، عَالِمًا ، أَحَدَ رُوَسَاء زَمَانِهِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، وَعُلُومِ الدِّينِ ، وَالإِفْتِنَانِ فِي الْآدَابِ . مَاتَ فِي سَنَة سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَا عِلَا غِلِئَةٍ ، عَنْ نَيقَ وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وَلَهُ أَخْبَارٌ مَعَ الرَّاضِي فِي مُنَادَمَتِهِ إِيَّاهُ ، وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وَلَهُ أَخْبَارٌ مَعَ الرَّاضِي فِي مُنَادَمَتِهِ إِيَّاهُ ، وَلَهُ أَخْبَارٌ مَعَ الرَّاضِي فِي مُنَادَمَتِهِ إِيَّاهُ ، وَفَي دَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْمَرْزُ بَانِيْ فِي الْمُعْجَمِ . قَالَ ثَابِتٌ : وَفِي ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْمَرْزُ بَانِيْ فِي الْمُعْجَمِ . قَالَ ثَابِتٌ : وَفِي ذِي الْجُجَّةِ كَانَتْ وَفَانَهُ ، وَمَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ اثْنَيْنِ وَسِنَّينِ وَسِنَّينَ وَسِنَّينِ وَسِنَّينَ وَسِنَّينَ وَسِنَّينَ وَسَنِينِ وَسَنِينِ وَسَنَّينِ وَسِنَّينَ وَسَنِينِ وَسِنَينِ وَسَنِينِ وَسَنِينِ وَسَنِينِ وَسَنَّينِ وَسِنَّينَ وَسَنِينَ وَكَانَ يَحْنِي بَنْ عَلِي آئِبُوهُ ، قَدْ صَنَّفَ كِتَابًا فِي وَمَا نَتَيْنِ وَسَنِينِ ، وَكَانَ يَحْنِي بَنْ عَلِي آئِبُوهُ ، قَدْ صَنَّفَ كِتَابًا فِي الْمُعْجَمِ وَاللَّهُ الْبَنُهُ هَذَا اللَّهُ مَا إِنَّهُ هُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْجَمِ فَي الْمُعْجَمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ وَكَانَ يَحْنِي بَنِ أَعْنَى إِلَيْ وَاللَّهُ الْمَالِ الللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْجَمِ وَلَهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ أَهْلِهِ وَلَسَيْمِ مُ ، كَنَابُ الْإِجْمَاعِ الْمُعْجَمِ وَلَسَيْمِ مُ ، كَيْتَابُ الْإِجْمَاعِ الللَّهُ اللَّكُنَابُ اللَّهُ الْمَائِقُ فِي اللْمُعْجَمِ مَالَلْ اللَّهُ الْولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْجَمِ اللْهُ الْمَالِقُولُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

<sup>-</sup> شمراء مخضري الدولتين ، ابتدأ فيه ببشار ، وابن هرمة ، وطريح ، وابن ميادة ، ومسلم ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأبى هغان ، ويزيد بن الطنزية ، وآخر ما عمل مروان بن أبى حفضة ، ولم يتمه ، وتممه ابنه أبوالحسن ، أحمد بن يحيى ، وعزم على أن يضيف إلى كتاب أبيه ، سائر الشعراء المحدثين ، فعمل مثهم أبا دلامة ، ووالية بن الحباب ، ويحيى بن زياد ، ومطيع بن إياس ، وأبا على البصير ، وكان أبو الحسن متكلما ، نقيها ، على مذهب أبى جعفر في النقه ، ولا بي الحسن كتب ألها سوى ما تقدم ، ذكرها ياقوت .

وله ترجمة أخرى في كتاب تاريخ بغداد . جزء ٥ ص ٢١٥ –

<sup>(</sup>١) المخضرم : من أدرك الجاهلية والاسلام

<sup>(</sup>٢) وصف صاحب النهرست في ص ١٤٣ ، هذا الكتاب : المناب

فِي الْفِقْهِ ، عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ جُرِيرٍ الطَّابَرِيُّ ، وَكَانَ يَرَى رَأْيَهُ ، كِنَابُ الْمَدْخَلِ إِلَى مَذْهَبِ الطَّابَرِيُّ وَنُصْرَةِ مَذْهَبِهِ ، كِنَابُ الْأَوْقَاتِ ، وَأَبُو الحُسنِ هَذَا ، هُوَ الْقَائِلُ فِيهَا رَوَاهُ الْمَرْزُنَانِيُّ :

يَاسَيِّدًا قَدْ رَاحَ فَرْ دَاحَ فَرْ دَامَ لَهُ فِي الْفَضْلِ تَوْءَمْ (١)

عُمِّرْتُ أَطُولَ مُدَّةٍ

تَزْدَادُ تَمْكِينًا وَتَسْلَمُ (٦)

فِي صَفْوِ عَيْشٍ لَا تَزَا

لُ بِهِ الْعِدَى تَقَذَّى وَتُرْغَمُ

مَاذِلْتَ فِي كُلِّ الْأُمُو

مُوَفَقًا لِلْخَيْرِ مُلْهُمُ

وِكَ إِنْ تُذُوكِرَتِ الْأَيَا

دِي 'يُبْنُدَا فِيهَا وَيُخْتَمُ

<sup>(</sup>١) توءم : نظير (٢) جلة دعائية

﴿ ٢٩ - أَحْمَدُ بْنُ يَحْنِي، بْنِ الْوَزِيرِ، بْنِ سُلَيْاَنَ، بْنِ مُهَاجِرٍ \* ﴾

مُوْلَى قَيْسَبَةً بْنِ كُانْتُوم السُّوقِيِّ، سَمِعَ ابْنَ الْلَكَالْبِيِّ () أحد بن وعَبَدُ اللهِ بْنَ وَهْبٍ ، وَكَانَ فَقَيهًا مِنْ جُلَسَاء ابْنِ وَهْبٍ ، وَكَانَ عَالِمًا بِالشَّعْرِ ، وَالْأَدَبِ ، وَالْأَخْبَارِ ، وَأَيَّامِ النَّاسِ ، وَالْأَنْسَابِ . يُقَالُ: كَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ ، "المَّافَّوقَ فِي حَبْسِ ابْنِ الْمُدَبِّرِ ، صَاحِبِ الْخُرَاجِ بِمِصْرَ ، لَخِرَاجِ إِ

(١) كانت بالاصل: يكنى أبا عبد الله بن كليب، فأصلعناه إلى ماذكر

(a) ترجم له في بنية الوعاة . ص ١٧٤ بترجمة مسهبة ، عما ترجمه له ياقوت وها كها :

« أحمد بن يحبي بن الوزير ، بن سليان ، بن المهاجر التجيبي أبوعبد الله المصرى الحافظ النحوى مولاهم » .

أحد الاثمة ، روى عن عبد الله بن وهب ، وشعيب بن الليث ، وأصبغ ابن الفروج ، وجاعة . روى عنه النسائى . وقال ثقة ، والحسين بن يعقوب المصرى ، وأبو بكر بنأبى داود ، وآخرون : ولد سنة إحدى وسبعين ومائة ، وكان من أعلم أهل زمانه بالشعر ، والادب ، والغريب ، وأيام الناس ، وصاحب الشافعى ، وتغقه له . وكان يتقبل فيا ذكر بعضهم ، أى يستأجر الاراضى للزراعة ، ويعمل النلاحة ، فأنكسر عليه بعض الحراج ، فبسه أحمد بن محمد ، بن المدبر ، على ما انكسر عليه ، فأت في السجن ، لست خلون من شوال سنة إحدى وخسين ومائتين ، فيا ذكره بعضهم ، وذكر آخرون : أنه إنما مات سنة خسين ومائتين في الشهر فيما ذكره بعضهم ، وذكر آخرون : أنه إنما مات سنة خسين ومائتين في الشهر المذكور في السجن بمصر ، واقتصر الحافظ بن حجر ، على سنة خسروستين . قال ذكريا الساجى عنه : ما شرب الشافعي من كوز مرتين ، ولا عاد في جماع جارية مرتين ، ولا عاد في جماع جارية مرتين ،

كَانَ عَلَيْهِ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ لِا ثُنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ خَاتَ مِنْ شَوَّالٍ، سَنَةً خَمْسِينَ وَمِا تُتَيْنِ ، وَكَانَ (١) مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ذَكَرُ (٢) إِنْ يُونُسَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي تَارِيخٍ مِصْرً.

﴿ ٢٠٠ - أَحْدُ بْنُ يَحْيَى ، بْنِ سَهْلِ بْنِ السَّدِّيِّ ، الطَّالِيُّ \* ﴾ أَبُو الْحُسَنِ الْمَنْبِجِيُّ (١) ، الشَّاهِدُ ، الْمُقُرِيُّ ، النَّحْوِيُّ ، أحد الطائي الْأُطْرُوشُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ ، وَكَانَ وَكِيلًا فِي الْجَامِعِ . مَاتَ سَنَةَ خُسَ عَشْرَةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ . رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، الْأَدِيبِ الْمُنْبِجِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَنِ ، نَظِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِيءَ، وَغَيْرِ مِ \*. وَكَانَ يَحْفَظُ مِنْ أَخْبَارٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالُوَيْهِ النَّحْوِيِّ ، وَكَانَ نِقَةً ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : أَنْشَدَنَى ابْنُ الْأَكْفَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْكُنَّانِيِّ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ بَحْدِي، بْنِ سَهْلِ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل « وكل » فأصلحناه الى ما ذكر (٢) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد « ذكره » (٣) نسبة إلى قرية بالرى تسمى « السد » بضم السين وتشد الدال : منها على فرسخين كما قاله الاصطخرى معجم البلدان ج ٥ ص ٤٨ (؛) بفتح وسكون، وبا موحدة مكسورة : هو بلد قديم، وما أظنه إلا روميا . معجم البلدان ج ٨ ص ١٦٩

<sup>(</sup>١٧٢ م بنية الوعاة ص ١٧٢

الْمَنْبِجِيِّ ، أَنْشَدَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ فَارِسِ الْأَدِيبُ، أَنْشَدَ بِي ابْنُ طَبَاطَبَا لِنَفْسِهِ :

حَسُودٌ مَرِيضُ القَلْبِ يُحْفِي أَنينَهُ

وَيُضْحِي كَنْيِبَ الْبَالِ مِنَّى حَزِينَهُ

يَلُومُ عَلَى أَنْ رُحْتُ لِلْعِلْمِ طَالِبًا

أُقلُّ مِنْ كُلِّ الرُّواةِ فُنُونَهُ

وَأَخْتَارُ أَ بَكَارَ الْكَلامِ وَعُونَهُ (١)

وَأَحْفَظُ مِمَّا أَسْتَفَيدُ عَيُونَهُ

وَيَزْعُمُ أَنَّ الْعِلْمُ لَا يَجْلُبُ الْغِنَى

وَيُحْسِنُ بِالْجُهُلِ الذَّهِمِ ظُنُونَهُ

Been a

دُّعني أُغَالِي بِقِيمَتِي فياً لا يمي

فَقَيِمَةُ كُلِّ النَّاسِ مَا يُحْسِنُونَهُ

<sup>: . (</sup>١) العوان : ضد الايكار 6 والجم عون 6 قال تعالى « لا فارض أى مسئة ولا يكو عوال بين ذلك » E CON SILE .

<sup>(</sup>٢) أي جيده وأحسنه

﴿ ٣١ - أَحْمَدُ بِنُ يَزِيدَ ، بِنِ نُحَمَّدٍ الْهُ الِّيُ ، أَبُو جَعْفَرٍ ، \* ﴾ المحاللين أديب مناعر ، راوية ، له قصيدة مدَح فيها الموفق ، وهنا أه يفتح مصر ، منها :

قُلْ لِلْأَمِيرِ هَنَاكُ النَّصْرُ والظَّفَرُ

وَفِيهِمَا لِلْإِلَهِ الْخُمْدُ وَالشَّكُرُهُ مَا فَوْقَ فَتْحِكَ فَتْحُ فِي الزَّمَانِ كَمَا مَا فَوْقَ نُغَرِكَ يَوَمَ الْفَخْرِ مُفْتَخَرُّ

﴿ ٣٢ - أَحْمَدُ بِنْ يَعَقُوبَ، بِنْ يُوسُفَ، أَبُو جَعْفَرٍ \* ﴾

أحد بن النَّعْوِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِبَرْ ذَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، مَاتَ فِياً الأَصْبَانِيُّ ، مَاتَ فِياً الأَصْبَانِ 
ذَكْرَهُ الْخُطِيبُ ، سَنَةً أَرْبَعٍ وَخَسْيِنَ وَ ثَلَا ثِمِائَةٍ ، فِي أَيَّامٍ الْمُطيعِ ، فَكَانَ يُعْرَفُ بِغُلَامٍ نِفْطُويْهِ . أَخَذَ عَنْ أَبِي خَلِيفَةً الْمُطيعِ ، فَكَانَ يُعْرَفُ بِغُلَامٍ نِفْطُويْهِ . أَخَذَ عَنْ أَبِي خَلِيفَةً

<sup>(\*)</sup> لم نعثر على من ترجم له غير ياقوت فيما رجمنا إليه من مظان (\*) ترجم له في كتاب بنية الوعاة ص ١٧٥ وسأذكر ما لم يذكره ياقوت ، قال الله وى عن عمر بن أيوب السقطى ، وعنه أبو الحسن بن شاذان ، وباق الترجمة.

الْفَصْلُو بْنِ الْخُبَابِ ، وَمُحَدِّد بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَزِيدِيِّ ، وَعَيْرِهِمَا .

﴿ ٣٣ – أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، بْنِ نَاصِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ \* ﴾

الْأَدِيبُ، أَبُو بَكْرٍ النَّحْوِيُّ، ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فَقَالَ: الاسهاني هُوَ نَزِيلُ نَيْسَابُورَ ، وَسَمِعَ بِأَصْبَهَانَ مُحَدَّدَ بْنَ يَحْدِي ، بْنِ مَنْدَةَ الْأَصْبَهَانِيَّ وَأَقْرَانَهُ . مَاتَ بِنَيْسَابُورَ فَبْلَ الْخُمْسِينَ ، وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَالنَّلَا ثِمَائَةً ، وكنب عنهُ الحاكِمُ ، وأَسْنَدَ وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَالنَّلَا ثِمَائَةً ، وكنب عنهُ الحاكم ، وأَسْنَدَ إِلَيْهِ فِي كِنَابِهِ حَدِينَيْنِ .

﴿ ٣٤ - أَحْدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، إِسْحَقَ بْنِ جَعْفَرِ \* ﴾

ابْنِ وَهْبِ ، بْنِ وَاصِنحِ الْأَخْبَارِيُّ الْعَبَّاسِيُّ ، ذَكَرَهُ الاخباري

 <sup>(</sup>α) ترجم له في بنية الوعاة ص ١٧٥ بما يأتى :

قال الحاكم : سمع ابن مندة ، وأقرائه ، ومات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة ، قلت : تقدم في المحدثين ، يحد بن يعتوب ، بن ناصح الاصبهاني ، النحوى ، ووفاته كهذا ، فلا أدرى أما واحد ، أم لا ? وقد ذكرها اثنين الحاكم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١٠) ترجم له في كتاب الأعلام ج ١ ص ٨٦

من أبناء موالى المنصور العباسى :

مؤرخ جنراني 6 كثير الاسفار ، من أهل بنداد 6 له كتب جيدة منها .

<sup>«</sup> تاريخ اليمقوبي » جزءان انتهى بهما إلى خلافة المتسد على الله المباسي ،

<sup>«</sup> كتاب البلدان » .

لَّهُ عُمْرٌ ، مُحَدَّدُ بِنْ يُوسُفَ ، بِنْ يَعَقُوبَ الْمِصْرِيُّ الْكِنْدِيُّ ، الْمُؤَرِّخُ فِي تَارِيخِ لَهُ ، ابْتَدَأَهُ بِسِنَةٍ تَمَانِينَ وَمِا تُتَيْنِ ، قَالَ : إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَقَ بْنِ وَاضِحٍ مَوْلَى بْنِي هَاشِمٍ ، تُولِّقَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَكُمَانِينَ وَمِا تُتَيْنِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا : كِتَابُ التَّادِيخِ كَبِيرٌ ، كِتَابُ أَسْمَاءِ الْبُلْدَانِ ثُجَلَّدٌ ، وَكِتَابٌ فِي أَخْبَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ صَغِيرٌ ، كِتَابُ مُشَاكَلَةٍ ا النَّاس لِزَمَانِهِمْ .

﴿ ٣٥ – أَخَدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ \* ﴾

يُعْرَفُ بِابْنِ الدَّايَةِ ، كَانَ أَبُوهُ وَلَدَ دَايَةِ ابْنِ الْمَهْدِيِّ ، وَأَظُنُّ أَنَّ الْمَعْرُوفَ بِابْنِ الدَّايَةِ ، هُوَ يُوسُفُ ، الرَّاوِي أَخْبَارَ أَبِي يُونُسَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ أَبُوهُ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، يُكُنَّى أَبَا الْحُسَنِ ، وَكَانَ مِنْ جِلَّةِ (''الْكُتَّابِ بِمِصْرَ ، وَلَا أَدْرِى كَيْفَ كَانَ انْتَقَالُهُ إِلَيْهَا عَنْ بَعْدَادَ ؟ المدن الداية

1.25

<sup>(</sup>١) أي من عظمائهم 6 وذوى الاخطار منهم

<sup>(\*)</sup> لم نجد من ترجم له غير ياقوت بعد البحث والاستقراء

وَكَانُ لَهُ مَرُوءَةٌ تَامَّةٌ ، وَعَصَبِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ .

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْعَسَاكِرِيُّ الْحَافِظُ : يُوسُفُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَبُو الْحُسَنِ الْكَاتِبُ ، وَأَظُنُّهُ بَغْدَادِيًّا : كَانَ فِي خِدْمَة إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ، قَدِمَ دِمَشْقَ سَنَةَ خَسْ وَعِشْرِينَ وَمِا نُنَيْنِ ، وَحَكَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَكَمِ الدُّمَشْقِيُّ ، الطُّبِيبِ النُّسْطُورِيُّ ، وَشَكْلَةً أُمِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي سَهْلِ ، بْنِ نُوبَخْتَ ، وَأَبِي إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ ، وَأَحْمَدُ بْنِ رَشِيدٍ الْكَانِبِ، مَوْلَى سَلَّامِ الْأَبْرَشِ، وَجَبْرَائِيلَ بْنِ بَخْتَيْشُوعَ الطَّبِيبِ ، وَأَيُّوبَ بْنِ الْحَكَمَ الْبَصْرِيِّ ، الْمَعْرُوفِ بِالْكِسْرَويِّ ، وَأَحْمَدُ بْنِ هَارُونَ الشَّرَابِيِّ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ أَبُو جَعْفَوِ أَحْمَدُ ، وَرِضُوانُ بْنُ أَجْدَ ، بْنِ جَالَيْنُوسَ ، وَكَانَ مِنْ ذُوِى الْمُرُوءَاتِ ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِيهِ أَخْبَارُ الْمُعَلِّبِينَ

قَالَ الْمَافِظُ : وَبَلَهَٰنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ ، بْنِ يُوسُفَ قَالَ : حَبَسَ أَحْمَدُ بْنُ طُولُونَ ، يُوسُفَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالِدِي فِي بَعْضِ دَارِهِ ، وَ كَانَ اعْتِقَالُ الرَّجُلِ فِي دَارِهِ كُبُو بِسُ مِنْ خَلَاصِهِ ، فَكَادَ سِتْرُهُ أَنْ يُنْتَهَكَ خَلِوْفٍ شَمِلُهُ عَلَيْهِ ، وَ كَانَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَبْنَاءِ السِّتْرِ تَنَحَمَّلُ مَثُونَةً مُقِيمَةً لَا تَنْقَطِعُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَاجْتَمَعُوا ، وَكَانُوا زُهَاءَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ، وَرَ كِبُوا إِلَى دَارِ أَحْمَدَ بْنِ طُولُونَ ، فَوَقَفُوا بِبَابِ لَهُ ، يُعْرَفُ بِبَابِ الْخَيْلِ ، وَاسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا إِلَيْهِ ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَعْلَامٍ مَسْتُورِي مِصْرَ ، فَأَبْتَدَ ﴿ وَا كَلَامَهُ بِأَنْهُ قَالُوا : قَدِ اتَّفَقَ لَنَّا - أَيَّدَ اللهُ الْأَمِيرَ - مِنْ حُضُورِ هَذِهِ الْجُمَاعَةِ ، « وَأَشَارُوا إِلَى ابْنِ عَبْدِ الْحُكُمِ وَالْحَاضِرِينَ مَجْلِسَهُ » ، مَا رَجَوْنَا أَنْ يَكُونَ ذَريعَةً (') إِلَى مَا نَسْأَلُهُ ، وَنَحُنْ نُرْغُبُ إِلَى الْأُمِيرِ فِي أَنْ يَسْأَلَهُمْ (٢) عَنَّا لِيَقَفِ عَلَى أَمْرِ نَا وَمَنَازِلِنَا ، فَسَأَلَهُمْ عَنْهُمْ، فَقَالُوا : قَدْ عُر صَنَتِ الْعَدَالَةُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أي وسيلة

<sup>(</sup>٢) وكانت في الاصل : « يسألها عنا » فاستصوبنا اصلاحها الى ما ذكر ... (٣) المراد بالعدالة ههنا : القضاء والحكم ، بدليل مايأتي بعد .

عَلَى أَكْثَرِهِ \* ، فَامْتَنَعَ مِنْهَا ، فَأَمَرُهُ أَخْدُ بْنُ طُولُونَ بِالْجُلُوسِ ، وَسَأَلَهُمْ تَعْرِيفَهُ مَا قَصَدُوا لَهُ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْأَلَ الْأَمِيرَ نَخَالَفَةً مَا يَرَاهُ فِي يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، لِأَنَّهُ أَهْدَى إِلَى الصَّوَابِ فِيهِ ، وَنَحَنْ نَسْأَلُهُ أَنْ يُقَدِّمنَا إِلَى مَا اعْتَزَمَ عَلَيْهِ فِيهِ ، إِنْ آثَرَ قَتْلُهُ أَنْ يَقْتُلُنَا ، وَإِنْ آثَوَ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ يَبْلُغَهُ ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ وَحِلِّ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُمْ : وَلِمَ ذَلِكَ ? فَقَالُوا : لَنَا ثَلَاثُونَ سَنَةً مَا فَكَرَّنَا فِي ابْتَيَاعِ أَشَى ۚ مَّا احْتَجْنًا إِلَيْهِ ، وَلَا وَقَفْنَا بِبَابِ غَيْرِهِ ، وَنَحْنُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرُ ، نَرْفُضُ (١) الْبَقَاءَ بَعْدُهُ ، وَالسَّلَامَةَ إِنْ أَشَى ﴿ مَكُرُوهُ ۗ وَقَعَ بِهِ ، وَعَجُوا (") بِالْبُكَاءِ كَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ أَحْدُ بْنُ طُولُونَ : - بَارَكَ اللهُ عَلَيْكُمْ - ، فَقَدْ كَافَأْتُمْ إِحْسَانَهُ ، وَجَازَيْتُمْ إِنْعَامَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَحْفِيرُوا يُوسُفَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، فَأَحْضِرَ ، فَقَالَ : خُذُوا بِيدِ صَاحِبِكُمْ وَانْصَرِفُوا ، غُرَجُوا مَعَهُ ، وَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزَلِهِ .

<sup>(</sup>۱) كانت بالاصل : نرتمض البقاء بعده ومن السلامة من شيء مكروه فأصلحت إِلَى ما ذكر (۲) أي صاحوا ورفعوا أصواتهم الخ

قَالَ أَبُو جَعْفُو أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : وَبَّتَ أَحْمَدُ بْنُ طُولُونَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُوَفِّيَ فِيهَا وَالِدِي، يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، بخدَم فَهَجَمُوا الدَّارَ ، وَطَالَبُوا بَكُنُّبُهِ ، مُقَدِّرِينَ أَنْ يَجِدُوا فِيهَا كِتَابًا مِنْ أَحَدٍ مِنَّ بِبَغْدَادِ ، فَهَمُوا صُنْدُوقَيْنِ ، وَقَبَضُوا عَلَيٌّ وَعَلَى أَخِي ، وَصَارُوا بِنَا إِلَى دَارِهِ ، وَأَدْخِانِنَا إِلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ الطَّالِبِيِّينَ ، فَأَمَرَ بِفَتْحٍ أَحَدِ الصُّنْدُوقَيْنِ، وَأَدْخَلَ خَادِمْ يَدَهُ، فَوَقَعَ يَدُهُ عَلَى دَ فَتَر جِرَا يَاتِهِ (١) عَلَى الْأَشْرَافِ وَغَيْرِهِمْ ، فَأَخَذَ الدُّ فَتَرَ بِيَدِهِ وَتَصَفَّحُهُ ، وَكَانَ جَيِّدَ الاِسْتِخْرَاجِ ، فَوَجَدَ اسْمَ الطَّالِبِيُّ فِي الْجِرَايَةِ ، فَقَالَ لَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ : كَانَتْ عَلَيْكَ جِرَايَةٌ لِيُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ نَقَالَ لَهُ نَعَمْ : يَأَيُّهَا الْأَمِيرُ ، دَخَلْتُ هَذِهِ الْمَدِينَةُ وَأَنَا ثُمُاقٌ (" فَأَجْرَى عَلَى فَي كُلِّ سَنَةٍ مِائْتَى " دِينَارِ ، أُسُوَّةً بِابْنِ الْأَرْفَطِ ، وَالْمَقْيَقِّ ، وَغَيْرِهِمَا . ثُمُّ امْتَلَاَّتْ بَدَايَ بِطُول (١) الْأَمِيرِ، فَاسْتَعْفَيْتُهُ (١) مِنْهَا، فَقَالَ لي:

<sup>(</sup>١) أي عطاياه (٢) أي قتير مديم

<sup>(</sup>٣) زاد الصندي في ترجة يوسف : ومائة أردب قحاً

<sup>(؛)</sup> الطول: الانعام (ه) استعفيت: طلبت منه الاذلة منها

نَشَدْ نَكُ اللّٰهَ أَنْ لَا قَطَعْتَ سَبَبًا لِي بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَدَمَّعَ (الطَّالِيُّ ، فَقَالَ أَحْدُ بْنُ طُولُونَ : - رَحِمَ اللهُ - يُوسُفَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ قَالَ : انْصَرِفُوا إِلَى مَنْزِلِكُمْ ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ ، فَانْصَرَفْنَا فَلَحَقْنَا جَنَازَةً وَالِدِنَا ، وَحَضَرَ فَلَا بَاللهُ عَلَيْكُمْ ، فَانْصَرَفْنَا فَلَحَقْنَا جَنَازَةً وَالِدِنَا ، وَحَضَرَ فَلَا الْعَلَوِيُّ ، وَقَضَى حَقَّنَا ، وَقَدْ أَحْسَنَ مُكَافَأَةً وَالِدِنَا ، وَحَفَر فَلِكَ الْعَلَوِيُّ ، وَقَضَى حَقَّنَا ، وَقَدْ أَحْسَنَ مُكَافَأَةً وَالِدِنَا ، وَعَفَر فَى خَلَفَيْهِ .

قَالَ أَبُوجُعَفُو : أَحْمَدُ بِنُ أَيِي يَعْقُوبَ ، يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِمَ ٤ يُعْرَفُ بِابْنِ الدَّايَةِ ، مِن فَضَلَاء أَهْلِ مِصْرَ وَمَعْرُوفِيهِمْ ، وَكُونُ بِابْنِ الدَّايَةِ ، مِن فَضَلَاء أَهْلِ مِصْرَ وَمَعْرُوفِيهِمْ ، وَكُونُ لِهُ عُلُومٌ كَنبِيَ أَنْ فِي الْأَدَبِ ، وَالطِّبِ وَالنِّجَامَةِ ، وَالطِّبِ وَالنِّجَامَةِ ، وَالطِّبِ وَالنِّجَامِةِ ، وَالطِّبِ وَالنِّجَامِةِ ، وَالطِّبِ وَالنِّبَادِ الطَّبِ وَالنِّبَادِ الطَّبِ مَالَمَ اللَّهِ مِن الْمُهُدِيِّ وَرَضِيعَهُ ، أَلَّفَ كِتَابًا فِي أَخْبَادِ الطَّبِ ، مَاتَ أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفُ ، فِي سَنَة نِيَّ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثُونَ ، كِنَابُ سَيْرَاتِهِ إِلَى أَبِي الْجُيْشِ خُمَارَوَيْهُ (\*) ، مِنَ النَّ صَانِيفِ بَسِيرَةُ وَلَوْنَ ، كِنَابُ سَيْرَاتِهِ إِلَى أَبِي الْجُيْشِ خُمَارَويَهُ (\*) ، مُنَاتُ سَيْرَاتِهِ إِلَى أَبِي الْجُيْشِ خُمَارَويَهُ (\*) ، مُنَاتُ سَيْرَاتِهِ إِلَى أَبِي الْجُيْشِ خُمَارَويَهُ (\*) ، مُنَاتُ سَيْرَاتِهِ إِلَى أَبِي الْجُيْشِ خُمَارُويَهُ (\*) ، مُنَاتُ سَيْرَاتِهِ إِلَى أَبِي الْجُيْشِ خُمَارَويَهُ (\*) ،

ن (١) تدمع : سالت دموعه

<sup>(</sup>۲) كانت في الاصل : « أبى الجيش حمال » فأصلحناه إلى ما ذكر

كِتَابُ سِيرَةِ هَارُونَ بْنِ أَبِي الْجِيشِ ، وَأَخْبَارِ غِلْمَانِ يَنِي طُولُونَ ، كِتَابُ الْمُكَافَأَةِ ، كِتَابُ حُسْن الْمُقَى ، كِتَابُ أُخْبَارِ الْأَطِبَّاءِ ، كِتَابُ نُخْتَعَمَرِ الْمَنْطِقِ ، أَلُّفَهُ لِلْوَزِيرِ عَلَى بْنِ عِيسَى ، كِتَابُ تَرْجَتِهِ ، كِتَابُ التَّمَرَةِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْمُنجِّمِينَ ، كِتَابُ أَخْبَارِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ ، كِتَابُ الطَّبِيخِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ زُولَاقَ (١) الْحُسَنُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَرِ - رَحْمَهُ اللهُ - فِي عَايَةِ الإِفْتِنَانِ ، أَحَدَ وُجُوهِ الْكُنَّابِ الْفُصَحَاءِ ، وَٱلْحُسَّابِ وَالْمُنْجِّمِينَ . تَجَسَّطِي أُوقَلِيدِسِي ، حَسَنُ الْمُجَالَسَةِ ، حَسَنُ الشِّعْرِ ، قَدْ خَرَّجَ مِنْ شِعْرِهِ أَجْزَاءً . دَخَلَ يَوْماً عَلَى أَبِي الْحُسَنِ ، عَلَى بْنِ الْمُظَفَّرِ الْكَرْخِيِّ ، عَامِلِ خَرَاجِ مِصْرَ ، مُسَامًا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ حَالُكَ يَا أَبَا جَعْفَرِ ? فَقَالَ عَلَى الْبَدِيهَ :

يَكُفَيْكَ مِنْ سُوء حَالِي إِنْ سَأَلْتَ بِهِ أَنَّى إِلَى ثَوْبِ طِمْرٍ فِي الْكُوَانِينْ (")

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : « ابن رولان » وقد أصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٢) الكوانين جم كانون : شهر فى قلب الشتاء ، وثوب طمر ، بمنى ثوب بال ، من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أو العام إلى الحاص

﴿ ٣٦ - أَحْدُ بْنُ يُوسُفَ، بْنِ الْقَاسِمِ، بْنِ صُبَيْحٍ \* ﴾

أحمد الكوف الْكَاتِبُ الْكُوفِيُّ () أَبُوجَعْفَرٍ ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، كَانَ يُتَوَلَّى دِيوَانَ الرَّسَائِلِ لِلْمَأْمُونِ ، وَكَانَ أَخُوهُ الْفَاسِمُ بَنُ يُوسُفُ ، يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ بَنِي عِبْلٍ ، وَكَمْ يَدَّعِ أَحْمَدُ ذَلِكَ ، قَالَ الْمَرْزُبَانِيُّ : كَانَ مَوْلًى لِبَنِي عِبْلٍ ، وَمَنَاذِكُمُ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ .

« أحمد بن يوسف ، بن القاسم ، بن صبيسح ، أبو جمغر الكاتب ، مولى بنى عجل » كان من أفاضل كتاب المأمون ، وأذكاهم وأفطنهم ، وأجمهم للمحاسن ، وكان حيب. الكلام ، فصيح اللسان ، حسن اللفظ ، مليح الخط ، يقول الشعر في الغزل ، والمديم ، والهجاء ، وله أخبار مع إبراهيم بن المهدى ، وأبي العتاهية

أخبرنى عمر بن إبراهيم الفقيه ، أخبرنا محمد بن العباس الخزاز ، أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبانى ، — أجازة — أخبرنى محمد بن الفضل المروزى ، قال : قال رجل لاحمد بن يوسف كاتب المأمون : وافة ما أدرى أيك أحسن ، ماوليته من خلفك ، أم ماوليته من أخلافك ? ? أخبرنا على بن أبى على المعدل ، حدثنا محمد بن عمران المرزبانى ، حدثنا على ابن سليان الاخفش قال : قال أحمد بن يوسف الكاتب ، رآنى عبد الحيد بن يحيى أكتب خطاً ردياً ، فقال لى : إن أردت أن يجود خطك ، فأطل جلنتك واسمنها ، وحرف قطتك وأعنها ، ثم قال :

إذا جرح الكتاب كان قسيهم دوياً وأقلام الدوى لهم نيلا قال الاخنش:

قوله جلفتك 6 أراد فتحة رأس الفلم 6 أخبرنا أبوعبد الله الحسين 6 بن الحسن 6 بن عمد 6 ابن الفاسم المخزوي ، حدثنا أبوبكر . محمد بن يحيى الصولى الملاء ، حدثنى أحمد بن العباس النوفلي ، قال : حدثنى أبو الحارثالنوفلي ، قال الصولى : وقد رأيتأبا الحارث هذا وكان—

 <sup>(</sup>١) كانت في الاصل القفطى ، ولعلها ذكرت خطأ ، لذلك أبدلناه بالكوفى كما يدل
 عليه قوله من أهل الكوفة

 <sup>(\*)</sup> ترجم له فى تاريخ بنداد صنعة ٢١٦ جزء ٥ بترجمة مسهبة تقتصر فيها على ما لم
 يذكره يانوت :

وَذَرَ أَخْمَدُ لِلْمَأْمُونِ ، بَعْدَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِهٍ . مَاتَ فِي قَوْلِ الصُّولِيِّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمَا ثَنَيْنِ ، وَكَانَ أَبُوهُ يُوسُفُ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرةَ وَمَا ثَنَيْنِ ، وَكَانَ أَبُوهُ يُوسُفُ يُوسُفُ أَيْكُ نَى أَبُو لَهُ يَعْرُفُ وَمَا ثَنَيْنِ ، وَكَانَ أَبُوهُ يُوسُفُ أَيْكُ نَى أَبُلُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي عَلِي عَلِي الْمَنْصُودِ ، وَلَهُ شِعْرُ حَسَنُ وَ بَلاغَة ، وَكَانَ أَحْمَدُ وَأَخُوهُ الْمَنْصُودِ ، وَلَهُ شِعْرُ حَسَنُ وَ بَلاغَة ، وَكَانَ أَحْمَدُ وَأَخُوهُ الْمَنْصُودِ ، وَلَهُ شِعْرُ حَسَنُ وَ بَلاغَة ، وَكَانَ أَهُمُ أَخُدُ وَأَخُوهُ الْمُؤْمِنِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلَى عَنِ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلَى عَنِ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ يَطْلُبُونَ الشَّعْرَ وَالْبَلَاعَة . حَكَى عَنِ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ يَطْلُبُونَ الشَّعْرَ وَالْبَلَاعَة . حَكَى عَنِ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ يَطْلُبُونَ الشَّعْرَ وَالْبَلَاعَة . حَكَى عَنِ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ يَطْلُبُونَ الشَّعْرَ وَالْبَلَاعَة . حَكَى عَنَ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ يَعْرَادُ أَنْهُ الْمُؤْنِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ يَطْلُبُونَ الشَّعْرَ وَالْبَلَاعَة . حَكَى عَنَ الْمُأْمُونِ وَعَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ

— رجل صدق ، قال : كنتأ بغض القاسم بن عبيد الله لمكروه نالنى منه فقلت على لسان پسام وأورد الا بيات الا تية قال الصولى : وإنما أخذه أحمد بن يوسف من قول أبى نواس فى التسوية ، وزاد فى المنى إرادة وكراهية ، قال أبو نواس : اا مات الرشيد وقام الامين ، يهزى الفضل بن الربيع :

تمتر أبا العباس عن خير هالك بأكرم حي كان أو هو كائن حوادث أيام تدور صروفها لهن مساو مرة ومحـــــــاسن وفي الحي بالميت الذي غيب التري فلا أنت متبون ولا الموت غابن برناعلي بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا الله دغ كا من المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا الله دغ كا من المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كا بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن عبد الله المعدل كا أخيرنا الحيين بن محمد كان أو هو كائن

أخبرنا على بن محمد ، بن عبد الله الممدل ، أخبرنا الحسين بن صفوان البزدغي ، حدثنا، عبد ألله ، بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال : أشرف أحمد بن يوسف وهو بالموت على بستان له ، على شاطى ، دجلة فجعل يتأمله ، ويتأمل دجلة ، ثم تنفس، وقال متمثلا :

ما أطيب العيش لولا موت صاحبه ففيه ما شئت من عيب لعائبه قال : فما أنزلناه حتى مات . بلنني أن أحمد بن يوسف الكاتب 6 مات في سنة ثلاث عشرة وماثنين .

راجع كتاب الاعلامج أول ص ٨٧

يُوسُفُ ، وَعَلَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَخْفَشُ ، وَغَيْرُهُمَا . قَالَ الصُّولَى : لَمَّا مَاتَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدِ الْأَحْوَلُ، شَاوَرَ الْمَأْمُونُ الْحُسَنَ ابْنَ سَهْل، فيمَنْ يَكْنُبُ لَهُ ، وَيَقُومُ مَقَامَةُ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بأَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ ، وَ بِأَ بِي عَبَّادٍ ثَابِتِ بْنِ بَحْيَى الرَّاذِيُّ \* وَقَالَ : هُمَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَخْلَقِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَخِدْمَتِهِ ، وَمَا يُرْضِيهِ . فَقَالَ لَهُ : إِخْتَرْ لِي أَحَدَثُمَا ، فَقَالَ الْحُسنُ : إِنْ صَبَرَ أَحْمَدُ عَلَى الْخِدْمَةِ ، وَجَفَا لَذَّتَهُ قَلِيلًا ، فَهُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَىَّ ، لِأَنَّهُ أَعْرَقُ فِي الْكَتِنَابَةِ ، وَأَحْسَنُهُمَا بَلَاغَةً ، وَأَ كُنْرُ عِلْمًا ، فَأَسْتَكُنْتُهُ الْمَأْمُونُ ، وَكَانَ يَعْرُضُ الْكُنْبَ وَيُوفِّعُ ، وَيَخْلُفُهُ أَبُو عَبَّادٍ إِذًا غَابَ عَنْ دَارِ الْمَأْمُونِ ، مُمَرَّفَعًا عَنِ الْحَالِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا أَيَّامَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَكَانَ دِيوَانُ الرَّسَائِلِ ، وَدِيوَانُ الْخَاتَمِ وَالتَّوْقِيعُ ، وَالْأَزِمَّةُ ، إِلَى عُمْرُو بْنُ مَسْعَدَةً ، وَكَانَ أَمْرُ الْمَأْمُونَ يَدُورُ عَلَى هَؤُلَاءِ النَّلَاثَةِ . حَدَّثَ الصُّولِيُّ عَنْ أَبِي الْخَارِثِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَبْغِضُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِمَكْرُوهِ نَاكَنِي مِنْهُ ،

وَ آلُفُ أَحْدَ بْنَ يُوسُفَ الوَزِيرَ ، فَلَمَّا مَاتَ أَخُوهُ الْحُسَنُ ،

خُلْتُ عَلَى لِسَانِ ابْنِ بَسَّامٍ :

أَوْلَ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْمُرَجَّى قَالِكَ الدَّهْرُ بِالْعَجَائِبِ مَاتَ لَكَ ابْنُ وَكَانَ زَيْنًا وَعَاشَ ذُو الشَّيْنِ وَالْمَعَايِبِ

حَيَاةُ هَذَا كَمُوْتِ هَذَا فَلَيْسَ تَخْلُو مِنَ الْمُصَائِبْ

وَ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ بِنِ يُوسُفَ الْكَاتِبِ، لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْكُتَّابِ، وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَيَّغَا، وَكَانَ

لَهُ أَخْ يَضْعُفُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

أَنْتُ تَبْقَى وَنَحْنُ طُرًّا فِدَاكَا

أَحْسَنَ اللهُ ذُو الْجُلَالِ عَزَاكَا

فَلَقَدْ جَلَّ خَطْبُ دَهْرٍ أَتَانَا

عِقَادِيرَ أَتْلَفَتْ بَيِّغَاكا

عَجْبًا لِلْمُنُونِ كَيْفَ أَتَتُمَّا

وَتَخَطَّتْ عَبْدُ الْجَيْدِ أَخَاكًا

كَانَ عَبْدُ الْحَيْدِ أَصْلَحَ لِلْمَوْ

تِ مِنَ الْبَبَّفَا وَأُولَى بِذَاكَا

شَمِلَتْنَا الْمُصِيبَتَابِ جَمِيعاً فَقَدُنَا هَذِهِ وَرُوْيَةُ ذَاكَا فَقَدُنَا هَذِهِ وَرُوْيَةُ ذَاكَا

حَدَّثَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّهِ، بْنِ بَاقِيَا (') الْـكَاتِبُ ، فِي كِيَابِ مُلَحِ الْمُلَكَةِ ، قَالَ : وَلَمَّا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى خُرَاسَانَ ، قَالَ لِابْنِهِ نُحَمَّدٍ : إِنْ عَاشَرْتَ أَحَدًا بَمَدِينَةِ السَّلَامِ ، فَعَلَيْكَ بِأَحْمَدَ ابْنِ يُوسُفَ الْكَاتِبِ ، فَإِنَّ لَهُ مُرُوءَةً ، فَإَ عَرَّجَ مُحَمَّدٌ حينَ انْصَرَفَ مِنْ تُوْدِيعٍ أَبِيهِ عَلَى ثَنْيَ ۗ ، حَتَّى هَجَمَ عَلَى أَحْمَدَ ابْن يُوسُفَ فِي دَارِهِ ، فَأَطَالَ عِنْدَهُ ، فَفَطِنَ لَهُ أَحْدُ ، فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ غَدِّينًا ، فَأَحْضَرَتْ طَبَقًا وَأَرْغَفِةً نَقَيَّةً ، وَقَدَّمَتْ أَنْوَانًا يَسِيرَةً وَحَلَاوَةً ، وَأُعْقِبَ ذَلكَ بِأُنْوَاعِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فِي زُجَاجٍ فَاخِرٍ ، وَآلَةٍ حَسَنَةٍ ، وَقَالَ : يَتَنَاوَلُ الْأَمِيرُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنْ رَأَى الْأَمِيرُ أَنْ يُشَرِّفَ عَبْدَهُ وَيَجِيئُهُ فِي غَدٍ ، فأَنْعِمْ بِذَلِكَ ، فَنَهَضَ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) وفي كشف الظنون : ابن ماميا

مُتَعَجِّبٌ مِنْ وَصْفِ أَبِيهِ لَهُ ، وَأَرَادَ فَضِيحَتُهُ ، فَلَمْ يَتْرُكُ قَائِدًا جَلِيلًا ، وَلَا رَجُلًا مَذْ كُورًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، إِلَّا عَرَّفَهُمْ أَنَّهُ فِي دَعْوَةً أَحْمَدُ بْنِ يُوسُفَ، وَأَمْرَهُمْ بِالْغُدُو مِعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَصْلُوا دَارٌ أَحْمَدُ بْنِ يُوسُفُ ، وَقَدْ أَخَذَ أُهْبَتَهُ ، وَأَظْهَرَ حُرُوءَتُهُ ، فَرَأَى مُحَمَّدُ منَ النَّضَائِدِ وَالْفُرُشِ، وَالسُّتُورِ وَالْفِلْمَان وَالْوَصَائِفِ مَا أَدْهُشَهُ ، وَكَانَ قَدْ نَصَبُ ثَلَا ثَمَائَةِ مَائِدَةٍ ، وَقَدْ كُفَّتْ بِثَلَا ثِمَائَةِ وَصِيفَةٍ ، وَنَقَلَ إِلَى كُلِّ مَائِدَةٍ ثَلَا ثَمَائَةِ لَوْنِ فِي صِحَافِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَثَارِدِ الصِّينِ (١) ، فَامَّا رُّفِعَتِ الْمُوَائِدُ ، قَالَ ابْنُ طَاهِرِ : هَلْ أَكُلُ مَنْ بِالْبَابِ ؟ فَنَظَرُوا ، فَإِذًا جَمِيعُ مَنْ بِالْبَابِ قَدْ نُصِبَتْ لَهُمُ الْمُوَائِدُ ، فَأَ كُلُوا ، فَقَالَ : شَتَّانَ أَيْنَ يَوْ مَيْكَ يَا أَبَا الْحُسَنِ «كَذَا فِي هَدُهِ الرِّوَايَةِ، كَنَاهُ بِأَبِي الْحُسَنِ » فَقَالَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ : ذَاكَ قونی (۲) ، و هذه مروء تی (۲) .

<sup>(</sup>١) لعل المثارد جم مثرد اسم مكان ٤ من ثرد الحبز فته ٤ فهي آنية من الصين

<sup>(</sup>٢) يريد هذه عادتي في القوت

<sup>(</sup>٣) لعل هذه الاعداد ، التي ذكرت في الوليمة مبالغ فيها ، أو على حد قول القائلين : العدد لامفهوم له ، يريدون أن مثل هـذا التقدير ، الغرض منه الاشعار بكثرة الانواع المطعومة « عبد الحالق »

وَّحَدَّثَ الصُّولِيُّ قَالَ : كَانَّ مِنْ أَوَّلِ مَا ارْتَفَعَ بِهِ أَحْمَدُ ابْنُ يُوسُفَّ، أَنَّ الْمَخْلُوعَ (١) لَمَّا قُدِلَ، أَمَرَ طَاهِرْ الْكُتَّابَ أَنْ يَكْنُبُوا إِلَى الْمَأْمُونَ ، فَأَطَالُوا ، فَقَالَ طَاهِرٌ ، أُرِيدُ أَخْصَرَ مِنْ هَـٰذَا ، فَوُصِفَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، فَأَحْضَرَهُ لِذَلِكَ ، وَ كُنَّبَ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنْ الْمَخْلُوعَ وَإِنْ كَانَ قَسِيمُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسَبِ وَاللَّحْمَةِ ، فَقَدْ فَرَّقَ كُمْمُ الْكِتَاب يَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي الْوَكَايَةِ وَالْخُرْمَةِ ، لِمُفَارَقَتِهِ عِصْمَةَ الدِّينِ ، وَخُرُوجِهِ عَنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنُوح ْعَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ابْنِهِ : « يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ » وَلَا صِلَةً لِأُحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا قَطِيعَةً مَا كَانَتْ فِي ذَاتِ اللهِ .

وَكَتَبْتُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَدْ قَتَلَ اللهُ الْمُخْلُوعَ ، وَأَخْرَ لَهُ وَعْدَهُ ، فَالْأَرْضُ وَأَخْبَزَ لَهُ وَعْدَهُ ، فَالْأَرْضُ وَأَخْبَزَ لَهُ وَعْدَهُ ، فَالْأَرْضُ إِباً كُنتافِهَا أَوْطَأُ مِهَادٍ (٣) لِطَاعَتِهِ ، وَأَنْبَعُ ثَىء فِي لِشَيِئَتِهِ ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) هوالامين بن الرشيد (٢) أى أحكم

 <sup>(</sup>٣) أى أسهل النياد لطاعته ، والاكناف جم كنف : الناحية

وَجَهْتُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّنِيَا ، وَهِيَ رَأْسُ الْمُخْلُوعِ ، وَالْمَمْدُ لِلهِ الْآخِذِ لِأَمِيرِ وَبِالْآخِرَةِ وَهِيَ الْبُرْدَةُ وَالْقَصْيِبُ ، وَالْمَمْدُ لِلهِ الْآخِذِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقَّهِ ، والْكَائِدِ لَهُ مَنْ خَانَ عَهْدَهُ ، وَنَكَثَ عَقْدَهُ ، الْمُؤْمِنِينَ بِحَقَّهِ ، والْكَائِدِ لَهُ مَنْ خَانَ عَهْدَهُ ، وَالسَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَانُهُ ، فَرَضِيَ طَاهِر " ذَلِكَ وَأَنْهَذَهُ (إِلَى وَصَلَ أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ وَقَدَّمَهُ ، فَرَضِي طَاهِر " ذَلِكَ وَأَنْهَذَهُ (إِلَى وَصَلَ أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ وَقَدَّمَهُ .

وحَدَّثُ مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدُوسَ : أَنَّهُ لَمَّا مُحِلَ رَأْسُ الْمُخْلُوعِ إِلَيْهِ وَهُوَ بِعَرْوَ ، أَمَرَ الْمَأْمُونُ بِإِنْشَاءِ كِتَابٍ عَنْ طَاهِرِ الْنَهِ وَهُوَ بِعَرْوَ ، أَمَرَ الْمَأْمُونُ بِإِنْشَاءِ كِتَابٍ عَنْ طَاهِرِ ابْنِ الْخُسَيْنِ ، لِيُقْرَأً عَلَى النَّاسِ ، فَكَنَبَتُ عِدَّةً كُنْبِ لَهُ مُونَ الْفَضْلُ بَنُ سَهْلٍ ، فَكَنَبَ أَحْمَدُ بَنُ يُوسُفَ عَدَ النَّيْسَةِ بَنِ مَوسُفَ عَلَى ذِي الرِّيَاسَةِ بِنِ مَوسُفَ عَلَى ذِي الرِّيَاسَةِ بِنِ مَوسُفَ : مَا أَنْصَفَنَاكَ ، هَذَا الْكَتِبَابُ ، فَلَمَّا عُرِضَتِ النَّسْخَةُ عَلَى ذِي الرِّيَاسَة بِنِ مَوسُفَ : مَا أَنْصَفَنَاكَ ، هَذَا الْمَكَرَةُ فِيهَا مِنَ الْفُرَقُ وَالْمَالُ وَالْمَرْطُاسَ ، وَأَقْبَلَ يَكُنَبُ وَدَعَا بِقِهْرِ مَانِهِ (") ، وَأَخَذَ الْقَلَمَ وَالْقِرْطَاسَ ، وَأَقْبَلَ يَكُنَبُ وَوَكَا بِقِهْرِ مَانِهِ (") ، وَأَخَذَ الْقَلَمَ وَالْقِرْطَاسَ ، وَأَقْبَلَ يَكُنْبُ وَرَعَا بِقِهْرِ مَانِهِ (") ، وَأَخَذَ الْقَلَمَ وَالْقِرْطَاسَ ، وَأَقْبَلَ يَكُنْبُ وَالْعَرْقُ اللّهَ وَيُعَالًى مِنَ الْفُرُشِ وَالْآلَاتِ ، عَالْمُ الْمُؤْلُونَ وَلُولَاكِ ، وَيُعَدُّ لَهُ فِيهَا مِنَ الْفُرُشِ وَالْآلَالَ لَاتِ ، عَالَيْكُونَ الْمَنَاذِلِ ، وَيُعَدُّ لَهُ فِيهَا مِنَ الْفُرُشِ وَالْآلَالَ الْمَاكِ وَالْعَرْفَعُ الْمَالَ الْمُؤْمُونَ الْمُنَاذِلِ ، وَيُعَدُّ لَهُ فِيهَا مِنَ الْفُرُشِ وَالْآلَالَ لَاتِ مَا الْمُؤْمُ وَالْلَالَةِ لَهُ الْعَلَمُ وَيُهَا مِنَ الْفُرُسُ وَالْآلَالَ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمَالَ الْمُؤْمُ وَالْمَالَ الْمُؤْمُ وَالْمَالَالَ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمَالَ اللْفَالَةُ الْمُؤْمُ وَالْمَالَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) أي أرسله

<sup>(</sup>٢) أى أمير الدخل والحرج (٣) يريد ما يخلى ويهيأ لابن يوسف

وَالْكِسُورَةِ وَالْكُرُاعِ (١)، وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمٌّ طَرَحَ الرُّفْعَةَ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا كَانَ فِي غَدٍ فَاقْعُدُ فِي الدِّيوَانِ ، وَلْيَقْعُدُ جَيِيعُ الْكُنَّابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَأَكْنَبُ إِلَى الْآفَاقِ. وَحَدَّثَ فِمَا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ : كَثُرُ الطُّلَّابُ لِلصِّلَاتِ " بِبَابِ الْمَأْمُونِ ، فَكَنَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: دَاعِي نَدَاكَ يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمُنَادِي جَدُوَاكَ ، جَمَعًا الْوُفُودَ بِبَابِكَ ، يَرْجُونَ نَا ئِلْكَ الْمَعْهُودَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُتُ (٣) بِحُرْمَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْلِي بِخِدْمَةٍ ، وَقَدْ أَجْحَفَ بِهِمْ الْمُقَامُ ، وَطَالَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيَّامُ ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُنْعِشَهُمْ بِسَيْبِهِ (١) ، وَيُحَقِّقَ حُسْنَ ظَنَّهِمْ بِطُولِهِ (١) ، فَعَلَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَوَقَّمَ الْمَأْمُونُ : الْخَيْرُ مُتَّبَّعُ ، وَأَ بْوَابُ الْمُلُوكِ مَغَانِ لِطَالِبِي الْحَاجَاتِ، وَمَوَاطِنُ لَهُمْ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) الكراع : الحيل والبغال والحمير

<sup>(</sup>٢) الملات : المطايا

<sup>(</sup>٣) أى يتوسل ويتقرب

<sup>(</sup>١) أي عطائه

<sup>(</sup> o ) الطول : الا نمام

يَسَقُطُ الطَّيْرُ حَيْثُ يُلْتَقَطُ الْحَبْ

بُ وَتَعْشَى (١) مَنَازِلُ الْكُرُمَاء

فَاكُنْبُ أَشْمَاءَ مَنْ بِبَابِنَا مِنْهُمْ ، وَاحْكِ مَرَاتِبِهُمْ ، الْيَصِلَ إِلَى كُدِّرْ مَعْرُوفَنَا اليَصِلَ إِلَى كُدِّرْ مَعْرُوفَنَا عِنْدَهُمْ بِطُولِ الْحِجَابِ ، وَتَأْخِيرِ النَّوَابِ، فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ : فَإِنْكُ لَنْ تُرَى طَرْداً لُجِرِّ النَّوَابِ، فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ : فَإِنْكُ لَنْ تُرَى طَرْداً لُجِرِّ النَّوَابِ، فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ : فَإِنْكُ لَنْ تُرَى طَرْداً لُجِرِّ النَّوَابِ، فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ :

كَإِلْمَانَ بِهِ طَرَفَ الْمُوَانِ

حَدَّثُ أَخْدُ بْنُ أَ بِي طَاهِرٍ قَالَ : كَتَبَ صَدِيقٌ لِأَخْدَ الْبَنِ يُوسُفَ الْكَانِبِ فِي يَوْمٍ دَجْنٍ (" إِلَيْهِ : يَوْمُنَا ظَرِيفُ النّواجِي، رَقِيقُ الْخُواشِي، قَدْ رُعَدَتْ سَمَاؤُهُ ، وَبَرَقَتْ وَحَنَّتْ وَحَنَّتْ وَارْجَحَنَّتْ (") وَإِلَاهُ أَلْمُورِ ، وَنِظامُ اللّهُمُورِ ، وَنِظامُ اللّهُمُورِ ، فَلَا تَنْفُرِدْ عَنَا فَنَذَلِ ، فَإِنَّامُ الْمُرْءَ بِأَخِيهِ تَفْرِدْنَا مِنْكَ فَنَقِلِ ، وَلَا تَنْفُرِدْ عَنَا فَنَذَلً ، فَإِنَّ الْمَرْءَ بِأَخِيهِ مَكْنِيرٌ ، وَ بُمُسَاعَدَتِهِ جَدِيرٌ . فَالَ : فَصَارَ أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى كَنْدُرْ ، وَ بُمُسَاعَدَتِهِ جَدِيرٌ . فَالَ : فَصَارَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى

<sup>(</sup>١) أي تزاز وتقصد

<sup>(</sup>٢) إلباس الغيم الارض وأقطار السماه

<sup>(</sup>٣) أى تمايلت وتبخترت الغيوم

الرُّجُلِ، وَحَضَرَهُمْ مَنْ أَرَادُوا ثُمُّ تَغَيَّمَتِ السَّمَا ، فَقَالَ أَرَّادُوا ثُمُّ تَغَيَّمَتِ السَّمَا ، فَقَالَ أَحْدُ بِنُ يُوسُفَ :

أَرَى غَياً تُؤلُّفُهُ جُنُوبُ

وَأَحْسَبُ أَنْ سَيَأْتِينَا بِهُعَالِ

فَعَيْنُ (١) الرَّأْيِ أَنْ تَدْعُو (٢) بِرِطْلِ

فَتَشْرَبَهُ وَتَدْعُو لِي بِرِطْلِ

وَنَسْقِيهِ نَدَامَانَا جَمِيعًا ﴿

فَيُغْتَرِفُونَ ٣ مِنْهُ بِنَايْرِ عَقْلِ

غَيَوْمُ الْغَيْمِ يَوْمُ الْغُمِّ إِنْ كُمْ

ثُبَادِرْ بِالْمُدَامَةِ كُلَّ شُغْلِ

وَلَا تُكْرِهُ مُحَرِّمُهَا عَلَيْهَا

فَإِنِّي لَا أَرَاهُ لَمَا بِأَهْلِ

قَالَ فَغَنَّى فِيهِ عَنْعَتْ (١) اللَّمْنَ الْمَشَهُورَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي في مكتبة اكسفورد : « يعين »

<sup>(</sup>٢) في الأغاني: تأتي

<sup>(</sup>٣) عبارة الاغانى : فينصرفون ، وربما كانت يغترقون

 <sup>(</sup>١) عثمث منن معروف ، كان في هذا العصر ، قال في الاغاني : عثمث الاسود

وَأَهْدَى أَحْدُ بْنُ يُوسُفَ هَدِيَّةً فِي يَوْمِ نَوْرُوزٍ (الْ إِلَى الْمُأْمُونِ وَكَنْبَ مَعْهَا:

عَلَى الْعَبْدِ حَقٌّ فَهُو لَا بُدًّ فَاعِلُهُ \*

وَإِنْ عَظُمَ الْمَوْلَى وَجَلَّتْ فَضَا لِلْهُ أَكُمْ ثَرَانَا نُهْدِى إِلَى اللهِ مَا لَهُ

وَإِنْ كَانَ عَنْهُ ذَا غِنَّى فَهُوَ قَا بِلَّهُ

وَلَوْ كَانَ بُهْدَى لِلْسَكَرِيمِ بِقَدْرِهِ

لَقَصَّرَ فَضْلُ الْمَالِ عَنْهُ وَنَا ثِلُهُ (٦)

وَلَكِيْنَا نُهْدِي إِلَى مَنْ نُوزُهُ

وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي وُسُعِينًا مَا يُعَادِلُهُ

وَذَكَرَ الجُهْشَيَارِيُّ فَالَ : كَانَ يَكُنْبُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ ، يُوسُفُ بْنُ صُبِيْحٍ ، مَوْلَى بَنِي عِبْلٍ ، مِنْ سَاكِنِي عَلِيٍّ ، يُوسُفُ بْنُ صُبِيْحٍ ، مَوْلَى بَنِي يُوسُفَ بْنِ صُبَيْحٍ ، سَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَذَكَرَ الْقَاسِمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ صُبَيْحٍ ، مَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَذَكَرَ الْقَاسِمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ صُبَيْحٍ ، مَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَذَكَرَ الْقَاسِمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ صُبَيْحٍ ، مَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَذَكَرَ الْقَاسِمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ صُبَيْحٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيٍّ ، لَمَّا اسْتَتَرَ عَنْدَ أَخِيهِ

<sup>(</sup>١) عيد من أعيادهم المشهورة، وهو أول يوم من السنة الشمسية

<sup>(</sup>٢) في الاصل: سائله، فأصلحت إلى ما ذكر

سُلَيْمَانَ بِالْبَصْرَةِ ، عَلَمَ أَنَّهُ لَا وَزَرَ (١) لَهُ مِنْ أَبِي جَعْفُو (١) قَالَ : فَلَمْ أَسْتَتِرْ ، وَقَصَدْتُ أَصْحَابَنَا الْكُثَّابَ ، فَصِرْتُ فِي دِيوَانِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَأُجْرِيَ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَبَكَّرْتُ يَوْمًا إِلَى الدِّيوَانِ قَبْلَ فَتْح بَابِهِ ، وَكُمْ يَحْضُرْ أَحَدُ مِنَ الْكُتَّابِ، وَإِنِّي كَالِسٌ عَلَيْهِ ، إِذْ أَنَا بِخَادِمِ لِأَبِي جَمَعْرَ ، قَدْ جَاءَ إِلَى الْبَابِ قَلَمْ يَرَ غَيْرِي، فَقَالَ لِي : أَجِبْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَسْتَطَ<sup>(٣)</sup> فِي يَدِي ، وَخَشِيتُ الْمُوْتَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُمْ يُردنى . فَقَالَ وَكَيْفَ ? فَقُلْتُ : لِأَنِّي لَسْتُ مِنَّنْ يَكُنُّكُ يَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهُمَّ بِالإِنْصِرَافِ عَنَّى ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَخَذَنِي وَأَدْخَلَنِي ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ دُونَ السِّيْرِ وَكُلَ ('' بِي ، وَدَخَلَ وَكُمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ ، فَقَالَ لِي : ٱدْخُلُ ، فَدَخَاْتُ ، فَلَمَّا ضَرَبَ بَابَ الْإِيوَانِ ، قَالَ لِي الرَّبِيعُ : سَلِّمْ عَلَي أَمِيرٍ

<sup>(</sup>١) أى لاملجأ ولا معتصم ولا مغر 6 ولا أحد يحميه من أبي جمفر

<sup>(</sup>٢) يعنى المنصور

<sup>(</sup>٣) أى نُخْتَ أَشدَ الْحُوفِ وَاضْطَرُ مِتَ

<sup>(</sup>١) أى تركني لآخر

الْمُؤْمِنِينَ ، فَشَمَاتُ رَائِحَةَ الْحَيَاةِ ، فَسَلَّمْتُ ، فَأَدْنَانِي وَأَمَرَ نِي بِالْجُلُوسِ ، ثُمَّ رَمَى إِلَى بِرُبْمِ قَرْطَاسٍ وَقَالَ لِي : أَكْتُبُ وَقَارِبُ ۚ بَيْنَ الْخُرُوفِ ، وَفَرِّجْ ۚ بَيْنَ السُّطُورِ ، وَاجْمَعْ خَطَّكَ ، وَلَا تُسْرِفْ فِي الْقِرْطَاسِ ، وَكَانَتْ مَعِي دَوَاةٌ شَامِيَّةٌ ، فَتَوَقَّفْتُ عَنْ إِخْرَاجِهَا ، فَقَالَ لِي يَا يُوسُفُ: أَنْتَ تَقُولُ فِي نَفْسِكَ ، أَنَا بِالْأَمْسِ فِي دِيوَانِ الْكُوفَةِ ، أَكْنُبُ لِبَنِي أُمَيَّةً ، ثُمَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأُخْرِجُ السَّاعَةُ دَوَاةً شَامِيَّةً ، إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ ثَلَاكُنْتَ فِي الْكُوفَةِ تَحْتَ يَدَىْ غَيْرِكَ ، وَكُنْتَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَى ، لِي وَمَعِي ، وَالدُّويُّ ا الشَّامِيَّةُ أَدَبٌ جَمِيلٌ ، وَمِنْ أَدَوَاتِ الْكُنَّابِ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ السَّامِيَّةُ أَدَبُ جَمِيلٌ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بهَا. قَالَ : فَأَخْرَ جَنُّهَا ، وَكَـتَبْتُ وَهُو يُمْلِي ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مَنَ الْكَتِنَابِ، أَمَرَ بِهِ فَأُنْوِبَ وَأُصْلِحَ ، وَقَالَ : دَعْهُ ، ' وَكِلِ الْعُنُوْانَ إِلَىَّ ، ثُمَّ قَالَ لِى : كُمَّ رِزْقُكَ يَا يُوسُفُ فِي دِيوَانِنَا ۚ فَقُانَتُ : عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : قَدْ زَادَكُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أُخْرَى ، رِعَايَةً كُلِرْمُنِكَ بِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَلِي ، وَمَتُوبَةً (أُ لَكَ عَلَى طَاعَتِكَ ، وَنَقَاء سَاحَتِكَ (1)

<sup>(</sup>١) أى ومكافأة (٢) أى شرفك وبراءتك

وَأَ شَهُدُ أَنَّكَ لَوِ اخْتَفَيْتَ بِاخْتِفَائِهِ ، لَأَخْرَجْنُكَ وَلَوْ كُنْتَ فِي حُجْرَةِ النَّمْلِ ، ثُمَّ زَايَلْتُ (ا) يَيْنَ أَعْضَائِكَ ، فَدَعَوْتُ لَهُ ، وَخَرَجْتُ مَسْرُوراً بِالسَّلَامَةِ .

كَانَ الْمَأْمُونِ جَارِيَةٌ السِّمُهَا مُؤْنِسَةٌ ، وَكَانَ أَعْمَدُ اللَّهُ الْمُؤْنِسَةُ ، وَكَانَ أَعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِ ، فَأَ الْكَرَ عَلَيْهَا ، فَأَدَلَتْ عَلَى الشَّمَاسِيَّةِ (" وَكَمْ بَحْمِلْهُمَا مَعَهُ ، فَاسْتَحْضَرَتْ نَعْمَرَةٌ وَصَارَ إِلَى الشَّمَاسِيَّةِ (" وَكَمْ بَحْمِلْهُمَا مَعَهُ ، فَاسْتَحْضَرَتْ نَعْمَرَةٌ وَصَارَ إِلَى الشَّمَاسِيَّةِ (" وَكَمْ بَحْمِلْهُمَا مَعَهُ ، فَاسْتَحْضَرَتْ نَعْمَرَةً وَصَارَ إِلَى الشَّمَاسِيَّةِ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) أَثَىٰ فرقت

<sup>(</sup>٢) الشهاسية نسبة إلى بعض شهاسى النصارى 6 وهى مجاورة لدار الروم 6 التى فى أعلى مدينة بنداد ، وفيها كانت دار معز الدولة 6 أبى الحسين أحمد بن بويه ، التى أنفق عليها أموالاً طائلة .

قَدْ كَانَ عَتْبُكُ مَرَّةً (١) مَكْتُوماً

فَالْيُوْمَ أَصْبَحَ ظَاهِراً مَعْلُوما

نَالَ الْأَعَادِي شُؤْكُمُ ، لَا هُنتُنُوا ،

لَمَّا رَأُونَا ظَاعِنًا وَمُفِياً

هَبْنِي أَسَأْتُ فَعَادَةٌ لَكَ أَنْ ثُرَى

مُتَجَاوِزاً مُتَفَصَّلًا مَظْلُوما

قَالَ : قَدْ فَهِمْتُ الرِّسَالَةَ ، فَكُن ِ الرَّسُولَ بِالرِّضَا ، وَوَجَّهَ بِيَامِرِ الْخَادِمِ كَفَمَلَهَا .

وَكُانَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فِي نَاحِيَةِ أَحْمَدُ بْنِ يُوسُفَ وَهُوَ خَرَّجَهُ ، (") وَقَدَّمَهُ ، قَالَ الْحُسَنُ بْنُ نُحَلِّدٍ : حَدَّنِي ، مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ يُرْمَى بِأْ بْنَةٍ قَالَ : وَهَبَ لِي أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ ، « وَكَانَ يَعْبَثُ بِمُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَيَتَعَشَّقُهُ » ، بُنُ يُوسُفَ ، « وَكَانَ يَعْبَثُ بِمُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَيَتَعَشَّقُهُ » ، أَلْفُ وَرَّمَ فِي مَرَّاتٍ ، وَكَانَ عَاتَبَهُ فِيهِ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُهُمُ الْبَرْ مَكِئُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ :

<sup>(</sup>١) في الاغاني ج ٢٠ ص ٥٠: «كوة »

<sup>(</sup>۲) أي دريه وعلمه

لَا تَمْذُلُنِّي (١) كَا بَا جَعْفَو لَوْمُ الْأَخِلَاء مِنَ اللَّومِ (١) لَوْمُ الْأَخِلَاء مِنَ اللَّومِ (١) لِإِنَّ اسْتُهُ مُشْرَبَةٌ مُمْرَةً مُمْرَةً مُمْرَةً مُمْرَةً مُمْرَةً مُمْرَبَةً مُمْرَةً مَمْكُومِ فَتَقَدَّمَ مُحَدَّ إِلَى الْبَجَلِّ ، وَكَانَ فِي نَاحِيتَهِ ، فَأَجَابَهُ : لَمَنْ بَلَا حِيكَ عَلَى حُبَّةٍ وَكَانَ فِي نَاحِيتَهِ ، فَأَجَابَهُ : لَسُتُ بِلَا حِيكَ عَلَى حُبَّةٍ وَكَانَ فِي ذَاكَ بِمَدْمُومِ وَلَسْتُ فِي ذَاكَ بِمَدْمُومِ لِلْأَنَّهُ فِي إِسْتِهِ سُخْنَةٌ فَي خَلُومِ الْمَانَةُ مَنْ أَنْهَا سُخْنَةٌ مَمْدُومِ الْمَانَةِ مَنْ اللَّهُ فِي إِسْتِهِ سُخْنَةٌ مَمْدُمِ اللَّانَةُ فِي إِسْتِهِ سُخْنَةٌ مَمْدُمُ مَا اللَّهُ فَي إِسْتِهِ سُخْنَةٌ مَمْدُمُ مَا اللَّهُ فَي إِسْتِهِ سُخْنَةٌ مَمْدُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي إِسْتِهِ سُخْنَةٌ مَمْدُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُومِ اللَّهُ ا

ذَكَرَ عُرْسُ النِّعْمَةِ فِي كِتَابِ الْهَفَوَاتِ : حَدَّ ثَنِي مُحَدَّد بْنُ عَرْسُ النِّعْمَةِ فِي كِتَابِ الْهَفَوَاتِ : حَدَّ ثَنِي مُحَدَّد بْنُ يُوسُفَ يَسْقُطُ عَلِي ، بْنِ الْخُسَيْنِ قَالَ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَسْقُطُ السَّقْطَةَ بَعْدَ السَّقْطَةَ ، فَيُتَلْفِ (<sup>1)</sup> نَفْسَهُ فِي بَعْضِ سَقَطَاتِهِ ، وَذَلِكَ السَّقْطَةَ بَعْدَ السَّقْطَة ، فَيُتَلْفِ (<sup>1)</sup> نَفْسَهُ فِي بَعْضِ سَقَطَاتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ السَّقْطَة بَعْدَ السَّقْطَة ، فَيُتَلْفِ (<sup>1)</sup> نَفْسَهُ فِي بَعْضِ سَقَطَاتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَأْمُونَ كَانَ أَنَّهُ حَكَى عَلِي بْنُ بَنْ بَعْنِ أَبِي مَنْصُورٍ : أَنَّ الْمَأْمُونَ كَانَ

<sup>(</sup>١) أي لاتلني

<sup>(</sup>٢) أي من اللؤم

<sup>(</sup>٣) الاصل : الذي في مكتبة اكسفورد : « فيلفت »

إِذَا تَبَخَّرُ أَطْرِحَ لَهُ الْعُودُ وَالْعَنْبَرُ ، فَإِذَا تَبَخَّرُ أَمَرَ بَإِخْرَاجِ الْجُمْرَةِ ، وَوَضَعَهَا نَحْتَ الرَّجُلِ مِن جُلَسَائِهِ إِكْرَاماً لَهُ ، وَحَضَرَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَوْمًا ، وَتَبَخَّرَ الْمَأْمُونُ عَلَى عَادَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعُ (١) الْخِـمْرَةِ تَحْتَ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، فَقَالَ: هَاتُوا ذَا الْمَرْدُودَ ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ : أَلَنَا يُقَالُ هَذَا ، وَنَحْنُ نَصلُ رُجُلًا وَاحِدًا مِنْ خَدَمِنَا بِسِتَّةِ آلَافِ دِينَارِ ، إِنَّمَا فَصَدْنَا إِ كُرَامَكَ ، وَأَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَدِ افْتَسَمْنَا نَخُوراً وَاحِدًا . ثُمَّ قَالَ (٢) : يُحِضُرُ عَنْبَرْ ، فَأَحْضِرَ مِنْهُ شَيْءٍ فِي الْغَايَةِ مِنَ الْجُوْدَةِ ، فِي كُل قِطْعَةٍ ۚ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ ، وَأَمَرَ أَنْ تُطْرَحَ قِطْعَةٌ فِي الْجُهْرِ ، وَيُبَخِّرَ بِهَا أَحْمَدُ ، وَيُدْخَلَ رَأْسُهُ فِي زيقِهِ (٣) حَتَّى يَنْفُدَ بَخُورُهَا ، وَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ بِقِطْعُةٍ ثَانِيَةٍ ، وَثَالِيَةٍ ، وَهُوَ يَسْتَغِيثُ وَيَصِيحُ ، وَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَقَدِ اْحَتَرَقَ دِمَاغُهُ وَاعْتَلَّ ، وَمَاتَ سَنَةً ثَلَاثَ عَشْرَةً وَمِا تُتَيْن ، وَقِيلٌ : أَرْبَعَ عَشْرَةً وَمِا نُتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : ثم توضع الجرة تحت الخ فأصلعت الى ما ذكر

<sup>(</sup>٢) لعله سقط من الاصل « ثم قال » فردناها كا ترى

<sup>(</sup>٣) ما أحاط بالعنتي من القميس

وَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَيْقَالُ لَهَا نَسِيمٌ ، لَهَا مِنْ فَلَيْهِ مَكَانُ خَطِيرٌ ، فَقَالَتْ تُرْثِيهِ :

وَلَوْ أَنَّ مَيْنًا هَابَهُ الْمَوْتُ قَبْلَهُ

لَمَا جَاءَهُ الْمِقْدَارُ وَهُوَ هَيُوبُ وَلَوْ أَنَّ حَيًّا فَيْلَهُ جَازَهُ الرَّدَى

إِذًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَرْضِ فِيهِ نَصِيبُ

وَقَالَتْ أَيْضًا تُرْثِيهِ :

َنَفْسِى فِدَاؤُكَ لَوْ بِالنَّاسِ كُأْمِمِ مَابِي عَلَيْكَ تَمَنُّوا (') أَنَّهُمْ مَاتُوا وَلِلْوَرَى مَوْنَةٌ فِي الدَّهْرِ وَاحِدَةٌ

وَلِي مِنَ الْهُمُّ وَالْأَحْزُ انِ مَوْتَاتُ

وَمِنْ شِعْرِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ كَنَبَ بِهِ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ : تَطَاوَلَ بِاللَّفَاءِ الْعَهْدُ مِنَّا وَطُولُ الْعَهْدِ يَقْدَحُ فِي الْقُلُوبِ

<sup>(</sup>١) وكانت في الاصل هذا « هتوا » فأصلحت إلى ما ذكر

أَرَاكُ وَإِنْ نَأَيْتَ بِعَيْنِ قَلْيِ كَالَّكَ أَصْبَ عَيْنِ مِنْ قَرِيبٍ

فَهَلُ لَكَ فِي الرَّواحِ إِلَى حَبِيبٍ فَهُلْ لَكَ فِي الرَّواحِ إِلَى حَبِيبٍ فَوْبُ الْخَبِيبِ فَوْبُ الْخَبِيبِ

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ : \_وَقَدْ شَتَمَهُ رَجُلُ ۚ يَبْنَ يَدَى اللَّهُ مُونِ \_، وَلَدْ شَتَمَهُ مَنِينَ، رَأَ يُنْهُ يَسْتَمْلِي الْمُؤْمِنِينَ، رَأَ يُنْهُ يَسْتَمْلِي مِن عَيْنَيْكَ مَا يَلْقَانِي بِهِ .

وَكَنَبَ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيِّ، وَقَدَ أَرَادَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ : مِنْ حَقِّ مَنْ أَنَا عَبْدُهُ ، وَحُجَّنْنَا عَلَيْكَ، إِعْلَامُنَا إِيَّاكَ ، وَالسَّلَامُ .

عِنْدِىَ مَنْ تَبْهَجُ الْعُيُونُ بِهِ عَنْدِىَ مَنْ تَبْهَجُ الْعُيُونُ بِهِ فَإِنْ تَخَلَّفْتَ كُنْتَ مَغْبُونَا

وَأَهْدَى إِلَى الْمَأْمُونِ فِي يَوْمِ عِيدٍ هَدِيَّةً وَكَتَبَ مَعَهَا: هَذَا يَوْمُ جَرَتْ فِيهِ الْعَادَةُ ، بِإِهْدَاءِ الْعَبِيدِ إِلَى السَّادَةِ ، وَقَدْ أَهْدَيْتُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ عِنْدِي ، وَقُلْتُ : أَهْدَى إِلَى سَيِّدِهِ الْعَبْدُ مَالَهُ وَالْوَجْدُ (۱) مَالَهُ الْإِمْكَانُ وَالْوَجْدُ (۱) وَإِنَّمَا أَهُ الْإِمْكَانُ وَالْوَجْدُ (۱) وَإِنَّمَا أَهُ مَالَهُ وَإِنَّمَا أَهُ مَالَهُ وَإِنَّمَا أَهُ مَالَهُ وَإِنَّمَا وَلَا رَدُّ وَأَنْسَلَا وَالْعُيُونُ نَوَاظِرُ وَمِنْ شَعِرْهِ اللَّعِلَيْفِ: فَوَاظِرُ وَمِنْ شَعِرْهِ اللَّعِلَيْفِ: فَوَاظِرُ وَمَنْ شَعِرْهِ اللَّعْلَيْفُ نَوَاظِرُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَهُمُ وَتَحْتَ السَّرَاقِ (۱) اللَّحْظِ مِنَّا مَوَدَّةً أَنْ اللَّهُ الْوَهُمُ وَتَحْتَ السَّرَاقِ (۱) اللَّحْظِ مِنَّا مَوَدَّةً أَنْ اللَّهُ الْوَهُمُ وَتَحْتَ السَّرَاقِ (۱) اللَّحْظِ مِنَّا مَوَدَّةً أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَهُمُ وَمَعْتُ لَا يَبْلُغُ الْوَهُمُ وَمَعْتُ لَا يَبْلُغُ الْوَهُمُ وَهُمْ الْقَائِلُ فَي مُحَمِّد بْنَ سَعِيدٍ ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي وَمُعْتَ الْقَائِلُ فِي مُحَمِّد بْنَ سَعِيدٍ ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي وَمُعْتَ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُحَمِّد بْنَ سَعِيدٍ ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي وَالْمُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُ الْمُؤْمِدُ الْقَائِلُ فِي مُحَمِّد بْنَ سَعِيدٍ ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي وَالْمُؤْمُ الْقَائِلُ فِي مُحَمِّد بْنَ سَعِيدِ ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي وَالْمُؤْمُ الْقَائِلُ فَي مُحَمِّد بْنَ سَعِيدٍ ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي وَالْمُؤْمُ الْقَائِلُ فَي مُحَمِّد ، بْنَ سَعِيد ، بْنَ حَمَّادِ الْكَاتِي الْكَالِي الللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْقَائِلُ فَي مُعْمَد ، بْنَ حَمَّادِ الْكَالِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْ

وَهُوَ الْقَائِلُ فِي ثُمَلَّدِ بْنِ سَعِيدِ ، بْنِ حَمَّادٍ الْكَاتِبِ ، وَكَانَ صَبِيًّا مَلِيحًا .

صدَّ عَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ ثَانِيَ جِيدِ صَدَّ عَنِّى إِغَيْرِ جُرْمٍ إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا (٣) مُخِبَّهِ فِي الصَّدُودِ صَدَّ عَنِّى إِغَيْرِ جُرْمٍ إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا (٣) مُخِبَّهُ فِي الصَّدُودِ قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ يَكْنَبُ يَيْنَ يَدَيْهِ \* قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ يَكْنَبُ يَيْنَ يَدَيْهِ \*

<sup>(</sup>١) أى الظفر بالمطلوب، وفي الاصل الذي في مكستبة اكسفورد « إلا مكان الوجد »

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل : « استرقاق » وهذا لا معنى له فأصلحت إلى ما ذكر

 <sup>(</sup>٣) كانت ق الاصل: لحسنه، فجملتها لحبه ، للمناسبة بين هذا ولفظ جرم « عبدالحالق »

فَنَظَرَ إِلَى عَادِصْهِ قَدِ اخْتَطَّ فِي خَدِّهِ ، فَأَخَذَ رُفْعَةً وَكَنْبَ فِيهًا :

كَاكَ اللهُ مِنْ شَعَرٍ وَزَادَا كَمَا أَلْبَسْتَ عَارِضَهُ الْحُدَادَا أَلْبَسْتَ عَارِضَهُ الْحُدَادَا أَغَرْتَ عَلَى تَوَرُّدِ وَجُنْتَيْهِ فَصَيَّرْتَ الْحَرَارَهُمَا سَوَادَا

وَدَى بِهَا إِلَى مُحَلَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، فَكَنَبَ مُجِيبًا : عَظَمَّ اللهُ أَجْرِكَ فِي يَا سَيِّدِي ، وَأَحْسَنَ لَكَ الْعِوَضَ مِنِّي .

وَمِنِ شِعْرِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ : كَثِيرُ مُمُومِ النَّفْسِ حَتَّى كَأَنَّمَا

عَلَيْهِ كَلَامُ الْعَالِلَيْنَ حَرَامُ إِذَا قِيلَ مَا أَصْنَاكَ أَسْبَلَ دَمْعَهُ

يَبُوحُ بِمَا يُخْفِي وَلَيْسَ كَلَامُ

وَعَاشَ (١) الْقَاسِمُ أَخُوهُ بَعْدُهُ، فَقَالَ بَرْثِيهِ : رَمَاكَ الدَّهْرُ بِالْحُدَثِ الْجُلْدِلِ

فَعَزُّ النَّفْسُ بِالصَّارِ الجُميلِ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد « أبو القاسم »

أَتَرْجُو سَاْوَةً وَأَخُوكُ ثَاوِ (١)

بِيَطْنِ الْأَرْضِ نَحْتَ ثُرَّى مُهِيل

وَلِمِثْلِ أَخِيكَ فَأَتْبَكِ الْبُوَاكِي

لِعُضِلَةٍ مِنَ الْخُطْبِ الْجُلِيلِ

وَزِيرُ الْمَاكِ يَرْعَى جَانِبَيْهِ

بِحُسْنِ تَيَقُظٍ وَصَوَابِ قِيلِ (١)

﴿ ٣٧ - أَخْنَاءُ \*

هُوَ لَقَبُ وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَكُمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا ، إِلَّا أخثاء النحوى مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَبْرِمَانُ ، فِي الْبَابِ مِنْ كِتَابِهِ فِي أَنْكَتَ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ ، فِي الْفَرْقِ يَيْنَ الْكَامِ وَالْكَالَامِ ، غَقَالَ : وَقَالَ لِيَ الْمُلَقَّبُ (") بِأَخْتَا : وَكَانَ أَحَدَ مَنْ رَأَيْنَا مِنَ النَّحْوِيِّينَ ، الَّذِينَ صَعَّتْ لَهُمُ الْقُرَاءَةُ عَلَى أَبِي عُنْمَانَ الْمَازِنِيِّ ،

<sup>(</sup>١) أي قول

<sup>(</sup>٣) لمل ياقوت وهم وكان لقب الرجل باحث ، وقد ذكر صاحب الفهرست رجلا اسمه محمد بن سهل 6 ولقبه الباحث عن معتاس العلم (١٩) راجع بنية الوعاة ص ١٩٠

وَ كَانَ مَوْ صُوفًا فِي أَوَّلِ نَظَرِهِ بِالْبَرَاعَةِ ، مُسَلِّمًا لَهُ لاسْتَغْرَاقِهِ "" الْكِنَابِ عَلَى أَبِي عُمَانً ، ثُمُّ أَدْرَكَنَهُ عِلَّةٌ ، فَقَالَ عَن الْحَالِ الْأُولَى كَلَاماً (") أَنَا حَاكِيهِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ ثَعْلَبًا يَرُومُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَا لُفَظَ بِهِ يَنْقَسِمُ أَقْسًامًا ثَلَاثَةً : قِسْمُ مِنْهُ يَكُونُ لِلْحَدَثِ ، وَلِأَسْمَاءِ الْمُحَدَثِنَ ، وَلِأَسْمَاءِ الْأَمْكُنِيَةِ وَالْأَزْمِنِيَةِ ، الَّتِي تَقَعُ فِيهِمَا الْأَحْدَاثَ ، وَكُلَّ اسْمَ لِلْجِنْسِ فِيهِ ، وَذَلِكَ نَحُو ُ الفَّرْبِ ، وَالْقَتْلِ ، وَالْأَخْذِ ، وَالْـكَلَامِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . فَإِذَا شُيْلُتَ عَنْ تُشَى ﴿ مِنْ هَذَا ، فَقَيلَ لَكَ : مَا هُوَ ﴿ فَجُوالِهُ أَنْ تَذْكُرَ الْحُدَثَ الْمُنْقَضِيَ مَعَ الزَّمَانِ ، وَصِنْفٌ مِنْهُ يَكُونُ لِلْأَجْنَاسِ ، وَلَا اسْمَ لِلْأَحْدَاثِ فِيهِ ، وَلَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَهُوَ كَـقُولِكَ : مَشْوَرْجَلَةٌ ۚ وَسَفَرْجَلُ ۚ ، فَإِذَا شُرِّاتَ عَنْ ذَلِكَ ، كَبُّوالْبُهُ أَنْ ۗ تَخْبِرَ عَنْ صِفَةِ الثَّنيء ، فَنَقُولَ : هُوَ الَّذِي لَوْنُهُ كَذَا ، وَجِسْمُهُ كَذَا ، وَمُرَكَّبُ مِنْ كَذَا ، وَصِنْفُ آخَرُ يَجْمَعُ الْجُنْسَيْنِ ، وَذَٰلِكَ نَحُوْ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، فَهَذَا مِنْ بَابِ سَفَرْجَلَةٍ

<sup>(</sup>١) أي استيماب الكتاب بمنى قرأه جميعه

 <sup>(</sup>٢) لعله سقط من الاصل «كلاماً » وقدذ كرتها ، يريد بالحال ، الغرق بين الكلم والكلام.

وَسَفَرْجَلِ ، ثُمَّ تَقُولُ : أَ ثَمَرَ النَّخْلُ يُنْمِرُ إِنْمَاراً ، فَهَــٰذَا إِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُدَثِ ، فَإِذَا سُئِلْتَ مَا النَّمْرُ ؛ لَجُوَابُهُ أَنْ تَقُولَ : هُوَ الْجُسْمُ الَّذِي مِنْ صِفَتِهِ كَذَا ، وَمِنْ قَدُّهِ كَذَا ، وَفِي دَاخِلِهِ كَذَا ، وَإِذَا سُئِلْتَ مَا الْإِثْمَارُ ﴿ فَجُوَابُهُ أَنَّهُ يَمُرُ الزَّمَانُ (١) بِحَرِّهِ وَبَرْدِهِ ، وَمَا فِيهِ عَلَى الْبُسْرِ (٢) ، فَيَتَغَيَّرُ مِنْ حَالَ كَذَا إِلَى حَالَ كَذَا ، ثُمَّ يَلَيْنُ فَيَصِيرُ فِيهِ الدِّبْسُ (٣) ، وَإِنَّمَا أُنْبِيءُ عَنِ الْأَحَدَاثِ الَّتِي تَقَعُ ، وَكَذَا كَلِمَةٌ ۗ وَكَلَّمْ ۗ ، فِي بَابِ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ : مَا الْـكَامُ \* فَالْجُوابُ هُوَ الْمُوْضُوعُ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَسْتُمَمُّوهُ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ }: إِسْمُ ، وَفَعِلْ ، وَحَرْفُ ، فَإِنْ قيلَ : فَمَا الْكَالَامُ ﴿ خَوَابُ ذَلِكَ أَنْ نَقُولَ : هُوَ إِجْرَاءُ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ كَلِمَّا » وَ إِخْرَاجُهُ بِالصَّوْتِ ('' مِنَ الْفَمِ ، فَهُوَ حَدَثُ ، فَأَلْكَالُامُ حَدَثْ ، وَالْكَامِ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ ، كَزَيْدٍ ،

<sup>(</sup>۱) كانت في الاصل (أن ممر) فأصلحت إلى ما ذكر (۲) التمر قبل أن ترطب الغضاضته ، واحدته بسرة (۳) الدبس : عسل التمرونحوه (٤) كانت بالاصل : «الصواب » ولعل ما ذكر أصه

وَ ضَرَبَ ، وَهَلْ ، وَبَلْ ، فَقَدْ جَمَعَ الْـكَلِيمُ أَمْرَيْنِ ، وَالْـكَالَامُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ لِأَمْرٍ وَاحِدٍ .

﴿ ٣٨ - أُسَامَةُ بْنُ سُفْيَانَ ، السَّجْزِيُّ النَّحْوِيُّ \* ﴾

مِنْ نُحَاةٍ سِجِسْنَانَ وَشُعَرَائِهَا ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَنِ الْبَيْهَ قِيُّ فِي كِتَابِ الْوِشَاحِ ، وَأَنْشَدَ لَهُ :

أَبَى النَّأَىُ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ لِى ذِكْرَى

لِمَنْ وَدَّعَنْنِي وَهِيَ لَا تَعْلَيْكُ الْعَبْرَا

وَقَالَتْ: - رَعَاكَ اللهُ - مَا خِلْتُ أَنَّنِي

أَرَاكَ تَسَلَّى (') أَوْ تُطِيقُ لَنَا هَجْرَا

وَ كَانَتْ تَرَى فَرْطَ الْعَـلَافَة سَاعَةً

تَغَيِّمُا عَنَّا وَإِنْ قَصُرَتْ شَهْرًا(٢)

آسامة السجزي

<sup>(</sup>a) ترجم له في كتاب بغية الوعاة ص ١٩١

قال الصفدى: له شعر منحط ، لكنه منسجم ، وباق الترجمة لم يزد فيها شيئاً على معجم الادباء . وترجم له أيضاً فى كتاب أنباه الرواة ص ٢٢٣ بما يأتى :

من نحاة سجستان فى المهد القريب ، وكان متصدراً هناك لافادة العربية وطالبيها ، وله شعر مذكور ، إلا أنه كشعر النحاة ، أورده ياتوت فى ترجته

<sup>(</sup>١) تسلى: أصلها تنسلى: أى تتصبر

<sup>(</sup>٢) فرط مفعول لاجله يرى أنها تحسد الساعة وإن كانت قليلة شهراً لفرط العلاقة بيننا

وَنَجْزَعُ مِنْ وَشُكِ الْفِرَاقِ فَمَا لَهَا عَلَى فُرْنَةِ الْأَحْبَابِ أَنْ نُغَاْهِرَ الصَّبْرَا

> وَمِنْهَا فِي الْمَدِيحِ : وَذِيرٌ ۚ يَرَى الْمَعْرُوفَ يَجْمُلُ ذِكْرُهُ

فَأَرْسُلَ كِيْنَ النَّاسِ مَعَرُّوفَهُ غَمْرًا (١)

فَمَا أَ ثَلَعَتْ يَوْمًا غَمَامَةٌ جَوْدِهِ

وَلَا قَطَرَتْ رَشًّا(") وَلَا أَخْطَأَتْ قَطْرًا

وَمَااخْتُصَّ يَوْمًا حَاضِرًا دُونَ غَائِبٍ

بِرِفْدٍ (٢) وَلَا ذَا فَافَةٍ (١) دُونَ مَنْ أَثْرَى

وَقَدْ أُمَّةُ الرَّاجُونَ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ

فَأَرْبَى مُرَجَّاكُمْ (٥) بِوَاحِدَةٍ عَشْرَا

وَقَدْ كَانَ يُعْطِيهِمْ وَثُمْ فِي دِيَادِ هِمْ

وَلَكِنْ هُوِي أَنْ يَجْمُعُ الرِّفْدُ وَالْبِشْرَا

<sup>(</sup>١) عمر الماء الشيء : علاه 6 والرجل فلاناً بمعروفه : بالغ في الاحسان إليه

<sup>(</sup>٢) أي مطراً فليلا

<sup>(</sup>٣) أي عطاء (٤) الناقة: النقر

<sup>(</sup>ه) يريد : بالغ في إكرامهم ، حتى رأوا ما نالوا أضماف أضماف ما أملوا ، بل أكثر ، إذ رأوا أملهم صار عشرة أمثاله

رَأَى مَالَهُ مَالَ الْعدَى فَأَبَادَهُ

فَلَمْ يُبْقِ مِنْهُ لَا وَلَا مَنْهُمُ أَثْرًا

﴿ ٣٩ - أُسَامَةُ بْنُ مُرْشِدِ ، بْنِ مَقْلَدِ \* ﴾

ابْنِ نَصْرِ ، بْنِ مُنْقِذِ ، بْنِ مُحَدِّد ، بْنِ مُنْقِذِ ، بْنِ نَصْرِ ،

أسامة بن منقذ

(\*) ترجم له في وفيات الاعيان جزء أول صنعة ٣٣ بما يأتي ؛

« أبو المظفر 6أسامة بن مرشد، بن على 4بن مقلد، بن نصر 4 بن منقذ الكنانى الكابي. الشيزرى الملفب بمؤيد الدولة مجد الدين »

من أكابر بنى منقذ أصحاب قلعة شيزر ، وعلمائهم وشجعائهم الله تصانيف عديدة في فنوت الادب ، ذكره أبوالبركات بن المستوفي في تاريخ أربل ، وأثنى عليه، وعده في جلة من ورد عليه، وأورد له مقاطيع من شعره ، وذكره العاد الكاتب في الخريدة ، وقال بعد الثناء عليه يا سكن دهشق ، ثم نبت به كما تنبو الدار بالكريم ، فانتقل إلى مصر فبق بها مؤسما مشاراً إليه بالتعظيم ، إلى أيام الصالح بن رزيك ، ثم عاد إلى الشام ، وسكن دهشق ثم رماه الزمان إلى حصن كيفا فأقام بها حتى ملك السلطان صلاح الدين « رحمه الله » دهشق . فاستدعاه و هو شيخ قد جاوز الثمانين ، وقال غير العاد : إن قدومه مصر ، كان في أيام الطافر بن الحافظ ، والوزير يومثد العادل بن السلار ، فأحسن إليه ، وعمل عليه حتى قتل حسما هو مشروح في ترجمته . قلت : ثم وجدت جزء اكتبه بخطه فارشيد بن الزبير ، حتى يلحقه بكتاب الجنان ، وكتب عليه أنه كتبه بمصر ، سنة إحدى وأربعين وخسمائة ، فيكون قددخل مصر في أيامه ، وقام بها حتى قتل العادل بن السلار ، إذ لا خلاف أنه حضر هذاك وقت قتله وله ديوان شعر في جزأ بن في أيدى الذس ، ورأيته بخطه ، و نقلت منه قوله :

لا تستمر جلدا على هجرانهم فقواك تضمف من صدور دائم واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعاً وإلا عدت عودة راغم و تلت منه ق ابن طليب المصرى ، وقد احترقت داره :

أنظر إلى الايام كيف تسوقنا قسراً إلى الاقدار بالاقدار ما اوقد ابن طليب قط في الدار ناراً وكان خراب الدار بالنسار —

## ابْنِ هَاشِمِ ، بْنِ سِوَادٍ ('' ، بْنِ زِيَادٍ ، بْنِ رَغِيبِ ('' ، بْنِ مَالِكِ ، مَنْ عَامِدٍ ، بْنِ مَالِكِ ، مَنْ عَامِدٍ ، بْنِ مَالِكِ ،

ونمايناسب هذه الواقعة (أن الوجيه بن صورة المصرى دلال الكتب كانت له بمصر دار
 موصوفة بالحسن فاحترقت فعمل نشء الملك أبو الحسن على بن مفرج المعروف بابن منجم الممرى الاصل ، المصرى الدار والوفاة :

أقول وقد عاينت دار ابن صورة والنار فيها مارج يتضرم كذا كل مال أصله من مهاوش فعما قليل في نهابر يعدم وما هو إلا كافر طال عمره فجاءته لما استبطأته جهنم

والبيت الثانى من قوله صلى الله عليه وسلم « من أصاب مالا من مهاوش أدهبه الله ف شهابر » والمهاوش الحرام ، والنهابر المهالك ، والوجيه المذكور ، هو أبوالفتوح ، ناصر بن أبى الحسن، على بنخلف الانصارى، المعروف بابن صورة ، وكان سمسارا فى الكتب بمصر ، وله فى ذلك حظ كبير ، وكان يجلس فى دهايز داره لذلك، ويجتمع عنده فى يوم الاحد والاربعاء، وأعيان الرؤساء والفضلاء ، ويعرض عليهم الكتب التى تباع، ولا يزالون عنده إلى انقضاء وقت السوق ، فلما مات السلق ، سار الى الاسكندرية لبيع كتبه ، ومات فى السادس عشر من شهرربيع الآخر، سنة سبع وستمائة بمصر، ودفن بقرافتها — رحمه الله — ولا بن منقذ من قطعة يصف ضعفه :

قاً عجب لضعف يدى عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبه الاسر وتقلت من ديوانه أيضاً أبياتاً كتبها إلى أبيه مرشد ، جواباً عن أبيات كتبها أبوه إليه . وهي :

وما أشكو تلون أهل ودى ولو أجدت شكيتهم شكوت ملت عتابهم ويئست منهم فما أرجوهم فيمن رجوت إذا أدمت قوارضهم فؤادى كظمت على أذاهم وانطويت ورحت عليهم طلق الحيا كأنى ما سمعت ولا رأيت تجنوا لى ذنوباً ما جنتها يداى ولا أمرت ولا نهيت

(۱) فى كتاب عمادالدين الاصفهانى الذى نشره الاستاذ درنبورغ فى المجلد ۱۹ ص ۱۲۲
 سرار ، (۲) فى العماد : دعيب

## ابْنِ أَبِي مَالِكِ، بْنِ عَوْفِ، بْنِ كِينَانَةً ، بْنِ بَكْرِ، بْنِ عُذْرَةً ،

ولا والله ما ضمرت غدراً كما قد أظهروه ولا نويت

 ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت

 وله بيتان في هذا الروى والوزن ، كتبها في صدركتاب إلى بعض أهالى بيته في غاية

الرقة والحسن وهما :

شكا ألم الفراق الناس قبلى وروع بالنوى حى وميت وأما مثل ما ضمت ضلوعى فانى ما سمعت ولا رأيت والشيءبالشيء يذكر، أنشدنى الاديب أبو الحسن، يحيى بن عبدالعظيم، المعروف بالحزار المصرى لنفسه في بعض أدباء مصر، وكان شيخاً كبيرا، وظهر عليه جرب فالتطنع بالكبريت، قال: فلما بلغنى ذلك كتبت إليه:

أيها السيد الاديب دعاء من محب خال من التنكيت أنت شيخ وقد قربت من النا ر فكيف ادهنت بالكبريت وتقلت من خط الامير ، أبى المظفر أسامة بن منقد ، المذكور ليفسه ، وقد قلع ضرسه وقال : عملتهما ونحن بظاهر خلاط ، بلد بأرمينية ، جليلة الشهرة ، وهو معنى غريب ، ويصلح أن يكون لغزاً في الغهرس :

وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشق لنغمى ويسمى سمى عجتهد لم ألف مد تصاحبنا فين بدا لناظرى افترقنا فرقة الابد

قال المهاد الكاتب ، وكنت أنمني أبدا لقياه ، وأشيم على البعد حياه ، حتى لقيته في صغر سنة إحدى وسبعين ، وسألته عن مولده ، فقال : يوم الاحد السابع والعشرين ، ن جادى الآخرة، سنة ثمان وثمانين وأربعائة ، قلت بقلمة شيزر ، وتوفي ليلة الثلاثا ، الثالث والعشرين من شهر رمضان، سنة أربع وثمانين وخسهائة بدمشق — رحمه الله — ، ودفن من الغد شرق جبل قاسيون و دخلت تربته ، وهي على جاب نهر يزيد الشهالي ، وقرأت عنده شيئاً من الفرآن وترجمت عليه ، وتوفي والده أبوأ سامة مم شدى سنة سدو ثلاثين و خسهائة \_ رحمه الله \_ وشيزر بفتح الشين المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها ، وبعدها زاى مفتوحة ثم راء ، فقلة بالقرب من حماة وهي معروفة به .

وترجم له أيضاً في كتاب تاريخ الاسلام للذهبي. جزء أول ص ٨ ؛ وله ترجمة أخرى في كتاب سلم الوصول ص ٥٧٥ ابْنِ زَيْدِ اللَّاتِ ، بْنِ رَفِيدَة ، بْنِ نَوْدِ ، بْنِ كُلْبِ ، بْنِ وَبُوّة ، ابْنِ أَنْ تَعْلَبٍ ، بْنِ حَنْوَانَ ، بْنِ عِمْرَانَ (١) ، بْنِ قَضَاعَة ، ابْنِ مَالِكِ ، بْنِ مَعْدِ ، بْنِ سَبّا ، بْنِ يَشْجُبَ ، بْنِ يَعْرُبَ ، بْنِ قَحْطَانَ ، هَكَذَا ذَكَرَ هُو نَسَبّهُ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ يَسِيرٌ ، عِنْدَ ابْنِ الْكُلْبِيِّ ، وَيُكُنِي أَبَا أُسَامَة ، وَأَبَا الْمُظَفِّرِ ، وَيُلَقَّبُ مُولِي بَنِي مُنْقِدٍ بَعَاعَةٌ أَمْرَا الْمُظَفِّرِ ، وَيُلَقَّبُ مُولِي بَنِي مُنْقِدٍ بَعَاعَةٌ أَمْرَا الْمُظَفِّرِ ، وَيُكُنِي أَبَا أُسَامَة ، وَأَبَا الْمُظَفِّرِ ، وَيُلَقَّبُ مُرَا اللَّهُ اللَّهِ وَيَرْجَمَنِهِ مَا يَلِيقَ ، وَأَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُو اللَّهِ وَيَرْجَمَنِهِ مَا يَلِيقُ ، وَلَا أُفَرِقُهُمْ . وَالْمَا أَذْ كُرُ وَلِكُو وَكُو مَا يَلِيقُ ، وَلَا أُفَرِقُهُمْ .

ذَكَرُهُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّدُ بْنُ مُمَّدِ ، بْنِ حَامِدٍ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي كِتَابِ خَرِيدَةِ الْقَصْرِ ، وَفَرِيدَةِ الْعَصْرِ ، وَفَرِيدَةِ الْعَصْرِ ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ كَثِيراً ، فَقَالَ : مَا ذَالَ بَنُو مُنْقَذٍ هَوُ لَاء ، مَا زَالَ بَنُو مُنْقِذٍ هَوُ لَاء ، مَا إِلَى بَنُو مُنْقِذٍ هَوُ لَاء ، مَا إِلَى بَنُو مُنْقِذٍ هَوُ لَاء ، مَا إِلَى شَيْرَرَ ، وَهِي حِصْنُ فَرِيبٌ مِنْ جَمَاةً ، مُعْتَصِمِينَ مَالِكِي شَيْرَرَ ، وَهِي حِصْنُ فَرِيبٌ مِنْ جَمَاةً ، مُعْتَصِمِينَ بِعَنَاعَتِهَا ، حَتَّى جَاءَتِ الزَّازِ لَهُ فِي سَنة بِعَضَانَتِهَا ، مُمْتَنْعِينَ بِعَنَاعَتِهَا ، حَتَّى جَاءَتِ الزَّازِ لَهُ فِي سَنة بِعَضَانَتِهَا ، مُمْتَنْعِينَ بَعْنَاعَتِهَا ، حَتَّى جَاءَتِ الزَّازِ لَهُ فِي سَنة بِعَضَانَتِهَا ، مُمْتَنْعِينَ ، غَفَرَّ بَتْ حِصْنَهَا ، وَأَذْهَبَتْ مُسْهَا ، وَ مَكَلَّكُهَا نَتِهَا ، وَ مَكَلَّكُهَا نَتِهَا ، وَ مَكَلَّكُهَا وَأَذْهَبَتْ مُسْنَهَا ، وَ مَكَلَّكُهَا نَتِهَا ، وَمُشَيِنَ ، غَفَرَّ بَتْ عِصْنَهَا ، وَأَذْهَبَتْ مُسْنَهَا ، وَ مَكَلَّكُهَا وَ وَهُمُ مَنْ مُسْنَعَ وَ خَسْنِينَ ، غَفَرَّ بَتْ عِصْنَهُا ، وَأَذْهَبَتْ مُسْنِينَ ، غَفَرَ بَتْ عِصْنَهُا ، وأَذْهَبَتْ مُسْنَعَ مُسَانًا ، وَ مُكَالًا كَهَا لَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) رواية العاد : ابن الحسن بن قضاعة

نُورُ الدِّينِ ، تَحُمُودُ بْنُ زَنْكِي عَلَيْهِمْ ، وَأَعَادَ بِنَاءَهَا ، فَتَشَعَبُوا شُعَبًا ، وَتَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبَا (١).

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : ذَكَرَ لِي أُسَامَةُ ، أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ اثْنَدُنِ وَثَلَاثِينَ وَأَدْمِ دِمَشْقَ ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَخَشْمِائَةٍ ، وَمَاتَ أُسَامَةُ فِي النَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَخَشْمِائَةٍ ، وَدُفِنَ بِجِبَلِ قَاسِيُونَ (1) . سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَخَشْمِائَةٍ ، وَدُفِنَ بِجِبَلِ قَاسِيُونَ (1) .

قَالَ الْعِمَادُ : وَأُسَامَةُ كَاشِمِهِ ، فِي قُوَّةِ نَثْرِهِ وَنَظْمِهِ ، فِي قُوَّةٍ نَثْرِهِ وَنَظْمِهِ ، يَاوَحُ مِنْ كَلَامِهِ أَمَارَةُ الْإِمَارَةِ ، وَيُؤْسَّسُ بَيْتُ قَرِيضِهِ عِمَارَةَ الْعِبَارَةِ ، حُلُو الْمُجَالَسَةِ ، حَالِي الْمُسَاجَلَةِ ، نَدِيُّ النَّجَمْرِ فِي سَمَاء النَّبَاهَةِ ، مُعْتَدِلُ النَّحَارِيفِ ، مَطْبُوعُ التَّصَانِيفِ ، أَسْكَنَهُ عِشْقُ (") الْغَوْطَةِ ، ثُمَّ نَبَتْ بِهِ كَمَا تَنْبُو الدَّارُ بِالْكَرِيمِ ، فَانْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ ، فَبَقِي بِهَا مُؤَمَّرًا ، مُشَارًا إِلَيْهِ بِالتَّعْظِيمِ ، فَانْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ ، فَبَقِي بِهَا مُؤَمَّرًا ، مُشَارًا إِلَيْهِ بِالتَّعْظِيمِ ، فَانْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ ، فَبَقِي بِهَا مُؤَمَّرًا ، مُشَارًا إِلَيْهِ بِالتَّعْظِيمِ ، فَانْتَقَلَ إِلَى مَصْرَ ، فَبَقِي بِهَا مُؤَمَّرًا ، مُشَارًا إِلَيْهِ بِالتَّعْظِيمِ ، إِلَى السَّامِ ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ ، إِلَى السَّامِ ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ ، إِلَى السَّامِ ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ ،

 <sup>(</sup>۱) أى تبددوا تبددا لا اجتماع بعده 6وذلك نسبة إلى سبا 6 والد قبائل اليمن، التي تفرقت على أثر سيل أغرق ديارها (۲) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد: «كاسيون»
 (۳) كانت في الاصل: «عشى» فأصلحت الى «عشق» كما ترى

تخصُوصاً بِالإِحْرِامِ، حَتَّى أُخِذَتْ شَيْزُرُ مِنْ أَهْلِهِ، وَرَشَقَهُمْ ﴿ الْمُحْمُونَ كِيفَا ، مُقِيمًا حَرْفُ الزَّمَانِ بِنَبْلِهِ، وَرَمَاهُ الْحُدْثَانُ إِلَى حِصْنِ كِيفَا ، مُقِيمًا بِهَا فِي وَلَدِهِ ، مُوْثِراً لَهَا عَلَى بَلَدِهِ ، حَتَّى أَعَادَ اللهُ دِمَشْقَ إِلَى سَلْطَنَة اللهُ دِمَشْقَ إِلَى سَلْطَنَة الْهَلِكِ النَّاصِرِ صَلَاحِ اللَّيْنِ ، يُوسُفَ بْنِ إِلَى سَلْطَنَة الْهَلِكِ النَّاصِرِ صَلَاحِ اللَّيْنِ ، يُوسُفَ بْنِ إِلَى سَلْطَنَة سَبْعِينَ وَخَسْمِائَة ، وَكُمْ بَرَلُ مَشْفُوفاً بِذِ كُرِهِ ، وَالْأَمِيرِ الْعَضَدُ مُوهَفْ، وَلَهُ مَشْمَراً بِإِشَاعَة نَظْمِهِ وَنَشِهِ ، وَالْأَمِيرُ الْعَضَدُ مُوهَفْ، وَلَهُ الْأَمِيرِ مُؤْيِّدِ الدَّوْلَةِ، جَلِيسُهُ وَنَدِيمُهُ وَالْإَمِيرُ الْعَضَدُ مُوهَفْ، وَلَهُ الْأَمِيرِ مُؤْيِّدِ الدَّوْلَةِ، جَلِيسُهُ وَنَدِيمُهُ وَالْنِيسُهُ .

قَالَ مُؤُلِّفُ هَذَا الْكِتَابِ : وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا الْعَضُدَ هَذَا يَعِصْرَ ، عِنْدَ كُونِي بِهَا ، فِي سَنَتَى ْ إِحْدَى عَشْرَةً وَا ثَنَتَى ْ عَشْرَةً وَا ثَنَتَى ْ عَشْرَةً وَا ثَنَى ْ عَشْرَةً وَا ثَنَى ْ عَشْرَةً وَا ثَنَى ْ عَشْرَةً وَاللّهِ ، وَاللّهِ ، وَاللّهِ ، وَاللّهِ ، قَالَ : وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهِ ، وَهُو سَيْخٌ قَدْ فَاسْتَدْعَاهُ إِلَى دِمَشْقَ ، يَعْنِي : مُؤْيِّدُ الدّولُة ، وَهُو سَيْخٌ قَدْ جَاوَزُ النّهَ إِينَ . قَالَ : وَأَ نُشَدّ فِي الْعَامِرِيُّ مِنْ شِعْرِهِ بِأَصْبَهَانَ ، وَكُنْتُ أَ تَعَنَى لُقَيْاهُ ، وَأَ شِيمُ عَلَى الْبُعْدِ حَيّاهُ ، حَتَّى لَقِيتُهُ وَكُنْتُ أَ تَعَنَى لُقِياهُ ، وَأَشِيمُ عَلَى الْبُعْدِ حَيّاهُ ، حَتَّى لَقِيتُهُ وَكُنْتُ أَ تَعَنَى لُقِياهُ ، وَأَشِيمُ عَلَى الْبُعْدِ حَيّاهُ ، حَتَّى لَقِيتُهُ فِي صَفَرٍ ، سَنْةَ إِحْدًى وَسَبْعِينَ بِدِمَشْقَ ، وَسَأَلْنَهُ عَنْ مَوْلِهِ .

<sup>(</sup>١) رشقهم : أصابهم ، وصرف الزمان : حوادثه ونوائيه

فَقَالَ : وُلِدْتُ فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةً ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ ، الْبَيْتَيْنِ اللَّذَيْنِ سَارَا لَهُ فِي قَلْع ضِرْسِهِ : وَصَاحِبٍ لَا أَمَلُ الدَّهْرَ صُحْبَتَهُ

يَشْقَ (') لِنَفْعِي وَيَسْعَى سَعْيَ مُجْتَهَلِرِ كَمْ أَلْقَهُ مُذْ تَصَاحَبْنَا خَيِينَ بَدَا

لِنَاظِرَيُّ افْتَرَقْنَا فُرْفَةَ الْأَبَدِ

وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ مِنْ قَدِيمٍ شِعْرِهِ : قَالُوا نَهَنَهُ الْأَرْبَعُونَ عَنِ الصِّبَا

وأَخُو الْمَشْيِبِ يَجُورُ (١) فَيْتَ مَ مُنْدِي

كُمْ جَارَ فِي لَيْلِ الشَّبَابِ فَدَلَّهُ

صُبْحُ الْمَشْدِبِ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَفْصَدِ

وَإِذَا عَدُدْتُ سِنِي أَنْمُ نَفَصْنَهَا

زَمَنَ الْهُمُومِ فَتِلْكَ سَاعَةٌ مَوْلِدِي

<sup>(</sup>۱) وعند ابن عساكر ج ۲ ص ۲۰۶ « سعى »

<sup>(</sup>۲) فى ذيل ترجمة أسامة للاستاذ «درنبورغ» « يحوم»

قُلْتُ أَنَا : هَذَا كَلامٌ نَفْيِسٌ ، وَمَعْنَى لَطْيِفٌ ، وَلَكِمْنَهُ أَلَامٌ نَفْيِسٌ ، وَمَعْنَى لَطْيِفٌ ، وَلَكِمْنَهُ أَخَذَ مَعْنَى الْبَيْتِ النَّانِي ، مِنْ قَوْلُ ابْنِ الرُّومِيِّ :
 كَنَى بِسِرَاجِ الشَّيْبِ فِي الرَّأْسِ هَادِياً

إِلَى مَن أَصَلَتُهُ الْمَنَايَا لَيَالِيَا فَكَانَ كَرَامِي اللَّيْلِ يَوْمِي فَلَا يَوَى

فَلَمَّا أَضَاءَ الشَّيْبُ شَخْصِي رَمَانِيكَ

وَأَخَذَ مَعْنَى الْبَيْتِ الْأَخِيرِ، مِنْ قَوْلُ أَ بِي فِرَاسِ بْنِ عَدَانَ فِي مُزْدُوجَتِهِ :

مَا الْعُمْرُ مَا طَالَتْ بِهِ الدُّهُورُ

الْعُمْرُ مَاتُمَّ بِهِ الشَّرُورُ

أَيَّامُ عِزًّى وَنَفَاذُ أَمْرِي

هِيَ الَّتِي أَحْسِبُهَا مِنْ عُمْرِي

كُوْ شِئْتُ مِمَّا وَدُ وَلَانَ جِدًا

عَدَدْتُ (١) أَيَّامَ النُّرُورِ عَدًّا

<sup>(</sup>۱) فی دیوان أبی فراس طبع مصر سنة ۱۹۰۰ د أعددت »

وَلَكِنْ قَوْلُ أُسَامَةَ أَبْلَغُ فِي الْمَعْنَى ، وَهَذَا ظَاهِرْ. قَالَ: وَأَ نَشَدَنِي مِنْ قَدِيمٍ شِعْرِهِ :

كُمْ يَبْقَ لِي فِي هُوَاكُمُ أَرَبُ سَلَوْ تُكُمْ وَالْقُلُوبُ تَنْقَلِبُ أَوْضَحْهُمْ لِي شُبْلَ السُّلُوِّ وَقَدْ

كَانَتْ لِي الطُّرْقُ عَنْهُ تَنْشَعِبُ (١)

إِلَامٌ دَمْعِي مِنْ هَجْرِكُمْ سَرِبْ (١)

قَانٍ وَقَلْمِي مِنْ غَدْرِكُمْ بَجِبُ (٣)

إِنْ كَانَ هَـذَا لِأَنْ تَعَبَّدُنِي (") الْ

حُبُّ فَقَدُ أَعْتَقَتْنِيَ الرِّيبُ

أَحْبَبُتُكُمْ فَوْقَ مَانُو هُمَهُ النَّا

سُ وَخُنْتُمْ أَضْعَافَ مَاحَسِبُوا

<sup>(</sup>١) تنشعب : تتفرق

<sup>(</sup>٢) أي سائل

<sup>(</sup>٣) يجب: أى يخفق ويضطرب

<sup>(</sup>١) أى اتخذنى عبدا ، كناية عن شدة تملك الحب منه ، فكما أن العبد يكون مملوكا السيد ، فكذلك هو مملوك للحب

وَقُولُهُ أَيْضًا:

يَادَهُوْ مَالَكَ لَايَصُدُ دُكَ عَنْ مَسَاءَنِيَ الْعِبَابُ أَمْرَضْتَ مَنْ أَهْوَى وَيَأْ بَى أَنْ أُمَرَّضَهُ الْحِبَابُ لَوْ كُنْتَ تُنْعَيِفُ كَانَتِ الْ أَمْرَاضُ لِي وَلَهُ النَّوَابُ

أَخَذَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قُولِ الشَّاعِرِ ؛

يَالَيْتُ عِلَّمَهُ لِي غَيْرَ أَنَّ لَهُ

إِ أَجْرَ الْمَرِيضِ وَأَنَّى غَيْرُ مَأْجُورِ

قَالَ الْعِادُ : وَهَذَا الَّذِي أَوْرَدْتُهُ مِنْ شِعْرِهِ ، نَقَلْتُهُ مِنْ شَعْرِهِ ، نَقَلْتُهُ مِنْ تَارِيخِ السَّمْعَانِيِّ ، فَلَمَّا وَرَدْتُ إِلَى دِمَشْقَ ، وَاجْتَمَعْتُ مِنْ تَارِيخِ السَّمْعَانِيِّ ، فَلَمَّا وَرَدْتُ إِلَى دِمَشْقَ ، وَاجْتَمَعْتُ بِهِ ، قُلْتُ لَهُ : هَلْ لَكَ مَعْنَى مُبْتَكُرٌ فِي الشَّبْبِ ؟ فِي الشَّبْبِ ؟ فَأَنْتُدُنى :

لَوْ كَانَ صَدَّ مُعَاتِبًا وَمُغَاضِبًا أَرْضَيْنُهُ وَتَوَ كُنتُ خَدِّى شَائِبًا لَكِنِ رَأَى تِلْكَ النَّضَارَةَ قَدْ ذَوَتْ (١)

لَمَّا غَدًا مَا الشَّبِيبَةِ نَاضِبًا ""

<sup>(</sup>١) أى ذبك (٢) ناصبا اسم فاعل من نصب الماء ؛ إذا جف

وَرَأَى النُّهُمَى بَعْدَ الْغَوَايَةِ صَاحِي فَتُنَّى الْعِنَانَ يُرِيغُ (١) غَيْرِي صَاحِبًا مَا ظَلَمَ الْمُشَيِّ وَإِنَّهُ أَملي، فَقُلْتُ عَسَاهُ عَنَّى رَاغْبَا (٢) أَنَا كَالدُّجِي لَمَّا تَنَاهَى عُمْرُهُ نَشَرَتْ لَهُ أَيْدِى الصَّبَاحِ ذُوَائِبِكَا وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا فِي مَحْبُوسِ: حَبَّسُوكَ : وَاللَّهِ إِنَّ النَّوَاطِينُ إِنَّمَا حُبِسَتْ لِمَيْزَمَا عَلَى الْأَنْدَادِ وتهيبوك وأنت مودع سعم وَكَذَا السُّيُوفُ ثُمَّابُ فِي الْأَغْمَادِ مَا الْحُبْسُ دَارُ مَهَانَةٍ لِذُوى الْعُلَا كَالْغيل (٣) لكنة

<sup>(</sup>١) يريغ: يطلب

<sup>(</sup>٢) راغبا اسم فاعل من رغب عنه : إذا أعرض عنه

<sup>(</sup>٣) النيل ؛ الا جة : وجمه غيول ، وهو موضع الاسدكثيرا

وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الشَّمْعَةِ :
أَنْظُرُ إِلَى حُسْنِ صَبْرِ الشَّمْعِ يُظْهِرُ لِلرَّ
وَالِمِنَ صَبْرِ الشَّمْعِ يُظْهِرُ لِلرَّ
وَالِمِنَ نُوراً وَفِيهِ النَّارُ تَسْتَعَرِّ
كَذَا الْكَرِيمُ تَوَاهُ صَاحِكًا جَذِلًا
وَقَلْبُهُ يَدَخيِل الْغَمَّ مُنْفَطِرُ وَقَلِيل الْغَمَّ مُنْفَطِرُ

وَقُولُهُ أَيْضًا :

نَافَقْتُ دَهْرِی فَوَجْهِی ضَاحِكُ جَذِلْ طَلْقُ (۱) وَقَلْبِی كَثْبِبُ مُكْمَدُ بَاكِ طَلْقُ (۱) وَقَلْبِی كَثْبِبُ مُكْمَدُ بَاكِ وَرَاحَةُ الْقَلْبِ فِي الشَّكْوَى وَلَذَّبُهَا لَوْ أَمْكُنْتَ لَا تُسَاوِى ذِلَّةَ الشَّاكِي

وَقُوْلُهُ أَيْضًا :

لَئِنْ غَضَّ (٢) دَهْرُ مِنْ جِمَاحِيَ أَوْ ثَنَى عَضَّ (٢) دَهْرُ مِنْ جِمَاحِيَ أَوْ ثَنَى عِضَا (٣) النَّعْلُ عِنَانِيَ أَوْ زَلَّتْ بِأَخْصِي (٣) النَّعْلُ

<sup>(</sup>١) أي باش غير عابس، ويقال طليق الوحه

<sup>(</sup>٢) أى كنه عن هواه، وثناه عن عزمه

 <sup>(</sup>٣) الاخمى: ما دخل في باطن القدم 6 فلم يصب الارض :

تَظَاهَرَ قُومٌ بِالشَّمَاتِ جَهَالَةً وَكُمْ إِحْنَةٍ (١) فِي الصَّدْرِ أَبْرَزَهَا الْجُهْلُ وَهَلُ أَنَا إِلَّا السَّيْفُ فَلَّلَ حَدَّهُ

قِرَاعُ الْأَعَادِي ثُمَّ أَرْهَفَهُ الصَّقْلُ

وَقُوْلُهُ أَيْضًا :

لَا تَحْسُدُنَّ عَلَى الْبِقَاءِ مُعَمِّراً

فَالْمُوْتُ أَيْسُرُ مَا يَتُولُ إِلَيْهِ

وَ إِذَا دَعَوْتُ بِطُولِ عُمْرٍ لِا مْرِيء

فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ قُدْ دُعُونَ عَلَيْهِ

قَالَ الْعِادُ : وَتَنَاشَدُنَا بَيْنَا لِلْوَزِيرِ الْمَغْرِبِيِّ فِي وَصْفِ خَفَقَانَ ِ الْقَلْبِ ، وَتَشْبِيهِ بِظِلِّ اللَّوَاءِ ، الَّذِي تَحَنْتَرِقُهُ اللَّوَاءِ ، الَّذِي تَحَنْتَرِقُهُ اللَّيَاحُ وَهُوَ :

كَانَّ قَلْبِي إِذَا عَنَّ ادِّكَارُكُمُ عَلَيْهِ الرِّيحُ تَخْتَرَقَ ۗ ظُلُّ اللَّوَاءِ عَلَيْهِ الرِّيحُ تَخْتَرَقَ ۗ

<sup>(</sup>١) الاحنة : الحقيد ، وجمها إخن

فَقَالَ لِيَ الْأَمِيرُ مُؤَيَّدُ الدَّوْلَةِ أُسَامَةُ ؛ لَقَدْ شَبَّهْتُ الْقَلْبَ الْفَافِقَ '' وَبَالَغْتُ فِي تَشْبِيهِهِ ، وَأَرَبَيْتُ عَلَيْهِ فِي فَوْلِي الْقَلْبَ الْخَافِقَ '' وَبَالَغْتُ فِي تَشْبِيهِهِ ، وَأَرَبَيْتُ عَلَيْهِ فِي فَوْلِي مِنْ أَبْيَاتٍ وَهِي .

أَحْبَابَنَا كَيْفَ اللَّقَاءُ وَدُو نَكُمْ

عَرْضُ (٢) الْمَهَامِهِ وَالْفَيَافِي الْفِيحُ

أَ بِكَيْمُ عَيْنِي دَمَّا لِفِرَافِكُمُ

فَكَأُنَّهَا إِنْسَانُهَا مَجْزُوحٌ

وَكَأَنَّ قَلْبِي حِينً يَخْطُرُ ذِكُو كُمْ

لَهَبُ الضِّرَامِ تَعَاوَرَتُهُ (") الرِّيحُ

فَقُلْتُ لَهُ : صَّدَفْتُ ، فَإِنَّ الْمَغْرِبِيَّ قَصَدَ تَشْبِيهُهُ خَفَقَانَهُ الْقَلْبِ ، وَأَنْتَ شَبَهْتَ الْقَلْبَ الْوَاجِبِ '' بِاللَّهِيبِ ، وَخَفَقَانَهُ بِاصْطِرَابِهِ عِنْدَ اصْطِرَامِهِ ، لِتَعَاوُرِ الرِّيحِ ، فَقَدْ أَرْبَيْتَ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : «الحالق»

 <sup>(</sup>۲) عند ابن عساكر : خوض . المهامه ، والغياني : الصحارى ، والغيج : الواسعة
 (۳) أمر عزا إد.

<sup>(</sup>٣) أي تداولته

 <sup>(</sup>٤) وجب الغلب وجيبا : اضطرب 6 وكلة الواجب في الاصل الذي في مكتبة
 اكسنورد : الواحد 6 وفي العاد : الواجد

وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ أَيَّامَ شَبَابِهِ ، وَهُوَ مُعْتَقَلُّ في الْخَيَالِ .

ذَكَرَ الْوَفَاءَ خَيَالُكَ الْمُنْتَابُ

فَأَلَمَ وَهُوَ بُودِّنَا مُرْتَابُ نَفْسِي فِدَاؤُكُ مِنْ حَبِيبٍ زَائِرٍ

مُتَعَنِّبِ عِنْدِي لَهُ الْإِعْنَابُ (١)

وَالدُّيَّارُ قُريبَةً" وُدِّي كَمَادُكُ

مِنْ فَبْلِ أَنْ تَتَقَطَّعَ الْأُسْبَابُ

ثَبْتُ فَلَا طُولُ الزِّيَارَةِ نَاقِصْ

مِنْهُ وَلَيْسَ يَزيدُهُ الْإِغْبَابُ (1)

حَظَرَ الْوَفَاءُ عَلَى عَبْرَكُ طَائِعاً

وَإِذَا اقْتُسِرْتُ (٣) فَمَا عَلَى عِتَابً قَالَ : وَتَذَاكُرْنَا قُولَ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ :

<sup>(</sup>١) أعتبه : سره بعد مساءة ، والأسم منه العتبي 6 والمصدر الاعتاب

<sup>(</sup>٢) النب في الزيارة : أن تكون كل أسبوع ، ومنه تولهم : زر غبا تزدد حبا ، والاغباب مصدر أغب Paragraphic and the state of

<sup>(</sup>٣) أكرهت وقهرت

و لَوْ حَطَّ رَحْلِيَ فَوْقَ النَّجْمِ رَافِعُهُ

أَلْفَيْتُ ثُمَّ خَيَالًا مِنْكُ مُنْتَظِرِي

وَأَ بِلَغُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْمَعَرِّيِّ فِي بُعْدِ الْمَسَافَةِ :

وَذَكَرْتُ كُمْ أَيْنَ الْعَقْبِيقِ إِلَى الْجِلْحَى(١)

كَبْزِعْتُ مِنَ أَمَدِ الْمُدَى الْمُتَطَاوِلِ

وَعَذَرْتُ طَيْفَكَ فِي الْجُفَاءِ فَإِنَّهُ

يَسْرِي فَيُصْبِحُ دُونَنَّا (٢) إِمَرَاحِلِ

وَأَنْشَدَنِي :

وَأَعْجَبُ مَا لَقَيِتُ مِنَ اللَّيَالِي

وَأَيُّ فِعَالِمًا بِي كُمْ يَسُوْنِي ?

تَقَلُّبُ قَلْبِ مَنْ مَثُواهُ قَلْبِي

وَجَفُوةُ مَنْ ضَمَّتُ عَلَيْهِ جَفَيْ

قَالَ: وَاجْتُمَعْنَا عِنْدُ الْمَلِكِ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ، يُوسُفَ

اَبْنِ أَيُّوبَ بِدِمَشْقَ ، وَكَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ ، فَقَالَ الْأَمِيرُ

<sup>(</sup>١) في سقط الزلد : وسألت كم بين العقيق إلى الغضى

<sup>(</sup>٢) في العاد : وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : دونها

أُسَامَةُ : أَلَا أُنشِدُكَ الْبَيْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قُلْتُهُمَا فِي الشَّارَنجِ \* فَتُلَّمُهُمَا فِي الشَّارُنجِ \* فَقُلْتُ : هَاتِ ، فَأَنْشَدُ نِي لِنَفْسِهِ :

أُنظُرُ إِلَى لَاعِبِ الشَّطْرَ نُجِ يَجْمَعُهَا

مُغَالِبًا ثُمَّ بَعْدُ الْجُمْعِ يَرْمِيهَا

كَالْمَرْءُ يَكَدُحُ لِلدُّنْيَا وَيَجْمَعُهَا

حَتَّى إِذَا مَاتَ خُلَّاهًا وَمَا فِيهَا

وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ فِي غَرَضٍ لَهُ فِي نُورِ الدِّينِ كُمُّنُودٍ - رَحْمُهُ اللهُ - :

سُلْطَانُنَا زَاهِدٌ وَالنَّاسُ قَدْ زَهَدُوا

لَهُ فَكُلُ عَلَى الْخَيْرَاتِ مُنْكُمِينٌ

أَيَّامُهُ مِثِلُ شَهْرِ الصَّوْمِ خَالِيَةٌ (")

مِنَ الْمُعَالِمِي وَفِيهَا الْجُوعُ وَالْعَعَاشُ

قَالَ: وَأَنْشَدَنِى لِنَفْسِهِ :

أَأْحِبَابِنَا هَلَّا سَبَقْتُمْ بِوصَالِنَا

صُرُوفَ الَّايَالِي قَبْلُ أَن نَتَفَرَّقَا ﴿ ا

<sup>(</sup>١) في العادي: طاهرة

تَشَاعَلْتُمُ بِالْهَجْرِ وَالْوَصْلُ ثَمْكِنَ وكَيْسَ إِلَيْنَا لِلْحَوَادِثِ ثُرْتَقَى كُأَنَّا أَخَذْنَا مِنْ مُصرُوفِ زَمَانِنَا كُأَنَّا أَخَذْنَا مِنْ مُصرُوفِ زَمَانِنَا

أَمَانًا وَرِمنْ جَوْدِ الْحُوَادِثِ مَوْثِقاً

وَقَالَ أَيْضًا :

قَمَرُ إِذَا عَايَنْتُهُ شَغَفًا بِهِ غَرَسَ الْمُيَاءُ بِوَجِنْتَيْهِ شَقَيِقًا (١)

وَ تَلَهَّبُتْ خَجَالًا فَلَوْلًا مَا ثُوْهَا

مُتَرَقُونِ (٢) فِيهِ لَصَارً حَرِيقًا

وَازْوَرَ (٣) عَنَّى مُطْرِقًا فَأَصَلَّنِي

أَنْ " أَهْنَدِي نَحُو َ السُّلُو ۗ طَرِيقًا

َ فَلْيَاْحَنِي مَنْ شَاءَ فِيهِ فَصَبُو َ فِي رَرِ وَ دَرِ

بِهُوَاهُ سُكُرْ لَسْتُ مِنْهُ مُفِيقًا

وَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُهُ أَبُو الْفَوَارِسِ مُرْهَفٌ : مِنْ حِصْنِ

<sup>(</sup>١) أى حرة ، على التشبيه بشقائق النعان

 <sup>(</sup>٢) ترقرق الماء : جاء وذهب 6 وترقرق الدمم في العين : إذا دار في الحداق

<sup>(</sup>٣) ازور : أعرض بجنبه ، ولوى عنقه

<sup>(</sup>٤) في الاصل الذي في مكتبة اكسنورد « لما »

مِكِيفًا، كِتَابًا عَلَى يَدِ مُسْتَمْنِحٍ، فَلَمْ بُمَكِنِ الْوَقْتُ مِنْ مِنْ أَلُمْ بُمَكِنِ الْوَقْتُ مِنْ أَبُوعِ الْغَرَضِ مِنَ الْبِرِّ، فَكَنَبَ أُسَامَةُ جَوَابَهُ.

أَ بَا الْفُوَارِسِ مَا لَافَيْتُ مِنْ ذَ مَنِي

أَشَدَّ مِنْ فَبْضِهِ كُنِّي عَنِ الْجُودِ

رَأَى سَمَاحِي بِمُنْزُورٍ تَجَانَفَ لِي

عَنْهُ وَجُودِي بِهِ فَاجْنَا- َ مَوْجُودِي

فَصِرْتُ إِنْ هَزَّنِي جَانٍ تَعَوَّدَ أَنْ

يَجْنِي نَدَاىَ رَآنِي يَابِسَ الْعُودِ

وَقَالَ أَيْضًا :

1 6 6 6 6 6 6

سُقُوفُ الدُّورِ فِي خِرِبُوتَ (١) سُودُ

كَسَتُهَا النَّادُ أَثْوَابَ الْحِدَادِ

فَلَا تَعْجَبُ إِذًا ارْتَفَعَتْ عَلَيْنَا

فَلِلَّحْظِ اعْتَنِكُ بِالسَّوَادِ

بِيَاضُ الْعَيْنِ يَكُسُوهَا جَمَالًا

وَلَيْسَ النُّورُ إِلَّا فِي السَّوَادِ

<sup>(</sup>١) خرتبرت : اسم حصن في أقدى ديار بكر ، وسقطت الناء لفرورة الشمر

وَنُورٌ الشَّيْبِ مَكُرُوهٌ وَمَهُوكَى

سُوَادَ الشَّعْرِ أَصْنَافُ الْعِبِادِ

وَطِوْسُ (١) الْخُطِّ لَيْسَ يُفِيدُ عِلْماً

وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي وَشْنِي الْمِدَادِ

ُ وَلَهُ ۚ فِي مَدْح ِ صَلَاح ِ الدِّينِ : هُوَ مِنْ عَرَفْتَ فَلَوْ عَصَاهُ خَهَارُهُ

لَوَمَاهُ نَقْعُ جُيُوشِهِ بِالْغَيْمَبِ (٣)

وَلَهُ فِي الْهَزُلِ :

خَلَعَ الْخُلِيعُ (٢) عِذَارَهُ فِي فِسْقِهِ

حَتَّى نَهُنَّكَ فِي بِغًا وَلِوَاطِ

يَأْتِي وَيُؤْتَى لَيْسٍ أَيْنَكِرُ ذَا وَلَا

هَذَا كَذَلِكَ إِبْرَةُ الْخَيَّاطِ قَالَ الْعِلَادُ: وَكَانَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَنْتَجْزِ لَهُ مَطْلُوباً عِنْدَ الْمَلِكِ النَّاصِرِ، صَلاحِ الدِّينِ، فَكَتَبَ إِلَىَّ يَسْتَحِثْنِي:

<sup>(</sup>١) العارس: الصحيفة

<sup>(</sup>٢) النيهب: الظلام وكانت بالاصل « بالنياهب » يريدكثرة جيوشه الشبيهة بالغيهب في أنها تغطى الفضاء ، حتى لا يبصره مبصر ، فكا نه في الظلام « عبدالحالق »

<sup>(</sup>٢) الحليم : المتهتك

الدِّين مؤلَّانًا جَوَادُّ مَوَاهِبُهُ كُمُنْهَلُّ السحاب يُحَكُّمُ فِي مَكَادِمِهِ الْأَمَانِي وَلَوْ كَالَّفْنَهُ الشّباب وَعُذْرُكَ فِي قَضَا شُغُلِي فَضَا ا يُصَرِّفُهُ فَمَا عُذْرُ الْجُواب وَلِمُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ أُسَامَةً بْن مُنْقَذٍ ، تَصَانيفُ حِسَانٌ ، مِنْهَا : كِنَابُ الْقَضَاء ، كِنَابُ الشَّيْبِ وَالشَّبَابِ ، أَلَّفَهُ لِأَبِيهِ ، كَتَابُ ذَ يْلِ يَتِيمَةُ الدَّهْرِ لِلتَّعَالِبِيِّ ، كِتَابُ تَارِيخِ أَيَّامِهِ ، كِتَابٌ فِي أَخْبَارِ أَهْلِهِ رَأَيْنَهُ . وَمِنْ شِعْرِ الْأَمِيرِ الْأَجَلُّ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، عَبْدِ الدِّينِ أُسَامَةَ بْن مُنْقِذِ :

وَكُمْ تَنْهُمُ أَخْطَارُهُ عَنْ رُكُوبِهِ مَوَدًّاتُهُ عَنْ رُكُوبِهِ مَوَدًّاتُهُ تَحْكِيهِ صَفُواً وَخُبْرُهَا

صَدِيقٌ لَنَا كَالْبَحْر قَدْ أَهْلَكَ الْوَرَى

كَشْرَبِهِ مِنْ حُوبِهِ (١) وَذُنوبِهِ

<sup>(</sup>١) الحوب: الاتم

وَمِنْهُ أَيْضًا:

كُنْتُ يَيْنَ الرَّجَاءِ وَٱلْيَأْسِ مِنْهُ

أَفْطُعُ الدَّهْرَ كَيْنَ سِلْمٍ وَحَرْبِ

أَلْتَقِ عَنْبُهُ (١) بِأَكْرَمَ إِعْنَا

فَبَدَا لِلْمُلُولِ" أَنِّي لَوْ رُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تُ سُلُوً الْمَا سَلَا عَنْهُ قَلْبِي،

فَتَجَنَّى (٢) لِيَ الذُّنُوبَ وَلَا وَالْ

لَّهِ (١) مَا لِي ذَنْبُ سِوَى فَرُ طِ حَبِّى

Da La La

وَمَنِهُ أَيْضًا :

أَنْظُرُ بِعَيْنِكَ هَلْ تَرَى أَحَدًا يَدُومُ عَلَى الْمَوَدَّهُ ؟ فَتَرَى أَخِدًا يَدُومُ عَلَى الْمَوَدَّهُ ؟ فَتَرَى أَخِلَاءَ الصَّفَا ء عِدَّى إِذَا نَابَتْكَ شَدِّهُ (0)

<sup>(</sup>١) يقال: عتب الرجل على صديمه عتباً: لامه في تسخط

<sup>(</sup>٢) للماوك: هكذا في نسحة العهاد الحطية، وصوابها باللام من الملل

<sup>(</sup>٣) أي ادعى عليه ما لم يغمل

<sup>(؛)</sup> مُكنَّه ا في نسخة العاد الخطية

<sup>(</sup>ه) في المهاد : نابتك ، وهي أوثني من عبارة ياقوت ، لا ثن عبارته لا تناسب المهام وهي في الاصل : تأتيك

وَمَنِهُ أَيْضًا :

تَنَكَّرُ نِي الْإِخْوَانُ خَتَّى ثِقَاتُهُمْ

وَحَذَّرَنِي مِنْهُمُ نَذِيرُ النَّجَارِبِ

كَأْنِّي إِذَا أُودَعْتُ سِرِّي عِنْدُهُ

رَفَعَتُ بِنَـارٍ فَوْقَ أَعْلَى الْمَرَافِبِ

قَالَ الْعِلَادُ : وَكُنَّبُهَا إِلَى دِمَشَقَ بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى

مِصْرَ ، فِي أَيَّامٍ بَنِي الصُّوفِيِّ يُشِيرُ إِلَيْهِمِ : وُلُّوا فَلَمَّا رَجَوْنَا عَدْلَهُمْ ظَلَمُوا

فَلَيْتُهُمْ خَكُمُوا فِينَا بِمَا عَلِمُوا

مَا مَرَ يُومًا بِفِكْرِى مَا يَرِيبُهُمْ

وَلَا سَعَتْ بِي إِلَى مَا سَاءَهُمْ قَدَمُ

وَلَا أَضَعْتُ لَمُمُ عَهَدًا وَلَا اطلَّعَتْ

عَلَى وَدَائِعِهِمْ فِي صَدْرِيَ النَّهُمْ

عَمَاسِنِي مُنْذُ مُلُّونِي (١) بِأَعْيَنْهِمْ

قَذَّى، وَذِكْرِيَ فِي آذَانِهِمْ صَمَّمُ

<sup>(</sup>۱) أى أبنضونى وتبرموا منى

وَبَعْدُ لَوْ قِيلَ لِي مَاذَا تُحِبُ وَمَا

تَخْتَارُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا لَقُلْتُ مُمُ

أُمُ عَجَالُ الْكُرِي مِنْ مُقْلَقَيٌّ وَمِنْ

وَلْبِي مَحَلُّ الْمُنَّى جَارُوا أَوْ اجْدَرَمُوا(''

تَبَدُّلُوا بِي وَلَا أَبْغِي بِهِمْ بَدَلًا

حَسْبِي بِهِم (٢) أَنْصَفُوا فِي الْخُكُمْ أَمْ ظَالَمُوا

بَارَا كِبًا تَقَطَّعُ الْبَيْدَاءُ (١) مِمَّتُهُ

وَالْعِيسُ تَعْجِزُ عَمَّا تُدْرِكُ الْهِيمُ

بَلِّغُ أَ مِيرِي مُعِينَ الدِّينِ مَأْلُكَةً (1)

مِنْ نَازِحِ الدَّارِ لَكِنْ وُدُّهُ أَنَّمُ

هَلْ فِي الْقَضِيَّةِ يَامَنْ فَضْلُ دَوْلَتِهِ

وَعَدُلُ سِيرَتِهِ بَيْنَ الْوَرَى عَلَمْ

تُضِيعُ (٥) وَاجِبَ حَقٌّ بَعْدُ مَاشَهِدَتْ

بِهِ النَّصِيحَةُ وَالْإِخْلَاصُ وَالِخُدَمُ

<sup>(</sup>١) اجترموا : أذنبوا (٣) وفيالعماد : «هم» (٣) البيداء : الفلاة ، وهي مغر دالبيد

<sup>(؛)</sup> المألكة : الرسالة ، وأمم : قريب (ه) نصبنا تضيع بأن محدوفة ليكون الفعل في تأويل مصدر مبتدا ، خبره في القضية ، وكثيرا ما تحدف أن ، ومنه : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، أو أن الفعل مقصود به الحدث ، ولا عبرة بالزمن فيكون مبتدا ، ويبقى مرفوعا كالمثل السابق وتقديره إضاعة «عبد الحالق»

إِذَا نَهُضْتُ إِلَى عَجْدٍ تُوَثَّلُهُ (١)

تَقَاعَدُوا ، وَإِذَا شَيَدْتُهُ هَدَمُوا

وَإِنْ عَرَفْكُ مِنَ الْأَيَّامِ نَائِبَةً"

فَكُمُّهُمْ لِلَّذِي يُبْكِيكَ يَبْتَسِمُ

وَكُلُّ مَنْ مِلْتَ عَنْهُ فَرَّ بُوهُ وَمَنْ

وَالَاكَ فَهُو الَّذِي أَيقْضَى وَيَهْتَضُمُ (١)

أَيْنَ الْمُمِيَّةُ وَالنَّفْسُ الْأَبِيَّةُ إِذْ

سَامُوكَ (٢) خُطَّةَ خَسَفٍ عَارُهَا يَصِمُ ؟

هَلَّا أَنِفْتُ حَيَّا ۗ أَوْ ثُحَافَظَةً

مِنْ فِعْلِمَاأً نُكُرَ تَهُ الْعُرْبُ وَالْعَجَمُ

أَسْلَمْتُنَا () وَسُيُوفُ الْهَيْدِ مُغْمَدَةً"

وَكُمْ يُرَوِّ سِنَانَ السَّمْهِرِيِّ دَمْ

وَكُنْتُ أَحْسَبُ مَنْ وَاللاكَ فِي حَرَم (٥)

لَا يُعْتَرِيهِ بِهِ شَيْبٌ وَلَا هَرَمُ

<sup>. (</sup>١) أى تؤصله وتثبته (٢) أى يظلم ويضيع حقه

<sup>(</sup>٣) أَذَاقُوكِ 6 وَالْحَسَفِ : الظَّلَمِ ، يَضِمُ : يَعِيبُ

<sup>(؛)</sup> أى خليت بيننا وبين من يريد النكاية والايقاع بنا ، والسمهرى : الرمح الصلب ، وقيل المنسوب إلى سمهر زوج ردينة ، اللذان كانا يثقفان الرماح

<sup>(</sup>٥) أي في أمان وعزة ومنعة

وَأَنَّ جَارَكَ جَارٌ لِلسَّمَوْءَلِ لَا

يَخْشَى الْأَعَادِي وَلَا تَغْتَالُهُ النَّقْمُ

هَبْنَا جَنَيْنَا ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا -

عُذْرٌ فَمَاذَا جَنَّي الْأَطْفَالُ وَالْخُرَمُ (١)

وَمِنْهَا :

لَكِنَّ رَأْيَكَ أَدْنَاكُمْ وَأَبْعَدَنِي

« فَلَيْتَ أَنَّا بِقَدْرِ الْخُبِّ نَفْتَسِمُ »

وَلَا سَخِطْتُ بِعَادِي إِذْ رَضِيتَ بِهِ

« وَلَا كُون إِذَا أَرْضَا كُمُ أَكُمُ أَكُمُ اللهِ

تَعَلَّقَتْ بِحِبَالِ الشَّمْسِ مِنْكُ (٢) يَدِي

ثُمَّ انْتُنَتَ وَهَى صِفِرْ مِلْؤُهَا نَدَمْ

لَكِنْ فِرَاقُكُ آسَانِي وَأَسْقَمَنِي

غَنِي الْجُوَانِحِ نَارٌ مِنْهُ تَضْطُرِمُ

<sup>(</sup>١) ما يحميه الرجل، وما يحرم انتهاكه

<sup>(</sup>٢) هذا البيت منتبس من قول امرى، الغيس: فما لجرح الخ

 <sup>(</sup>٣) وفي العماد فيك يريد بحبال الشمس أنها تعلقت بمالايجدى

فَأَسْلَمْ فَمَا عِشْتَ لِي فَالدُّهُرُ طَوْعُ يَدِي

وَكُلُّ مَانَالَنِي مِن ۚ بُؤْسِهِ نِعَمُ

وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا :

إِلْقَ الْخُطُوبَ إِذَا طَرَفَ الْمُمُو مِكَا انْفَضَى زَمَنُ السُّرُودِ فَسَيَنْقَضِى زَمَنُ السُّرُودِ فَسَيَنْقَضِى زَمَنُ السُّرُودِ فَسِيَنْقَضِى زَمَنُ السُّرُودِ فَسِيَ الْمُعُودُ الْقُصِيرِ فَسِنَ الْمُعُدُ الْقُصِيرِ

وَتُوفِّي بَعْدَ الثَّمَا زِينَ وَالْخَمْسِمِائَةِ .

وَمِنْهُمْ أَخُوهُ أَبُواكُلْسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُرْشِدِ، بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مَقْلَدِ، بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مَقْلَدِ، بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مَقْلَدِ، بْنِ مُنْقَذٍ ، وَرَدَ بَغْدَادَ حَاجًا بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَالْخُمْسِوائَةِ ، وَقَدْ ذَكُرُهُ السَّمْعَانِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَأَنْشَدَ لَهُ :

وَدُّعْتُ صَبْرِي وَدَمْعِي يَوْمَ فُرْ قَتِكُمْ

وَمَا عَلِمْتُ بِأَنَّ الدَّمْعَ يُدَّخَرُ

وَصَلَّ قُلْبِي عَنْ صَدْرِي فَمُدْتُ بِلَا

قَلْبٍ فَيَاوَيْحُ مَا آتِي وَمَا أَذَرُ

وَلَوْ عَلِمْتُ ذُخَرْتُ الصَّابِرُ مُبْتَغِيًّا

إِطْفَاءَ نَارٍ بِقَلْبِي مِنْكَ تَسْتَعِرُ

قَالَ الْأَمِيرُ عَلِيٌّ بْنُ مُرْشِدٍ : سَمِعْتُ دِرْبَابًا (١) يَصِيحُ

بِدَرْبِ حَبِيبٍ (٣) فَقُلْتُ فِيهِ :

يَاطَائِواً لَعِبَتْ أَيْدِي إِلْفَرِاقِ بِهِ

مِثْلِي فَأَصْبُحَ ذَا كُمْ ۗ وَذَا حَزَٰنِ

دَانِي الْأَسَى، نَاذِحَ الْأُوْطَانِ مُغْتَرِبًا

عَنِ الْأَحِبَّةِ مَصْفُوداً (٢) عَنِ الْوَطَنِ

بِلَا نَدِيمٍ وَلَا جَارٍ يُسَرُّ بِهِ

وَلَا خَمِمٍ وَلَا دَارٍ وَلَا سَكَنِ

لَكِكُنْ نَطَقُتَ فَزَالَ الْهُمُّ عَنْكَ وَلِي:

مَ يُقلَقُلُ أَحْشَائِي وَيُخْرِسُنِي

وَكُلُّ مَنْ بَاحَ بِالشَّكُوكَ اسْتُرَاحَ وَمَنْ

أَنْخَنَى الْجُوَى بَثَّ عَنْهُ شَاهِدُ الْبَدَنِ

<sup>(</sup>١) الدرباب: طائر كما ذكره الدميري . وكانت في الا صل: « درابا » فاصلحت .

<sup>(</sup>۲) درب حبیب ببغداد من نهر معلی

<sup>(</sup>٣) المصنود : المتيد .

أُرَّفْتُ عَيْنِي بِنَوْحٍ لَسْتُ أَفْهُمُهُ

مَعْ مَا بِقَلْبِيَ مِنْ وَجَدٍ يَؤُرِّقُنْبِي وَمَا بَكَيْتُ وَلِى دَمْعٌ غَوَارِبُهُ

إِذًا ادْ تَمَتْ مِنْهُ كُمْ تَنْشَقُّ بِالسُّفْنِ

قَالَ: وَكَتَبُ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ: مَافُهُتُ مَعْ مُتَحَدِّتٍ مُتَسَاغِلًا

إِلَّا رَأَيْنُكَ خَاطِرًا فِي خَاطِرِي وَلَو اسْتَطَعْتُ لَزُرْتُ أَرْضَكَ مَاشِيًا

بِسُوَادِ فَلْيِ أَوْ بِأَسْوَدِ نَاظِرِي

وَكُنْبُ إِلَى أَخِيهِ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ أُسَامَةً ، وَهُوَ بِالْمَوْصِلِ:

أَلَا هَلْ لِمَعْزُونِ تَذَكَّرَ إِلْفَهُ

خَنَّ وَأَبْدَى وَجَدَّهُ مَنْ يُعِينُهُ

وَعَيْشًا مَضَى بِالرَّغْمِ إِذْ نَحْنُ جِبرَةً

تَرِفُ (١) عَلَى رَوْضِ الْوِصَالِ غُصُو لُهُ

to the other

لَدَى مَنْزِلٍ كَانَّ الشَّرُورُ قَرِينَكُمْ بِهِ فَنَوَلَّى إِذْ تَوَلَّى قَرِينُهُ فَلَوْ أَعْشَبُتْ مِنْ فَيُضِ دُمْعِي مُحُولُهُ(١)

لَمَا رَضِيَتْ عَنْ دَمْعٍ عَيْنِي جُفُونُهُ قَالَ : وَأَنْشَدَنِي لَهُ ابْنُ أَخِيهِ ، الْأَمِيرُ مُرْهَفُ بْنُ أُسَامَةً :

لأَشْكُرُنَ النَّوَى وَالْعِيسَ (") إِذْ فَصَدَتْ
بِي مَعْدِنَ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ وَالْكُرَمِ
بِي مَعْدِنَ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ وَالْكُرَمِ
فَسِرْتُ فِي وَطَنِي إِذْ سِرْتُ مِنْ وَطَنِي
فَسَنْ رَأَى صِحَّةً جَاءَتْ مِنَ السَّقَمِ "
وَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى عُمْرٍ مَضَى أَسَفًا
وَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى عُمْرٍ مَضَى أَسَفًا
إِذْ كُمْ أَكُنْ لَكَ جَارًا فِيهِ فِي الْقِدَمِ

فَأَسْلَمْ وَلَا زِلْتَ عَجْرُوسَ الْعَلَا أَبَداً مَاسُلَمْ وَلَا زِلْتَ عَجْرُوسَ الْعَلَا أَبَداً

مَالَاحَتِ الشُّهُبُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ

<sup>(</sup>١) جمع محل : الأرض اليابسة

<sup>(</sup>٢) أى الابل ، وفي الا صل الذي في مكتبة اكسفورد : « والعيش »

وَقَالَ أَخُوهُ أَسَامَةُ بُنُ مُوشِدٍ : وَتَقَلْتُ مِنْ خَطَّ أَخِي عَلِي الْمُسْوِ ، عَلِي بُنِ مُوشِدٍ ، مِنْ شِعْرِهِ ، عِلَى عَلِي بُنِ مُوشِدٍ ، مِنْ شِعْرِهِ ، وَكَانَ اسْتُشْهَدَ – رَحِمَهُ الله – عَلَى غَزَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةَ خَسْ وَأَرْبَعِينَ وَخَسْطِئَةٍ ، فِي حَرْبِ الْفِرِنْجِ – لَعَهُمُ الله بَنَّةَ خَسْ وَأَرْبَعِينَ وَخَسْطِئَةٍ ، فِي حَرْبِ الْفِرِنْجِ – لَعَهُمُ الله فَرْ أَنْ يُكُمِلُ مِنْ شِعْرِهِ ، وَكَانَ تَقَطَّرَ (ا) بِهِ فَرَسُهُ عَلَى أَنْ يُكُمِلُ مِنْ شِعْرِهِ ، وَكَانَ تَقَطَّرَ (ا) بِهِ فَرَسُهُ عَلَى بَابِ غَزَّةً ، وَاسْتَعْلَى الْفِرِنْجُ عَلَى أَصْعَابِهِ ، فَانْكَمُ لَلْ فَرَسُهُ عَلَى الْفِرِنْجُ عَلَى أَصْعَابِهِ ، فَانْكَمُ فَلَ الْمُونِ عَلَى الْفِرِنْجُ عَلَى أَصْعَابِهِ ، فَانْكَمُ فَلَ الله وَانْشَدَ لَهُ فَوْ مَرَضٍ طَالَ بِهِ : فَانْكُمْ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْهُ فِي مَرَضٍ طَالَ بِهِ : فَانْكُمْ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْهُ فَي مُرَضٍ طَالَ بِهِ : فَانْكُمْ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْهُ فَا اللهُ عَلَى أَصْعَلَى الْفِرِ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى مُصَدَّقَ عَلَى الْمُعَلِّى مُصَدَّقَ اللهُ عَلَى الْعَرْفُ مُ عَلَى الْعَلِي الْمُعَلِّى مُصَدَّقَ اللهُ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى مُصَدَّقَ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى مُصَدَّقَ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى مُصَدَّقَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعِلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْ

بِأَنَّ سَقَامَ الْمَرْءِ سِجِنُ جِمَامِهِ (۱) غَارِنْ كُمْ يَكُنْ مَوْتُ صَرِيحٌ فَإِنَّهُ

عَذَابٌ عَمَلُ النَّفْسُ طُولَ مُقَامِهِ

وَكُمْ يَلْبُتُ الْمَسْجُونُ فِي قَبْضَةِ الْأَذَى

يُجرُّبُ فِيهِ الْمَوْتُ غَرْبُ (٢) حُسَامِهِ

 <sup>(</sup>١) تقطر به فرسه ألقاه على قطره
 (٢) الحمام بكسر الحاء: الموت

<sup>(</sup>٣) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : « حمامه » والغرب : الحد

وَأَنْشَدَ لَهُ فَوْلَهُ عِنْدَ رَحِيلِهِ عَنْ بَغْدَادَ إِلَى الْحِجَادِ : تَوَحَّلْتُ عَنْ بَغْدَادَ لَا كَارِهَا لَهَا

وَ فِي الْقَلْبِ مِنْهَا لَوْعَةٌ وَحَرِيقُ

فَسَقَيًّا لِأَيَّامِ تَقَضَّتْ بِرَبْعِهَا

إِذِ الْعَيْشُ عَضْ إِنْ وَالزَّمَانُ أَنْبِقُ

بِالْحِوْانِ صِدْقِ لَيْسَ فَيِهِمْ مُشَافِقٍ (٢)

وَكُلُّهُمْ حَانَ عَلَى شَفَيِقُ

وَأَنْشَدَ لَهُ أَيْضًا :

وَلَمَّا أَعَارُ ثَنِي النَّوَى مِنْكَ نَظْرُةً

أَحَبُّ إِلَى فَلْنِي مِنَ الْبَارِدِ الْعَذْبِ

تَعَقَّبُهَا الْبَيْنُ الْمُشِتُّ (الْ فَلَيْتَمَا

بَفِينَا عَلَى تَأْمِيلِنَا لَذَّةَ الْقُرْبِ

وَأَنْشَدَ لَهُ :

لَيْتَ شِعْرِي عَلَامٌ صَدُّكُ عَنَّا

بُعْدَ مَا كُنْتَ تَدَّعِى الْأَشْوَافَا ﴿

<sup>﴿ (</sup>١) غَسْ : طرى نضير : يريد الرخاء والنامة

<sup>(</sup>٢) مشاقق اسم فاعل من شاق : بمنى خاصم (٣) أى للغرق

لَا تُجَادِ الزَّمَانَ سَبَقًا إِلَى الْهُجَدُ وَ فَلَا ذَالَ صَرْفُهُ سَبَّافَا أَنْتَ غِرْ بِغَدْرِهِ فَلَهِذَا قَدْ تَعَجَلْتَ بِالصَّدُودِ الْفَرِافَا وَأَنْشَدُ لَهُ :

مَنْ تَعْاشُونَ الَّذِي (الْ فَالنَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَيْكُمْ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَيْكُمْ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى النَّذَى النَّهُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى الْفَسْ مِنْ أَسْفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسْفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسْفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسْفَ عَلَى الْمُعْلَى الْمَلْوِي الْمَلْوِي الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَلْوَلَ النَّذِى (الْفَلْسُ مِنْ أَسْفَ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَسْفَ الْمَلْوَلَ الَّذِي (الْفَلْسُ مِنْ أَسْفَ

عَلَيْكُمْ أُوَّحَنِينٍ لَيْسَ يَنْقَطِعُ نَرْحَمْ (۲) أَذْمُعِي حَتَّى لَقَدْ تَحَلَّتْ

جُفُون مَنْ وَمَاتَ الْيَأْسُ وَالطَّمَعُ وَمَاتَ الْيَأْسُ وَالطَّمَعُ وَالْطَمِعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالطَّمَعُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُ

أَمْنَاكُمُ ۚ لَزَمَانٌ عَاطِلٌ مَضِرعُ (٣) وَمَانٌ عَاطِلٌ مَضِرعُ (٣) وَمِهُمْ جَدُّهُ سَدِيدُ الْمُلْكِ ، أَبُو الْخُسَنِ ، عَلَى بُنْ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : ما

 <sup>(</sup>۲) أى استنفدتموها حتى لم يبق شىء منها ، من نزح البثر استنى ماءها ،
 حتى أتى عليه أو كاد . (٣) الضرع : الضعيف الذليل

مَقْلَدِ ، بْنِ مُنْقِذٍ ، وَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى بَغْيِهِ . قَالَ : هُوَ جَدُّ الجُمَاعَةِ ، مَوْفُورُ الطَّاعَةِ ، أَحْكُمَ آسَاسَ عَبْدِهِ وَشَادَهَا ، وَفَضَلَ أُمْرَاءَ دِيَادِ بَكْنٍ وَالشَّامِ وَسَادَهَا .

قَالَ أَبُو يَعْلَى مَوْرَةُ بِنَ أَسَدٍ : فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِ لِمَةٍ فِي رَجُبٍ ، مَلَكَ الْأَمِيرُ أَبُو الْحُسَنِ ، عَلَى الْأَمِيرُ أَبُو الْحُسَنِ ، عَلَى الْأَمِيرُ أَبُو الْحُسَنِ ، عَلَى بُنُ مَقْلَدِ ، بنِ مُنْقَدٍ ، حِصْنَ شَيْرَرَ ، مِنَ الْأَسْقَفِ عَلَى بُنُ مَقْلَدِ ، بنِ مُنْقَدٍ ، حِصْنَ شَيْرَرَ ، مِنَ الْأَسْقَفِ اللّهِ يَكُلُ فَيهِ عِمَالٍ بَدَلَهُ لَهُ ، وَأَرْغَبَهُ فِيهِ إِلَى أَنْ حَصَلَ فِي بَدِهِ ، وَشَرَعَ فِي عِمَارَتِهِ وَتَحْصِينِهِ ، وَالْمُصَانِعَةِ (" عَنَهُ فِي بَعَارَتِهِ وَتَحْصِينِهِ ، وَالْمُصَانِعَةِ (" عَنهُ إِلَى أَنْ تَعَكَنتُ عَالُهُ فِيهِ ، وَقَوِيَت ْ نَفْسُهُ فِي عِمَايَتِهِ ، وَالْمُصَانِعَةِ وَالْمُعَانِعَةِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى أَنْ تَعَكَنتُ عَالُهُ فِيهِ ، وَقَوِيَت ْ نَفْسُهُ فِي عِمَايَتِهِ ، وَالْمُعَانِعَةِ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ . وَالْأُمِيرُ سَدِيدُ الْمُلْكَ ، هُو مَمْدُوحُ مُنْولِ وَالْمُعَانِعَةِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ . وَالْأَمِيرُ سَدِيدُ الْمُلْكَ ، هُو مَمْدُوحُ مُنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ . وَالْأَمِيرُ سَدِيدُ اللّهُ عَنْهُ . وَالْمُعَانِعَةِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ . وَالْمُعَانِعَةِ إِلَى اللّهُ عَنْهُ . وَالْمُعَانِعَةُ عَنْهُ . وَالْأَمْدِلُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَنْ طَرَا اللللهُ وَهُو بَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) المصانعة ؛ اللين والسياسة والمداراة ، قال زهير بن أبي سلمي :
ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم
وكانت في الا صل « المصافعة » فأصلحت إلى ما ذكر « منصور »

(۲) في نسخة العباد : وهو الذي

أَمَّا الْفِرَاقُ فَقَدُ عَاصَيْتُهُ فَأَبَى وَطَالَتِ الْمُرْثُ إِلَّا أَنَّهُ غَلِبَا أَرَانِيَ الْبَيْنُ لَمَّا حُمَّ عَنْ قَدَرٍ وَدَاعْنَا كُلَّ جِدٍّ بَعْدَهُ لَعِبَا

قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ ابْنِهِ الْأَمِيرَ أُسَامَةً بْنَ مُوْشِدِ ، ابْنِ عَلِي عَنْ وَفَاةٍ جَدِّهِ ، فَقَالَ : مَاتَ سَنَةً خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَأَدْبَعِانَةٍ ، قَالَ : وَأَنْشَدَنِي عَجْدُ الْعَرَبِ الْعَامِرِيُّ بِأَصْبَهَانَ قَالَ : وَأَنْشَدَنِي عَجْدُ الْعَرَبِ الْعَامِرِيُّ بِأَصْبَهَانَ قَالَ : وَأَنْشَدَنِي عَجْدُ الْعَرَبِ الْعَامِرِيُّ بِأَصْبَهَانَ قَالَ : أَنْشَدَنِي الْأَمِيرُ أَبُوسَلَامَةً مُوْشِدٌ لِأَبِيهِ الْأَمِيرِ ، أَبِي قَالَ : أَنْشَدَنِي الْأَمِيرِ ، أَبِي فَالَ : أَنْشَدَنِي عَلِيٍّ بْنِ مَقْلَدٍ فِي غَلَامٍ لَهُ ضَرَبَهُ ، وَقَدْ أَبْدَعَ فِي هَذَا الْمُغْنَى وَأَغْرَبَ :

أَسْطُو عَلَيْهِ وَقَلْبِي لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ كَنَّىَ غَلَهُمَا غَيْظًا إِلَى عُنْقِ وَأَسْتَغِيرُ إِذَا عَاتَبْتُهُ (١) حَنَقًا وَأَسْتَغِيرُ إِذَا عَاتَبْتُهُ (١) حَنَقًا وَأَسْتَغِيرُ إِذَا عَاتَبْتُهُ (١) حَنَقًا

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : عاينته . فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٢) الحنق : النيظ أو شدته 6 وقد حنق كفرح ، فهو حنق وحنيق

فَالَ وَأَنْشَدَنِي لَهُ أَيْضًا :

مَاذَا النَّجِيعُ (١) بِوَجْنَتَيْكَ وَكَيْسَ مِنْ

شَدْخِ الْأُنُوفِ عَلَى الْخُدُودِ رُعَافُ

أَكُاظُنا جَرَحَتُكَ حِبنَ تَعَرَّضَتَ

لَكَ أَمْ أُدِيمُكَ جَوْهَرُ مُقَافُ ﴿

وَقَرَأْتُ لَهُ فِي بَخْمُوعٍ.

إِذَا ذَكُرْتُ أَيَادِيكَ الَّتِي سَلَفَتْ (٢)

مَعَ سُوء فِعْلِي وَزَلَّانِي وَمُغِنَّرَمِي (٣)

أَكَادُ أَقْتُلُ نَفْسِي ثُمَّ يَمْنَعْنِي

عِلْمِي بِأَنَّكَ عَبْبُولٌ عَلَى الْكُرَمِ

وَلَهُ أَيْضًا :

مَنْ كَانَ يَرْضَى بِذُلٍّ فِي وِلَايَتِهِ

مِنْ خُوْفَ إِنَّا عَزْلُ إِفَا إِنِّى لَسْتُ بِالرَّا مِن

<sup>(</sup>١) النجيع : الدم الماثل إلى السواد ، الشدخ كسر الرطب ، وقيل : واليابس

<sup>(</sup>۲) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد: « سنلت »

<sup>(</sup>٣) ومجتري مصدر ميمي : بمعنى الذنب

<sup>(</sup>١) وكانت في الاصل : خول ، وأصلحت إلى ما ذكر

عَالُوا فَنُرْ كَبُ أَحْيَانًا فَقُلْتُ لَمُمْ

تَحْتَ الصَّلِيبِ وَلَا فِي مَوْضِعِ الْقَاضِي

وُلَهُ أَيْضًا:

لَا تَعْجَلُوا (١) بِالْمُجْرِ إِنَّ النَّوَى

تَحْمِلُ عَنْكُمْ مُؤْنَةً الْمُجْرِ

وَظَاهِرُونَا (٢) بِوَفَاء فَقَـدْ

أَغْنَا كُمُ الْبَيْنُ عَنِ الْمُجْرِ

وَلَهُ أَيْضًا:

أَ لَقَى الْمَنْيَّةُ فِي دِرْعَيْنِ قَدْ نُسِجًا

مِنَ الْمُنيَّةِ لَا مِنْ نَسْجِ دَاوُدِ

إِنَّ الَّذِي صَوَّرَ الْأَشْيَاءَ صَوَّرَ نِي

نَارًا مِنَ الْبَأْسِ فِي بَحْرٍ مِنَ الْجُودِ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : الذي في مكتبة اكسفورد : « تجلوا »

 <sup>(</sup>٢) أى أعينونا وفي الاصل هذا « بوفاة » فأصلحت إلى « وفاء » كما ترى

وَهَذَانِ الْبَيْنَانِ ثُوْوَيَانِ لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مَلِكِ الْغَرْبِ .
وَلِسَدِيدِ الْمُلْكِ ، مِنْ بَحْمُوعِ أُسَامَةً :

كَيْفَ السُّلُو وَحُبُّ مَنْ هُو قَاتِلِي

أَذْنَى إِلَىَّ مِنَ الْوَرِيدِ الْأَفْرَبِ
إِلَّى لَأُعْمِلُ فِكُرْ نِي فِي سَلْوةٍ
إِلَّى لَأُعْمِلُ فِكُرْ نِي فِي سَلْوةٍ
عَنْهُ فَيَظْهُرُ فِيَّ ذُلُ الْمُذْنِبِ

وَلَهُ أَيْضًا:

بَكَرَتْ تَنْظُرُ شَيْمِ وَثِيَابِي يَوْمَ عِيدِ

ثُمُّ قَالَتْ لِي بِهُزْ ۚ يَا خَلِيقاً فِي جَدِيدِ
لَا تُغَالِطْنِي (ا) فَهَا تَصْ لَيُحُ إِلَّا لِلصَّدُودِ
قَالَ الْعِادُ : أَنْشَدْتُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ وَالْقِطْعَ جَبِيهَا،
قَالَ الْعِادُ : أَنْشَدْتُ هَذِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَسَبَعْنِينَ ، فَأَ الْكَرَ
قَالُ الْعَادُ : يَعْجَلُوا بِالْهَجْرُ إِنَّ النَّوَى

لَا تَعْجَلُوا بِالْهَجْرُ إِنَّ النَّوَى

<sup>(</sup>١) أى لا تظهر بغير حقيقتك 6 وفى البيت قبله 6 ياخليناً من خلق ككرم 6 وسمع بمعتى والله وال

وَأَنْشَدَنِي لِجَدِّهِ ، وَكَانَ كَنَبَ بِهَا إِلَى الْقَاضِي جَلَالِ الْمُلْكِ ، أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ عِمَارَةَ ، صَاحِبِ طَرَا أَبْلُسَ:

أَحْبَابِنَا لَوْ لَقِيتُمْ فِي مُقَامِكُمُ

مِنَ الصَّبَابَةِ مَا لَاقَيْتُ فِي ظُعَنِي

لَأَصْبَحَ الْبَحْرُ مِنْ أَنْاَسِكُمْ يَبَسًا

كَالْبَرُّ مِنْ أَدْمُعِي يَنْشَقُ بِالسُّفْنِ

وَمِنْهُمُ الْأَمِيرُ أَبُو سَلَامَةً ، مُرْشِدُ بْنُ عَلِيِّ ، بْنِ مَقْلَدِ ، ابْنِ مَقْلَدِ ، ابْنِ مَنْقِدٍ ، وَوَلَدُ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ ، لَهُ الْبَيْتُ ابْنِ نَصْرِ ، بْنِ مُنْقِدٍ ، وَوَلَدُ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ ، لَهُ الْبَيْتُ الْقَدِيمُ ، وَالْفَصْلُ الْعَمِيمُ ، مِن فُرُوعِ الْأَنْمَلَاكِ ، الْفَادِعِي (١) الْقَدِيمُ ، وَالْفَصْلُ الْعَمِيمُ ، مِن فُرُوعِ الْأَنْمَلَاكِ ، الْفَادِعِي (١) الْقَادِعِي اللَّهُ مَلَاكِ ، الْفَادِعِي اللَّهُ مَلَاكِ الْفَادِعِي اللَّهُ مَلَاكِ الْفَادِعِي (١) اللَّهُ مَلَاكِ .

قَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي تَارِيخِهِ : رَأَيْتُ مُصْحَفًا بِخَطِّهِ ، كَتَبَهُ بِمَاءِ الذَّهَبِ عَلَى الطَّاقِ (٢) الصُّورِيِّ ، مَا رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) أى الفارعي جمع فارع ، من قولهم : فرع القوم : علاهم طولا وفي الشمر : فرع الرجال مهابة وجلالا . « وبعد » فهم لقدرهم العظيم ، يغرعون الاملاك ، جمع ملك ، وفي الاصل الافلاك ، ولكن الاملاك انسب بالقول . « عبد الحالق » (٢) الطاق : الثياب ، ونسبت إلى صور ، لانها صنعت بها .

وَلَا أَظُنُ أَنَّ الرَّائِينَ رَأَوْا مِثْلُهُ ، فَقَدْ جَمَعَ إِلَى فَضَائِلِهِ حُسْنَ خَطِّهِ ، وَتَقَدَّمَ بِحُسْنِ تَدْبِيرِهِ عَلَى رَهْطِهِ (ا) وَأَسَنَّ وَعُمِّرَ ، وَلَهُ أَوْلاَدٌ نُحِبَاءُ أَجْهَا أَدْ ، كُرَمَاءُ أَجْوَادٌ ، وَكَانَ مَوْلِاهُ سَنَةَ وَلَهُ أَوْلاَهُ سَنَةً إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَمَاتَ بِشَيْزَرَ (ا) ، سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَمَاتَ بِشَيْزَرَ (ا) ، سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فِيمَا حَكَاهُ وَلَدُهُ أُسَامَةُ لِلسَّمْعَانِيِّ .

وَذَكُرُهُ مَجْدُ الْعَرَبِ أَبُو فِرَاسٍ الْعَامِرِيُّ ، وَقَالَ : كُنْتُ مُقْياً مُدَّةً بِشَيْرُرَ فِي كَنَفِهِمْ ، حَاظِياً بِرِفْدِهِمْ ، سَامِياً بِشِمْرَفِهِمْ . وَأَثْنَى عَلَى خَلَفِهِمْ ، وَتَرَحَّمَ عَلَى سَلَفِهِمْ ، وَتَرَحَّمَ عَلَى سَلَفَهِمْ ، وَكَانَ الْأَمِيرَ حِينَئَذٍ بِقِلْعَةِ شَيْرُرَ : السَّلْطَانُ أَبُوالْهُسَاكِرِ قَالَ : وَكَانَ الْأَمِيرَ حِينَئَذٍ بِقِلْعَةِ شَيْرُرَ : السَّلْطَانُ أَبُوالْهُسَاكِرِ قَالَ : وَكَانَ الْأَمِيرَ حِينَئِذٍ بِقِلْعَةِ شَيْرُرَ : السَّلْطَانُ أَبُوالْهُسَاكِ أَبُوالْهُسَاكِ أَخُوهُ ، وَهُو مَنْدُوحِي الَّذِي حَبَانِي الْإِكْرَامَ وَالْإِحْسَانَ ، وَكَانَ الْأَمِيرُ مُنِي ، وَقَالَ فِي أَبْيَانًا مِنْهَا . الشَّمِيرُ مُرْمَدِ مُنْ وَقَالَ فِي أَبْيَانًا مِنْهَا .

لَئِنْ نَسِيَ امْرُوَّ عَهَدًا فَإِنِّى لَيْنَ نَسِيَ امْرُوَّ عَهَدًا فَإِنِّى لِلْفَوَارِسِ غَيْرُ زَاسِ لِعَمْدِ أَبِي الْفَوَارِسِ غَيْرُ زَاسِ

<sup>(</sup>١) الرهط: قوم الرجل وقبيلته

 <sup>(</sup>۲) سبق الـکلام فی شیزر وقد ذکرها آمرؤ القیس
 تقطع أسباب اثبانة والهوی عشیة رحنا من حاة وشیزرا

وَمَا عَاشُ الْأَمِيرُ أَبُو فِرَاسٍ فَمَا عَاشُ الْأَمِيرُ أَبُو فِرَاسِ فَمَا مَاتَ الْأَمِيرُ أَبُو فِرَاسِ

كُنْيَةُ الْعَامِرِيِّ أَبُو فِرَاسٍ ، وَأَبُو فِرَاسٍ الْآخَوُ ، هُوَ أَبُو فِرَاسٍ الْآخَوُ ، هُوَ أَبُو فِرَاسِ بْنُ حَمْدَانَ ، وَكَانَ الْعَامِرِيُّ يَتَبَجَّ ('' بِالْبَيْتَيْنِ ، وَذَكَرَ السَّمْعَانِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، أَنْسَدَنِي وَلَدُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ اللهِ مُحَدَّدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ اللهَ مُرْشِدِ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ مَقْلَدِ بْنِ مُنْقِدٍ ، مِنْ حِفْظِهِ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عِنْدَ عَفْلِهِ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عِنْدَ عَقْبَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عِنْدَ عَقْبَهَ أَنْهُ النَّهُ إِلَّا النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عِنْدَ عَقْبَهَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عِنْدَ عَقْبَهَ أَلْوَى مُرْشِدُ بْنُ عَلِي لِنَفْسِهِ بِشَيْدُ رَ : عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَفِي الصَّدِّ وَالْهِجْرَانِ إِلَّا تَنَاهِيَـا

شَكَتْ هَجْرَ نَا وَالذَّنْبُ فِي ذَاكَ ذَنْبُهَا

فَيَا عَبَاً مِنْ ظَالِمٍ جَاءَ شَاكِيًا! وَطَّاوَعَتِ الْوَاشِينَ فَيَّ وَطَالَمَا

عَصَيْتُ عَذُولًا فِي هَوَاهَا وَوَاشِيَا

<sup>(</sup>١) أي يفتخر ويتعظم

وَمَالَ بِهَا تِيهُ الْجُمَالِ إِلَى الْعُلَا

وَهَيْهَاتَ أَنْ أُمْسِي لَهَا الدَّهْرَ قَالِيا

وَلَا نَاسِيًا مَا اسْتُوْدَعَتْ مِنْ عُهُو دِهَا

وَ إِنْ هِيَ أَبْدَتْ جَفُوةً وَتَنَاسِيَا

وَمِنْهَا فِي الْعِنَابِ :

وَقُلْتُ : أَخِي يَرْعَي بَنِيٌّ وَأُسْرَنِي

وَيَحْفَظُ فِيهِمْ عُهْدَتِي وَذِمَامِيَا

وَيَجْزِيهُمْ مَا لَمْ أَكَلُّفُهُ فِعْلَهُ

لِنَفْسِي فَقَدْ أَعْدَدْتُهُ مِنْ ثُرَاثِيَا (١)

فَأَصْبَحْتُ صِفْرَ الْكُفِّ مِمَّا رَجُوْتُهُ

أَرَى الْيَأْسَ قَدْ غَطَّى سَبِيلَ رَجَائِيا

فَمَا لَكَ لَمَّا أَنْ حَنَّى الدَّهُرُ صَعْدَ فِي (٢)

وَ ثُلَّمَ مِنَّى صَارِمًا كَانَ مَاضِيًا

<sup>(</sup>١) التراث: الارث، والمراث

<sup>(</sup>٢) الصعدة : القناة

تَنَكَّرْتَ خَنَّى صَارَ بِرُّكَ فَسُوَةً

وَقُرْ بُكَ مِنْهُمْ جَفُوةً وَتَنَاسِيا

عَلَى أَنْنِي مَا حُلْتُ عَمَّا عَهِدْتَهُ

وَلَا غَيَّرَتْ هَذِي الشُّؤُونُ وِدَادِيَا

فَلَا زَعْزَعَنُـكُ الْمُادِثَاتُ فَإِنَّنِي

أَرَاكَ يَعِينِي وَالْأَنَامُ شِمَالِيًا

قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُنُبِ كَلِمَةً نَظَمَهَا الْخُطِيبُ أَبُو الْفَضْلِ ، يَحْنَى بْنُ سَلَامَةَ الْحُصْكَفِيُّ ، فِي جَوَابِ رِسَالَةٍ وَصَلَتْهُ مِنَ الْأَمِيرِ (١) عَلِيٍّ بْنِ مُرْشِدٍ مِنْ شَبْزُرَ ، وَهِيَ :

حَوَى مُرْشِدِ وَٱبْنَاهُ غُرَّ الْمُنَاقِبِ

وَحَلُّوا مِنَ الْعَلَيْاءِ أَعْلَى الْعَرَاتِبِ ذَوَائِثُ (") تَجْدٍ مَا عَلِمْتُ بِأَنَّهُمْ

مِنَ الْعِلْمِ أَيْضًا فِي الذُّرَى ٣ وَالذَّوَائِبِ

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة المهاد الخطية - وكانت في الاصل اليمين

<sup>(</sup>٢) جمع ذؤابة وهي من الشرف والعز وكل شيء أعلام

<sup>(</sup>٣) الدروة من كل شي : أعلاه

أَنْتُ مِنْ عَلِيٌّ رَوْضَةٌ جَادَ رَوْضَهَا سَحَائِبُ فَضْلِ لَا كَجَوْدِ السَّحَائِبِ. بِأَيْنَاتِ شِعْدٍ أَغْمَتْ كُلَّ شَاءِرِ وَ آيَاتِ نَشْرِ أَعْجَبَتْ كُلُّ خَاطِب وَغُرَّ مَعَانِ أَعْجَزَتْ كُلُّ عَالِمٍ وَأَسْطُرُ خَطٍّ أَرْعَشَتْ كُلَّ كَاتِب وَرَبْعُ لِوَرْدٍ وَاقِيدٌ (١) لِمُطَالِع<sub>ِ</sub> رَبِيعُ لِوَفْدٍ وَارِدٍ بِمَطَـ البِ وَخَوْدٌ (٢) رَمَتْ بِالسِّحْرِ عَنْ قُوْس حَاجِب لَمَا فِي الْعُلَا نُفَرُ عَلَى قَوْسِ حَاجِبِ<sup>(١)</sup> فَلُوْ فَطَّبَّتْ يَوْماً لَهَ\_ا فَطَّبَّتْ لَهَا وُجُوهُ ۗ وَلَا غَطَّتْ عَلَى أَحَكُم شَارِب وَمَنْهُمْ خَمِيدُ بْنُ مَالِكِ ، بْنِ مُغْيِثِ ، بْنِ نَصْرِ ، بْنِ مُنْقِذِ ، بْنِ كُمَّدِ ، بْنِ مُنْقِذِ ، بْنِ نَصْرِ ، بْنِ فَاشِمِ

<sup>(</sup>١) موقد النار لمن يطالع النيران 6 حتى يكون ضيفا على طالبها

<sup>(</sup>٢) الحود :الشابة الناعمة ، والجم خود

 <sup>(</sup>٣) يريد قوسحاجب بنزرارة ٤ التي وضعها ضهاناً عن العرب عند كسرى، ووفي بضهاته .

أَبُو الْعَنَائِمِ ، الْمُلُقَّبُ عِكِينِ الدَّوْلَةِ ، وُلِدَ بِشَيْزُرَ فِي تَاسِعِ جُمَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَنَشَأَ بِهَا ، وَا نَتَقَلَ إِلَى دِمَشْقَ ، فَسَكَنَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً ، وَكُتِبَ فِي الْمَشَكَرِ ، وَكَانَ بِحَفْظُ الْقُرْ آنَ ، وَلَهُ شِعْرُ جَيَّدٌ ، وَفِيهِ الْمُحَسَكَرِ ، وَكَانَ بِحَفْظُ الْقُرْ آنَ ، وَلَهُ شِعْرُ جَيَّدٌ ، وَفِيهِ شَجَاعَةٌ وَعَفَافٌ ، وَمَاتَ فِي نِصِفْ شَعْرُهِ : وَخَيْسِائَةً أَرْبَعٍ وسَيِّينَ وَخَمْسِمِائَةً بِجَلَبَ ، وَمَنْ شِعْرِهِ :

مَابِعَدُ جِلِّقَ (١) لِلْمُرْتَادِ مَنْزِلَةٌ وَلَا كَشُكَّانِهَا فِي الْأَرْضِ سُكَّانُ فَكُلُّهَا لِمَجَالِ الطَّرْفِ مُنْذَرَهُ فَكُلُّهَا لِمَجَالِ الطَّرْفِ مُنْذَرَهُ

وَكُأْهُمْ لِصُرُوفِ الدَّهْوِ أَقْرَانُهُ

وَهُمْ وَإِنْ بَعُدُوا عَنَّى بِنِسِنْبَتِهِمْ

إِذَا بَاوْمُمْ بِالْوُدِّ إِخْوَانُ

وَقَالَ فِي أَخِيهِ بَحْنِي :

<sup>(</sup>۱) هي دمشق ، وترى لفظ أقران في البيت الثاني ، وظني أنها أركان ، فاتها أفيد في المعنى من أقران ، إذ الركن يأوي البه المرء عند ما يعوزه الام يواء «عبد الحالق »

بِالشَّامِ لِي حَدَثُ (١) وَجَدُثُ بِفَقْدِهِ

وَجْدًا يَكَادُ الْقَلْبُ مِنْهُ يَذُوبُ

فِيهِ مِنَ الْبَأْسِ الْمَهِيبِ صَوَاعِقْ

تُخشَى وَمِنْ مَاء السَّمَاء قَلِيبُ (٢)

فَارَفْتُ حَيْ حَسْنَ صَبْرِي بَعْدُهُ

وَهُرَتُ حَتَّى النَّوْمُ وَهُو حَبِيبٌ

قَالَ الْمُافِظُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَنِ ، بْنِ هِبَةِ اللهِ ، وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ :

مِذَ كُرُنِي بَحْنَى الرِّمَاحُ شُوَارِعاً (٢)

وَبِيضُ الْمُوَاضِى جُرِّدَتْ لِلْوَقَائِمِ

وَأُفْسِمُ مَارُؤُيَاهُ فِي الْعَيْنِ بَهْجَةً

بِأَحْسَنَ مِنْ أَوْصَافِهِ فِي الْمَسَامِعِ

قَالَ : وَأَنْشَدَ لِنَفْسِهِ :

وَسُلَافَةٍ أَزْرَى احْرِارُ شُعَاعِهِا

بِالْوَرْدِ وَالْوَجَنَاتِ وَالْيَافُوتِ

<sup>(</sup>١) أى رجل فنى 6 ووجدت : حزنت

<sup>(</sup>٢) القليب : البئر 6 وقيل : العادية القديمة منها 6 مطوية كانت أم غير مطوية

<sup>(</sup>٣) أي مسددة

جَاءَتْ مَعَ السَّاقِي تُنيرُ بِكَأْسِها

فَكُأُنَّهَا الَّلَاهُوتُ فِي النَّاسُوتِ (١)

قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ فِي صَدِينٍ لَهُ يُعَانِبُهُ :

أَدْنُو بِوُدِّي وَحَظَّى مِنْكَ يُبْعِدُنِي

هَذَا : لَعَمْرُكُ عَيْنُ الْغَبْنِ وَالْغَبْنِ

وَ إِنْ تُوَخَّيْتَنِي (٣) يَوْمًا بِلَا مُّهَ

رَجَعْتُ بِاللَّوْمِ إِبْقَاءً عَلَى الزَّمَنِ

وَحُسُنُ ظُنِّي مُوقُوفٌ عَلَيْكُ فَهَلَ فَهَلَ

غَيَّرْتَ بِالظَّنِّ بِيعَنْ رَأْيِكَ الْحُسَنِ

وَمِنْهُمُ الْأَمِيرُ شَرَفُ الدِّينِ ، أَبُو الْفَضْلِ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَصْلُ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَصَاكِرِ ، سُلْطَانَ بْنِ عَلِيِّ، بْنِ مُنْقِذٍ ، كَانَ أَبُوهُ عَمَّ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، كَانَ أَبُوهُ عَمَّ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، أَسَامَةَ بْنِ مُرْشِدٍ ، أَمِيرِ شَيْزُرَ ، وَكَانَ شَابًا فَاضِلًا ، الدَّوْلَةِ ، أُسَامَةَ بْنِ مُرْشِدٍ ، أَمِيرِ شَيْزُرَ ، وَكَانَ شَابًا فَاضِلًا ، سَكَنَ لَمَّا أُخِذَتْ مِنْهُمْ شَيْزُرُ بِدِمِشْقَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ الْحَدَى وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، قَالَ الْعِمَادُ : وَسَمِعْتُ مِنْ شَعْرِهِ :

<sup>(</sup>١) اللاهوت: الالوهة ، والناسوت: الطبيعة الانسانية

<sup>(</sup>٢) الغبن بسكون الباء وفتحها : الظلم

<sup>(</sup>٣) أي قصدتني وتعبدتني

وَمُهُفَهُفٍ (١) كَنْبَ الْجُمَالُ بِخِدُّهِ

سَطُواً يُحَيِّرُ نَاظِرَ الْمُتَأَمِّلِ

بَالَغْتُ فِي اسْتَخْرَاجِهِ فَوَجَدْتُهُ

لَا رَأْىَ إِلَّا رَأْىُ أَهْلِ الْمُؤْصِلِ

وَذَكَرَهُ ابْنُ عَمِّهِ الْأَمِيرُ مُرْهَفُ بْنُ أَسَامَةَ ، وَأَثْنَى عُلَيْهِ ، وَأَثْنَى عُلَيْهِ ، وَأَنْشَدَنِي لَهُ أَشْعَاراً مِنْهَا بَيْنَانِ فِي النَّحْلِ وَالزُّنْبُودِ عَلَيْهِ ، وَأَنْشَدَنِي لَهُ أَشْعَاراً مِنْهَا بَيْنَانِ فِي النَّحْلِ وَالزُّنْبُودِ عَلَيْهِ ، وَأَنْشَدَنِي لَهُ أَشْعَاراً مِنْهَا بَيْنَانِ فِي النَّحْلِ وَالزُّنْبُودِ عَلَيْهِ ، وَأَنْشَدَنِي لَهُ أَشْعَاراً مِنْهَا بَيْنَانِ فِي النَّحْلِ وَالزُّنْبُودِ عَلَيْهِ ، وَأَنْشَدَنِي لَهُ أَشْعَاراً مِنْهَا بَيْنَانِ فِي النَّحْلِ وَالرُّنْبُودِ مِنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْمُولِي اللْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْعُلْمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْعُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

وَمُغَرِّدَيْنِ تَرَنَّمَا فِي جَبْلِسٍ وَمُغَرِّدَيْنِ تَرَنَّمَا فِي جَبْلِسٍ فَنَفَاهُمَا لِأَذَاهُمَا الْأَفْوَامُ

هَذَا يَجُودُ بِمَا يَجُودُ بِعَكْسِهِ

هَذَا فَيُحْمَدُ ذَا وَذَاكَ يُذَامُ

يَعْنِي الْعَسَلَ مِنَ النَّحْلِ ، وَعَكْسُهُ اللَّسْعُ مِنَ الثَّانْبُودِ . وَأَنْشُدَنِي أَيْضًا لَهُ :

سُقِيتُ كَأْسَ الْهَوَى عَلاَّ (٢) عَلَى نَهَلِ فَلا تَزِدْنِيَ كَأْسَ الَّاوْمِ وَالْعَذَلِ

<sup>(</sup>١) ضامر البطن (٢) العل: الشرب الثاني 6 والنهل الشرب الأول

نَأَى الْخِيبُ فَبِي مِنْ نَأْيِهِ حُرَقٌ لَوْ لَا بَسَتْ جَبَلًا هَدَّتْ قُوَى الْجَبَلِ وَلَوْ تَطَلَّبْتُ شُلُوانًا لَزَدْتُ هَوَّى وَقَدْ يَزِيدُ رُسُوبًا نَهُضَةً الوحل عَفْتُ (١) و مُو مِي فَعِيجُ (٢) نَحُوي لِتَنْدُبَنِي فَالصَّبُّ غِبُّ (٢) زِيَالِ الْخُبِّ كَالطَّلِّل صَحَوْتُ مِنْ قَهُوَ ﴿ ثَنْفَى الْهُمُومُ بِهَا لَكِنَّنِي ثَمَلٌ مِنْ طَرْفِهِ النَّمْلِ أُصَبِّرُ النَّفْسُ عَنْهُ وَهُى قَائِلَةً « مَالِي بِعَادِيَةِ (١) الْأَشْوَاقِ مِنْ قَبَلِ » كُمْ مَيْنَةٍ وَحَيَّاةٍ ذُفْتُ طَعْمَهُمَا مُذْ ذُقْتُ طَعْمَ النَّوَى لِلْيَأْسِ وَالْأَمَل

<sup>(</sup>۱) أى درست وبليت

<sup>(</sup>۲) أى عد وارجع

<sup>(</sup>٣) أى عقب ، وزيال بمعنى انتهاء ﴿

<sup>(</sup>٤) عادية الإشواق : ظلمها وشرها

وَالنَّفْسُ إِنْ خَاطَرَتْ فِي غَمْرَةٍ وَأَلَتْ (")

مِنْهَا وَإِنْ خَاطَرَتْ فِي الْوَجْدِ كُمْ تَثْلِو

لَمَا دُرُوعٌ تَقِيهَا مِنْ سِهَامِ يَدٍ

نَهَلُ دُرُوعٌ تَقْيِهَا أَسَهُمُ الْمُقَلِ ?

غَانْظُرُ إِلَيْهِ تَوَ الْأَقْمَارَ (<sup>1)</sup> فِي قَمَرٍ

وَانْظُرُ إِلَىَّ تُرَ الْعُشَّاقَ فِي رَجُلِ

بِأَى أَمْرٍ سَأَنْجُو مِنْ هُوَى رَسَا

فِي جَفْنِهِ سِحْرُهَارُوتٍ وَسِّيْفُ عَلِي ?

إِذَا رَمَّى طَرْفُهُ بِاللَّحْظِ قَالَ لَهُ \*

قَلْمِي أُعِدْ «كَارَمَاكُ اللهُ بِالشَّلَلِ»

أَمِنْ بَنِي الرُّومِ ذَا الرَّامِي الَّذِي فَتَكَتَ

سِهَامُهُ بِالْوَرَى أَمْ مِنْ بَنِي ثُعَلِ ??

إِنْ خِفْتُ رُوْعَةً هِرْ اَنِ الْخَبِيبِ فَقَدْ

أَمِيْتُ فِي حُبِّهِ مِنْ رَوْعَةِ الْعَذَلِ

<sup>(</sup>١) النمرة : الشدة . وألت : عظمت وعولت على اللجوءالى مايخلصها من الغمرة

<sup>. (</sup>٢) يريد أن الجال كله تمثل في شخصه ، وشبهه بالقبر الذي اجتمعت الاقمار فيه ، ووجه الشبه بينهما : الحسن والاستدارة ، وما أحسن قوله : وانظر الح فقد جمع كل العشاق في شخصه : وهذا من البديع بمكان «منصور»

وَمِنْهُمُ الْأَمِيرُ أَبُو الْفَتْحِ ، يَحْنِي بْنُ سُلْطَانَ ، بْنِ مُنْفَلِا ، لَقَبُهُ نَفْرُ اللَّوْلَةِ ، ذَكَرَهُ الأَمِيرُ مُرْهَفُ بْنُ أَسَامَةً ، وَذَكَرَ أَلَّهُ قُتُلِ عَلَى بَعْلَبَكَ ، فِي سَنَةٍ أَرْبَعِينَ وَخَسِمِا نَةٍ ، وَأَنشَدَنِي مِنْ شِعْرِهِ ، مَا كَتَبَهُ إِلَى أَبِيهِ عِزِّ الدِّينِ ، يَطْلُبُ مِنْهُ رُمْعًا :

عَزِّ الدِّينِ ، يَطْلُبُ مِنْهُ رُمْعًا :

مَا خَيْرَ فَوْمٍ كُمْ يَزَلُ عَجْدُمُ

فِي صَفَحَاتِ الدَّهْرِ مَسْطُورَا عَبْـدُكَ يَبْغٰي أَسْمَرًا ذِكْرُهُ

مَا زَالَ كَيْنَ النَّاسِ مَذْ كُورًا مُسكَّدُ وَالجُورُ مِنْ شَأْنِهِ

إِنْ نَالَ وِنْزاً صَارَ مَوْتُورَا

فَإِنْ تَفَضَّلْتَ بِهِ عَادَ عَنْ

صُدُورِ أَعْدَائِكَ مَكْسُورًا

وَمِنْهُمُ الْأَمِيرُ عِزْ الدَّوْلَةِ أَبُو الْمُرْهَفِ ، نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، بْنِ مُنْقِذٍ ، عَمَّ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ عَلِيٍّ ، بْنِ مُنْقِذٍ ، عَمَّ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ عَلِيٍّ ، بْنِ مُنْقِذٍ ، عَمَّ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ أَسَامَةً ، قَالَ الْعِإَدُ : كُنتا حَضَرْنَا عِنْدُ الْدَلِكِ النَّاصِرِ لَيْلَةً أَسَامَةً ، قَالَ الْعِإَدُ : كُنتا حَضَرْنَا عِنْدُ الْدَلِكِ النَّاصِرِ لَيْلَةً أَسَامَةً ، قَالَ الْعِإَدُ : كُنتا حَضَرْنَا عِنْدُ الْدَلِكِ النَّاصِرِ لَيْلَةً أَسَامَةً ،

بِدِمَشْقَ ، سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ ، وَالْأَمِيرُ مُؤَيِّدُ الدَّوْلَةِ ، وَالْأَمِيرُ مُؤَيِّدُ الدَّوْلَةِ ، حَاضِرْ ، وَتَنَاشَدُنَا صَالَةَ الْفَوَائِدِ ، وَالْشَدْنَا صَالَةَ الْفَوَائِدِ ، وَخَرَى حَدِيثُ افْنَغَى إِنْشَادَ الأَمِيرِ أُسَامَةَ يَيْتَيْنِ لِبَعْضَوِمِ ، وَجَرَى حَدِيثُ افْنَغَى إِنْشَادَ الأَمِيرِ أُسَامَةَ يَيْتَيْنِ لِبَعْضَوِمِ ، وَجَرَى حَدِيثُ افْنَعْ إِنْشَادَ الأَمْيرِ أُسَامَةً يَيْتَيْنِ لِبَعْضَوِمِ ، وَهُمَا لِأَبِي الْحُسَنِ ، فِي الْمُشْطِ الْأَسْوَدِ ، وَالْمُشْطِ الْأَيْيَضِ ، وَهُمَا لِأَبِي الْحُسَنِ ، أَنْ الدُّرَيْدَةِ الْمُغْرِيلِ ، كَانَ فِي ذَمَن يَ الدُّرَيْدَةِ الْمُغْرِيلِ ، كَانَ فِي ذَمَن يَنِ الدُّرِيدَةِ الْمُغْرِيلِ ، كَانَ فِي ذَمَن يَنِ الدُّرَيْدَةِ الْمُغْرِيلِ ، كَانَ فِي ذَمَن يَنِ الدُّرَيْدَةِ الْمُغْرِيلِ ، كَانَ فِي ذَمَن يَنْ الدُّرَيْدَةِ الْمُغْرِيلِ ، كَانَ فِي ذَمَن يَنِ اللْمُنْ إِنْ صَالِح :

كُنْتُ أَسْتَعْمَلُ السَّوَادَ مِنَ الْأَمْ

شَاطِ وَالشَّعْرُ فِي سَوَادِ الدَّيَاجِي

أَ تَلَقَّ مِثلًا بِعِثْلٍ فَلَمَّا

صَارَ عَاجًا سَرَّحْتُهُ بِالْعَاجِ

ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ : وَقَدْ أَخَذَ هَذَا الْمَعْنَى ، عَمِّى نَصْرُ ۖ وَعَكَسَهُ ، وَقَالَ :

كُنْتُ أَسْنَعُولُ الْبِيَاضَ مِنَ الْأَمْ

شَاطِ عُجْبًا بِالْمِتَّنِي (١) وَشَبَابِي

 <sup>(</sup>١) اللمة: الشعر المجاوز شحمة الاذن ، فاذا بلنت المنكبين ، فهي جة ، والجمع لم ولمام.

فَاتَّخَذْتُ السَّوَادَ فِي حَالَةِ الشَّدْ

بِ سُلُوًا عَنِ الصِّبَا بِالتَّصَابِي

وَقَالَ لِيَ الْأَمِيرُ أُسَامَةُ : كَانَ عَمِّى نَصْرٌ قَدْ أَخْرَجُ (١) حَجَّةً عَنْ وَالِدَنِهِ ، فَرَآهَا فِي النَّوْمِ كَأَنَّهَا تُنْشِدُهُ ، فَأَتَيْتُهُ وَالْأَبْيَاتُ عَلَى حَفْظِهِ ، وَهِي :

ُجُزِيتٌ مِنْ وَلَدٍ بَرِّ بِصَاكِلَةٍ فَقَدْ كَسَبْتُ ثَوَابًا آخِرَ الزَّمَنِ

وَقَدْ حَجَجْتَ إِلَى الْبَيْتِ الْحُرَامِ وَقَدْ أَوْلَا يَا خَيْرَ مُحْتَضَنَ أَتَيْتُهُ ذَائِرًا يَا خَيْرَ مُحْتَضَنَ

(۱) يريد أنه أخرج من ماله ما مثله ينغتى فى الحج ، واستأجر به شخصا ليحج عن والدته ، ويهب ثواب الحجة لها . وذلك جائز شرعا وبيان ذلك ، أن المبادة ثلاثة أقسام : بدنى محض ، كالصلاة والصوم وهذا القسم لاتجزى ، النيابة فيه عند الحنفية ، ومالى محض كالركاة ، وهذا يجوز فيه النيابة ، ومركب منهما وهو الحج ، وحكمه حكم سابقه ، ولمناسبة الاخير تقول :

إن امرأة تسمى بالخثمية : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له : إن أبى قد مات وعليه حج ، أينغمه إذا حججت عنه ? نقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت أن لوكان على أبيك دين ، فقضيته عنه ، أينغمه ذلك ? نقالت : نعم ، وسلم : « أرأيت أن لوكان على أبيك دين الله أحق أن يقضى » إنتهى ملخصا «منصور»

## فَلَا تَنَاكُ يَدُ الْأَيَّامِ مَا طَلَعَتْ

كَشْسُ وَمَا صَدَحَتْ وَرْقَاء فِي فَنَنِ (١)

وَكَانَ نَصْرُ هَذَا ، صَاحِبَ قَلْعَةِ شَيْزَرَ بَعْدَ وَالِدِهِ سَدِيدِ الْمُلْكِ ، وَكَانَ كَرِيمًا ذَا أَرْبَحِيَّةٍ . حَدَّ ثَنِي الْأَمِيرُ مُدُهُ فُ بُنُ أُسَامَةً بِحَضْرَةٍ وَالِدِهِ ، قَالَ : كَتَبَ الْقَاضِي أَبُو مُسْلِمٍ وَارِدعُ الْمَعَرَّيُ ، إِلَى الْأَمِيرِ نَصْرٍ فِي نَكْبَةٍ مَالَتُهُ (٢) :

يَا نَصْرُ يَا ابْنَ الْأَكْرَ مَيْنِ وَمَنْ فَانَّا وَمَنْ فَانْ يَطَارِفِ الْفَخْرِ هَفَعَ التَّلَادَ " بِطَارِفِ الْفَخْرِ هَفَعَ التَّلَادَ " بِطَارِفِ الْفَخْرِ هَذَا كِتَابْ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ هَذَا كِتَابْ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ يَابُ الدَّهْرِ هَذَا كِتَابْ الدَّهْرِ عَنْ حَسَنٍ عَلَيْ فَاثِبُ الدَّهْرِ فَانْ مَنْ حَسَنٍ عَلَيْ عَوَّدْتَ مِنْ حَسَنٍ عَسَنْ

هَذَا أُوان النَّفْعِ وَالضَّرِّ

<sup>(</sup>١) صدحت : غنت . والورقاء : الحمامة . والفنن : النصن

 <sup>(</sup>۲) فى الاصل الذى فى مكتبة اكسفورد : « ناكبه » هذا كيوم ايوم فيريد
 نكبة شديدة (۳) التلاد : القديم . والطارف الجديد

فَكَنَّبَ إِلَيْهِ نَصْرٌ : إِنَّهُ لَمْ يَحْضُرْنِي سِوَى مَا هُوَ عِنْدَكَ مُودَعٌ ،وَهُوَ سِنَّةُ آلآفِ دِينَارٍ ، فَاصْرِفْهَا فِي بَعْضِ عِنْدَكَ مُودَعٌ ،وَهُوَ سِنَّةُ آلآفِ دِينَارٍ ، فَاصْرِفْهَا فِي بَعْضِ مَصَالِلِكَ وَاعْذُرْ (١) . وَذُكِرَ أَنَّ نَصْراً كَانَ بَرًّا بِوَالِدِهِ سَدِيدِ الْمُلْكِ : سَدِيدِ الْمُلْكِ ، فَقَالَ فيهِ سَدِيدُ الْمُلْكِ :

جَزَى اللهُ نَصْراً خَبْرَ مَا جُزِيَتْ بِهِ رِجَالٌ فَضَوْا فَرْضَ الْعَلَاءِ وَ نَفَّلُوا (") هُوَ الْوَلَهُ الْبَرُّ الْعَطُوفُ وَإِنْ رَمَى

بِهِ حَادِثُ فَهُوَ الْحُمَامُ الْمُعَجَّلُ مُعَجَّلُ مُعَامً الْمُعَجَّلُ مُعَامً الْمُعَجَّلُ مُعَلَّمُ الْمُعَجَّلُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَالًا عَمَلُهُمْ مُعَلِّمُ مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُعَلَّمُ مُعَالَمُ مُعَلَّمُ مُعَالَمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلْمُ مُعِلِمُ مُعِمِلًا مُعِمِعُ لِمُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ م

مِنَ الْمَجْدِ وَالْإِحْسَانِ أَن ْ يَتَقَوَّ لُوا مِنَ الْمَجْدِ وَالْإِحْسَانِ أَن ْ يَتَقَوَّ لُوا سَأْ ثْنِي بِمَا أَوْلَيْتَ بِالْمَوْقِفِ الَّذِي تَقَرُّ بِهِ الْأَقْدَامُ أَوْ تَتَزَلْزُلُ وَ تَقَرُّ بِهِ الْأَقْدَامُ أَوْ تَتَزَلْزُلُ وَأَلْقَاكُ يَوْمَ الْخَشْرِ أَبْيَضَ ناصِعاً

وَأَشَكُرُ عِنْدَ اللهِ مَا كُنْتَ تَفْعَلُ

<sup>(</sup>١) أي التمس لي عدراً

<sup>(</sup>٢) أى فعلوا من الحير والاحسان ما زاد عن أداء المفروض

وَتُواْفَى نَصْرُ بْنُ عَلِي ، فِي جُمَادَى الْآخِرَة ، سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعَا ثُهُ ، بَشَيْزُرَ . وَمِنْهُمُ الْأَمِيرُ عَضْدُ الدِّينِ ، أَبُو الْفُوَارِسِ مُرْهَفُ بْنُ أُسَامَةً ، بْنِ مُرْشِدِ ، بْنِ عَلَي ، ابْنِ مَقْلَدِ ، بْن نَصْر ، بْن مُنْقِدٍ . قَالَ مُؤَلِّفُ الْكَتِابِ : فَارَفْتُهُ فِي جُمَادَى الْأُولَى، سَنَةَ اثْنَتَى عَشْرَةً وَسِتًّا ئُةٍ ، بِالْقَاهِرَةِ يَحْيَا (١) ، وَلَقيتُهُ بَهَا وَهُوَ شَيْخٌ ظَريفٌ ، وَاسِعُ الْخَلْقِ، شَائِعُ الْكُرَم، جَمَّاعَةٌ (") لِلْـكُتُب، وَحَضَرْتُ دَارَهُ ، وَاشْتَرَى مِنِّي كُنْبًا ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ عِنْدُهُ مِنَ الْكُنُّ مَا لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ لِي ، أَنَّهُ بَاعَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ آلآفِ مُجَلَّدٍ فِي نَكْبَةٍ لِخَقَتْهُ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِهَا، وَسَأَلْنَهُ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَقَالَ : وُلِدْتُ سَنَةَ عِشْرِينَ وَخَسْمِا ئَةٍ ، فَيَكُونُ عُمْرُهُ إِلَى وَقَتِنَا هَذَا ، اثْنَتَيْنَ وَتِسْعِينَ سَنَّةً ، وَكَانَ قَدْ أُقْعِدَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّكَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ صَحِيحُ الْعَقَلِ وَالنَّهْنِ ، وَالْفِطْنَةِ وَالْبَصَرِ ، يَقْرَأُ الْخُطَّ الدَّقيقَ

<sup>(</sup>١) يريد باقيا على الحياة

<sup>(</sup>٢) صيغة مبالغة في جمع : أي كثير الجمع للكتب

كَقِرَاءَةِ الشَّبَّانِ، إِلَّا أَنَّ سَمْعَهُ فِيهِ ثِقَلُ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَمْنَمُنِي مِنْ مُكَاثَرَتِهِ وَمُذَا كَرَتِهِ . وَكَانَ السَّلْطَانُ صَلَاحُ الدِّبنِ مِنْ مُكَاثَرَتِهِ وَمُذَا كَرَتِهِ . وَكَانَ السَّلْطَانُ صَلَاحُ الدِّبنِ الدِّبنِ عَلَى مَنْ الله مَصَالِحِهِ ، وَاجْرَاهُ الْمَلِكُ الْعَادِلُ ، أَخُو صَلَاحِ الدِّبنِ عَلَى ذَلِكَ ، مَصَالِحِهِ ، وَاجْرَاهُ الْمَلِكُ الْعَادِلُ ، أَخُو صَلَاحِ الدِّبنِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْعَادِلُ ، أَخُو صَلَاحِ الدِّبنِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْعَادِلِ بَحْتَرِمُهُ ، وَيَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ ، وَكَانَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَادِلِ بَحْتَرِمُهُ ، وَيَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ ، وَكَانَ الْمَلِكُ الْمَادِلُ بَنُ الْعَادِلِ بَحْتَرِمُهُ ، وَيَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ ، وَكَانَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَادِلِ عَنْ أَهْلِهِ ، لَمْ يَحْضُرْ فِي مِنْهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ مَا أُورِدُهُ :

وَذَكَرَ لَهُ الْعِمَادُ فِي كِنَابِ الْخُرِيدَةِ ، مَا ذَكَرَ أَنْهُ سَمِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ :

سَمَعْتُ بِرُوحِي فِي رِضَاكَ وَكُمْ يَكُنُ

لِيُعْجِزَ نِي لَوْلَا دِ صَاكَ الْمَذَاهِبُ ''' وَهَانتَ لِجُرَّاكَ ''' الْعَظَائِمُ كُأْمَا عَلَىَّ وَقَدْ جَلَّتْ لَدَىَّ النوائِثُ

فَكَانَ ثَوَابِي عَنْ وَلَائِي لِمُبْكُمْ

رَمَّنِي بِهِ مِنْكُ الظُّنُونُ الْكُوَاذِبُ

<sup>(</sup>١) أقطمه : أعطاه . والضياع الاراضى المغلة (٢) المذاهب جمع مذهب : الطريقة والا صل والمعتقد الذي يذهب إليه ، وقد يستعمل في غيرها من مطلق الآراء (٣) يريد من أجلك

فَمَهُلًّا فَلِي فِي الْأَرْضِ عَنْ مَنْزِلِ الْعُلَا مَسَارِ (١) إِذَا أَخْرَجْتَنِّي وَمَسَارِبُ وَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو طَاعَتِي بِإِهَانَتِي وَقَسْرِى فَإِنَّ الرَّأْيُ عَنْكَ لَعَازِبُ وَأَنْشَدَنَى أَيْضًا لِنَفْسِهِ « قَالَ وَهُوَ حَاضِرٌ عِنْدَ وَالِدِهِ ، وَذَكُرُ أَنَّهُ مِمَّاكَتَبَهُ إِلَى وَالِدِهِ »: رَحَاثُمْ وَقَلْبِى بِالْوَكَاءِ مُشَرِّقْ لَدَ يَكُمُ وَجَسْمِي لِلْعَنَاءِ مُفَرِّبُ وَهَذَا شَقٌّ بِالْبِعِ الْدِ مُعَذَّبُ وَمَا أَدَّعِي شُوْقًا فَسُحْبُ مَدَامِعِي تُتَرَجِمُ عَنْ شَوْقِي إِلَيْكُمْ وَتُعُرِبُ وَوَاللَّهِ مَا اخْتَرْتُ التَّأَخُّرُ عَنْكُمْ

وَلَكِنْ قَضَاءُ اللهِ مَا مِنْهُ مَهْرَبُ وَمَاتَ الْأَمِيرُ عَضُدُ الدِّينِ بْنُ مُرْهَفٍ ، فِي التَّانِي مِنْ صَفَرِ ، سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَسَتِّمِائَةٍ .

<sup>(</sup>۱) مسار جع مسرى 6 من سرى : اذا سار ليلا

انتهی الجزء الخامس
من کتاب معجم الا دبا ،

﴿ ويليه الجزء السادس ﴾
﴿ واوله ترجمة ﴾
﴿ واوله ترجمة ﴾

﴿ حقوق الطبع والنشر محفوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعى

جميع النسخ مختومة بخاتم ناشرو



| أسماء أصحاب التراجم                         | الصفحة |    |
|---------------------------------------------|--------|----|
|                                             | إلى    | من |
| أحمد بن محمد مسكويه                         | 19     | 0  |
| أحمد بن محمد الصخرى                         | 41     | 19 |
| أحمد بن محمد السهيلي الخوارزمي              | 45     | 41 |
| أحمد بن محمد المرزوق الأصبهاني              | . 40   | 45 |
| أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري             | 44     | 47 |
| أحمد بن محمد الاستوائي                      | 49     | 44 |
| أحمد بن محمد المهدوى                        | ٤١     | 49 |
| أحمد بن محمد الأندامي                       | ٤٣     | ٤١ |
| أحمد بن محمد النزلي                         | ٤٣     | ٤٣ |
| أحمد بن محمد العمودي                        | ٤٤     | ٤٣ |
| أحمد بن محمد شهر دار المعلم                 | ٤٤     | ٤٤ |
| أُخْدُ بِنَ مُحَدَّ المَيْدَانِي النيسابوري | 01     | 20 |
| أحمد بن محمد الصلحي                         | 01     | 01 |
| أحمد بن محمد الأخسيكثي                      | 00     | 94 |

| The state of the s |     |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| أسماء أصحاب التراجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | الصفحة |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  | من     |  |
| أحمد بن محمد الآبي أبو العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09  | 00     |  |
| أحمد بن محمد الو اسطى النحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77  | 09     |  |
| أحمد بن مروان المؤدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74  | 74     |  |
| أحمد بن مطرف القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74  | 7/4    |  |
| أحمد بن مطرف العسقلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٤  | 74     |  |
| أحمد بن موسى الحناط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70  | 70     |  |
| أحمد بن موسى القرىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14  | 70     |  |
| أحمد النهرجوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19  | ٧٣     |  |
| أحمد بن نصر البازيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨٣  | ٧٩     |  |
| أحمد بن هبة الله المخزومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨٦  | ٨٤     |  |
| أحد بن الهيثم بن فراس الشامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨٨  | AY     |  |
| أحد بن يحيي البلاذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4 | ٨٩     |  |
| أحمد بن يحيي أبو العباس ثعلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157 | 1.4    |  |
| أحمد بن يحيي المنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 | 157    |  |
| أحمد بن يحيي بن الوزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | 189    |  |
| أحمد بن يحيى السدى الطائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101 | 10+    |  |
| أحمد بن يزيد المهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107 | 104    |  |
| أحمد بن يعقوب النحوى الاصبهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 | 104    |  |
| أحمد بن يعقوب الاصهاني الاديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 | 104    |  |
| أحمد بن اسحاق الأخباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 | 104    |  |
| أحمد بن يوسف المعروف بابن الداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14. | 105    |  |
| أحمد بن يوسف الكاتب الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114 | 171    |  |
| أخثاء النحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117 | 114    |  |
| أسامة بن سفيان السجزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 | 117    |  |
| أسامة بن مرشد بن منقذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750 | 111    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |  |



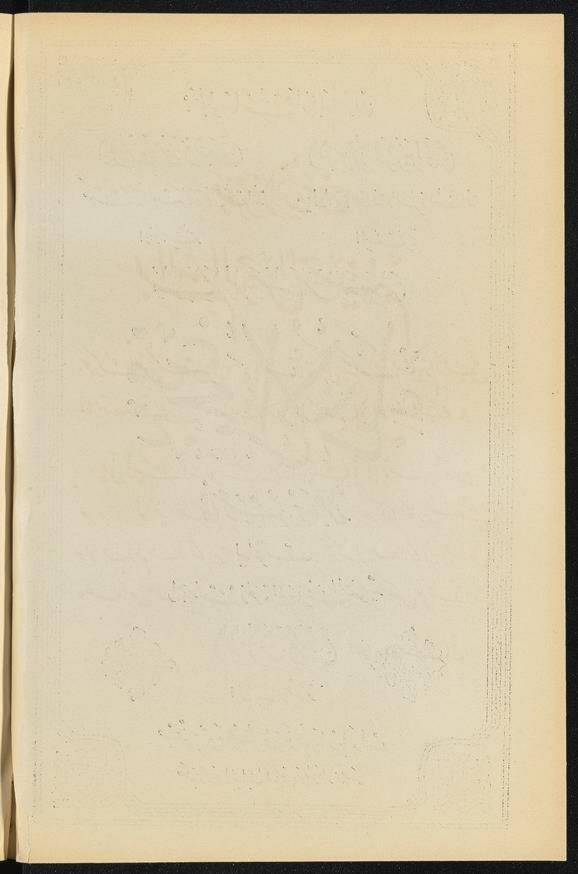

بفرز الإنك

رالترالح الحرالح وي

بحرك اللهُمْ نستعين، وبالعت لامٌ على بنيك في نستابهُ الروني ق بما يقتض إلذينُ ١٠مَّا بغدُ فقد قال العمن وُ الاُصفَها عَيْ فَ

إِنَّ أَيْتُ أَنَّ لاَ يُحَدِّبُ إِنِهَ أَنَّ لاَ يُحَدِّبُ إِنِهَ قَالَ فَعُ مَدِهِ: ثَوْ نَغِيْرُهِ فَ الْكُانُ أَجِمْنُ ، ولو بَدِيدُ كذا لكانُ لِنَّ تَحْمُنُ ولو قَنْ بَمْ هُذَا لكانُ أَضَنَ ، ولو تَركِ العَنْ الكانُ أَجْبُنُ ، وهن لا مَنْ عَلْ الكانُ أَجْبُنُ ، وهو ولي تركِ العَنْ المَانُ أَجْبُنُ ، وهن لا منْ عطن م العبر، وهو ولي ترعى ستيلاء انقص عن مُبندً البئير

العاد الأصفيت ني

## ﴿ ١ - إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ \* ﴾

كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَدَّدٍ وَكَانَ الرَّشِيدُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُولَعَ بِهِ، الموسل كَنْيَتُهُ أَبُو لُعَ بِهِ، الموسل كَنَّاهُ أَبَا صَفْوَانَ، وَمَوْضِعُهُ مِنَ الْعَلِم ، وَمَكَانُهُ مِنَ الْأَدَبِ

(\*) ترجم له فى وفيات الاعيان بترجمة مطولة صفحة ٥٠ جزء أول ٤ نكتنى منها بما لم
 بذكره ياقوت :

أبو محمد 6 إسحاق بن إبراهيم 6 بن ماهان 6 بن بهمن 6 بن نسك التسيمى 6 بالولاء ، الا دجانى الاصل 6 المعروف بابن النديم الموصلي .

كان من ندماء الحلفاء ، وله الظرفالمشهور ، والحلاعة والغناء ، اللذان تفرد بهما ، وكان من العلماء باللغة 6 والاشعار 6 وأخبار الشعراء 6 وأيام الناس 6 وروى عنه مصعب بن عبد الله الزبيرى ، والزبير بن بكار ، وغيرهما ،وكانت له يد طولى في الحديث ، والغقه ، وعلم الكلام . قال محمد بن عطية العطوى الشاعر : كـنت في مجلس القاضي يحيي بن أكثم ، فوافي إسحاق ابن إبراهيم الموصلي ، وأخذ ينــاظرأهل الكلام ، حتى انتصف منهم ، ثم تكلم في الفقه ، فأحسن وقاس واحتج 6 وتكلم في الشعر واللغة 6 فناق من حضر 6 ثم أقبل على القاضي يحيي فغال له : — أعز الله الفاضي — أنى شيء مما ناظرت فيــه وحكيته تفص أو مطعن ؟ ؟ قال لا . قال : فما بالى أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلها 6 وأنسب إلى فن واحد قد اقتصر الناس عليمه يعني الغناء 6 قال العطوى : فالتقت إلى القاضي يحيي ، وقال لي: الجواب في هذا عليــك ، وكان العطوى من أهل الجدل ، فقال للقاضي يحيي نعم : - أعز الله القـاضي --الجواب على 6 ثم أقبل على إسحاق 6 فقال : يا أبا محمد ،أنت كالفراء والاخنش في النحو ﴿ فقال لا . فقال : فأنت في اللغة ومعرفة الشعر كالاصمعي ، وأبى عبيـدة ? قال لا . قال : فأنت في علم الكلام 6كأبي الهذيل العلاف 6 والنظام البلخي ? قال لا . قال : فأنت في النقه كالفاضي : وأشار إلى القاضي يحيى ? قال لا . قال : فأنت في الشعركة في العتاهيــة 6 وأبي نواس ? قال لا . قال : فمن هنــا نسبت إلى ما نسبت إليه 6 لانه لا نظير لك فيــه 5 وأنت في غيره دون رؤساء أهله 6 فضحك وقام وانصرف .

وَالشَّعْرِ، لَوْ أَرَدْنَا اسْتِيعَابَهُ، طَالَ الْكِنَابُ وَخَرَجْنَا عَنْ غَرَضِنَا مِنَ الاِخْتِصَادِ ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْأَخْبَادِ ، وَتَتَبَّعَ الْآثَارَ ، عَلِم مَوْضِعَهُ ، وَأَمَّا الْفِنَاءُ فَكَانَ أَصْغَرَ عُلُومِهِ ، وَأَدْنَى مَا يُوصَفُ مَوْضِعَهُ ، وَأَمَّا الْفِنَاءُ فَكَانَ أَصْغَرَ عُلُومِهِ ، وَأَدْنَى مَا يُوصَفُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي سَائِرِ عُلُومِهِ نَظَرَاء ، وَلَمْ اللهِ فَالَوابِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي سَائِرِ عُلُومِهِ نَظَرَاء ، وَلَمْ يَوْمِ اللهِ اللهِ الْفَالِبُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي سَائِرِ عُلُومِهِ نَظَرَاء ، وَلَمْ اللهِ اللهُ ا

—فقال القاضي يحيي للمطوى : لقــد وفيت الحجة حقهــا ، وفيها ظلم قليــل لاسحاق ، وإنه جن يقل في الزمان نظيره 6 وذكر صاحبنا عماد الدين 6 أبو المجدُّ إسماعيـــل 6 بن باطيش (الموصلي 6 في كتابه الذي سماه التمييز والفصل : أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي 6 كان مليــ المحاورة والنادرة ، ظريفاً فاضلا ، كتب الحديث عن سفيان بن عيينــة ، ومالك إبن أنس ، وهشيم بن بشير ، وأبى معـاوية الضرير . وأخذ الأدب عن الأصمعي ، و أبى عبيدة . وبرع في علم الغناء ، فغلب عليه و نسب إليه ، وكان الحلفاء يكرمونه ويقربونه 6 وكان المأمون يقول : لولا ما سبق الاسحاق على ألسنة الناس ، واشتهر بالغناء ، لوليت. النضاء ، فانه أولى وأعف وأصدق ، وأكثر دينــاً وأمانة من هؤلاء النضــاة ، ولكنه اشتهر بالغناء ، وغلب على جميع علومه ، مم أنه أصغرها عنده ، ولم يكن له فيه نظير 6 وكان كثير الكتب 6 حتى قال أبو العباس ثعلب : رأيت لاسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب، وكلها سهاعه 6 وما رأيت اللغة في منزل أحد قِط ﴾ أكثر متها في منزل إسحاق ، ثم منزل ابن الاعرابي ، وتقلت من حكاياته ، أنه قال : كان لنـا جار يعرف بأبي حنص 6 وينبز باللوطي 6 فــرض جار له فعاده ، فنال له : كيف تجدك ? أما تعرفني ? فنال له المريض بصوت ضعيف : أنت أبو حفين اللوطى 6 فقال له : تجاوزت حد المعرفة ، - لا رفع الله جنبك - . وكان المتصم يقول : ما غناني إسحاق بن إبراهيم قط . الا خيل لي أنه قد زاد في هلكي 6 وأخباره كـشيرة 6 وكان قدعمي في آخر عمره قبل موته بسنتين ، ومولده في سنة — وَالتَّسَمِّي بِهِ ، وَيَقُولُ : وَدِدْتُ أَنِّى أُضْرَبَ ، \_ كُلَّمَا أَرَادَ مِنَّى مَنْ مَنْ الْمَوْصِلِيُّ الْمُعَنِّى ، \_ يَنْدُبُنِي أَنْ أُغَنِّى ، وَكُلَّمَا فَالَ فَائِلِ : إِسْحَاقُ الْمَوْصِلِيُّ الْمُعَنِّى ، \_ عَشْرَ مَقَارِعَ ، وَلَا أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، وَأُعْنَى مِنَ الْغِنَاءِ وَالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ . وَكَانَ الْمَأْمُونُ يَقُولُ : لَوْلا مَا سَبَقَ لِإِسْحَاقَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ ، وَشَهُورَ بِهِ مِنَ الْغِنَاءِ عِنْدَهُمْ ، لُولَيْنَهُ الْقَضَاءَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ ، وَشَهُورَ بِهِ مِنَ الْغِنَاءِ عِنْدَهُمْ ، لُولِينَهُ الْقَضَاءَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ ، وَشَهُورَ بِهِ مِنَ الْغِنَاءِ عِنْدَهُمْ ، لُولِينَهُ الْقَضَاءَ عِلَى أَلْسُونَ يَقُولُ : بَقِيتُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِي بِحَضْرَتِي ، فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهِ ، وَأَحْقُ وَأَعَفُ ، وَأَصَدَقُ تَدَيّنَا أَنْ الْمُؤْلِقُ أَوْلَ اللَّهُ الْفَرْآنِ ، وَأَعَفُ ، وَأَصَدُقُ تَدَيّنَا أَنْ الْمُؤْلُو اللَّهُ الْقُولَةُ . وَأَمَانَةً مِنْ هُولُو اللَّهُ الْقُولَةُ عَلَى الْفَرْآنِ ، وَآتِي الْفَرْآنِ الْفَرْآنِ ، وَآتِي الْفَرْآءَ ، فَأَقْرَأُ أُعَلِيثُهُ أَلْمُنَا أَلْ الْمُؤْلِقِ الْفَرْآنِ ، وَآتِي الْفَرْآءَ ، فَأَقْرَأُ أُعَلَى الْفَرْآنِ ، وَآتِي الْفَرَاقِ الْفَرْآءَ ، فَأَقْرَأُ أُعَلِي الْفَرْآنِ ، وَآتِي الْفَرْآءَ ، فَأَقْرَأُ أُعَلَى الْفَرْآءَ ، فَأَقْرَأُ أَعْرَاقُ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَآتِي الْفَرْآءَ ، فَأَقْرَأُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولَ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْ الْعُولِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- خسین و ما ته ، و هی السنة التی ولد فیها الامام الشافعی ، \_ رضی الله عنه \_ ، و توفی فی شهر رمضان ، سنة خس و ثلاثین بعلة الزرب ، وقیال فی شوال ، سنة ست و ثلاثین ، و الاول أشهر ، وقیل توفی یوم الحیس بعد الظهر ، لحس خلون من ذی الحجة ، سنة ست و ثلاثین و ما ثنین — رحمه الله تمالی — . و رثاه بعض أصحابه بقوله :

أصبح الهو تحت عفر التراب ثاوياً في محلة الاحباب إذ مفى الموسلى وانفرض الأنب س ومجت مشاهد الاطهراب بكت المهيمات حزناً عليه وبكاه الهوى وصفو الشراب وبكت آلة المجالس حتى رحم العود عودة المضراب وقيل إن هذه المرثية ، في أبيه إراهيم ، والصحيح الاول.

(۱) أي أسير وقت الغلس و المناس المناس

عَلَيْهِ جُزْءًا ، ثُمُّ آتَى مَنْصُورًا زَلْزَلَ ، فَيُضَارِ بُنِي طَرِيقَيْنِ أَوْ ثَلَاثُةً ، ثُمُّ آتِي عَاتِكَةً بِنْتَ شُهْدَةً ، فَآخُذُ مِنْهَا صَوْتًا أَوْ صُوْ يَنْ ، ثُمَّ آتِي الْأَصْمَعِيَّ فَأَنَاشِدُهُ ، وَآتِي أَبَاعْبَيْدُةَ فَأَذَا كِرْهُ ، ثُمَّ أَصِيرُ إِلَى أَبِي فَأَعْلِمُهُ مَا صَنَّعْتُ ، وَمَنْ لَقَيتُ ، وَمَا أَخَذْتُ ، وَأَتَغَدَّى مَعَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْعِشَاءُ رُحْتُ إِلَى الرَّشيدِ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : خَرَجْتُ مَعَ الرَّشِيدِ (١) ، فَلَقِيتُ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيَّ بِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ حَمَلْتَ شَيْئًا مِنْ كُنَّبِكَ ? فَقَالَ : حَمَلْتُ مَا خَفَّ ، فَقُلْتُ : كُمْ مِقْدَارُهُ ? فَقَالَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صَنْدُوقًا ، فَعَجَبْتُ وَقُلْتُ : إِذَا كَانَ هَذَا مَا خَفَّ ، فَكُمْ ۚ يَكُونُ مَا ثَقُلُ ۚ فَقَالَ : أَضْعَافَ ذَلِكَ . وَكَانَ الْأَصْمَعَيُّ يَعْجَبُ بِقُولِ إِ إسحاق:

إِذَا كَانَتِ الْأَحْرَارُ أَصْلِي وَمَنْصِبِي وَدَافِعُ ضَيْعِي خَازِمٌ وَابْنُ خَازِمٍ عَطَسَتُ بِأَنْفٍ شَامِخٍ وَتَنَاوَلَتْ عَطَسَتُ بِأَنْفٍ شَامِخٍ وَتَنَاوَلَتْ يَدَايَ النُّرَيَّا قَاعِدًا غَبْرَ (٣) قَائِم

<sup>(</sup>١) سقط إسم المحل الذي خرجوا اليه ، وهذه الحكاية لم ترد في الا عاني

<sup>(</sup>۲) الاصل الذي في مكتبة اكسفور د : « ثم »

وَقَالَ جَعْفَرُ بِنُ قُدَامَةً : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بِنُ يَحْيَى الْمُنْجَمُّ قَالَ : سَأَلَ إِسْحَاقُ الْمُوْصِلِيُّ الْمَأْمُونَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ قَالَ : سَأَلَ إِسْحَاقُ الْمُوْصِلِيُّ الْمَأْمُونَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ إِلَيْهِ ، مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ ، وَالرُّواةِ ، لَا مَعَ الْمُغَنِّينَ ، فَإِيلَةٍ ، مَعَ الْمُغَنِّينَ ، وَالرُّواةِ ، لَا مَعَ الْمُغَنِّينَ ، فَإِيلَ ذَلِكَ ، مُمَّ سَأَلَهُ بَعْدَ فَإِيلَ بَعْدَ إِلَى بَعْدَ إِلَى مَلَا أَوْنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، مُمَّ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ ، أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ مَعَ الْفُقَهَاءِ ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَكَانَ يَدْخُلُ وَيَدُهُ فِي يَدِ الْقُضَاةِ ، حَتَى يَجْلِسَ يَبْنَ يَدَى فَكَانَ يَدْخُلُ وَيَدُهُ فِي يَدِ الْقُضَاةِ ، حَتَى يَجْلِسَ يَبْنَ يَدَى الْمَأْمُونِ (١) وَقَالَ : وَلَا كُلُّ هَذَا يَا إِسْحَاقُ ، وَقَدِ الشَرَيْتُ مَنْ مَنْ اللهَ هَذَا يَا إِسْحَاقُ ، وَقَدِ الشَتَرَيْتُ مَنْ مَنْ اللهَ هَذَا يَا إِسْحَاقُ ، وَقَدِ الشَتَرَيْتُ مَنْ مَنْ فَذَا يَا إِسْحَاقُ ، وَقَدِ الشَتَرَيْتُ مَنْ مَا فَدَهِ الْمَشَالَةَ ، عِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمَ ، وَأَمْرَ لَهُ مِهَا .

وَحَدَّثُ الْمَرْزُبَانِيُّ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ الشَّاعِرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَكْنَمَ فِي مَجْلِسٍ لَهُ ، يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِيهِ أَهْلُ الْعَلْمِ ، وَحَضَرَهُ إِسْحَاقُ ، يَجْعَلَ يُنَاظِرُ أَهْلَ الْكَالَامِ حَتَّى الْعَلِمْ ، وَحَضَرَهُ إِسْحَاقُ ، يَجْعَلَ يُنَاظِرُ أَهْلَ الْكَالَامِ حَتَّى الْعَلِمْ ، وَحَضَرَهُ أَهْلَ الْكَالَامِ حَتَّى الْعَلِمْ فَا أَهْلَ الْكَالَامِ حَتَّى الْعَلِمْ فَي الْفَقِهِ فَأَحْسَنَ وَاحْتَجَ ، مُنَّ الْعَلَمَ فِي الْفَقِهِ فَأَحْسَنَ وَاحْتَجَ ، مُنَّ اللهُ الْقَافِ مَنْ حَضَرَ ، فَأَ قَبَلَ عَلَى يَحْيَى النِّهُ الْقَافِي مَنْ حَضَرَ ، فَأَ قَبَلَ عَلَى يَحْيَى الْهُ الْقَافِي مَنْ حَضَرَ ، فَأَ قَبَلَ عَلَى يَحْيَى النِّهِ أَكُنْ مَو وَقَالَ : \_ أَعَزُ اللهُ الْقَاضِي \_ ، أَفِي شَيْء مِمَّا فَاطَرْتُ اللهُ الْقَاضِي \_ ، أَفِي شَيْء مِمَّا فَاطَرْتُ

<sup>(</sup>١) سقط هنا جزء من الرواية لا يتم الكلام إلا به، وهو : فسأل إسحاق المأمون أن يأذن له في لبس السواد يوم الجمة ، والصلاة معه في المقصورة، فضمك المأمون الخ

فِيهِ تَقْصِيرٌ \* قَالَ: لَا وَاللَّهِ ، قَالَ : فَمَا بَالَى أَقُومُ بِسَائِرُ الْعُلُومِ قِيمَامَ أَهُلُهَا ، وَأُنْسَبُ إِلَى فَنِّ وَاحِدٍ قَدِ اقْتُصَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ الْعَطُويُ ۚ : فَالْتَفَتَ إِلَىَّ يَحْيَى بْنُ أَكُنَّمَ ، وَقَالَ : جَوَابُهُ فِي هَٰذًا عَلَيْكَ ، قَالَ : وَكَانَ الْعَطَوَىُ مِنْ أَهُلِ الْجُدَلِ وَٱلْكَلَامِ ، فَالْنَفَتُ إِلَى إِسْحَاقَ ، وَقُلْتُ : يَا أَبَا لَحَمَّدِ ، أَخْبِرْ نِي إِذَا قِيلَ : مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالشِّعْرِ وَالَّاغَةِ ? أَيْقُولُونَ إِسْحَاقُ ، أَم الْأَصْمَعَيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةً ؟ فَقَالَ : بَلِ الْأَصْمَعَيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةً ؟ فَقَالَ : بَلِ الْأَصْمَعَيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةً ، قَالَ . فَإِنْ قِيلَ . مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالنَّحْوِ ؟ أَيْقُولُونَ إِسْحَاقُ ، أَمِ الْخُلِيلُ وَسِيبُوَيْهِ \* قَالَ . بَلِ الْخُلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ : قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْأَنْسَابِ و أَيْقُولُونَ إِسْحَاقُ، أَمْ ابْنُ الْكَابِيِّ ۚ قَالَ : بَلِ ابْنُ الْكَابِيِّ ۗ قَالَ : فَأَوْنُ قِيلَ : مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْكَكَلَامِ \* أَيَقُولُونَ إِسْحَاقُ، أَمْ أَبُو الْمُذُيْلِ وَالنَّظَّامُ ﴿ قَالَ : كَبْلِ أَبُو الْهُذُ يُلِ ، وَالنَّظَّامُ ، قَالَ : فَإِنْ قِيلَ مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْفَقِهِ ؟ أَيَقُولُونَ إِسْحَاقُ، أَمْ أَبُو حَنيفَةً ، وَأَبُو يُوسُفَ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَبُو حَنيفَةً

وَأَبُو يُوسُفَ ، قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحُدِيثِ ؟ أَ يَقُولُونَ إِسْحَاقُ ، أَمْ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَيَحْنِيَ بْنُ مَعَيْنٍ ﴿ قَالَ: بَلْ عَلِيُّ الْمَدِينِيُّ ، وَيَحْيَ بْنُ مَعِينِ . قَالَ : فَإِذَا قِيلَ مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْغِنَاءِ ؟ أَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنْ إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَمَنْ هَمُنَا نُسبتَ إِلَى مَا نُسبْتَ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا نَظيرَ لَكَ فيهِ ، وَأَنْتَ فِي غَيْرِهِ لَكَ نُظُرَاء ، فَضَحِكَ وَقَامَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لِي يَحْيَ بْنُ أَكْثُمَ. لَقَدْ وَفَيْتَ الْخُجَّةَ ، وَفِيهَا ظُلْمٌ قَلِيلٌ لِإِسْحَاقَ ، لِأَنَّهُ رُبَّكَا مَا ثَلَ أَوْزَادَ عَلَى مَنْ فَضَّلْتُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيَقِلُّ فِي الزَّمَانِ نَظيرُهُ . وَكَانَ إِسْحَاقُ قَدْ رَوَى الْحَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةً ، مِنْهُمْ : أَبُو مُعَاوِيَةُ الضَّرِيرُ ، وَهُشَيْمُ ، وَابْنُ عُيَينَةً ، وَغَيْرُهُمْ ، وَكَانَ مَعَ كَرَاهِيَتِهِ لِلْغَيْاءَ أَحْذَقَ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ ، مِمَّنْ بَقَدَّمَ وَتَأْخَّلَ ، وَأَشَدَّ النَّاسِ بُخْلًا بِهِ عَلَى كُلِّ أَحَد ، حَتَّى عَلَى جَوَارِيهِ وَغِلْمَانِهِ ، وَمَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ مُنْتَسَبًّا إِلَيْهِ ، مُتَوَصِّيًّا لَهُ ، فَضَالًا عَنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَ أَجْنَاسَ

الْغِنَاءِ وَطَرَائِقَهُ ، وَمَيْزَهَا تَمْيِزِاً كُمْ يَقَدِرْ عَلَيْهِ أَحَدُ قَبْلَهُ ، وَكُمْ يَقَدِرْ عَلَيْهِ أَحَدُ قَبْلَهُ ، وَكُمْ يَكُنْ قَدِيماً مُمَيِّزاً عَلَى هَذَا الْجِنْسِ.

شَرِبْتُ مُدَامَةً وَسُقِيتُ أُخْرَى

وَرَاحَ الْمُنْتَشُونَ وَمَا انْتَشَيْتُ فَغَنَيْنَهُ ، فَأَفْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ ، فَقَالَ : مَا أَصَبْتَ يَا إِسْحَاقُ وَلَا أَحْسَنْتَ ، فَقُلْتُ لَهُ : لَيْسِ

<sup>(</sup>١) في الاصل هذا « بكته » فأصلح

 <sup>(</sup>۲) وق الاصل الذي ق مكتبة اكسفورد « بأبا اسعاق »

هَٰذَا مِمَّا ثُحُسِنَهُ وَتَعْرَفُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَغَنَّهِ ، فَإِنْ كُمْ أَجِيدُكُ (ا) تُخُطِئُ فِيهِ مُنذُ ابْتِدَائِكَ إِلَى انْهَائِكَ ، فَدَمِي حَلَالٌ . ثُمُّ أَقْبَلْتُ عَلَى الرَّشِيدِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرٍ قَرَّ بَتْنَا مِنْكَ ، وَاسْتَخْدُمَتْنَا إِلَيْكَ ، وَأَوْطَأَ تْنَا بِسَاطَكَ ، فَإِذَا نَازَعْنَاهَا أَحَدُ بِلَا عِلْمِ ، لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنَ الْإِيضَاحِ وَالذَّبِّ ، فَقَالَ : لَا غَرْوَ ، وَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ ، وَقَامَ الرَّشيدُ لِيَبُولَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ : وَيْلَكَ يَا إِسْحَاقُ ، تَجُـٰتُرَى ۚ عَلَى ۚ وَنَقُولُ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ الزَّانِيةِ ، فَدَاخَلَنِي مَا لَمْ أَمْلِكُ نَفْسَى مَعَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ تَشْتُمَى وَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِجَابَتِكَ ، وَأَنْتَ ابْنُ الْخُلِيفَةِ وَأَخُو الْخُليفَةِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَدْ كُنْتُ أَقُولُ لَكَ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، كَمَا قُلْتَ لِي يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَكِنَّ قَوْلِي فِي ذَمِّكَ ، يَنْصَرِفُ إِلَى خَالِكَ لْأَعْلَمِ ، وَلَوْلَاكُ لَذَكَرْتُ صِنَاعَتَهُ وَمَذْهَبَهُ . قَالَ إِسْحَاقُ:

<sup>(</sup>١) في الاصل: أوجدك انك 6 وأصلحت إلى ما ترى

وَكَانَ بَيْطَاراً (١) ، وَعَلَمْتُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَشْكُونِي إِلَى الرَّشِيدِ ، وَمَا قَلْتُ الرَّشِيدَ سَيَسْأَلُ مَنْ حَضَرَ عَمَّا جَرَى فَيُخْبِرُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ تَظُنُ أَنَّ الْجِلَافَةَ تَصِيرُ إِلَيْكَ ، فَلَا تَزَالُ فَلْتُ لَهُ : فَلَا تَزَالُ مَنْ الْجِلَافَةَ تَصِيرُ إِلَيْكَ ، فَلَا تَزَالُ مَنَّ مُدِّدُنِي بِذَلِكَ ، وَتُعَادِينِي كَمَا تُعَادِي سَائِرَ أَوْلِياء أَخِيكَ ، حَسَدًا لَهُ وَلُولَدِهِ عَلَى الأَمْرِ ، وَأَنْتَ تَضْغُفُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ ، حَسَدًا لَهُ وَلُولَدِهِ عَلَى الأَمْرِ ، وَأَنْتَ تَضْغُفُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ ، وَلَسْتَخِفُ بِأَولِيا بَهِمْ تَشَيَّعًا (١) وَأَنْ بَعْنَاكِ دُونَهَا ، وَإِنْ صَارَت عَنْ يَدِ الرَّشِيدِ وَوَلَدِهِ ، وَأَنْ يَقْتُلَكَ دُونَهَا ، وَإِنْ صَارَت عَنْ يَدِ الرَّشِيدِ وَوَلَدِهِ ، وَأَنْ يَقْتُلُكَ دُونَهَا ، وَإِنْ صَارَت عَنْ يَدِ الرَّشِيدِ وَوَلَدِهِ ، وَأَنْ يَقْتُلُكَ دُونَهَا ، وَإِنْ صَارَت إِلَهُ ، فَوَالَهِ ، فَوَالَهُ ، فَلَا اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ وَالْعَيْلُ مُونَ الْمُونَ لَ مُولِكَ وَالْمَونَ لَهُ عَلَى اللهُ مَالَمُ مَنَ الْمُيْكُ مِنْ الْمُياة مَعَكَ ، فَاصْنَعْ حِينَذٍ مَا بَدَا لَكَ .

فَلَمَّا خَرَجَ الرَّشِيدُ ، وَثَبَ إِبْرَاهِيمُ فَجَلَسَ يَبْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : شَتَمْنِي وَذَكَرَ أُمِّى ، وَاسْتَخَفَّ بِي ، فَغَضِبَ الرَّشِيدُ وَقَالَ : مَا تَقُولُ وَيْلَكَ ؛ قُلْتُ : لَا أَعْلَمُ ، سَلْ مَنْ حَضَرَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى مَسْرُورٍ وَحُسَيْنِ الْمُادِمِ فَسَأَلُهُمَ عَنِ الْقِصَّةِ ، فَهَا لَا يُخْبِرَانِهِ وَوَجَهُهُ يَرْبَدُ (") إِلَى فَسَأَلُهُمَا عَنِ الْقِصَّةِ ، فَهَا لَا يُخْبِرَانِهِ وَوَجَهُهُ يَرْبَدُ (") إِلَى فَسَأَلُهُمَا عَنِ الْقِصَّةِ ، فَهَا لَا يُخْبِرَانِهِ وَوَجَهُهُ يَرْبَدُ (") إِلَى

<sup>\* (</sup>١) أي يعالج الدواب ويسمر نعالها

<sup>(</sup>٢) رواية الاغانى: تشغيا

<sup>(</sup>٣) أربد الرجل: تغير وجهه وتعبس والربدة: لون يختلط سواده بكدرة

أَنِ انْهَيَا إِلَى ذِكْرِ الْحُلَافَةِ ، فَسُرِّي (١) عَنْهُ وَرَجَعَ لَوْنَهُ ، وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا لَهُ ذَنْبٌ ، شَنَّمَتُهُ فَعَرَّفَكَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى جَوَا بِكَ ، ٱرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِكَ ، وَأَمْسِكُ عَنْ هَذَا ، فَلَمَّا انْقَضَى الْمَجْلِسُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ ، أَمَرَ أَلَّا أَبْرَحَ ، وَخَرَجَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ ، حَنَّى كُمْ يَبْقَ غَيْرِى ، فَسَاءَ ظُنِّى وَهُمَّتْنِي (٢) نَفْسِي ، فَأَقْبَلَ عَلَىَّ وَقَالَ لِي : وَيُحَكُّ يَا إِسْحَاقُ، أَثُرَانِي لَا أَعْرِفُ وَقَائِعَكَ ؟ قَدْ وَاللَّهِ زَانَيْتُهُ (٣) دَفَعَاتٍ 4 وَيُحَكَ لَا تَعَدُ ، وَيُحَكَ حَدِّثني عَنْكَ لَوْ ضَرَبَكَ أَخِي إِ بْرَاهِيمُ ، أَكُنْتُ أَقْتَصُ أَنْ لَكَ مِنْهُ ، فَأَضْرِبَهُ \* وَهُوَ أَخِي يَاجَاهِلُ \* أَتُرَاهُ لَوْ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَقْتُلُوكَ فَقَتَلُوكَ ، أَكُنْتُ أَقْتُلُهُ بِكَ \* فَقُلْتُ : قَدْ وَاللَّهِ قَتَلْنَنِي يَا أَمْدِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِذَا الكَلَامِ ، وَلِئِنْ بَلَغَهُ لَيَقْتُلَنِّي ، وَمَا أَشُكُّ

<sup>(</sup>١) أي زال مالحقه من غضب

<sup>(</sup>٢) أى قلقت وحزنت

 <sup>(</sup>٣) في الاصل: زنيته ، فأصلحتها إلى زانيته ، بمعنى نسبته إلى الزنا ، ويقال أزناه.
 نسبه إلى الزنا «عبد الحالق»

<sup>(</sup>١) آخذ منه القصاص

فِي أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ الْآنَ ، فَصَاحَ بِمَسْرُورِ الْخَادِمِ وَقَالَ : عَلَيَّ بِهِ إِبْرَاهِيمَ السَّاعَةَ ، وَقَالَ لِي : قُمْ فَانْصَرِفْ ، فَقُلْتُ كَلِمَاعَةٍ منَ الْخَدَمِ ، وَكُنَّهُمْ كَانَ لِي مُحِبًّا ، وَ إِلَىَّ مَا يْلًا ، أَخْبِرُونِي بِمَا يُجْرِي ، فَأَخْبَرُونِي مِنْ غَدٍ : أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَبُّخَهُ وَجَهَّلُهُ ، وَقَالَ لَهُ : لِمُ تَسْتَخِفُّ بِخَادِمِي ﴿ وَصَنِيعَتِي ، وَنَدِيمِي ، وَابْنِ خَادِمِي ، وَصَنِيعَةً أَ بِي فِي مَجْلِسِي ، وَ تُقَدِّمُ عَلَى اللَّهِ مَا فَي مَجْلِسِي ، وَحَضْرَتِي ، هَاهِ هَاهِ ، نُقْدُمُ عَلَى هَذَا وَأَمْنَالِهِ ، وَأَنْتَ مَالَكَ والْغَيْنَاء ، وَمَا يُدْرِيكَ مَاهُوَ ۚ وَمَنْ أَخَذَ لَحْنَهُ وَطَارَحَكَ إِيَّاهُ ، حَتَّى تَظُنَّ أَنَّكُ تَبْلُغُ مِنْهُ مَبْلُغَ إِسْحَاقَ، الَّذِي غُذِّي بِهِ، وَهُوَ صِنَاعَتْهُ، مُمَّ تَظُنُّ أَنَّكَ يُخَطِّئُهُ فِمَا لَا تَدْرِيهِ ، وَيَدْعُوكُ إِلَى إِقَامَةِ الْخُجَّةِ عَلَيْكُ ، فَلَا تَثْبُتُ لِذَلِكَ ، وَتَعْتَصِمُ بِشَتْمِهِ ، أَلَيْسَ هَذَا مِّمَا يَدُلُّ عَلَى السُّقُوطِ، وَضَعْفِ الْعَقْلِ، وَسُوء الْأَدَب، منْ دُخُولِكَ فِمَا لَا يُشْبِهُكَ ، ثُمَّ إِظْهَارِكَ إِيَّاهُ وَكُمْ ثَحْكُمْهُ ، أَلَيْسَ تَعَلَّمُ وَيُحَكَ \* أَنَّ هَذَا سُو ۚ رَأْيِ وَأَدَبِ ، وَقِلَّهُ مَعْرِفَةٍ وَمُبَالَاةٍ بِالْخُطَأِ ، وَالنَّكُذِيبِ وَالرَّدِّ الْقَبِيحِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ وَاللَّهِ

الْعَظِيمِ ، وَحَقِّ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ \_ وَإِلَّا فَأَنَا نَفِيُّ (ا) مِنْ أَ بِي ـ لَئِنْ أَصَابَهُ سُوعٍ ، أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءِ ، أَوْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ ، أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ سَقَفْ ، أَوْ مَاتَ فَجْأَةً ، لَأَقْتُلَنَّكَ بِهِ \_ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ \_ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ، قُهُ ۚ الْآنَ فَاخْرُجْ ، نَفَرَجَ وَقَدْ كَادَ يَمُوتُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ عِنْدَهُ ، فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ ، فَجُعَلَ الرَّشِيدُ يَنْظُرُ ۚ إِلَىَّ مَرَّةً ، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ أُخْرَى، وَيَضْحَكُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنِّى لَأَعْلَمُ تَحَبَّتُكُ لِإِسْحَاقَ، وَمَيْلَكَ إِلَيْهِ ، وَالْأَخْذَ عَنْهُ ، وَ إِنَّ هَذَا لَا تَقَدْرُ عَلَيْهِ كَمَا تُويدُ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى ، وَالرِّضَا لَا يَكُونُ بِمَكْرُوهِ ، وَلَكِنَ أَحْسَنْ إِلَيْهِ وَأَكْرِ مَهُ ، وَبرَّهُ وَصِلْهُ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَالَفَ مَاتَهُوَاهُ ، عَاقَبْتَهُ بِيَدٍ مُنْبَسِطَةٍ ، وَلِسَانِ مُنْطَلِقِ ، ثُمَّ قَالَ لِى : قُمْ إِلَى مَوْلَاكً وَابْن مَوْ لَاكَ ، فَقَبِّلْ رَأْسَهُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، وَأَصْاحَ بَيْنَنَا .

وَحَدَّثَ الْمُبَرِّدُ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ الْأَصْمَعِي قَالَ: دَخَلْتُ

<sup>(</sup>١) يريد: لست لا بي

أَنَا وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَوْماً عَلَى الرَّشِيدِ ، فَرَأَ يْنَهُ لَقِسَ (1) النَّفْس، فَأَنْشَدَهُ إِسْحَاقُ:

وَ آمِرَةٍ بِالْبُخْلِ قُلْتُ لَهَا اقْصِرِي فَذَلِكَ شَيْءٍ مَا إِلَيْهِ سَبِيلٌ

أَرَى النَّاسَ خِلَّانَ الْكِرَامِ وَلَا أَرَى

بَخْيِلًا لَهُ حَتَّى الْمَمَاتِ خَلَيِلُ

وَإِنِّي رَأَيْتُ الْبُخْلَ بُزْدِي بِأَهْلِهِ

فَأَ كُرَمْتُ نَفْسِي أَنْ أَيْقَالَ بَخْيِلْ

وَمِنْ خَيْرِ أَخْلَاقِ الْفَتَى قَدْ عَامِنُهُ

إِذَا نَالَ يَوْماً أَنْ يَكُونَ يُغْيِلُ

فَعَالِي: فَعَالُ الْمُوسِرِينَ (٢) تَكُرُّماً

وَمَالِي : كُمَا قَدْ تَعْلَمِينَ قَايِلٌ

و كَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ أَوْ أُحْرَهُ الْغِنَى

وَرَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَمِيلُ

<sup>(</sup>١) أي ضيق النفس (٢) والرواية الشهيرة : المكثرين

قَالَ: فَقَالَ الرَّشِيدُ لَأَ كُفِيكَ () إِنْ شَاءَ اللهُ: أَمُمَّ قَالَ: لِلهِ دَرُّ أَبْيَاتٍ تَأْتِينَا بِهَا، مَا أَشَدَّ أُصُو لَهَا، وَأَحْسَنَ فُصُو لَهَا، وَأَحْسَنَ فُصُو لَهَا، وَأَقَلَ فُصُو لَهَا اللهِ عَلَى اللهُ إِسْحَاقُ: وَأَقَلَ فُضُو لَهَا اللهِ وَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهُم ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: وَأَقَلَ فُضُو لَهَا اللهِ وَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهُم ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: وَصْفُكَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِشِعْرِى، أَحْسَنُ مِنْهُ، فَعَلَامَ وَصْفُكَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِشِعْرِى، أَحْسَنُ مِنْهُ، فَعَلَامَ آخُذُ الْمُؤْمِنِينَ السِعْرِى، أَحْسَنُ مِنْهُ، فَعَلَامَ آخُدُ اللهُولِ وَصْفُكَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ اللهُوسُولِ وَقَالَ : اجْعَلُوهَا لِهَذَا الْقُولُ مِنْ اللهُ وَقَالَ : اجْعَلُوهَا لِهُذَا الْقُولُ مِائِكَ أَلْكُومُ مِنْ فَعَلِمْتُ يَوْمَتُولَ أَنَّ إِسْحَاقَ، مَائَةً أَلْفِ دِرْهُمْ . فَالَ الْأَصْمَعِيُّ : فَعَلِمْتُ يَوْمَتُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، أَدْ وَقَالَ الدَّرَامِمْ مِنِيْ . فَالَ الْأَصْمَعِيُّ : فَعَلِمْتُ يَوْمَتُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، أَدْ وَاللهُ وَرَهُمْ مِنْ إِللهِ مِنْ الدَّرَامِمْ مِنِيْ .

وَحَدَّثُ إِسْحَاقُ قَالَ: قَالَ لِيَ الرَّشِيدُ يَوْمًا: بِأَى شَيْءِ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ \* قُلْتُ: يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ تَقْبِضُ عَلَى الْبَرَامِكَةِ، وَتُوكِلَى الْفَضْلَ بْنَ الرَّبِيعِ الْوَزَارَةَ، فَغَضِبَ وَصَاحَ، وَقَالَ: وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ \* فَأَمْسَكُنْتُ، فَامَا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ دَعَا بِنَا، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ غَنَيْنَهُ :

إِذَا نَحُنُ صَدَقَنَاكَ " فَفَرَ عِنْدَكَ الصَّدْقُ الصَّدْقُ طَلَبْنَا النَّفْعَ بِالْبَاطِ لِ إِذْ كُمْ يَنْفَعِ الْحُقُّ طَلَبْنَا النَّفْعَ بِالْبَاطِ لِ إِذْ كُمْ يَنْفَعِ الْحُقُّ

<sup>(</sup>۱) هذه طريقة الكوفيين اذا أكدوا الفعل اذ يكتفون باللام بدون نون التوكيد أما البصريون فيوجبون الجمع بين اللام والنون فيقولون لاكفينك «عبد الحالق» (۲) وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد: «وقد صددناك»

فَلُوْ قَدَّمَ صَبَّا فِي هُوَاهُ الصَّبْرُ وَالرِّفْقُ لَقُدَّمْتُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكنَّ الْهُوَى دِزْقُ وَالشَّعْرُ لِأَبِي الْعَتَاهِيَةِ . قَالَ : فَضَحِكَ الرَّشِيدُ ، وَقَالَ لِي يَا إِسْحَاقُ : قَدْ صِرْتَ حَقُوداً .

وَحَدَّثَتْ شَهُوَاتُ جَارِيَةُ إِسْحَاقَ ، الَّتِي كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الْوَاثِقِ : أَنَّ مُحَدَّدًا الْأَمِنِ ، لَمَّا غَنَى إِسْحَاقُ كَنَهُ ، الَّذِي صَنَعَهُ في شِعْرِهِ :

يَأَيُّهَا الْقَائِمُ الْأَمِيرُ فَدَتْ

نَفْسَكَ نَفْسِي بِالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ

بَسَطْتَ لِلنَّاسِ إِذْ وَلِيتُهُمْ

يَدًا مِنَ الْجُودِ فَوْقَ كُلِّ يَدِ

أَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهِمَ ، فَرَأَ يُنْهَا قَدْ أُدْخِلَتْ إِلَى دَارِنَا ، يَجْمِلُهَا مِائَةُ فَرَّاشٍ (٢).

وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ قَالَ: أَقَامَ الْمَأْمُونُ بَعْدَ قُدُومِهِ عِشْرِينَ

<sup>(</sup>١) في الاصل الذي في مكتبة اكسفوود : « أوليتهم »

 <sup>(</sup>۲) لعل اللفظ مأخوذ من فرش الشيء: بسطه ٤ وهذه مهنة الحادم، ومنها الفراشون الذين يقومون بمثل هذا فى الفرح والعزاء ٤ وعندى أن خادماً هنا أوفق «عبد الحالق»

شَهْرًا ، كُمْ يَسْمَعْ حَرْفًا مِنَ الْأَعَانِي ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَغَى بِحَضْرِتِهِ ، أَبُو عِيسى بْنُ الرَّشِيدِ ، ثُمَّ وَاظَبَ عَلَى السَّمَاعِ ، مُتَسَتِّرًا مُتَشَبًّا فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ بِالرَّشِيدِ، فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَ حِجَجِ (١) ثُمَّ ظَهَرَ لِلنَّدَمَاءِ وَالْمُفَنِّينَ ، وَكَانَ حِينَ أَحَدُّ السَّمَاعَ سَأَلَ عَنِّي ، خَرَجْتُ بِحَضْرَتِهِ ، وَقَالَ الطَّاعِنُ عَلَى ۚ : مَا يَقُولُ أَ مِيرُ الْمُؤْمِدِينَ فِي رَجُلِ يَتِيهُ عَلَى الْخَلَافَةِ \* فَقَالَ : مَا بَقِّي هَذَا شَيْئًا مِنَ التِّيهِ إِلَّا اسْتَعْمَلَهُ ، فَأَمْسُكُ عَنْ ذِكْرِى، وَجَفَانِي مَنْ كَانَ يَصِلُنِي، لِسُوء رَأْيِهِ الَّذِي ظَهَرَ فِي ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِي ، حَتَّى جَاءَنِي عَلُّويَةُ (٢) يَوْمًا ، فَقَالَ لِي : أَ تَأْذَنُ لِي فِي ذِكْرِكَ ، فَإِنَّا قَدْ دُعِينَا الْيَوْمَ ، فَقُلْتُ: لَا ، وَلَكِنْ غَنَّهِ بَهٰذَا الشُّوْ ، فَإِنَّهُ سَيَبْعَنَّهُ عَلَى أَنْ يُسْأَلُكَ ، لِمَنْ هَذَا ? فَإِذَا سَأَلُكَ ، انْفَتَحَ لَكَ مَا تُويدُ ، فَكَانَ الْجُوَابُ، أَسْهَلَ عَلَيْكَ مِنَ الاِبْتِدَاء، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ لَّخِي فِي شِعْرِي :

<sup>(</sup>۱) أى أربع سنين (۲) رأيت من يضبط علويه كما ضبطناه وظنى أنه علويه بنتج المين واللام مخففين 6 أو بغتج المين واللام مع شدهاوكسرهائه كهاء سيبويه «عبدالحالق»

يَا مَشْرَعَ (ا) الْمَاءِ قَدْ سُدَّتْ مَوَارِدُهُ

أَمَّا إِلَيْكِ طَرِيقٌ غَيْرٌ مَسَّدُودِ ؟ خَلَّى لَا سَبِيلَ (٣) لَهُ

مُحَلَّا ﴿ اللهُ عَنْ طَرِيقِ الْمَاءِ مَطْرُودِ

قَالَ : فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِعَلَوَيْهِ الْمَجْلِسُ ، غَنَّاهُ الشَّعْرَ الَّذِي أَمَرْتُهُ ، فَهَا عَدَا الْمَأْمُونُ أَنْ سَمِعَ الْغَنَاءَ ، حَتَّى قَالَ :

وَيْلَكَ يَا عَلُوَيْهِ ، لِمَنْ هَذَا الشِّعْرُ ؟ قُلْتُ : يَاسَيِّدِي لِعَبْدِكَ

الَّذِي جَفُوْنَهُ ، وَاطَّرَحْتُهُ لِغَيْرِ جُرْمٍ . فَقَالَ : إِسْحَاقَ تَعْنِي ؟

قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : يَحْضُرُنِي السَّاعَةَ ، فَهَاءَنِي رَسُولُهُ ،

فَصِرْتُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ . أَدْنُ ، فَدَنَوْتُ

مِنْهُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَادُّهُمَا إِلَى ، فَأَ كَبَبْتُ (٥) عَلَيْهِ فَأَحْتَضَفَّنِي

بِيكَيْهِ ، وَأَظْهَرَ مِنْ بِرِّى وَ إِكْرَامِى ، مَا لَوْ أَظْهَرَ صَدِيقٌ

مُؤَانِسٌ لِصَدِيقٍ لَسَرَّهُ (١).

<sup>(</sup>١) في الاصل : « ياسرحة » والذي نعرفه مشرع

<sup>(</sup>٢) حام حول الشيء : دار

<sup>(</sup>٣) وفي الاصل: حيام ، وفي الاغاني: حوام

<sup>(؛)</sup> المحلا" : المطرود الذي يمنع عن الماء ، ومطرود صفة مؤكدة لمحلا"

<sup>(</sup>٥) أكببت : أقبلت والتجأت

<sup>(</sup>٢) في الاغاني: «اصديقه لبره»

وَقَالَ إِسْحَاقُ . غَنَّيْتُ الْمَأْمُونَ يَوْماً . لَأَحْسَنُ مِنْ قَرْعِ الْمَثَانِي وَرَجْعُهَا

تُوَايُّوْ صَوْتِ الثَّغْرِ أَيْقَرَعُ بِالثَّغْرِ (1)

وَسُكُرُ الْمُوَى أَرْوَى لِعَظْمِي وَمَفْصِلِي

مِنَ الشُّرْبِ بِالْكَاسَاتِ مِنْ عَا تِقِ الْخُمْرِ (1)

فَقَالَ لِي الْمَأْمُونُ : أَلَا أُخبِرُكَ بِأَطْيَبَ مِنْ ذَلِكَ وَأَحْسَنَ \* الْفَرَاغُ ، وَالشَّبَابُ ، وَالْجِدَةُ .

وَحَدَّثُ إِسْحَاقُ قَالَ : ذَكَرَ الْمُعْتَصِمُ وَأَنَا بِحَضْرَتِهِ يَوْمًا بَعْضَ أَضْحَابِهِ ، وَقَدْ غَابَ عَنْهُ ، فَقَالَ : تَعَالُوا حَتَّى يَوْمًا بَعْضَ أَضْحَابِهِ ، وَقَدْ غَابَ عَنْهُ ، فَقَالَ : تَعَالُوا حَتَّى نَقُولُ مَا يَصْنَعُ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : كَذَا (١) ، وَقَالَ آخُرُونَ : كَذَا (١) ، فَبَلَغَتِ النَّوْبَةُ إِلَى ، فَقَلَ : قُلْ يَا إِسْحَاقُ ، آفَدُ : أَلْ يَا إِسْحَاقُ ، ثَلْ اللَّهِ الْعَبْبُ ؛ قُلْتُ : ثُلْ يَا إِسْحَاقُ ، ثَلْتُ : أَلْ يَا إِسْحَاقُ ، ثَلْ يَعْمُ مَا يَصْنَعُ ، وَأَقْدِرُ عَلَى مَعْسُونِ فَتِهِ ، قَالَ : وَلَكِمْ مَا يَصْنَعُ ، وَأَقْدِرُ عَلَى مَعْسُوفَتِهِ ، قَالَ : وَلَكِمْ مَا يَصْنَعُ ، وَأَقْدِرُ عَلَى مَعْسُوفَتِهِ ، قَالَ : فَالَ الْعَنْ ، فَقَالَ : فَالَ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلَا يَقَلْ الْعَلْمُ الْعَلَا يَصْنَعُ ، وأَقْدِرُ عَلَى مَعْسُوفَتِهِ ، قَالَ : أَلَا يَعْلَى مَعْسُوفَةً مِا الْعَلَا الْعَلَا يَعْلَى الْعَلْمُ الْعَلَا يَعْلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعَلَالُولُولُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

 <sup>(</sup>١) يريد صوت القبل
 (٢) يريد الجرالمئةة 6 فأضاف الصفة إلى الموصوف

<sup>(</sup>٣) في الاغاني: يلمب بالنرد (٤) في الاغاني: يغني

فَإِنْ كُمْ تُصِبْ ، قُلْتُ : وَإِنْ أَصَبْتُ ، قَالَ : لَكَ حُكْمُكَ ، وَ إِنْ كُمْ تُصِبْ ، ثُقَلْتُ لَكَ دَمِي ، قَالَ : وَجَبَ ، ثُقَلْتُ : وَجَبَ، قَالَ : فَقُلُ ، ثُلْتُ يَتَنَفَّسُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ مَيِّمًا ، قُلْتُ : تُحْفَظُ السَّاعَةُ الَّتِي تَكَلَّمْتُ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا ، فَقَدْ قَمَرْ تَنْبِي، (ا) قَالَ : قَدْ أَنْصَفْتَ ، قُلْتُ : فَالْحُكُمْ ، قَالَ : فَأَحْتَكِمْ مَا شَئِتَ ، قُلْتُ : مَا خُكْمِي إِلَّا رِضَاكُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ : فَإِنَّ رِضَاىَ لَكَ ، وَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمِ ، أَتَرَى مَزيدًا ﴿ فَقُلْتُ : مَا أَوْ لَاكَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِذَاكَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا مِائْتَا أَلْفٍ ، أَتَرَى مَزِيدًا ﴿ فَقُلْتُ مَا أَحْوَجَنِي إِلَىٰ ذَاكَ ، قَالَ فَإِنَّهَا ثَلَا ثُمَائَةِ أَلْفٍ ، أَنْرَى مَزِيدًا ﴿ قُلْتُ ، مَا أَوْلَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِذَاكَ ، فَقَالَ : يَا صَفِيتَ الْوَجَهِ مَا نَزِيدُ عَلَى هَذَا (٢) . وَحَدَّثُ إِسْحَاقُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَى الْوَاثَقِ

وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً يَيْنَ يَدَي الْوَاثَقِ وَهُوَ وَلِيُّ عَهْدٍ ، إِذْ خَرَجَتْ وَصِيفَةٌ مِنَ الْقَصْرِ ، كَأَنَّهَا خُوطُ (٢) بَانٍ ، أَ سَنُ مَنْ رَأَتُهُ عَيْنِي ، يَقَدُّمُهَا عِدَّةُ وَصَائِفَ،

<sup>(</sup>١) أى غلبتنى في المراهنة (٢) ظنفت إذ قرأت هذا ، أن للناو دخلا في انقول مهماً كان الأنس والتبسط ، ولوأن لكل مجلس كان فيه مثل هذا ، « وما اكثر مثل هذا المجلس » لنفد مال الدولة « عبد الحالق» (٣) الحوط : الفصن الناغم

بأَيْدِيهِنَّ الْمَذَابُ (١) وَالْمَنَادِيلُ ، وَنَحُوْ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا نَظَرَ دَهُشٍ وَهِيَ تَوْ مُقْنِي، فَأَمَّا تَبَيَّنَ إِكْاحَ نَظَرِي إِلَيْهَا ، قَالَ لى: مَالَكَ يَا أَبَا ثُمَّدًا ، قَدِ انْقَطَعَ كَلَامُكَ ، وَبَانَتِ الْحَيْرَةُ فيكُ ? فَلَجْلُجْتُ (٢) ، فَقَالَ : رَمَتْكُ وَاللَّهِ هَـذِهِ الْوَصِيفَةُ ، فَأُصَابَتْ قَلْبُكُ ، فَقُلْتُ : غَيْرَ مَلُوم ، فَضَحِكَ وَقَالَ : أَنْشِدْ نِي شَيْئًا فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَأَنْشَدُنَّهُ قُولَ الْمَرَّادِ: أَلِكُ نِي (٣) إِلَيْهَا: عَمْرَكَ اللهُ يَافَتَى بَآيَةِ مَاقَالَتْ : مَثَّى أَنْتُ (') رَائِحُ وَآيَةِ مَافَالَتْ: لَهُنَّ عَشِيَّةً وَ فِي السِّيرُ : حُرَّاتُ (٥) الْوُجُوهِ مَلَا مُحُ تَخَيَّرُانَ أَرْمَاكُنَّ فَارْمِينَ رَمْيَةً أَخَا أَسَدِ إِذْ طَوَّحَنَّهُ الطَّوَارُكُمُ (٦) فأَرْسَانْتَ مِسْلَاسَ (٧) الْوِشَاحِ كَأَنَّهَا مَهَاةٌ لَهَا طِفِلْ بِرُمَّانَ رَاشِحُ (١)

<sup>(</sup>۱) جم مذبة مثل ما يصنع من الشعر ونحله بيدنا نتقى به ما يضار الوجه وغيره من ذباب وبعوض وما أشبه ذلك «عبد الحالق» (۲) تلجلجت : ترددت (۳) الكنى إليها : أبلنها عنى وتحمل رسالتي إليها (٤) الا فانى : هو . والآية : كالا مارة (٥) جم حرة (٦) فى الا فانى : طرحته 6 والعلوا ثم : المهلكات (٧) مسلاس الوشاح : لينه مكانة 6 من السلس وهو اللين ، ومسلاس صيغة مبالنة (٨) راشح : ما قوى على المشي

فَقَالَ الْوَاثِقُ: أَحْسَنْتَ وَحَيَاتِي وَظَرُّفْتَ ، فَاصْنَعْ فِيهِ لَحْنَا ، فَإِنْ جَاءً كَمَا أُرِيدُ ، فَالْوَصِيفَةُ لَكَ ، فَصَنَعْتُ فِيهِ لَحْنَا وَعَنَيْنَهُ ۚ إِيَّاهُ ، فَانْصَرَفْتُ بِالْجَارِيَةِ .

وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ قَالَ : غَنَيْتُ الْوَاثِقَ فِي شِعْرٍ قُلْتُهُ عِنْدَهُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى ، وَقَدْ طَالَ مُقَامِي ، وَاشْنَقْتُ إِلَى أَهْلِي ، وَهُو :

يَاحَبَّذَا رِيحُ الْجُنُوبِ إِذَا بَدَتْ

فِي الصَّبْحِ وَهْيَ ضَعِيفَةُ الْأَنْفَاسِ فَدُ مُمَّلَتْ بَوْدَ النَّدَى وَتَحَمَّلَتْ

عَبِقًا مِنَ الْجُنْجَاتِ (١) وَالْبَسْبَاسِ (١)

فَاسْتَحْسُنَهُ (") وَقَالَ : يَا إِسْحَاقُ (') ، لَوْ جَعَلْتَ مَكَانَ الْجُنُوبِ شَمَالًا ، أَكُمْ يَكُنْ أَرَقَ وَأَغْذَى ، وَأَصَحَّ لِللَّجْسَادِ ، وَأَقَلَ وَخَامَةً ، وَأَطْيَبَ لِللَّا نَفْسِ \* فَقُانْتُ : مَاذَهَبَ عَلَىَّ مَاقَالَهُ

 <sup>(</sup>١) شجر مر طيب الرائحة ، وكثيرا ماتذكره العرب في شعرها مثلا للرائحة الشذية ،
 خرب هنا مثلا للرائحة العليبة ، منظماً اليه البسياس «عبد الحالق»

<sup>(</sup>٢) البسباس : بناة طيبة الرائحة (٣) في الأغاني : فشرب عليه

<sup>(؛)</sup> في الاعانى: يأبا عمد

أَ مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِكنَّ النَّفْسِيرَ فِيَمَا بَعْدُ ، وَهُوَ :

مَاذَا يُهَيِّجُ لِلصِّبَابَةِ وَالْمُوَى

لِلصَّبِّ بَعْدَ ذُهُولِهِ وَالْيَاسِ

فَقَالَ الْوَاثِقُ : فَإِنَّمَا اسْنَطَبْتَ مَايَجِي ﴿ بِهِ الْجُنُوبُ ، لِلْمِسِمِ بَغْدَادَ، لَا لِلْجَنُوبِ (" وَإِلَيْهِمُ اشْنَقْتَ لَا إِلَيْهَا، فَقُلْتُ : لِلَهِسِمِ بَغْدَادَ، لَا لِلْجَنُوبِ (" وَإِلَيْهِمُ اشْنَقْتَ لَا إِلَيْهَا، فَقُلْتُ : لَلَهُ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقُمْتُ فَقَبَلْتُ يَدَهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ : أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقُمْتُ فَقَبَلْتُ يَدَهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ : قَدُ أَذِنْتُ لَكَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَامْضِ رَاشِدًا ، فَأَمْرَ لِي عَدْ أَذِنْتُ لَكَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَامْضِ رَاشِدًا ، فَأَمْرَ لِي عِلْئَةٍ أَنْفٍ دِرْهُم .

وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ قَالَ: مَاوَصَلَنِي أَحَدُ مِنَ الْخُلَفَاء، بِمِثْلِ مَاوَصَلَنِي بِهِ الْوَاثِقُ، وَلَا كَانَ أَحَدُ أَيكُرُ مُنِي إِكْرَامَهُ، وَلَقَدْ غَنَيْنَهُ :

لَعَلَّكَ إِنْ طَالَتْ حَيَاتُكَ أَنْ تُرَى

إِلَاداً بِهَا مَبْدًى لِلَيْلَى (٢) وَتَحْضَرُ

<sup>(</sup>١) في الاغاني : من نسيم أهل بنداد لا الجنوب

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التي في مكتبة اكسفورد : اليالي

فَاسْتُهَادَهُ مِنِيٍّ جُمْعَةً (ا) لَا يَشْرَبُ عَلَى غَيْرِهِ ، ثُمُّ وَصَلَنِي إِنَهُ مِائَةٍ أَلْفِ دِرْكُم ، وَلَقَدْ اسْتَقْدَمَنِي إِلَيْهِ ، فَامَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَالَا لِي وَيُحَكَ يَا إِسْحَاقُ ، أَمَا اسْتَقَدْتَ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ ، فَقُلْتُ : عَلَيْهِ ، قَالَ لِي : وَيُحَكَ يَا إِسْحَاقُ ، أَمَا اسْتَقَدْتَ إِلَى اللهِ فَقُلْتُ : يَلَى وَاللهِ يَاسَيَّدِي ، وَقَدْ قُلْتُ فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا ، إِنْ أَمَر تَنْبِي كَلَى وَاللهِ يَاسَيَّدِي ، وَقَدْ قُلْتُ فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا ، إِنْ أَمَر تَنْبِي أَنْسَدُ ثُلُكَ أَبْيَاتًا ، إِنْ أَمَر تَنْبِي أَنْسَدُ ثُلُكَ أَبْشَدُ ثُلُكَ إِيَّاهًا ، قَالَ : هَاتٍ ، فَأَنْسَدُ ثُلُهُ :

أَشْكُو إِلَى اللهِ بُعْدِي عَنْ خَلِيفَتِهِ

وَمَا أُعَالِجُ مِنْ شُقُمْ وَمِنْ كِبَرِ

لَا أَسْتَطِيعُ رَحِيلًا إِنْ مَمَنْتُ بِهِ

يَوْمًا إِلَيْهِ وَلَا أَقْوَى عَلَى السَّفَرِ

أَنْوِى الرَّحِيلَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَمْنَعُنِي

مَا أَحْدَثُ الدُّهُوْ وَالْأَيَّامُ فِي بَصَرِي

وَإِنَّمَا قَالَ: مَا أَحْدَثَ الدَّهْرُ وَالْأَيَّامُ فِي بَصَرِي ، لِأَنَّ إِسْحَاقَ لَمَّا كَبِرَ ضَعَفَ بَصَرُهُ ، ثُمَّ أُضِرَّ (") وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي إِسْحَاقَ لَمَّا كَبِرَ ضَعَفَ بَصَرُهُ ، ثُمَّ أُضِرَّ (") وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي إِسْمَاقَ لَمَّا نَهُ أُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالَ الللَّ

<sup>(</sup>١) في الاغاني: ليلة (٢) أي عمى

لَمَّا أَمَرْتَ بِإِشْخَاصِي (١) إِلَيْكُ هَفَا

قُلْبِي حَنْبِينًا إِلَى أَهْلِي وَأُوْلَادِي

أُمَّ اعْتَزَمْتُ وَكُمْ أَحْفِلْ. بِبَيْنِهِمْ

وطَابَتِ النَّفْسُ عَنْ فَضْلٍ وَحَمَّادٍ

فَلُوْ شَكُرْتُ أَيَادِيكُمْ وَأَنْدُمَكُمْ

لَمَا أَحَاطَ بِهَا وَصْنِي وَتَعْدُادِي

قَالَ إِسْحَاقُ: وَانْحَدَرْتُ مِنْهُ إِلَى النَّجَفِ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: قَدْ قُلْتُ فِي النَّجَفِ قَصِيدَةً . قَالَ هَاتِهَا: فَأَنْشَدْتُهُ:

<sup>(</sup>١) اشخاص : احضاري . هنا : هوي وحن ومال

<sup>(</sup>٢) أى جنافهما وغلظتهما

يَا رَاكِبَ الْعِيسِ لَا تَعْجَلُ بِنَا وَقِفِ نُحَىًّ دَارًا لِسُعْدَى ثُمَّ نَنْصَرِفِ

حَتَّى انْهَيْتُ فِيهَا إِلَى فَوْلِي :

كُمْ يَنْزِلِ النَّاسُ فِي سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ

أَصْنَى هُوَاءٌ وَلَا أَغَذَى مِنَ النَّجَفِ (١١)

حُفَّت بِبُرٍّ وَبَعْنٍ فِي جَوَانِبِهَا

فَأَلْبَرُ فِي طَرَفٍ وَالْبَحْرُ فِي طَرَفِ

وَمَا يَزَالُ نَسِيمٌ مِنْ يَعَانِيَةٍ

يَأْتِيكَ مِنْهَا بِرَيًّا " رَوْضَةٍ أُنْفِ

ر مرور روه و مرور و المرور و

لَا يَحْسَبُ الْجُودَ يَفْنِي مَالَهُ أَبَدًا

وَلَا يَرَى بَذْلَ مَا يَحْوِي مِنَ السَّرَفِ

وَمَضَيَّتُ فِيهَا حَتَّى أَتْمَمْنُهَا ، فَطَرِبَ وَقَالَ : أَحْسَنْتَ

<sup>(</sup>١) موضع بين البصرة والبحرين

 <sup>(</sup>٢) أى رائحة ويقال: روضة أنف ويراد أنها نفية الهواء 6 لم يطرفها طارق.
 فهي بعيدة عما يقلل بهاءها

وَاللّٰهِ يَأَ بَا مُحَمَّدٍ ، وَكَنَّانِي يَوْمَثَذِ ، وَأَمَرَ لِي عِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمْ ، وَأَمَرَ لِي عِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمْ ، وَانْحَدَرْتُ مَعَهُ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ ، الَّتِي يَقُولُ فِهَا أَبُو نُوَّاسٍ :

فَالصَّالِخِيَّةُ مِنْ أَطْرَافِ كَالْوَاذَى فَذَكُرْتُ الصِّبْيَانَ وَبَغْدَادَ ، فَقُلْتُ :

أَ تَبْكِي عَلَى بَغْدَادَ وَهِيَ قَرِيبَةٌ

فَكَيْفَ إِذَا مَا ازْدَدْتَ مِنْهَا غَدًا بُعْدَا

لَعَمْزُكُ مَا فَارَقْتُ بَغْدَادَ عَنْ قِلَّى

لَوَ ٱنَّا وَجَدْنَا مِنْ فِرَاقٍ لَهَا بُدًّا

إِذَا ذَكَرَتْ بَغْدَادَ نَفْسِي تَقَطَّعَتْ

مِنَ الشُّوْقِ أَوْ كَادَتْ نَهِيمُ بِهَا وَجُدًا

كَنَى حَزَنًا أَنْ رُحْتُ كُمْ أَسْتَطِعْ لَمَا

وَدَاعًا وَكُمْ أُحْدِثْ بِسَاحَتِهَا عَهْدَا

فَقَالَ لِي يَا مَوْصِلِيُّ : اشْنَقْتَ إِلَى بَغْدَادَ ? فَقُلْتُ ::

لَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الصَّبْيَانِ ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الصَّبْيَانِ ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الصَّبْيَانِ ، وَقَدْ حَضَرَ فِي بَيْنَانِ فَأَنْشَدْ ثُهُ :

حَنَنْتَ إِلَى أُصَيْبِيَةٍ صِفَارٍ وَشَاقَكَ مِنْهُمْ قُرْبُ الْمَزَارِ وَأَبْرَحُ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْماً

إِذًا دَنَّتِ الدِّيَارُ مِنَ الدِّيَارِ

فَقَالَ لِي يَا إِسْحَاقُ : سِرْ إِلَى بَغْدَادَ ﴿ فَأَقِمْ مَعَ عِيَالِكَ شَهْرًا ، ثُمَّ صِرْ إِلَيْنَا ، وَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمٍ .

وَحَدَّثُ مَا دَارَ الْوَاثِقِ بِاللهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، إِلَى مَوْضِعٍ أَمْرَ أَنَ ، يَوْماً دَارَ الْوَاثِقِ بِاللهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، إِلَى مَوْضِعٍ أَمْرَ أَنَ ، وَمَا دَارَ الْوَاثِقِ بِاللهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، إِلَى مَوْتَ عُودٍ مِنْ بَيْتٍ أَدْخَلَهُ إِذَا كَانَ جَالِساً ، فَسَمَعْتُ صَوْتَ عُودٍ مِنْ بَيْتٍ وَتَرَثَّعا ، لَمْ أَسْمَعْ أَحْسَنَ مِنْهُ قَطُّ ، فَأَطْلَعَ خَادِمْ رَأْسَهُ وَصَاحَ ، فَدَخَاتُ ، وَإِذَا الْوَاثِقُ ، فَقَالَ لِي : أَى تَشْءِ فَوَالَ مِنْ مَنْهُ قَطُّ مُنْ لُوكٍ لِي وَصَاحَ ، فَدَخَاتُ ، وَإِذَا الْوَاثِقُ ، فَقَالَ لِي : أَى تَشْءِ فَعَدَ مَ مَنْهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ مُوكِ لِي مَوْدَ مَنْ اللهِ وَشَعِيكَ مَنْلُهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ حُرْثُ ، لَقَدْ سَمَعْتُ مَا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلُهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ عَلْمَ لَا مَا مَا مَا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلُهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ حُرْثُ ، لَقَدْ سَمَعْتُ مَا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلُهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ عَرْدُ ، لَقَدْ سَمَعْتُ مَا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلُهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ عَلَا لَا فَا مَا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلُهُ قَطْ حُسْناً ، فَضَعِكَ عَلَيْ اللهِ فَالَا لَا لَا لَهُ وَالْتُولُولُهِ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ : مَا هُوَ الْأَفْضَلُ ؟ أَدَبُ وَعِلْمٌ مَدَحَهُ الْأُوائِلُ ، وَاشْهَاهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، وَكَثْرَ فِي حَرَمِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَمَهَاجَوِ وَالنَّابِمُونَ بَعْدُهُمْ ، وَكَثْرَ فِي حَرَمِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَمَهَاجَو وَالنَّابِمُونَ بَعْدُهُمْ ، وَكَثْرَ فِي حَرَمِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَمُهَاجَو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْحِبُ أَنْ تَسْمَعَهُ ؟ قُلْتُ : إِي : وَقَالَ وَالَّذِي شَرَّقَنِي بِخِطَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَجَمِيلِ رَأْيِهِ ، وقَالَ وَالَّذِي شَرَّقَنِي بِخِطَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَجَمِيلِ رَأْيِهِ ، وقَالَ يَا غُلَامُ : هَاتِ الْعُودَ ، وَأَعْطِ إِسْحَاقَ رِطْلًا ، فَدَفَعَ الرِّطْلُ وَقَالَ مَا عُلْمَ ، فَكَا لَا عُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَي شَعْرٍ لِأَبِي الْعَنَاهِيَةِ ، بِلَحْنِ فَي شَعْرٍ لِأَبِي الْعَنَاهِيَةِ ، بِلَحْنِ صَائَعَهُ فِيهِ :

أَصْحَتْ قَبُورُهُمْ مِنْ بَعْدِ عِزْبِهِمْ

تُسْفِي عَلَيْهَا الصَّبَّا وَاكْمُوْجَفُ (١) الشَّمَلُ

لَا يَدْفَعُونَ هَوَاماً عَنْ وُجُوهِمْ

كَأَنَّهُمْ خَشُبُ بِالْقَاعِ مُنْجَدِلُ (١)

فَشَرِبْتُ الرِّطْلُ ، ثُمُّ فَمْتُ وَدَعَوْتُ لَهُ ، فَأَجْلَسَيِ وَقَالَ : أَ تَشْتَهِى أَنْ تَسْمَعُ ثَانِيَةً ? قُلْتُ : إِي وَاللهِ، فَغَنَّانِيهِ

<sup>(</sup>١) الحرجف: الرياح (٢) منجدل: مري بالارض

ثَانِيَةً ، وَثَالِئَةً ، وَصَاحَ بِبِعَضِ خَدَمِهِ ، وَقَالَ : أَهْلِ إِلَى إِلَى السِّحَاقَ : أَهْلِ إِلَى إِلَى السَّحَاقَ : إِسْحَاقَ السَّاعَةَ ، ثَلَا ثَمَائَةِ أَلْفِ دِرْتَمْ ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْحَاقُ : قَدْ سَمِعْتَ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ وَأَخَذْتَ قَدْ سَمِعْتَ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ وَأَخَذْتَ ثَلَاثَةً أَرْطَالٍ وَأَخَذْتَ ثَلَاثَةً أَلْفِ دِرْتَمْ ، فَانْصَرِفْ إِلَى أَهْلِكَ مَسْرُوراً ، لِيُسَرُّوا مَعَكَ ، فَانْصَرَفْتُ بِالْمَالِ .

وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جَاءَنِي الرُّبِيرُ بْنُ كَدُمَانَ (ا) يَوْمًا مُسَلِّمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : إِلَى أَيْنَ ؛ فَقَالَ : إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ الرَّبِيعِ أَمَرَنِي أَنْ أُبَكِّرَ إِلَيْهِ لِنَصْطَبِحَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ صَبُوحَ (ا) الْفَضْلِ غَبُوقُ (ا) غَيْرِهِ ، لَهُ أَ قَلْتُ لَهُ : فَأَنْتُ لَهُ عَنْدِي نَشْرَبْ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ :

أَقِمْ يَا أَبَا الْعَوَّامِ وَيُحَكَ نَشْرَبِ وَيُحَكَ نَشْرَبِ وَيُحَكَ نَشْرَبِ وَيُحَلَّ وَنَطْرَبِ وَنَظْرَبِ وَنَظْرَبِ

إِذَا مَا رَأَيْتَ الْيَوْمَ قَدْ بَانَ خَيْرُهُ

نَفَذُهُ إِشَكُرُ وَاتْرُكُ الْفَصْلَ يَغْضَبِ (1)

<sup>(</sup>۱) في الاصل الذي في مكتبة اكسنورد: « حمان » (۲) أي الشرب أول النهار (۳) أي الشرب آخر النهار (۴) جملناً الروى محركا بالكسر التخلص من الساكنين الما جزء النمل جواباً الطلب، وانشئت رفعته، وكانت لجلة حالا « عبد الحالق »

قَالَ : فَاَقَامَ عِنْ عِنْ وَسُرِ دْنَا يَوْماً ، ثُمُّ صَارَ إِلَى الْفَضْلِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ تَأْخُرِهِ عَنْهُ ، فَدَّثُهُ الْمُدِيثَ ، وَأَنشَدَهُ الشَّعْرَ ، فَعَتَبَ عَلَى ، وَحَوَّلَ وَجَهْهُ عَنِي ، وَأَمَرَ عَوْنَا حَاجِبَهُ أَلًا يُدْخِلنِي ، وَلا يَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، وَلا يُوصِل عَوْنَا حَاجِبِهُ أَلًا يُدْخِلنِي ، وَلا يَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، وَلا يُوصِل فَوْنَا حَاجِبِهُ أَلًا يُدْخِلنِي ، وَلا يَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، وَلا يُوصِل فَوْنَا حَاجِبِهُ أَلَّا يُدْخِلنِي ، وَلا يَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، وَلا يُوصِل فَوْنَا حَاجِبَهُ أَلَا يُدْخِلنِي ، وَلا يَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، وَلا يُوصِل يَقُولُ أَنَاسٌ شَامِئُونَ وَقَدْ رَأَوْا فَيَا الْمَاسِ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ الْمَاسِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْمَاسِ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَأُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمِ :

مُقَامِي وَ إِغْبَابِي (١) الرَّوَاحَ إِلَى الْفَضْلِ

لَقَدْ كَانَ هَذَا خُصَّ بِالْفَصْلِ مَرَّةً

فَأَصْبُحَ مِنْهُ الْيَوْمَ مُنْصَرِمَ (٢) الْحُبْلِ

وَلَوْ كَانَ لِي فِي ذَاكَ ذَنْبٌ عَامِنُهُ

لَقَطَّعْتُ نَفْسِي بِالْمَلَامَةِ وَالْعَـذْلِ

وَتَوَصَّلْتُ حَتَّى ءَرَضْتُ الْأَنْيَاتَ عَلَيْهِ ، فَامَّا قَرَأَهَا قَرَأَهَا قَرَأَهَا قَالَ : أَعْجَبُ مِنْ ذَنْبِهِ وَأَشَدُ ، أَنَّهُ لَا يَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَنْبًا بِذَلِكَ الْفِعِلْ ، نَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَا أَرَى أَمْرَهُ يُصلِحهُ إِلَّا حَاجِبُهُ عَوْنٌ ، فَقُلْتُ لِعَوْنِ :

<sup>(</sup>١) الاغباب: التردد في الزيارة مرة عتب أخرى

<sup>(</sup>٢) أي منقطعة

عَوْنُ يَا عَوْنُ لَيْسَ مِثْلَكَ عَوْنُ (١)

أَنْتَ لِي عُدَّةٌ إِذَا كَانَ كَوْنُ (١)

لَكَ عِنْدِي وَاللَّهِ إِنْ رَضِيَ الْفَضْ

لُ غُلَامٌ بُوْضِيكَ أَوْ بِوْذُوْنُ

فَقَالَ : ٱكْنُبْ رُفْعَةً وَقُلْ شِعِرًا لِأَعْرِضَهُ لَكَ عَلَيْهِ ،

فقلت :

حَرَامٌ عَلَيَّ الرَّاحُ مَا دُمْتَ غَضْبَانًا

وَمَا لَمْ يَعُدُ عَنِّي رِضَاكً كَمَا كَانَا

فُأَحْسِنْ فَإِنِّى فَدْ أَسَأْتُ وَكُمْ تَزَلَ

تُعُودُنِي عِنْدَ الْإِسَاءَةِ إِحْسَانًا

قَالَ : فَأَ تَى الْفَصْلُ بِالشِّمْرَيْنِ جَبِيمًا ، فَقَرَأَهُمَا وَصَحَكِ ،

وَقَالَ : وَيُحْكُ ، وَإِنَّمَا عَرَّضَ بِقَوْلِهِ : غُلَامٌ ۖ يُرْضِيكَ

بِالسُّوْءَةِ ، فَقَالَ : قَدْ وَعَدَنِي بِمَا سَمِعْتَ ، فَإِنْ شَئِمْتَ أَنْ

تَحْرِمَنِيهِ فَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوْسِلَ إِلَى ، فَأَنَانِي

رَسُولُهُ ، فَصِرْتُ إِلَيْهِ ، فَرَضِيَ عَنِّي ، وَوَفَيْتُ لِعَوْنِ ،

<sup>(</sup>١) ريد لا عون الأأنت (٢) أي إذا حدث شيء

وَحَدَّثَ إِسْحَانُ قَالَ : عَنَبَ عَلَىَّ جَعَفَرُ بْنُ يَحْنِي وَقَالَ : إِنِّى لَا أَرَاكَ وَلَا تَغْشَانِي ، فَقُلْتُ : إِنِّى أَتَيْتُكَ كَيْبِراً ، فَيَحْجُبُنِي خَادِمُكَ نَافِذٌ ، فَقَالَ : إِذَا حَجَبَكَ عَنِّى فَنِكُهُ ، فَكَنَّبُتُ إِلَيْهِ بَعَدُ أَيَّامٍ : حَكَنَبْتُ إِلَيْهِ بَعَدُ أَيَّامٍ : - جُعِلْتُ فِدَاءَكَ \_ مِنْ كُلِّ سُوء

إِلَى حُسْنِ رَأَيكَ أَشَكُو أُنَاسًا يَحُولُونَ يَنْنِي وَيَنْنَ السَّلَامِ

فَلَسْتُ (١) أُسَلِّمُ إِلَّا اخْتِلَاسَا

وَأَنْفُذْتُ أَمْرُكُ فِي نَافِدٍ

فَمَا زَادَهُ ذَاكَ إِلَّا شِمَاسِكًا (")

قَالَ : فَأَحْضَرَ فِي وَدَعَا نَافِذًا ، وَقَرَأً الْأَبْيَاتَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : فَعَلَتْهَا يَا عَدُو اللهِ ، فَغَضَبَ نَافِذٌ حَنَّى كَادَ يَبْكِى ، وَقَالَ لَهُ : فَعَلَتْهَا يَا عَدُو اللهِ ، فَغَضَبَ نَافِذٌ حَنَّى كَادَ يَبْكِى ، وَعَالَ لَهُ : نَعْدُهُ يَعْدُ بَعْدُهَا إِلَى النَّعَرُّضِ . وَجَعْفُر مِنْ يَعْدُ بَعْدُهَا إِلَى النَّعَرُّضِ . وَجَعْفُر مِنْ يَعْدُ بَعْدُهَا إِلَى النَّعَرُّضِ . وَحَدَّثَ عَلَى بُنُ الصَبَّاحِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي

<sup>(</sup>١) فى الاصل: فليس ، ولا مانع منها ، ويكون اسمها ضمير شأن ، إلا أن مفسرة جلة فلية ، والاكثر فيها الا سمية .

<sup>(</sup>٢) أى صعوبة خلق

كِلَابٍ يُقَالُ لَهَا زَهْرًا ﴿ ، نُحَدَّثُ إِسْحَاقَ وَنَنَاشِدُهُ ، وَكَانَتْ عَيْلُ إِلَيْهِ وَثَنَكَنِي إِسْحَاقُ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَيْهِ ، وَقَدْ غَابَتْ عَنْهُ : قَالَ : خَدَثَنِي إِسْحَاقُ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَيْهِ ، وَقَدْ غَابَتْ عَنْهُ : وَقَدْ غَابَتْ عَنْهُ : وَجَدِي كِجُمُلٍ عَلَى أَنِّهَا كَتَبَتْ إِلَيْهِ ، وَقَدْ غَابَتْ عَنْهُ : وَجَدِي كِجُمُلٍ عَلَى أَنِّى أُجْجِمُهُ (٣) وَجَدْ السَّقِيمِ بِبُرْء بَعْدَ إِدْنَافِ (١) وَجَدْ السَّقِيمِ بِبُرْء بَعْدَ إِدْنَافِ (١) أَوْ وَجَدْ السَّقِيمِ بِبُرْء بَعْدَ إِدْنَافِ (١) أَوْ وَجَدْ السَّقِيمِ أَوْ وَجَدْ مُغْتَرِبٍ مِنْ يَانِ أَلَافِ أَوْ وَجَدْ مُغْتَرب مِنْ يَانِ أَلَافِ قَالَ فَأَجَبْتُهَا :

وَقُلْ لَمَا قَدْ أَذَقْتِ الْقَلْبُ مَا خَافَا

أَمَا رُثَيْتِ (٥) لِمَنْ خَلَفْتِ مُكْتَثَبِا

يُذْرِي مَدَامِعَهُ سَحًّا (٦) وَتَوْ كَافَا

فَمَا وَجَدَّتُ عَلَى إِلْفٍ تُجِعْتُ بِهِ

وَجُدِي عَلَيْكِ وَقَدْ فَارَقْتُ أُلَّافَا

<sup>(</sup>۱) أى تدكر سواه وتريده هو

<sup>(</sup>٢) في الاصل هذا: بحمل ، ورواية الاغاني : « بجمل » فرأينا رواية الأغاني النسب ، فنكر الها بالاصل (٣) يقال جمجم الرجل : إذا لم يبين كلامه (٤) أي علة ومرض (٥) وفي الاغاني : رثيت ، وفي الاصل : « أويت » ، فرأينا عبارة الا غاني أنسب ، فذكر ناها بالا صل (٦) سحا : أي كشيرا ، وتوكافا : أي قليلا

وَحَدَّثَ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: أَنْشَدَ فِي إِسْحَاقُ

لِنَفْسِهِ :

سَقَى اللهُ يَوْمَ الْمَاوِشَانِ وَعَبْلِسًا بِهِ كَانَ أَحْلَى عِنْدَنَا مِنْ جَنَى النَّحْلِ غَدَاةَ اجْنَنَيْنَا الَّمْوَ غَضًّا وَكُمْ ثُنَبْلُ (١)

حِجَابَ أَبِي نَصْرٍ وَلَا غَضَبَ الْفَصْلِ عَدُوْنَا صِحَاحًا ثُمَّ رُحْنَا كَأَنَّنَا

أَطَافَ بِنَا شَرُّ شَدِيدٌ مِنَ الْخُبْلِ
فَسَأَلْتُهُ أَنْ أَيكُنْبِنَهِمَا (") فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ : مَا حَدِيثُ
يَوْمُ الْمَاوِشَانِ \* فَقَالَ : لَوْ كُمْ أَكْنَبِكَ الْأَبْيَاتَ ، مَا سَأَلْتَ
عَمَّا لَا يَعْنِيكَ ، وَكُمْ يُخْبِرْ نِي .

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ يَصِفُ إِسْحَاقَ وَيُقَرِّظُهُ ، وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ، وَيَذْكُرُ أَدَبَهُ وَحِفْظَهُ ، وَعِلْمَهُ وَصِدْقَهُ ، وَيَسْتَحْسِنُ قَوْلَهُ :

<sup>(</sup>١) لم نعباً ولم نكثرت (٢) أي يدعه يكتبها

هَلْ إِلَى أَنْ تَنَامَ عَيْنِي سَبِيلُ

إِنَّ عَهْدِي بِالنَّوْمِ عَهْدٌ طَوِيلٌ.

غَابَ عَنَّى مَنْ لَا أُسَمِّى فَدَّيْنِي

كُلَّ يَوْمٍ وَجْدًا عَلَيْهِ تَسْيِلُ

إِنَّ مَا قَلَّ مِنْكَ يَكُنُّرُ عِنْدِي

وَ كَثِيرٌ مِمَّن تُحِبُ الْقَلِيلُ

وَكَانَ إِسْحَاقُ إِذَا غَنَى هَذِهِ الْأَبْيَاتَ ، تَفْيِضُ عَيْنَاهُ وَيَبْكِى أَحَرَّ بُكَاءِ ، فَسَأُلِ عَنْ بُكَاءِ ، فَقَالَ : تَعَشَقْتُ وَيَبْكِى أَحَرَّ بُكَاء ، فَسَأُلِ عَنْ بُكَاء ، فَقَالَ : تَعَشَقْتُ جَارِبَةً فَقُلْتُ لَمَا هَذِهِ الْأَبْيَاتَ ، ثُمَّ مَلَكُنْهَا ، وَكُنْتُ مَشْعُوفًا بِهَا ، حَتَّى كَبِرْتُ وَإِعْتَلَتْ عَيْبِى ، فَإِذَا غَنَيْتُ هَذَا الصَّوْتَ ، ذَكَرْتُ أَيَّامَهُ الْمُتَقَدِّمَة ، وَأَنَا أَبْكِى عَلَى دَهْرِي اللّهِ وَالْ إِسْحَاقُ وَأَنْسَدَنِي بَعْضُ الْأَعْرَابِ لِنَفْسِهِ : اللّهِ يَعْنَ اللّهِ يَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

أَلَا قَاتَلَ اللهُ الْحُمَامَةَ غُدُورَةً عَلَى الْفُصن مَاذَا هَيَّجَتْ حِينَ غَنَّتِ

تَغَنَّتُ بِصَوْتٍ أَعْجَى فَهَيَّجَتْ مِنَ الْوَجْدِ مَا كَانَتْ صُلُوعِي أَجَنَّتِ (١) فَلُوْ فَطُرَتْ عَيْنُ امْرِىءٍ مِنْ صَبَابَةٍ دَماً فَطَرَتْ عَنِي دَماً فَمَا سَكَنَّتْ حَنَّى أُوَيْتُ لِصَوْتَهَا وَقُلْتُ أَرَى هَـذِي الْخُمَامَةَ جُنَّتِ وَلِي زَفَرَاتُ (٢) لَوْ يَدُمْنَ قَتَلْنَني بِشُوْقِ إِلَى هَانِي (٢) الَّتِي قَدْ تُولَّتِ إِذَا قُلْتُ هَذِي زَفْرَةُ الْيَوْمِ قَدْ مَضَتْ فَمَنْ لِي بِأُخْرَى فِي غَدٍ قَدْ أَظَلَّتِ فَيَا مُنْشِرَ الْمُوْتَى أَعِنِّي عَلَى الَّتِي بَهَا نَهَلَتْ نَفْسِي سَقَامًا وَعَلَتِ لْقَدْ بَخِلَتْ جَنَّى لُوَاتِّى سَأَلْتُهَا قَذَى الْعَيْنِ مِنْ سَافِي النُّرَابِ لَضَنَّتِ

<sup>(</sup>۱) أجنت : سترت (۲) زفرات : أى أنفاس حارة من الائلم (٣) فى الاصل الذى مكتبة اكسفورد : « التي تأتى » وفي الا ُفانى ؛ « نادى » وربما اتنق هذا مع المنى؛

فَقُلْتُ أَرْحَلًا يَاصَاحِبَيٌّ فَلَيْتَنِي أَرَى كُلُّ نَفْسِ أُعْطِيتُ مَا تَمُنَّتِ! حَلَفْتُ لَمُا بِاللَّهِ مَا أُمُّ وَاحِدٍ إِذَا ذَكُرَنَّهُ آخِرَ اللَّيْسَلِ أَنَّتِ وَلَا وَجُدُ أَعْرَابِيَّةٍ قَذَفَتْ (١) بها صُرُوفُ النَّوَى (٢) مِنْ حَيْثُ كُمْ تَكُ ظَنَّتِ إِذَا ذَكَرَتْ مَاءَ الْعُذُيْبِ وَطِيبَهُ وَبُرْدُ حَصَاهُ آخِرَ اللَّيْلُ حَنَّتِ بِأَ كُثَرَ مِنِّي لَوْعَةً غَيْرًا أَنْنِي أُطَامِنُ (٣) أَحْشَائِي عَلَى مَا أَجَنَّتِ قَالَ: وَحَدَّثُ مَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ ، لَمَّا خَرَجَ أَبِي إِلَى الْبَعْرَةِ وَعَادَ، أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ :

مَا كُنْتُ أَعْرِفُ مَافِي الْبَيْنِ مِنْ حَزَنٍ مَا كُنْتُ أَعْرِفُ مَافِي الْبَيْنِ مِنْ حَزَنٍ عَلَا اللهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قذفت : طوحت (٢) صروف النوى : آلام البعد

 <sup>(</sup>٣) فى الاصل : « أحجم » وفى الاغانى : أججم ، وكلا اللنظين لامنى له ،
 والا نسب ما ذكرت

لَمَّا افْتَرَقْنَا عَلَى كُرْهِ لِفُرْقَتَنِنَا أَيْقُنْتُ أَنِّي قَتِيلُ الْهُمِّ وَالْحُزَنِ قَامَتْ تُودُّعْنَى وَالدَّمْعُ يَعْلَبْهَا خَبَهُ مُنْ (١) بَعْضَ مَاقَالَتْ وَكُمْ أَبِن مَالَتْ عَلَى تُفَدِّينِي (٢) وَيَرْشُفْنِي كَمَا يَعِيلُ نَسِيمُ الرِّيحِ بِالْغُصُنِ وَأَعْرَضَتْ ثُمَّ قَالَتْ وَهَىَ بَا كِيَةٌ اللَّيْتُ مَعْرِفَتِي إِيَّاكُ لَمْ تَكُنُنِ وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ قَالَ : دَخَانتُ عَلَى الْأَصْمَعِيِّ ، فَأَنْشَذْتُهُ أَ بِيَانًا قَانَتُهَا وَنَسَبَتُهَا (٣) إِلَى بَعْضِ الْأَعْرَابِ، وَهِي : « هَلْ إِلَى أَنْ تَنَامَ عَيْنِي سَبِيلُ » الْأَبْيَاتَ، وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ. قَالَ: غَمَلَ يُعْجَبُ بِهَا وَيُرَدِّدُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهَا بَنَاتُ (') لَيْلَتَهَا. فَقَالَ: لَاجَرَمَ، إِنَّ أَثَرَ التَّوْليدِ غِيهَا يَتِّنْ. فَقُلْتُ : وَلَا جَرَمَ أَن أَثَرَ الْحُسَدِ فيكَ ظَاهِرْ <sup>(٥)</sup>.

(٥) بكسر ان وتفتح فالكسر على أنها جملة خبر لا ، والنتح على أنها فاعل لجرم بمعنى حق ، فجرم اسم على الكسر ، وفعل على الفتح «عبد الحالق»

<sup>(</sup>١) أخفت مأتقول فلم تظهره (٢) تقول : « جملت فداك » (٣) كانت في الاصل : وكتبتها فغيرت بما ذكر (٤) كانت في الاصل : « بنو » فغير الى بنات كان الضمير في إنها راجع إلى الابيات وإن شئت فقلت « بنت » (٥) بكسر إن و تفت و قال على أن احالة على النام النام و أن احال النام النام و أن النام النام و أن النام النام و النام

وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُومُ عَلَى ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَيَـبُرُهُ، فَكَانَـ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَيَـبُرُهُ، فَكَانَـ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ يَقُولُ : إِسْحَاقُ وَاللهِ أَحَقُ بِهَوْلِ أَ بِي تَمَّامٍ :

يَرْمِي بِأَشْبَاحِنَا إِلَى مَلِكٍ نَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ وَمِنْ أَدَبِهُ

مِمْنُ فَدْ قِيلَ فِيهِ .

وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ قَالَ : بَعَثَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ طَاهِرٍ ، وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ وَقْعَةِ الشَّرَاةِ ، وَقَدْ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ فِي وَجَهْدِ يَـ فَقَالَ : غَنَّنِي ، فَغَنَيْنَهُ فِي شِعْرِ بَعْضِ الْأَعْرَابِ :

إِنَّى لَأَ كُنِي بِأَجْبَالٍ عَنِ ٱجْبُالٍ

وَ بِاسْمِ أَوْدِيَةٍ عَنْ إِسْمِ وَادِيهَا عَمْداً لِيَحْسَبَهَا الْوَاشُونَ غَانيةً

أُخْرَى ، وَتَحْسَبَ أَنِّي لَسْتُ أَعْنِيهَا

وَلَا يُغَبِّرُ وُدِّى أَنْ أَهَاجِرَهَا

وَلَا فِرَاقُ نُوًى فِي الدَّارِ أَنْوِيهَا

وَ لِلْقُلُوصِ (١) وَلِي مِنْهَا إِذًا بَعْدَتْ

بُوَادِحُ (١) الشُّوقِ تُنْضِينِي وَأُنْضِيهَا

فَقَالَ : أَحْسَنْتَ وَاللهِ ، أَعِدْهُ ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَشْرَبُ ، حَتَّى صَلَّى الْعَتَمَةَ (٣ وَأَنَا أُغَنِيهِ إِيَّاهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى يَشْرَبُ ، حَتَّى صَلَّى الْعَتَمَةَ (٣ وَأَنَا أُغَنِيهِ إِيَّاهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى خَادِمٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ : كَمْ عِنْدَكَ ؛ فقالَ : مِقْدَارُ سَبْمِينَ أَلْفَ دِرْهُمٍ ، فَقَالَ : مِقْدَارُ سَبْمِينَ أَلْفَ دِرْهُمٍ ، فَقَالَ : مِقْدَارُ سَبْمِينَ أَلْفَ دِرْهُمٍ ، فَقَالَ : مُغْمَلُ مَعَهُ ، فَامَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، تَبِعني دِرْهُمٍ ، فَقَالَ : يُخْمَلُ مَعَهُ ، فَامَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، تَبِعني جَمَاعَةُ مِنَ الْفِلْمَانِ كَيْشَالُهُ مَعَهُ ، فَلَوْزَعْتُ الْمَالَ بَيْشَهُمْ ، فَرُفِعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفِلْمَانِ كَيْشَاهُ ، وَلَمْ يُوجَةً إِلَى قَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ الْمُالَ بَيْنَهُمْ ، فَرُفِعَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ ، فَرُفِعَ الْمُلْكَ بَاللهُ فَا غَضَبَهُ ، وَلَمْ يُوجَةً إِلَى قَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ إِلَيْهِ فَأَعْضَبَهُ ، وَلَمْ يُوجَةً إِلَى قَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَأَعْضَبَهُ ، وَلَمْ يُوجَةً إِلَى قَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَأَعْضَبَهُ ، وَلَمْ يُوجَةً إِلَى قَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَا غَضَبَهُ ، وَلَمْ يُوجَةً إِلَى قَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى فَالْمَانُ لِكُونَا ، فَلَاثًا ، فَكَذَيْتُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

عَلَّمَنِي جُودُكَ السَّمَاحَ فَمَا أَبْقَيْتُ مَيْنًا لَدَى مِنْ صِلَتِكُ لَمَا أَبْقِ شَيْئًا مِمَّا أَنْ سَمَحْتَ بِهِ مَا اللهُ مَمَّالًا مِمَّا أَنْ سَمَحْتَ بِهِ كَا أَنْ سَمَحْتَ بِهِ كَا أَنْ سَمَحْتَ بِهِ كَا أَنْ سَمَحْتَ بِهِ كَا فَدُرَةً كَمَقَدْرَتِكُ كَا فَدُرَةً كَمَقَدْرَتِكُ اللهُ فَدُرَةً كَمَقَدْرَتِكُ اللهُ فَدُرَةً كَمَقَدْرَتِكُ اللهُ فَدُرَةً كَمَقَدْرَتِكُ اللهُ فَدُرَةً لَا فَدُولَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) القلوص : النافة الطويلة القوائم

 <sup>(</sup>۲) بوارح الشوق: لواعجه وحرارته وتنضيني: تهزلني (۳) العتمة: من المساء إلى نحو ثلث الايل (٤) الانسبما ذكر، وكانت في الاصل: «الا»

تُتُلِفُ فِي الْيُوْمِ بِالْهُبِهَاتِ وَفِي السَّا اعْهَ فِي السَّا اعْهَ مَاتَجْتَبِيهِ فِي سَنتَكِ فَلَسْتُ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تُنفْقُ لَوْ فَلَسْتُ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تُنفْقُ لَوْ لَاللَّهُ وَلَا أَنْ رَبِّي يَجْزِي عَلَى هِبَنِكُ لَا أَنَّ رَبِّي يَجْزِي عَلَى هِبَنِكُ

فَلَمَّا كَانَ فِي الْيُوْمِ الرَّابِعِ ، بَعَثَ إِلَىَّ فَصِرْتُ إِلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ ، وَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىَّ ، ثُمَّ قَالَ: ٱسْقُوهُ رَطْلًا فَسُقِيتُهُ ، فَأَمَرَ لِي بِآخَرَ ، وَآخَرَ ، فَشَرِبْتُ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ قَالَ : غَنِّنِي « إِنِّي لَأَ كُنِّي بِأَجْبَالِ عَنْ أَجْبُلُهَا » فَعَنَّيْنَهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهُ الْأَبْيَاتَ الَّتِي ثُلُّتُهَا . فَقَالَ لِي : أُدْنُ فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ لِي : أَعِدِ الصَّوْتَ ، فَأَعَدْتُهُ ، فَلَمَّا فَهِمَهُ وَعَرَفَ الْمَعْنَى ، قَالَ لَخِادِمِ لَهُ : أَحْضِرْنِي ثُفَلَانًا فَأَحْضَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ : كُمْ قِبَلَكَ مِنْ مَالِ الضِّيَاعِ ? قَالَ : ثَمَا نُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُم ، فَقَالَ : أَحْضِرْهَا السَّاعَةُ ، فَجِيَّ بْمَانِينَ بَدْرَةً (١) فَقَالَ : جِنْنِي بِمَانِينَ مَمْلُوكًا ، فَأَحْضِرُوا ، فَقَالَ : أَجْمَلُوا

<sup>(</sup>١) البدرة : الكيس من المال

الْمَالَ ، ثُمَّ قَالَ : يَأَبَا مُحَدِّدٍ ، خُذِ ('' الْمَالَ وَالْمَالِيكَ حَتَّى الْمَالَ ، ثُمَّ قَالَ : يَأْبَا مُحَدِّدٍ مُنْعًا . لَا تَحْنَاجَ إِلَى أَحَدٍ تُعْطِيهِ شَيْعًا .

حَدَّثُ عَلَى بُنُ يَحْىَ الْمُنَجِّمُ : أَنَّ إِسْحَاقَ لَمَّا انْحَدَرَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٌّ بْنِ هِشَامِ الْقَائِدِ ، - جُعِلْتُ فِدَاكَ - بَعَثَ إِلَى أَبُو نَصْرٍ مَوْلَاكَ بِكِتِنَابٍ مِنْكَ إِلَى ، يَرْتَفَعُ عَنْ قَدْرَى، وَيَقْعُمُرُ عَنْهُ شَكْرَى، فَلَوْلَا مَا أَعْرِفُ مِنْ مَعَانِيهِ ، لَظَنَنْتُ أَنَّ الرَّسُولَ غَلِطٌ بِي فِيهِ ، فَمَا لَنَا وَلَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، تَدَعْنَا حَتَّى إِذَا نَسِينَا الدُّنيَا وَأَبْغَضْنَاهَا ، وَرَجَوْنَا السَّلَامَةَ مِنْ شَرِّهَا ، أَفْسَدْتَ ثَالُوبَنَا وَعَلَّقْتَ أَنْفُسَنَا ، فَلَا أَنْتَ ثُوِيدُنَا ، وَلَا أَنْتَ تَثُرُكُنَا (٢) فَأَمَّا ذَكَرْتُهُ مِنْ شَوْقِكَ إِلَىَّ ، فَلَوْلًا أَنَّكَ حَلَفْتَ عَلَيْهِ ، رُوْهُ مِرْ لَقُلْتُ :

يًا مَنْ شَكًا عَبَثًا إِلَيْنَا شَوْقَهُ

شَكُوى الْمُحِبِّ وَلَيْسَ بِالْمُشْتَاقِ

 <sup>(</sup>١) هذه رواية الاغانى: وفي الاصل: « ذر » (٢) رواية الاغانى: فبأى.
 شىء تستحل هذا وفي الائسل: وما ذكرته ، وفي الائتانى: فأما ما ذكرته الخ

لَوْ كُنْتَ مُشْنَاقًا إِلَيَّ تُويدُنِي

مَا طِبِتُ نَفْسًا سَاعَةً بِفِرَاقِي

وَحَفِظَتْنِي حِفْظَ الْخُلِيلِ خَايِلَهُ

وَوَفَيْتَ لِي بِالْعَهَادِ وَالْمِيثَاقِ

هَيْهَاتَ قَدْ حَدَثَتْ أُمُورٌ بَعْدَنَا

وَشُغِلْتَ بِاللَّذَّاتِ عَنْ إِسحَاقِ

قَدْ تُو كُتُ - جُعالْتُ فِدَاكَ - مَا كُوهْتُ مِنَ الْعِتَابِ
فِي الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالْتُ أَبْيَاتًا لَا أَزَالُ أَخْرُجُ بِهَا إِلَى فَي الشَّعْرِ الْمِرْبَدِ (أُ وَأَسْتَقَبْلُ الشَّمَالُ ، وَأَتَنَسَّمُ أَرْوَاحَكُمْ فِيهَا ، فَلَهُ مَّ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَإِنْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، ثُمَّ يَكُونُ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَإِنْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، تَوَكَّمُ اللهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَإِنْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، ثَوَ مُنْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، ثَوَ لَيْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، ثَوَ لَيْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، وَأَنْ كُسْتَ تَكُوهُمَا ، فَي أَنْ شَاءَ اللهُ :

أَلَا قَدْ أَرَى أَنَّ النَّوَاءَ (٢) قَايِلُ

وَأَنْ لَيْسَ يَبْقَ لِلْخَلِيلِ خَلِيلٌ

<sup>(</sup>١) المربد : فضاء وراء البيوت يرتفق به 6 وهو علم على موضع بالبصرة

<sup>(</sup>٢) الثواء : البقاء والاقامة على حالة واحدة 6 أو يريد أن البقاء في الدنيا مهما طال 6 فلابد من الرحيل 6 فيكون قليلا لهذا

وَأَنِّي وَإِنْ مُلِّيتُ (١) فِي الْعَيْشِ حِقْبَةً

كَذِي سَفَرٍ قَدْ حَانَ مِنْهُ رَحِيلُ

فَهَلُ لِي إِلَى أَنْ تَنْظُرَ الْعَيْنُ .رَّةً

إِلَى ابْنِ هِشَامٍ فِي الْحَيَّاةِ سَبِيلُ ﴿

فَقَدْ خِفْتُ أَنْ أَنْقَى الْمَنَايَا بِحَسْرَةِ

وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ حَاجَةٌ ۖ وَعَلَيْلُ

وَأَمَّا بَعَدُ، فَإِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ وَإِنْ لَمْ تَسْأَلُ عَنْ حَالِي ، وَأَنْ تَأْنِيكَ عَنِّى سَلَامَةٌ ، فَأَنَا يَوْمَ ثُحِبُ أَنْ تَعْلَمُهَا ، وَأَنْ تَأْنِيكَ عَنِّى سَلَامَةٌ ، فَأَنَا يَوْمَ كَتَبْتُ إِلَيْكَ سَالِمُ الْبَدَنِ ، مَرِيضُ الْقَلْبِ « وَبَعَدُ » فَأَنَا حَمْيتُ إِلَيْكَ سَالِمُ الْبَدَنِ ، مَرِيضُ الْقَلْبِ « وَبَعَدُ » فَأَنَا حَمْيتُ إِلَيْكَ سَالِمُ الْبَدَنِ ، مَرِيضُ الْقَلْبِ « وَبَعَدُ » فَأَنَا حَمْيتُ فِدَاكً و فِي صَنْعَةِ كِتَابٍ ظَرِيفٍ مَلِيحٍ ، فِيهِ مَنْ عَنَائِهِمْ وَ إَلَادُهُمْ ، وَأَسْبَابُهُمْ وَأَزْمِنَتُهُمْ ، وَمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنْ غِنَائِهِمْ ، وَبَعْضِ أَحَادِيثِهِمْ ، وَأَحْدِيثِهِمْ ، وَأَحَادِيثِ فَوَا فِيهِ مِنْ غِنَائِهِمْ ، وَبَعْضِ أَحَادِيثِهِمْ ، وَأَحَادِيثِ فَوَا فَيهِ مِنْ غِنَائِهِمْ ، وَبَعْضِ أَحَادِيثِهِمْ ، وَأَحَادِيثِ فَوَا فِيهِ مِنْ غِنَائِهِمْ ، وَبَعْضِ أَحَادِيثِهِمْ ، وَأَحَادِيثِ فَوَا فَيهِ مِنْ غِنَائِهِمْ ، وَبَعْضِ أَحَادِيثِهِمْ ، وَأَحَادِيثِ فَي وَلَالْكُوفَةِ ، وَقَدْ بَعَنْتُ إِلَيْكَ بِنَهُوذَجٍ ، وَلَا لَكُوفَةً ، وَقَدْ بَعَنْتُ إِلَيْكَ بِنَهُوذَجٍ ،

<sup>(</sup>١) مليت : تمتعت، وفي الاصل الذي في مكتبة اكسفورد، والاغاني « مكنت »

 <sup>(</sup>٢) قيان : جم قينة وهي : الامة أو المغنية ، وهي المرادة هنا ، وق الاصل
 الذي في مكتبة اكسفورد : « فتيان »

فَإِنْ كَانَ كَمَا فَالَ الْقَائِلُ : فَبَّحَ اللهُ كُلِّ دَنَّ ('' أُوَّلُهُ دُرْدِيُ ('' كُمْ نَتَجَشَّمْ ('') إِنْقَامَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ الْعَرَبِيُ : إِنَّ الْجُوادَ عَيْنُهُ فِرَارَةُ ('' ، أَعَامُنْنَا ، فَأَ نَمَنْنَاهُ مَسْرُورِينَ إِنَّ الْجُوادَ عَيْنُهُ فِرَارَةُ ('' ، أَعَامُنْنَا ، فَأَ نُمَنْنَاهُ مَسْرُورِينَ بِحُسْنِ رَأْيِكَ فِيهِ .

وَكَانَ إِسْحَاقُ يَأْلَفُ عَلَيًّا وَأَحْمَدَ ابْنَى هِشِمَامٍ ، وَسَائِرَ أَهْمَدَ ابْنَى هِشَامٍ ، وَسَائِرَ أَهْمَدُ ابْنَى هِشَامٍ ، وَسَائِرَ أَهْمَ الْهِمِ إِلْفًا شَدِيدًا ، ثُمَّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ نَبْوَةٌ (°) وَوَحْشَةٌ فِي أَهْلِهِمْ إِلْفًا شَدِيدًا ، فَهَجَامُمْ هِجَاءً كَثِيرًا .

عَلَدُّتُ أَبُو أَيُّوبَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُصْفَبِ اللَّهِ يَلْوِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ هِشَامٍ : أَمَا تَسْتَحِي أَنْتَ وَصَبَاحُ بْنُ خَاقَانَ الْمَنْقِرِيُّ ، وَأَنْنَا شَيْخَانِ مِنْ مَشَا يِخِ الْمُرُوءَةِ ، وَالْعِلْمِ الْمَنْقِرِيُّ ، وَأَنْنَا شَيْخَانِ مِنْ مَشَا يِخِ الْمُرُوءَةِ ، وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ الْمُرْوءَةِ ، وَالْعَلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْعَلْمُ وَالْمَالَعُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَامِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُو

قَدْ نَهَانَا مُصْعَبُ وَصَبَاحٌ فَعَصَيْنَا مُصْعَبًا وَصَبَاحًا

 <sup>(</sup>١) الدن : الراقود « الحابية » العظيم (٢) والدردى : من كل شى+
 الكدر الراسب في أسفله (٣) نتجشم : نتكلف بصعوبة

<sup>(؛)</sup> في الأثمثال: إن الجواد عينه فرارة مثلث الفاء؛ وهو مثل يضرب للشيء، يدل ظاهره على باطنه ، وينني عن أن تفر أسنانه لتعرف خبره من فر الدابة : كشف عن أسنانها ليمرف سنها «عبد الخالق» (٥) النبوة : الجفوة

عَذَلًا مَا عَذَلًا ثُمَّ مَلًا فَاسْتَرَحْنَا مِنْهُمَا وَاسْتَرَاحَا فَقُلُتُ مُنَا وَاسْتَرَاحَا فَقُلُتُ فَقَالَ إِلَّا خَيْراً ، إِنَّمَا وَقَدْ فَعَلَ ، فَهَا قَالَ إِلَّا خَيْراً ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّنَا نَهَيْنَاهُ عَنْ خَمْرٍ شَرِبَهَا ، أو امْرَأَةٍ عَشْقِهَا ، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّنَا نَهَيْنَاهُ عَنْ خَمْرٍ شَرِبَهَا ، أو امْرَأَةٍ عَشْقِهَا ، وَقَدْ أَشَادَ بِالشَّعْرِ بِأَشَدً مِنْ هَذَا . قَالَ بِمَاذَا فِي الشَّعْرِ بِأَشَدً مِنْ هَذَا . قَالَ بِمَاذَا فِي قُلْتُ : بِقَوْلِهِ ،

وَصَافِيَةٍ تُعْشِي (١) الْعَيُّونَ رَفِيقَةٍ

رَهيِنَةِ عَامٍ فِي الدِّنَانِ وَعُامٍ أَدَرْنَا بِهَا الْكَأْسَ الرَّوِيَّةَ مَوْهِنِاً (٢)

مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى انْجَابَ (٣) كُلُّ ظَلَامِ فَهَا ذَرَّ (١) قَرْنُ الشَّمْسِ حَتَّى كَأَنَّنَا

مِنَ الْعِيِّ (\*) نَحْـٰكِى أَحْمَدَ بْنَ هِشَامِ

<sup>(</sup>١) أى تجل البصر سبىء النظر لشدة إشراقها

<sup>(</sup>٢) الموهن: نصف الليل 6 أو بعد ساعة منه

<sup>(</sup>٣) انجاب : انكثف وزال

<sup>(</sup>١) أي ظهر

<sup>(</sup>٥) المي: العجز عن الكلام

قَالَ : أَوَقَدُ فَعَلَ الْعَاضُّ بَظْرَ أُمِّهِ \* قُلْتُ: إِي وَاللهِ قَدْ فَعَلَ .

وَمِنْ شِعْرِ إِسْحَاقَ عِنْدُ عُلُو سِنَّهِ : سَلَامٌ عَلَى سَيْرِ الْقِلَاصِ مَعَ الرَّ كُ وَوَصْلِ الْغَوَانِي وَالْمُدَامَةِ وَالشُّرْب سَلَامُ امْرِيءَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ بَقَيَّةٌ سِوَى نَظُرِ الْعَيْنَيْنِ أَوْ شَهُوَةِ الْقَلْب لَعَمْرِي لَئِنْ حُلِّنْتُ (١) عَنْ مَنْهُلِ الصِّبَا لَقَدُ كُنْتُ وَرَّاداً لِمُشْرَعِهِ الْعَذْب لَيَالَى أَغُدُو بَيْنَ بُرْدَى لَاهِياً أَمِيسُ (٢) كَغُصْنِ الْبَانَةِ النَّاعِمِ الرَّطْبِ وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِ الصُّولَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّاهِينِيِّ قَالَ • كَانَ إِسْحَاقُ يَسْأَلُ اللَّهَ أَلَّا يَبْتَلَيَّهُ بِالْقُولَنْجِ (") ، لِمَا رَأَى مِنْ صُعُو بَتِهِ عَلَى أَبِيهِ ، فَأَرَى فِي مَنَامِهِ ، كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ :

غَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَ تُكَ، وَلَسْتَ تَمُوتُ بِالْقُولَنْجِ ، وَلَكِينْ

<sup>(</sup>١) أي منت (٢) أميس: أتمايل عجباً وتيهاً

<sup>(</sup>٣) مرض معوى مؤلم ، يمسر معه خروج الثغل والريح

مَّوْتُ بِضِدِّهِ ، فَأَصَابَهُ ذَرَبُ (ا) فَمَاتَ مِنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةً خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَمِا تُنَيْنِ ، فِي خِلَافَة الْمُتُوَكِّلِ عَلَى اللهِ ، فَبَلَغَ الْمُتُوكِ كُلِ عَلَى اللهِ ، فَبَلَغَ الْمُتُوكِ كُلِ عَلَى اللهِ ، فَعَمَّهُ وَحَزِبَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : ذَهَبَ فَبَلَغَ الْمُتُوكِ كُلَ نَعْيُهُ ، فَغَمَّهُ وَحَزِبَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : ذَهَبَ صَدْرُ عَظِيمٌ مِنْ جَمَالِ الْمُلْكِ ، وَبَهَائِهِ وَزِينَتِهِ ، ثُمَّ نُعِيَ صَدْرُ عَظِيمٌ مِنْ جَمَالِ الْمُلْكِ ، وَبَهَائِهِ وَزِينَتِهِ ، ثُمَّ نُعِي مَدُنُ مِنْ عَلِيمٌ ، بْنِ الْمُسْفِ ، وَمَا كُنْ وَيُهِ اللهِ الْمُسْفِ ، وَالمُسْفِ ، وَالمُونِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ذَلِكَ .

وَرَثَاهُ أَوِدًاؤُهُ وَأَصْدِنَاؤُهُ بِأَشْهَارٍ كَثِيرَةٍ ، مِنْهَا : قَوْلُ إِدْرِيسَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ :

سَنَى اللهُ يَا ابْنَ الْمَوْصِلِيِّ بِوَابِلٍ مِنَ الْفَيْثِ فَبْراً أَنْتَ فِيهِ مُقِيمٌ ذَهَبْتَ فَأُوْحَشْتَ الْكَرَامَ فَمَا يَنِي (٢)

بِعَبْرَتِهِ يَبْكِي عَلَيْكَ كُرِيمُ

<sup>(</sup>١) أي فساد المدة

<sup>(</sup>٢) رواية الاغانى: ورعتهم ، فلا غروأن يبكى عليك حميم

إِلَى اللهِ أَشَكُو فَقَدَ إِسْحَاقَ إِنَّنِي وَإِنْ كُنْتُ شَيْخًا بِالْعِرَاقِ يَتِيمُ (١) وَقَالَ مُصْعَبُ بِنُ الزُّبِيرِ بَرْنِي إِسْحَاقَ: أَ تَدْرِي لِمَنْ تَبْكِي الْعُيُونُ الذَّوَارِفُ وَيَنْهَلُ مِنْهَا مُسْبِلٌ ثُمَّ وَاكِفُ (٢) لِفَقْدِ امْرِيء (٢) كُمْ يَبْقُ فِي النَّاسِ مِثْلُهُ مُفَيِدٌ لِعِلْمِ أَوْ صَدِيقٌ يُلاطِفُ تَجَهَّزَ إِسْحَاقُ إِلَى اللهِ رَائِحًا فَللَّهِ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ وَمَا خَمَلَ النَّعْشَ الْوَلَى ۚ ( ) عَشِيَّةً مِنَ النَّاسِ (٥) إِلَّا دَامِعُ الْعَبْنِ كَالِفُ فَلْقِيْتُ فِي يُعْنَى يَدَيْكُ صَعِيفَةً إِذَا نُشِرَتْ يَوْمَ الْحِسَابِ الصَّحَائِفُ

<sup>(</sup>۱) فى الاصل الذى فى مكتبة اكسفورد: « مقيم » (۲) الواكف: الذى يسيل قطرة قطرة ، وفى الاغانى: واكف ثم واكف (٣) الاغانى: نعم لامرى، (٤) وفرواية الاغانى: المزجى (٥) الاغانى: إلى القبر \_ وكالف: محب، ولعلها لاهف

تَسُرُّكَ يَوْمَ الْبَعْثِ عِنْدَ قِرَاتِهِمَا وَيَفْتَرُّ ضِنْحَكًا كُلُّ مَنْ هُوَ وَاقِفُ

وَحَدَّثَ الصُّولِيُّ قَالَ : كَانَ لِإِسْحَاقَ مِنَ الْوَلَدِ : عَمِيدٌ ، وَحَمَّادٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَحَامِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَفَضْلُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ مَنْ يُغَنِّى إِلَّا إِسْحَاقُ ، وَطُيَّابٌ أَخُوهُ ، وَمَاتَ إِسْحَاقُ ، وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي تُوَلَّى هُوَ بِنُفْسِهِ تَصْنِيفَهَا : كِتَابُ أَغَانِيهِ الَّتِي غَنَّى فِيهَا ، كِتَابُ أَخْبَارِ عَزَّةَ الْمَيْلَاء ، كِتَابُ أَغَانِي مَعْبَدٍ ، كِتَابُ أَخْبَارٍ مَمَّادٍ عَجَرْدٍ ، كِنَابُ أَخْبَارِ حُنَيْنِ الْحِيرِيِّ ، كِنَابُ أَخْبَارِ ذِي الرُّمَّةِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ طُوَيْسٍ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْمُغَنِّينَ الْمَكِّيِّينَ ، كِتَابُ أَخْبَارِ سَعِيدِ بْنِ مُسْجِحٍ ، كِتَابُ أَخْبَارِ دَلَالٍ ، كِتَابُ أَخْبَارِ مُحَدِّدِ بْنِ عَائِشَةَ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْأَبْجَرِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ صَاحِبِ الْوُصْنُوءِ ، كِتَابُ الاِخْتِيَارِ مِنَ الْأَغَانِي لِلْوَاثِقِ ، كِتَابُ اللَّحْظِ وَالْإِشَارَاتِ ، كِتَابُ الشراب ، يَرْوِي فِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْنِ ، وَأَبْنِ الْجُصَّاصِ ، يُوخَمَّادِ بْنِ مَيْسَرَةً ، كِتَابُ جَوَاهِرِ الْـكَلَامِ ، وَكِتَابُ

الرَّفْسِ وَالرَّفْنِ ('' ، كِتَابُ النَّغُمْ وَالْإِيقَاعِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْمُذَلِيِّينَ ، كِتَابُ الرِّسَالَةِ إِلَى عَلِى بْنِ هِشَامٍ ، كِتَابُ فِيَانِ الْحُجَاذِ ، كِتَابُ القَيِيَانِ ، كِتَابُ النَّوادِرِ الْمُتَّخَيَّرَةِ ، كِتَابُ الْخَجَادِ وَالنَّوَادِرِ الْمُتَّخَيَّرَةِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ اللَّخْبَادِ وَالنَّوَادِرِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ حَسَّانَ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْأَخْبَارِ وَالنَّوَادِرِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ حَسَّانَ ، كِتَابُ أَخْبَارِ كَتَابُ أَخْبَارِ كَتَابُ أَخْبَارِ كَتَابُ أَخْبَارِ عَقِيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) اللَّحُوسِ ، كِتَابُ أَخْبَارٍ جَهِيلٍ ، كِتَابُ أَخْبَارِ كُتَبِّ ، كِتَابُ أَخْبَارِ عُقَيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقَيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ هِرْمَةٍ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ هِرْمَةٍ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ عُقيلٍ بْنِ عُلَقْهَ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ هِرْمَةٍ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ هُرْمَةٍ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ هُرْمَةٍ ('' ) مَتَابُ أَخْبَارِ ابْنِ هُولِ مُنْ أَوْلُولُ الْنَابُ أَعْبَارِ الْنِ هُولُولُ الْنَالِ الْنَالِ الْنَابُ الْمُعْلِقِ الْنَالِ الْنَالُولُ الْمُؤْلِ الْنَالِ الْنَالِ الْنَالُ الْمُعْلِ اللْنَالِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

وَأَمَّا كِنَابُ الْأَعَانِي الْكَبِيرُ ، فَقَالَ مُحَدَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : قَرَأْتُ بِخَطِّ أَيِ الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَدِّدٍ ، بْنِ عُبَيْدِ ، النَّدِيمُ : قَرَأْتُ بِخَطِّ أَيِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَدِّدٍ ، بْنِ عُبَيْدِ ، الْنَّ يَبْرِ الْكُوفِيِّ الْأَسِدِيِّ ، حَدَّ بْنِي فَضْلُ بْنُ مُحَدِّدٍ الْيَزِيدِيُّ الْمَوْصِلِيِّ ، خَاءَهُ رَجُلُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِمَ الْمُوْصِلِيِّ ، خَاءَهُ رَجُلُ قَالَ : أَيْعَالَ : أَيْعَالَ : أَيْعَالَ : أَيْعَالَ اللَّيْعَالَ الْأَعَانِي ، فَقَالَ : أَيَّعَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ : أَيْعَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى مُنَقِّلُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

<sup>(</sup>١) أى الرئس ، يقال : زفن الرجل زفناً : رقس

 <sup>(</sup>۲) عقيل هذا : كان أعرابياً شديد التمسك بالعروبة والحفاظ عليها ، من أن تختلط
 بجنس آخر، فكان يقول للخلفاء إذا طلبوا مصاهرته : جنبى هبناء ولدك « عبد المالق ».
 (٣) قال في القاموس : ابن هرمة بكسر الهاء : آخر ولد الشيخ والشيخة

وَيَعْنَى بِالَّذِي صُنُّفَ لَهُ ، كِنَابَ الْأَغَانِي الْكَبِيرَ ، الَّذِي بَأَ بِدِي النَّاسِ . قَالَ مُحَدَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّ ثَنِي أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبُهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو ثُمُّـَدُ بْنُ خَلَفٍ وَكِيعٌ قَالَ : سَمِعْتُ خَمَّادَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ : مَا أَلَّفَ أَبِي هَذَا الْكِيَّابَ قَطُّ ، يَمْنِي كِتَابَ الْأَغَانِي الْكَبِيرَ ، وَلَا رُآهُ ، وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَكُثرَ أَشْعَارِهِ الْمَنْسُوبَةِ ، إِنَّمَــا مُجِعَتْ لِمَا ذُكَّرَ مَعَهَا مِنَ الْأَخْبَارِ، وَمَا غُنِّي فِيهَا إِلَى وَقَدْنِنَا هَذَا ، وَأَنَّ أَكُنُرَ نِسْبَةِ الْمُغَنِّينَ خَطَاءٌ ، وَالَّذِي أَلْفَهُ أَبِي مِنْ دَوَاوِينِ غِنَائِهِمْ ، يَدُلُ عَلَى أَبْطَلَانَ هَذَا الْكَتِتَابِ ، وَإِنَّمَـا وَضَعَهُ وَرَّاقٌ كَانَ لِأَنِّي بَعْدَ وَفَاتِهِ ، سِوَى الرُّخْصَةِ الَّتِي هِيَ أُوَّلُ الْكِينَابِ، فَإِنَّ أَبِي أَلْفَهَا، إِلَّا أَنَّ أَخْبَارَهُ كُلَّهَا مِنْ رِوَايَتَنِنَا . وَقَالَ لِي أَبُو الْفَرَجِ : هَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَ كِيعٍ ، وَالَّاهْظُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

قَالَ : وَأَخْبَرَ نِي جَحْظَةُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَرَّاقَ الَّذِي وَضَعَهُ ، وَكَانَ يُسْمَّى سَنَدِيَّ بْنَ عَلِيَّ مِ، وَحَانُو تُهُ فِي طَاقِ الزَّبْلِ ، وَكَانَ

يُورِّقُ لِإِسْحَاقَ ، فَانَّفَقَ هُوَ وَشَرِيكٌ لَهُ عَلَى وَضَعْهِ ، وَهَذَا الْكَتِبَابُ يُعْرَفُ فِي الْقَدِيمِ بِكَتِبَابِ السُّرَاةِ ، وَهُو أَحَدَ عَشَرَ الْكَتِبَابُ يُعْرَفُ فِي الْقَدِيمِ بِكَتِبَابِ السُّرَاةِ ، وَهُو أَحَدَ عَشَرَ جُزْءً أَوَّلُ مِنَ جُزْءً أَوَّلُ يُعْرَفُ بِهِ ، فَالْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ جُزْءً أَوَّلُ مِنَ اللَّهِ إِسْحَاقَ ، لَا شَكَ فِيهِ الْكَتِبَابِ : الرُّخْصَةُ ، هُو مِنْ تَأْلِيفِ إِسْحَاقَ ، لَا شَكَ فِيهِ وَلَا خُلْفَ .

فَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُلِّفَ فِي أَخْبَارِ أَبِي زَيْدِ الْبَلْخِيِّ ، أَنَّ أَبَا زَيْدِ قَالَ : وَذَكَرَ كِنَابَ الْأَغَانِي لِإِسْحَاقَ ، فَقَالَ ، مَا رَأَيْتُ أَعْبَ مِنَ الْمَوْصِلِيِّ ، جَمَعَ عِلْمَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمَ فِي كِنَابٍ ، ثُمَّ أَنْشَدَهُ بِالإِسْمِ (١) . قَالَ : وَكَانَ إِسْحَاقُ أَدِيبًا فَاضِلًا ، مُتَقَدِّمًا فِي كُلِّ ثَنْيَء ، بَلَغَنِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى إِسْحَاقَ ابْن إِبْرَاهِيمَ ، بْنِ مُصْعَبَ ، يُعَزِّيهِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ ، فَقَالَ : كُمْ تُصَبُ أَيُّهَا الْأُمِيرُ بِعَبْد ـدِ اللهِ لَكِنْ بِهِ أُصِيبَ الْأَنَامُ فَسَيْكُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْإِسْلَامُ أَعِينُ الْمُسْلِمِـينَ

<sup>(</sup>١) جملة غير مفهومة ، ولعل الكلام ثم تشره بالاسم

## ٢ - إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْبَرِيُّ الْمُحَرِّدُ ﴾ « وَوَالِهُ هُ إِبْرَاهِيمُ \* »

إسحاق. المحرر وَيُعْرَفُ بِالنَّدِيمِ ، كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى الْوَزِيرُ ، قَالَ مُحَدُّدُ بَنُ إِسْحَاقَ بْنِ النَّدِيمِ : هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ ، بْنِ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ الصَّبَاحِ ، بْنِ بِشْرِ ، بْنِ سُوَيْدِ ، بْنِ الْمَاسُودِ ، التَّمِيمِيُّ ثُمَّ السَّعْدِيُّ ، وَكَانَ إِيرَاهِيمُ أَبُوهُ أَحُولَ ، وَكَانَ مُحَرِّرًا أَيْضًا . وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكُمَّ عَلَى رُسُومِ النَّطِيّ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكُمَّ عَلَى رُسُومِ النَّطِيّ وَكَانَ مُورَا اللهُ عَولِ اللهُ عَرِّرِ ، وَكَانَ مُورَا اللهُ عَولِ اللهُ عَرِّرِ ، وَكَانَ مَنْ صَنَائِع مِنْ صَنَائِع مِنْ صَنَائِع مِنْ صَنَائِع مِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُانَ مِنْ صَنَائِع مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل الذي بأيدينا « وجبله أنواعه » وقد أصلحت

<sup>(</sup>٢) الطوامير : الصفحات

<sup>(</sup>٣) اسم من قواك : رجل محارف ، أى منقوص الحظ ليس له مال

<sup>(</sup>۵) ترجم له في كتاب فهرست ابن النديم صفحة ۱۳ بترجمة كالتي ذكرها

وَالْوَسَنَحِ ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ سَمْحًا لَا يَلِيقُ ('' عَلَى شَيْء ، فَلَمَّا ارَّتُبَ الْأَقْلاَمِ الثَّقَالَ .

فَمِنْهَا قَلَمُ الطُّومَارِ وَهُوَ أَجَلُّهَا ، يُكْتَبُ فِيطُومَارِتَامِّ (٦)" بِسَعْفَةٍ ، وَرُبُّهَا كُتَبَ بِقَلَمٍ ، وَكَانَتْ نَنْفَذُ (") الْكُتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ بِهِ ، وَمِنَ الْأَقْلَامِ : قَلَمُ الثَّلَمَيْنِ ، قَلَمُ السِّجلَّاتِ ، قَامُ الْعُهُودِ ، قَلَمُ الْمُؤَامَرَاتِ ، قَلَمُ الْأَمَانَاتِ ، قَلَمُ الدِّيبَاجِ ، قَلَمُ الْمُدَمَّجِ ، قَلَمُ الْمُرَصَّمِ ، قَلَمُ التَّسَاجِي . فَلَمَّا أَ نَشَأَ ذُو الرِّيَاسَتَيْنِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ ، أَخْتَرَعَ قَلْمًا وَهُوَ أَحْسَنَ الْأَقْلاَمِ ، وَيُعْرَفُ بِالرِّئَاسِيِّ ، وَيَتَفَرَّعُ إِلَى عِدَّةِ أَقَلاَمٍ ، فَمِنْ ذَلِكَ : قَلَمُ الرِّئَاسِي الْكَبِيرُ ، قَلَمُ النِّصْفِ مِنَ الرِّئَاسِيِّ ، وَلَمْ الثُّلُثِ ، قَلَمْ صَغِيرِ النِّصْفِ ، قَلَمْ خَفِيفِ الثَّلْثِ ، قَلَمْ الْمُحَقِّقِ ، قَلَّمُ الْمُنْثُورِ ، قَامُ الْوَشِّي ، قَلْمُ الرِّقَاعِ ، قَلْمُ الْمُكَاتِبَاتِ ، قَلْمُ غُبَارِ الْحُلْبَةِ ، قَلَمُ النَّرْجِسِ ، قَلْمُ الْبِيَاضِ . فَأَمَّا إِسْحَاقُ هَذَا ، فَإِنَّهُ كَانَ أَيْعَلِّمُ الْمُقْتَدِرَ وَأَوْلَادَهُ ،

<sup>(</sup>١) أى لايمسك من جوده على شيء

<sup>(</sup>٢) الفهرست شام (٣) تنفذ : ترسل

إسحاق الغارا بى وَهُوَ أُسْنَاذُ ابْنِ مُقْلَةً . وَلِأَبِي عَلِيٍّ إِلَيْهِ رِسَالَةٌ ذَكَرْتُهَا فِي أَخْبَارِ أَبِي عَلِيّ إِلَيْهِ رِسَالَةٌ ذَكَرْتُهَا فِي أَخْبَارِ أَبِي عَلِيّ . وَيُكَذَّى بِأَبِي الْخُسَيْنِ ، كُمْ يُرَ فِي ذَمَانِهِ أَخْبَارِ أَبِي عَلِيّ . وَيُكذَّى بِأَبِي الْخُسَيْنِ ، كُمْ يُرَ فِي ذَمَانِهِ أَخْسَنُ خَطًّا مِنْهُ ، وَلَا أَعْرَفُ بِالْكِتَابَةِ .

وَلاِسْحَاقَ كِنَابُ الْقَلَمِ ، كِنَابُ نُحْفَةِ الْوَامِقِ ، رِسَالَةٌ فِي الْخُطِّ وَالْمِنَ كَنَابَةِ ، وَأَخُوهُ أَبُو الْحُسَنِ لَيْظِيرُهُ ، وَيَسْلُكُ عَلَيْهُ ، وَابْنُهُ أَبُو الْقَاسِمِ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُهُ أَبُو الْقَاسِمِ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ وَابْنُهُ أَبُو الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمَنْ وَابْنُهُ أَبُو الْفَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمَنْ وَلَاءَ الْقَوْمِ وَلَاهِ الْقَوْمِ فَي نِهَا يَهِ فَي نِهَا يَهِ فَي نِهَا يَهِ فَي نِهَا يَهِ فَا الْمَعْرِفَةِ بِالْكِتَابَةِ .

﴿ ٣ - إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيُ \* ﴾ خَالُ إِنْسَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ الْجُوْهَرِيِّ ، صَاحِبِ كِتَابِ

(ه) ترجم له في كتاب بنية الوعاة ص ١٩١ قال:

هوصاحب ديوان الادب ، وخال أبى نصر الجوهرى ، قال النفطى : كان ممن ترامى به الاغتراب الى أرض اليمن ، وسكن زبيد ، وبها صنف كتابه المذكور ، مات فى سنة خسين وثلاثنائة ، لا خسين وأربعائة، كا ذكره ياقوت . وقيل فى حدود السبعين ، وقال الحاكم : قرأت بعضه على يوسف بن محمد بن ابراهيم الفرغائي . قال : قرأته على أبى الحسن بن على ، بن سعيد الزاميني . قال : قرأته على مؤلفه أبى إبراهيم فهذا يبطل قول الففطى أنه لم يرو عنه . وله أيضا شرح بيان الاعراب الصُّحَاحِ فِي اللُّغَةِ ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ هَذَا ، هُوَ صَاحِبٌ. كِتَابِ دِيوَانِ الْأَدَبِ ، الْمَشْهُورِ اسْمُهُ ، الذَّائِعِ ذِكْرُهُ . كَتَبَ إِلَيْنَا الْقَاضِي الْأَشَرَفُ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ الْقِفْطِيُّ مِنْ بِلَادِ الْيَمَنِ ، وَكَانَ قَدْ سَافَرَ إِلَى هُنَاكَ وَأَقَامَ ، قَالَ : مِمَّا أُخبرُ كُمْ بهِ ، أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيُّ مُصَنِّفَ كِتَابِ دِيوَانِ الْأَدَبِ ، مِّنْ تُوَامَى بِهِ الإغْتِرَابُ، وَطَوَّحَ بِهِ الزَّمَانُ الْمُنْتَابُ (')، إِلَى أَرْضِ الْيَمَنِ ، وَسَكَنَ زُبَيْدَ ، وَبَهَا صَنَّفَ كِتَابَهُ ۗ دِيوَانَ الْأَدَبِ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ، وَكَانَ أَهْلُ زُبَيْدٍ ، قَدْ عَزَمُوا عَلَى قِرَاءًتِهِ عَلَيْهِ ، كَفَالَتِ الْمُنَيَّةُ دُونَ ذَلِكَ . قَالَ : وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِيمَا يُقَادِبُ سَنَةً خَسْنِيَ وَأَرْبَعِائَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَوَضَعَ كِنَابَهُ عَلَى سِنَّةِ كُنْبِ : الْأُوَّلُ السَّالِمُ ، النَّانِي الْمُضَاعَفُ ، النَّالِثُ الْمِنَالُ ، وَهُوَ مَا كَانَ فِي أُوَّلِهِ

<sup>(</sup>۱) المنتاب : الذي يندو وبروح

وَاوْ ۚ أَوْ يَا ۗ ، وَالرَّا بِعُ كِتَابُ ذَوَاتِ النَّلَاثَةِ ، وَهُوَ مَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ (١) ، وَالْخَامِسُ كِتَابُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ مَا كَانَ آخِرُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ ، وَالسَّادِسُ كِتَابُ الْمُمْزَةِ ، وَكُلُّ كِتَابِ منْ هَذِهِ السُّنَّةِ أَسْمَامُ وَأَفْعَـالٌ ، يُوردُ الْأَسْمَاءَ أُوَّلًا ثُمَّ الْأَفْعَـالَ بَعْدَهُ . وَلَهُ كِتَابُ بِيَانِ الْإِعْرَابِ ، كِتَابُ شَرْح أَدَبِ الْكَاتِ ، كِتَابُ دِيوَانِ الْأَدَبِ . قَرَأْتُ بِخُطِّ الشَّيْخِ أَبِي نَصْرٍ " إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ الْجُوْهُرَى ، الْفَارَابِيِّ النَّسُويِّ. النَّيْسَابُورِيِّ (٢) قَالَ : قَرَأْتُهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – بِفَارَابُ ، ثُمَّ عَلَى أَبِي السَّرِيِّ ثُمَّدً بِنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ ، ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي سَعِيدٍ السَّيرَافِيُّ بِبَغْدَادَ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَكُنْتُ قَرَأْتُ بَعْضَهُ إِلَى مَوْضِع الْبَلَاغِ ، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْهَاءِ عَلَى أَبِي يَعْقُوبَ يُوسُفَ بْنِ أُمَّدَّهِ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَرْغَانِيِّ الزِّبْرِقَانِيِّ " قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) المسمى في اصطلاح الصرفيين: الاجوف

<sup>(</sup>۲) سقط من الأصل : النيسابورى ، فذكرت كا ترى

<sup>(</sup>٣) كانت في الاصل : « الغريزةاني » : فأصلحت إلى ما ذكر

أَ بِي عَلِيٌّ ، الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، بْنِ سَعْدٍ الزَّامِبِيُّ ، وَقَرَأُهُ أَبُو عَلِيٍّ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ . قَالَ الْحَاكِمُ : قَوْلُ الْجُوْهَرِيُّ عَرَضْنَهُ عَلَى الْفَاضِي أَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ ، يُويدُ أَنَّهُ قَبِلُهُ وَكُمْ يُنْكُرِهُ ، فَصَارَ عِنْدَهُ مِنْ صِحَاحِ اللُّغَةِ ، فَأَمَّا الرَّدُّ مِنْ قَبَلِ أَبِي مُكَمَّدٍ الْحُسَنِ بْنِ السِّيرَافِيِّ ، فَأَ نَكُرَهُ (١) مِنْ كَلَّاتٍ عُلِّمَ عَلَيْهَا بِخَطِّ الْجُوهُرَى ، وَفِي آخر (٢) النَّأْتُ الْأَخِيرِ مِنْ نُسْخَةِ الْحَاكِمِ: قَرَأً عَلَى أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الرَّحْنِ ابْنُ كُمَّدِ ، بْنِ كُمَّدِ ، بْنِ عَزيزِ ، هَذَا الْكَرِيَابَ مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخره ، وَصَعَّمْتُهُ لَهُ ، وَكَنَّبَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَمَّادٍ الْجُوْهُرَى ، وَعَلَى النُّسْخَةِ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ سَمِعَهُ مِنِّي ، وَلَدَىَّ عَلَيْ وَالْحُسَنُ ، مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ بِقِرَاءَتِي إِيَّاهُ ، إِلَّا أَوْرَاقًا قَرَأُهُمَا الْحُسَنُ بِنَفْسِهِ عَلَىٌّ ، وَصَحَّ سَمَاعُهُمَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُبَارِكُ كُمُمَا فِيهِ ، وَيُوَفِّقُهُمَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ .

وَكَتَبَ أَبُوهُمَا يَعَقُوبُ بْنُ أَحْدَ ، غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ

<sup>(</sup>١) لعل الصواب « فعلى ما » فهو مايدل عايه السياق

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل: « في آخره »

خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِائَةٍ ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَى وَلَدِى الْحَسَنُ ، قِرَاءَةً عَمْنٍ وَاسْنِقِصَاء ، مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ، بِمَا عَلَى حَوَاشِيهِ مِنْ الْفُوائِدِ ، وَشَرَحَ الْأَبْيَاتَ فِي شُهُودٍ ، سَنَةً ثَلَاثٍ وَسِتِينَ مِنَ الْفُوائِدِ ، وَشَرَحَ الْأَبْيَاتَ فِي شُهُودٍ ، سَنَةً ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَأَرْبَعِائَةٍ ، وَعَلَى النَّسْخَةِ أَيْضًا قَبْلُ ذَلِكَ مَا صُورَنُهُ : سَمِعَهُ مِنْ مَنْ الْفُوائِدِ ، وَصَحَمَّة عَرْضًا اللهِ اللهِ عَلَى القَعْدَةِ ، سَنَةً بَو مَنْ اللهُ فَيْ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِائَةٍ ، وَقَرَعَ مِنْهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، سَنَةً يَوسُفُ ، يَعْقُوبُ بُنْ أَحْمَدَ ، وَفَرَعَ مِنْهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، سَنَةً يَسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِائَةٍ .

وَكَنَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُوسَتَ بِخَطَّهِ ، قَالَ مَّوَلَّهِ مُولَّهِ مَوْلَا عَلَى الْكَنَابِ : فَهَذَا مَعَ وُضُوحِهِ ، وَكَوْنِ هَوُلا عَلَى الْكَنَابِ : فَهَذَا مَعَ وُضُوحِهِ ، وَكَوْنِ هَوُلا عَلَى الْمَذْ كُودِينَ مَشْهُودِينَ ، مَعْرُوفِينَ ، وَمَعْرِفَتِي بِالْخُطُوطِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى النَّسْخَةِ ، كَمَعْرِفَتِي عِمَا لَا أَشَكُ فِيهِ ، يُبْعَلِلُ الْمَوْجُودَةِ عَلَى النَّسْخَةِ ، كَمَعْرِفَتِي عِمَا لَا أَشَكُ فِيهِ ، يُبْعَلِلُ مَا كَنَابِ مَا كَنَابِ الْقَاضِي الْقَفْعِلِيُّ ، مِنْ كَوْنِ هَذَا الْكَتِابِ مَا كَنَابِ مَا لَكَتَابِ مَا لَهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى مُصَنَّفِهِ .

<sup>(</sup>١) عرضا : مقايلة

### ﴿ ٤ - إِسْحَانُ بْنُ أَحْمَدُ ، بْنِ شَبِيبِ ، ﴾ ﴿ بْنِ نَصْرِ ، بْنِ شَبِيبٍ \* ﴾

إسعاق بن أحدالصنار

ابْنِ الْحُكَمِ ، بْنِ أَقْلَدَ ، بْنِ عُقْبَةً ، بْنِ يَوْيِدَ ، بْنِ مُقْبَةً ، بْنِ مُقْبَمٍ ، بْنِ مُقْبَمٍ ، بْنِ مُقَبَمْ ، بْنِ مُقَبِمْ ، بْنِ مُقَبِمانَ الصَّقَادُ ، أَبُو نَصْرٍ الْأَدِيبُ الْبُخَارِيُّ ، مِنْ أَهْلِ بُخَارَى ، كَانَ أَحَدَ أَفْرَادِ الزَّمَانِ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِكَارَى ، كَانَ أَحَدَ أَفْرَادِ الزَّمَانِ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِكَا مُنَا عُلْمَ الْخُورِيَّةِ ، وَالْمَعْرِفَة وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةً خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةً خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةً خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ عَالَةً فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةً خَسْ وَأَرْبَعِائَةٍ ، فَإِنَّهُ وَاللَّهُ فَا السَّنَةِ عَلَى الْعَلَالَةِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَقِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِيْمِ الْعَلَقِ الْعَلَامُ الْعُلْمَالَ الْعَلَامُ الْعَلَقِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعِلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ ا

(۵) ترجم له في كتاب تاريخ بغداد ، جزء سادس ، ص ۴۰۳ قال :

يعرف بالصفار ، قدم بغداد حاجا في سنة خمس وأربعائة ، وحدث بها عن نصر ابن احمد إسماعيل الكناني ، صاحب جبريل بن مجاع السمرقندي .

حدثني عنه الحسن بن على ، بن محمد ، بن المذهب ، وأثنى عليه .

وترجم له في بنية الوعاة صفحة ١٩١ بما يأتي .

« أسحاق بن احمد ، بن شبيب بن نصر ، بن الحكم بن شيث ، أبونصر الصفار البخارى » كان أحد أفراد الزمان في علم العربية ، والمعرفة بدة تنها الحقية ، فقيها ، ورد الى بغداد ، وروى بها ، وخراسان والعراق ، والحجاز .

وقال الحاكم: مارأيت ببخارى مثله فى حفظ الادب والفقه، وقال الحطيب: حدث عن نصر بن احمد بن اسهاعيل الكنانى. وروى عنه الحسن بن على المذهب، وكان حسن الشعر، وسنف المدخل الى كتاب سيبويه، والمدخل الصغير فى النحو، والرد على حزة فى حدوث التصحيف. مات بالطائف بعد أن وطنها، بعد سنة خس وأربعائة

حَدَّثُ بِبَغْدَادَ ، ذَكَرَهُ السَّمَعَانِيُّ أَبُو سَعْدٍ فِي تَارِيخٍ مَرْوً ، وَاكْمَاكُمُ بْنُ الْبَيِّعِ ، فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ ، وَالْخُطيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ . قَالَ تَاجُ الْإِسْلَامِ : وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ : وَرَدَ أَبُو نَصْرِ الصَّفَّارُ خُرَاسَانَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ ، وَسَكَنَ الطَّائِفَ ، وَبَهَا ثُوُّفِّي ، وَقَبْرُهُ بِهَا مَعْرُوفٌ ، وَلَهُ تَصَانيفُ فِي اللُّغَةِ ، وَكَانَ حَسَنَ الشُّعْرَ ، وَهُوَ جَدُّ الزَّاهِدِ الصَّفَّارِ ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَحْمَدُ ، الَّذِي لَقِينَاهُ بِمَرْوَ . وَسَمِعَ نَصْرَ بْنَ أَخْرَدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْكِنَائِيُّ . وَرَوَى عَنْهُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَنُ بْنُ عَلَى بْنِ مُحَمَّدِ ، بْنِ الْمُذَهِّبِ التَّميمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ .

وَقَالَ الْحَارِيُّ الْسُفَارِيُّ أَبُو نَصْرِ الْفَقِيهُ ، الْأَدِيبُ الْبُخَارِيُّ الصَّفَّارُ ، بَعْدَ مَا ذَكَرَ سِنَّهُ كَا تَقَدَّمَ : قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا ، وَمَا كُنْتُ رَأَيْتُ مَثْلَهُ (ا) بِيُخَارَى فِي سِنَّهِ ، فِي حِفْظِ الْأَدَبِ وَالْفَقِهِ ، وَقَدْ طَلَبَ الْحَدِيثَ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْعِلْمِ ، وَأَنْشَدُ فِي لِنَفْسِهِ مِنَ طَلَبَ الْحَدِيثَ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْعِلْمِ ، وَأَنْشَدُ فِي لِنَفْسِهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) وكانت في الاصل : « رأيته » ولعل ما ذكر هو المناسب للمقام

الشِّعْرِ الْمَتَيْنِ مَا يَطُولُ شَرْحُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ : أَلْعَيْنُ مِنْ زَهْرِ الْخُضْرَاء فِي شُغُلِ وَالْقَلْبُ مِنْ هَيْبَةِ الرُّحْمَنِ فِي وَجَلَ لَوَ لَمْ تَكُنُّ هَيْبَةُ الرُّحْنَ تُرْدَعُنِي شُرِفْتُ مِنْ تُبَلِي فِي صَحْنِ خَدٍّ وَلِي يَا دُمْيَةً (١) خُلِقَتْ كَالشَّمْس في الْمَثَل حُورَى جسم وَلَكِنْ صُورَةُ الرُّجل لَوْ كَانَ صَيْدُ الدُّمَى (٢) وَالْمُرْدِ مِنْ عَمْلِي لَكُنْتُ مِنْ طَرَبِ كَالشَّادِبِ النَّمِلِ (") لَكَنَّنِي مِنْ وَثَاقِ الْعَقْلِ فِي عُقُلِ (١) وَلَيْسَ لِي عَنْ وِفَاقِ الْعَقْلِ مِنْ حِوَلِ الله يَرْقَبِي وَالْعَقْ لُ يَحْجُبُنِي فَمَا لِمِثْلِي إِذًا فِي اللَّهُو وَالْغَزَلِ

<sup>(</sup>١) الدمية : الصورة المنقوشة من الرخام

<sup>(</sup>٢) الدي: جم دمية

<sup>(</sup>٣) السكران

<sup>﴿(</sup>١) جم عقال : وهو حبل يشد به البعبر في ذراعه

كَلَّفْتُ نَفْسِيَ عِزَّا فِي صِيانَتِهَا دِينُ الْوَرَى لَهُمُ طُرًّا وَدِينِيَ لِي

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ الْخُطِيبُ : إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، ابْنِ شَبِيبٍ أَبُو نَصْرِ الْبُخَارِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِالصِّدْقِ ، فَدِمَ بَغْدَادَ فِي سَنَةٍ خَمْسِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَحَدَّثُ بِهَا عَنْ نَصْرِ بْن أَخْدَ ، بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِينَانِيِّ ، صَاحِبٍ جِبْرِيلَ السَّمَرْ فَنْدِيٍّ ، حَدَّ ثَنِي عَنْهُ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ، بْن مُحَدِّدٍ ، بْنِ الْمُذَهِّبِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا . قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَرَأَيْتُ أَنَا لَهُ كِتَابًا فِي النَّحْو عَجِيبًا ، سَمَّاهُ كِتَابَ الْمَدْخَلِ إِلَى سِيبَوَيْهِ ، ذَكَّرَ فِيهِ الْمَبْنَيَّاتِ فَقَطْ، يُكُوِّنُ نَحُواً مِنْ خَسْمِا ئُةً وَرَقَةٍ ، وَوَقَفْتُ مِنْهُ عَلَى كَلَامٍ مَنْ تَبَحَّرَ فِي هَـذَا الشَّأْنِ ، وَاسْتَمَلَ عَلَى غُوَامِضِهِ إِلَى أَقْصَى مَكَانِ ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَانيفِ فِي الْأَدَبِ ، وَ كِنَابُ الْمَدْخَلِ الصَّفِيرُ فِي النَّحْوِ ، وَكِنَابُ الرَّدُّ عَلَى خَمْزُةَ فِي حُدُوثِ النَّصْحِيفِ.

# ٥ - إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ ، بْنِ مُحَمَّدِ ﴾ ابن عبد الله ، بن سَالِم \* ﴾

أَبُو حُذَيْفَةَ الْبُخَارِيُّ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وُلِهَ بِبَلْخَ، وَاسْتَوْطَنَ بُخَارَى ، فَنُسِبَ إِلَيْهَا ، وَهُوَ صَاحِبُ كِنَابِ

إسحاق المخاري

(\*) ترجم له في تاريخ مدينة السلام ص ٦١؛ ج رابع مخطوطات بما يأتى قال : « إسحاق بن بشر، ك بن محمد ، بن عبد الله ، بن صالح أبو حديقة البخارى ، مولى بني هاشم » ولد ببلخ ، واستوطن بخارى ، ونسب البها ، وهو صاحب كتاب المبتدا ، وكتاب عروية 6 وجويد بن سعيد 6 ومقائل بن سلمان 6 ومالك بن أنس 6 وسفيان الثورى ، وإدريس بن سنان 6 وخلق من أثمة أهل العلم 6 أحاديث باطلة . روى عنه جماعة من الجراسانيين ، ولم يرو هنه من البنداديين فيما أعلم ، سوى اسماعيل بن عيسى العطار ، فانه سمع منه مصنفاته 6 ورواها عنه 6 وذكر الحسن بن علويه القطــان : أن هارون الرشيد 6 بعث الى أبي حذيفة 6 فأقدمه بنداد 6 وكان يحدث في المسجد المنسوب إلى ابن رضبان ، قرأت على الحسن بن أبي القاسم ، عن أبي سعيد أحمد بن عمد بن رميح النسوى قال : سمعت أحمد بن محمد 6 بن عمر بن بسطام يقول : سمعت أحمد بن سيار بن أيوب يقول : وكانْ ببخارىشيخ يقال له أبو حذيفة ، إسحاق بن بشر الفرشي ، وكان صنف . في بدو الحلق كـتاباً ، وفيه أحاديث ليست لها أصول ، وكان يتمرض فبروى عن قوم ليسوأ مَنْ يَدْرَكُهُمْ مُثَلَمُهُ فَاذَا سَأَلُوهُ عَنْ آخَرِينَ دُونُهُمْ يَقُولُ : مِنْ أَيْنَ أُدْرَكَتَ هُؤُلاء ? وهو يروى عمن فوقهم 6 وكانت فيه غفلة 6 مع أنه كان يزن بمحفظ . وسمعت اسحاق بن منصور يقول : قدم علينا همنا 6 فكان يُحدث عن ابن طاوس 6 ورجال كبار من التابعين 6 عمن قد ماتوا قبل حيد الطويل ، قالوا : فقلنا له : كتبتءن حميد الطويل ، قال فغز ع : وقال جثم -

الْمُبْتَدَ إِ وَغَيْرِهِ ، مَاتَ بِيْخَارَى سَنَةً سِتْ وَمِا تُتَيْنِ ، حَدَّثُ - عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَسَعْيِدِ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ وَسَعِيدِ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ صَعِيدِ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ سَمَيْهَانَ النَّوْدِي ، وَمَقَاتِلِ بْنِ شَمِيدُ ، وَمَقَاتِلِ بْنِ شَمِيدُ ، وَمَقَاتِلِ بْنِ شَمْيَانَ النَّوْدِي ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، وَسُفْيَانَ النَّوْدِي ، وَإِدْدِيسَ الْنِ سِنَانٍ ، وَخَلْقٍ مِنْ أَيْمَةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ \_ أَحَادِيثَ بَاطِلَةٍ ،

 تسخرون بی . حمید عن آنیس جدی 6 لم یلی حمیداً قال : فقلنا : أنت تروی عمن مات قبل حيد بكذا وكذا سنة . قال : فعلمنا ضعفه ، وانه لا يعلم ما يقول . قال أحمد بن سيار : سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد يقول : بلغني أن أبا حديفة البخاري 6 قدم أراضي مَكَةُ ﴾ فِحْمَلُ يَقُولُ : حدثني ابن طاوس ﴾ قال : فقيل لسفيان بن عيينة : قدم إنسان من أهل بخارى وهو يقول: أخبرنا ابن طاوس فقال : اسألوه ابن كم هو? قال : فسألوه فناظروه ، ي فاذا ابن طاوس مات قبــل مولده بسنين . أخبرني الازهري ، أخبرنا عبد ألله بن عثمان الصفار 6 أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي ، حدثنا عبيدالله بن على المديني 6 قال : سمعت أبي يقول : أبو حذيفة الحراساني كذاب . كان يحدث عن ابن طاوس ، فجاءوا إلى ابن عيينة ، غَأَخبروه بسنه 6 فاذا ابنطاوس مات قبلأن يولد . حدثني أحمد بن عجمد المستملي : أخبرنا محمد ابن جعفر الشروطي 6 أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الازدى 6 قال اسحاق بن بصر: أَ بو حذيفة ، متروك الحديث ساقط ، رمي بالكذب . أخبرني عبيد الله بن أبي النشح ، أخبرنا أبو الحسن الدارقطي قال : اسجاق بن بشر أبو حديثة متروك الحديث. أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي 6 أخبرنا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان الحافظ ببخارى 6 أخبرنا خلف بن محمد 6 أخبرنا أحمد بن خالد قال : سمعت أبا جعفى عجد 6 بن أحمد بن موسى بن سلام القاضي يقول : كان جدى موسى بن سلام يقول : 11 قدم أبو حديفة البلخي اسحـاق بن بشر ٤ صحبته. ٤ فتوطن بخارى ٤ ومات بها 6 قال أبو عبد الله 6 توفي أبو حذيف السحاق بن بشر 6 يوم الاحد 6 ودفن يوم الاثنين ، لاثنتي عشرة خلت من رجب 6 سنة ست وماثنين .

رُّوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ ، وَكُمْ يَرُو عَنْهُ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ فِيهَا أَعْلَمُ ، سِوَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى الْعَطَّارِ ، فَأَيْنَهُ سَمِعَ مِنْهُ مُصَنَّفَاتِهِ ، وَرَوَاهَا عَنْهُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ بَنْ عَلَوَيْهِ الْقَطَّانُ : أَنَّ الرَّشِيدَ بَعَثَ إِلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَأَقَدُمَهُ ۖ بَغْدَادَ ، وَ كَانَ يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ رُعْيَانَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ ، بْنِ أَيُّوبَ : كَانَ بِبُخَارَى شَيْخٌ يْقَالُ لَهُ أَبُو حُذَيفَةَ ، إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ الْقُرَشِيُّ ، وكَانَ صَنَّفَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ كِتَابًا ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ لَيْسَتَ لَمَـا أُصُولُ ، وَكَانَ يَتَعَرَّضُ فَيَرْوِى عَنْ قَوْمٍ لَيْسُوا مِمِّنَ \* أَدْرَ كُمْ مِثْلُهُ ، فَإِذَا سَأَ لُوهُ عَنْ آخَرِينَ دُونَهُمْ يَقُولُ : مِنْ أَيْنَ أَدْرَ كُتُ هَؤُلَاء ? وَهُوَ يَرُوِى عَمَّنْ فَوْقَهُمْ ، وَكَانَتْ فِيهِ غَفْلَةٌ ، مَمَ أَنَّهُ كَانَ يُزَنُّ (١ بَحِفْظٍ ، وَسَمِعْتُ. إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ : قَدِمَ عَلَيْنَا هَهُنَا ، وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبْنِ طَاوُسٍ ، وَرِجَالٍ كِبَارٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، مِّمَنْ مَاتُوا قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) أي يتهم

حَمِيدٍ الطَّوِيلِ • قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : كَتَبْتَ عَنْ تَمِيدٍ الطَّوِيلِ \* قَالَ : فَقَرْعَ وَقَالَ : جِئْنُمْ تَسْخَرُونَ بِي ، حَمِيدٌ عَنْ أَنْسٍ جَدِّى لَمْ يَلْقَ تَمِيدًا • قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ أَنْتَ تَرْوِى عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ تَمْ يَلِقَ تَمِيدًا • قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ أَنْتَ تَرْوِى عَمَّنْ مَاتَ قَبْلُ تَمِيدٍ بِكَذَا كَذَا سَنَةً ، قَالَ : فَعَلِمِنَا ضَعْفَهُ ، وَأَنّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ •

وَقَالَ أَبُو رَجَاءَ فَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَ أَبَا مُحَدَيْفَةَ الْبُخَارِيَّ قَدِمَ مَكَةً ، بَغَعَلَ يَقُولُ : حَدَّ نَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، فَقَيلَ الْبُخَارِيِّ قَدِمَ مَكَةً ، بَغَعَلَ يَقُولُ : حَدَّ نَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، فَقَيلَ لِشُغْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سَلُوهُ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَسِأَلُوهُ ، فَسَأَلُوهُ ، فَا أَوْهُ ، فَا أَوْهُ ، فَا أَوْهُ ، فَا أَوْسُ مَاتَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ يِسِنِينَ . فَقَالَ : وَهُو مَرْوَكُ الْمُدِيثِ ، سَاقِطُ رُمِي بِالْسَكَذِبِ .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : كُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ الْخَطِيبِ . قَالَ الْمُؤَلِّفُ : كُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ الْخُطِيبِ . قَالَ الْمُبْتَدَ إِ ، فَحَدُّ بُنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ كِتَابُ الْمُبْتَدَ إِ ، كِتَابُ الْمُبْتَدَ إِ ، كِتَابُ الْمُبْتَدَ إِ ، كِتَابُ اللَّهُ وَ ، كِتَابُ الْمُبْتَدَ إِ ، كِتَابُ اللَّهُ وَ مَنَابُ الْمُبَدِّدِ وَمُزَمَ . اللَّهُ وَمَدْ وَمُزْمَ .

### ﴿ ٦ - إِسْحَاقُ بْنُ مُسْلَمَةً (١) بْنِ إِسْعَاقَ الْقَنْبِيُّ \* ﴾

السعاق بن

أَخْبَادِيٌّ عَالِمٌ أَنْدَلُسِيٌّ ، لَهُ كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءِ كَثِيرَةٍ فِي أَخْبَادِ « رَيَّةً » نَاحِيَةٌ بِالْأَنْدَلُسِ ، وَحُصُونِهَا وَوُلَاتِهَا ، وَحُرُوبِهَا ، وَفُقَهَائِهَا ، وَشُعَرَائِهَا ، ذَكَرَهُ أَبُو مُحَدِّدِ بْنُ حَزْمٍ .

### ﴿ ٧ - إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّادٍ ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْجُصَّاصِ \* ﴾

ااسحاق بن عمار

أيكنَّى أَبَا يَعْقُوبَ، مِنْ مَوَالِي الْيَمَنِ، وَكَانَ صَاحِبَ عِيسَى بْنِ مُوسَى فِي أُولِ الدَّوْلَةِ، وَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ. فَكَانَ النَّاسُ يَقْرُ وَنَ عَلَيْهِ الشَّعْرَ فِي دَارِ عِيسَى، قَالَ الْمَرْزُبَائِيُّ: قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ: إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّادٍ مِنْ مَوَالِي الْيَمَنِ، قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ: إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّادٍ مِنْ مَوَالِي الْيَمَنِ، وَيُقَالُ : هُو عَبْدُ اللهِ بْنَ إِسْحَاقَ ، وَإِسْحَاقُ أَبُوهُ هُو الْمُعَالُ : هُو عَبْدُ اللهِ بْنَ وَلَا يُهِ أَيْضًا . وَقَالَ الْكِسَائِيْ : الْمُعَاصُ ، وَقَدِ اخْتُلُفَ فِي وَلَا يُهِ أَيْضًا . وَقَالَ الْكِسَائِيْ :

<sup>(</sup>١) ابن مسلمة هكذا في الاصل — وفي نسخة العاد الخطية: ابن سلمة

<sup>(\*)</sup> راجع تاريخ علماء الاندلس ص ٦٩

وله ترجمة أخرى في كتاب بغية الملتمس من المكتبة الاندلسية ص ٢٢١

<sup>(\*)</sup> لم نمتر على من ترجم له غير ياقوت

إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّادٍ الجُصَّاصُ، أَحَدُ مَنْ أَخَذْنَا عَنْهُ الشَّعْرَ، وَكَانَ عِلْمَ عَالِمَ بِهِ ، وَمَاتَ فِي آخِرِ أَيَّامِ الْمَنْصُودِ . قَالَ : وَكَانَ إِذَا عَلَى اللَّهِ مَاتَ فِي آخِرِ أَيَّامِ الْمَنْصُودِ . قَالَ : وَكَانَ إِذَا عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا مَنَ النَّاسُ .

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ : ذُكِرَ ابْنُ الْجُصَّاصِ الْكُوفِيُّ الرَّاوِيَةُ ، عِنْدَ أَجْدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي الرَّاوِيَةُ ، عِنْدَ أَجْدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : ذُكرَ عِنْدَ أَبِي فَاخَتَلَقُوا فِي وَلَا ثِهِ ، فَقَالَ أَبِي : حَدَّ نَنِي مَنْ رَآهُ ، وَقَدْ دَخَلَ فَاخْتَلَقُوا فِي وَلَا ثِهِ ، فَقَالَ أَبِي : حَدَّ نَنِي مَنْ رَآهُ ، وَقَدْ دَخَلَ إِلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى ، بَعْدَ أَنْ نُخلِعَ وَسُلِمٌ الْعَهَدُ إِلَى الْمَهْدِيِّ فَقَالَ : أَيْهَا الْأَمِيرُ ، أَنْتَ وَاللهِ كَمَا قَالَ الْأَحْوَصُ :

فَمَنْ يَكُ عَنَّا سَائِلًا بِشَمَاتَةٍ

لِمَا مُسَّنَا أَوْ شَامِتًا (١) غَيْرَ سَائِلِ

فَمَا (٢) عَجَمَتْ مِنَّا الْعَوَاجِمُ مَاجِداً

صَبُوراً عَلَى عَضَّاتِ (٣) تِلْكَ النَّلَاتِلِ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : ساكتا ، وأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٢) أي امتحنت 6 ولعله : « فقد »

 <sup>(</sup>٣) وفي الأغاني : « على عضات تلك التلائل » وقد حولت الشطر اليها ،
 والثلاثل جم تلئلة : الشدة المقلقة

إِذَا سُرَّ كَمْ يَبْطَرُ وَلَيْسَ لِنَكُبْةٍ

أَلَمَّتْ بِهِ بِالْخَاشِعِ الْمُتَضَائِلِ وَحَدَّثَ الْمُبَرِّدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحِ الْمُقْرِى وَ قَالَ (1) : كَانَدَ ابْنُ الجُصَّاصِ ، وَجَنَّادُ بْنُ وَاصِلٍ قَاعِدَ بْنِ ، فَتَذَا كَرَا الْقُبُورَ 4 فَقَالَ ابْنُ الجُصَّاصِ مُتَمَثِّلاً :

فَإِنْ كُنْتِ لَا تَدْرِينَ مَا الْمَوْتُ فَانْظُرِي

إِلَى دَيْرِ هِنْدٍ كَيْفَ خُطَّتْ مَقَابِرُهُ

فَقَالَ جَنَّادٌ :

تُوَى عَجَبًا مِمَّا فَضَى اللهُ فِيهِمُ

رَهَائِنَ حَنْفٍ أَوْجَبَتُهُ مَقَادِرُهُ

فَرَدٌّ عَلَيْهِ أَعْرَابِي فَقَالَ :

بيُوتْ تَرَامَى (٢) أَهْلُهَا فَوْقَ أَهْلِهَا

وَمُسْتَأْذَنَّ لَا يَرْحَلُ (٣) الدَّهْرَ زَائِرُهُ

وَقَالَ ابْنُ الْكَالْبِيِّ: ابْنُ الجُصَّاصِ الرَّوِايَةُ، مَولَى لِبِشْرِ ابْنُ الجُصَّاصِ الرَّوِايَةُ، مَولَى لِبِشْرِ ابْنِ مَرْوَانَ • ابْنِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ •

<sup>(</sup>١) قال مكذا في العاد وسقطت من الاصل : « قال » فردناها .

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل: تداني فأصلحت الى ما ذكر ومعنى تراي انضم بعفهم إلى بعض

<sup>(</sup>٣) كانت في الاصل لا يدخل وغيرت إلى ماترى

﴿ ٨ - إِسْعَاقُ بْنُ مِرَادٍ ، أَبُو عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِيُّ \* ﴾ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : كَانَ يُعْرَفُ بِأَيى عَمْرِ وِ الْأَحْوَصِ ،

اسعاق الشيباني الكوفي

> (\*) ترجم له في وفيات الأعيان صنعة ٦٥ جزء أول بما يأتي قال : « أبو عمرو إسحاق بن مرار ، الشيباني النحوى اللغوى »

هو ابن رمادة الكوفي ، ونزل إلى بغداد ، وهو من الموالي وجاور شيبان اللتأدي فيها 6 فنسب إليها 6 وكان من الا"ممة الاعلام في فنونه 6 وهي اللغة والشعر 6 وكان كمثير الحديث ، كثير السماع ثقة ، وهو عند الخاصة من أهل العلم -والرواية مشهور 6 والذي قصر به عند العامة من أهل العلم 6 أنه كان مشتهرآً بشرب النبيذ ، وأخذ عنه جماعة كبار ، منهم الامام أحمد بن حنيل ، وأبو عبيد القاسم بن سلام 6 ويعقوب بن السكيت صاحب إصلاح المنطق 6 وقال في حقه 6 عاش مائة وثماني عشرة سنة 6 وكان يكتب بيده إلى أن مات ، وكان رربما استمار الكتاب مني ، وأنا إذ ذاك صبى آخذ عنه وأكتب من كتبه . -وقال ابن كامل : مات إسحاق بن مرار ، في اليوم الذي مات فيه أبو الـتاهية **٤** وإبراهيم النديم الموصلي 4 سنة ثلاث عشرة وماثنين ببنداد . وقال غيره : بل توفى سنة ست وماثتين 6 وعمره مائة وعشر سنين وهو الاصح — رحمه الله تمالى — وله من التصانيف : كتاب الحيل ، وكتاب اللغات ، وهو المروف بالجيل ويعرف أيضاً بكتاب الحروف ، وكتاب النوادر الكبير ، ثلاث نسخ ، وكتاب غريب الحديث ، وكتاب النحلة ، وكتاب الابل ، وكتاب خلق الانسان ، وكان قد قرأ دواوين الشعراء على المفضل ، وكان الغالب عليه النوادر ، وحفظ النريب ، وأراجيز العرب . قال ولده عمرو : لما جم أبي أشعار العرب ودونها ، كانت نيغاً وثمانين قبيلة ، وكان كلا عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس ، كتب مصحفاً وجعله بمسجد الكوفة 6 حتى كتب نيفًا وثمانين مصحفاً بخطه . ومرار بكسر الم وبعدها داءان بعدهما الف . وقيل توفي يوم الشمانين سنة عشر .

وترجم له في كتاب بنية الوعاة ص ١٩٢

وَمِرَادٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَرَا نَيْنِ مُهْمَلَنَيْنِ مُخَفَّفَنَيْنِ ، وَهُوَ مَوْلَهُ وَلَيْسَ مِنَ بَنِي شَيْبَانَ ، وَإِنَّمَا كَانَ مُؤَدِّبًا لِأُوْلَادِ نَاسٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ ، فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ ، كَمَا نُسِبَ الْيَزِيدِيُّ إِلَى يَزِيدَ ابْنِ مَنْصُورٍ ، حِبِنَ أَدَّبَ وَلَدَهُ .

وَقَرَأْتُ فِي أَمَالِي أَبِي إِسْحَاقَ النَّجِيرَيِّ الْهُ عَنْ الدَّهَاقِينِ اللَّهُ عَنْ الدَّهُ عَنْ الدَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الدَّيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللْهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَنْ اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالِمُ الللْعُ اللَّهُ عَلَا عَا عَا

وَقَالَ ابْنُ السَّكِّيتِ : مَاتَ أَبُو عَمْرٍو ، وَلَهُ ثَمَانَ عَشْرَةً

<sup>(</sup>١) نسبة إلى نجيرم بفتح الاول والناني 6 ويروى بكسر الناني : محلة بالبصرة .

<sup>(</sup>٢) جمع دهقان 6 وهوالتاجر ورثيس الافليم

وَمِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ يَكَنُبُ بِيدِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَكَانَ رُبِّمَا اسْتَعَارَ مِنِّى الْكُنُبُ ، وَأَنَا إِذْ ذَاكَ صَبِي آخُذُ عَنْهُ ، وَأَنَا إِذْ ذَاكَ صَبِي آخُذُ عَنْهُ ، وَأَنَا إِذْ ذَاكَ صَبِي آخُذُ عَنْهُ ، وَأَكْنُبُ مِنْ كُنْبِهِ . وَقَالَ ابْنُ كَامِلٍ : مَاتَ أَبُو الْعَنَاهِيةِ ، وَأَبُو عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْمُغَنِّى، وَالِدُ إِسْحَاقَ فِي وَأَبُو مَمْرٍ وَ الشَّيْبَانِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْمُغَنِّى، وَالِدُ إِسْحَاقَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَمِا ثَنَيْنِ ، بِبَغْدَادَ .

قَالَ ابْنُ دَرَسْتُوَيْهِ : وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُو بَنِينَ يَرْوُونَ عَنْهُ كُنْبُهُ ، وَأَضْعَابُ عَلَمَا اللهِ يَقَاتُ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَلْزَمُ عَنْهُ الْحَدِيثَ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَضِيَ عَلْسِهُ ، وَيَكْنَبُ عَنْهُ الْحَدِيثَ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَحَدَّثَ الْحَرْبُلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِ اللهُ عَنْهُ - وَحَدَّثَ الْحَرْبُلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِ اللهُ عَنْهُ - وَحَدَّثُ الْحَرْبُلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِ اللهُ عَنْهُ وَالشَّيْبَانِ اللهُ عَنْهُ وَلَا : لَمَّا حَبَعَ أَبِي أَشْعَارَ الْقَبَائِلِ ، كَانَتْ نِيقًا وَثَمَانِينَ قَلْل : لَمَّا حَبَلَهُ مَنْ عَلَى مَنْهِ وَالسَّيْبَانِ النَّاسِ ، قَلْل : لَمَّا مَنْهُ اللهُ عَبِلَهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَكَمَانِينَ مَصْحَفًا مَ وَجَعَلَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، حَتَّى كَنَبَ نَيقًا وَثَمَانِينَ مُصْحَفًا ، وَكَانَ يَقُولُ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمُ ، كَنَبَ نَيقًا وَثَمَانِينَ مُصْحَفًا ، وَكَانَ يَقُولُ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمُ ، وَكَانَ يَقُولُ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمُ ، فَكَانَ يُوطِئِ \* الْفُقَرَاءَ بُسُطُ (اللهُ الْمُلُوكِ .

<sup>(</sup>١) أي يقرب منازل النقراء ، من منازل الملوك

وَرُوِىَ عَنْ أَبِي عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ فَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: لَا يَنْمَنَّيْنَ أَحَدُ أُمْنِيَّةَ سُوء، فَإِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلُ بِالْمَنْطِقِ (١) هَذَا الْدُؤُمِّلُ قَالَ:

شَفُّ (٢) الْمُؤْمِّلُ يَوْمَ الْخَيْرَةِ النَّظْرُ

لَيْتَ الْمُؤْمِلِ كُمْ يُخْلَقُ لَهُ بَصَرُ

فَذَهَبَ بَصْرُهُ . وَهَذَا تَجْنُونُ بَنِي عَامِرٍ قَالَ :

فَلَوْ كُنْتُ أَعْمَى أَخْبِطُ الْأَرْضَ بِالْعَصَا

أَصَمَّ وَنَادَ نَنِي أَجَبْتُ الْمُنَادِيَا

افعمي وصم ٠

وَقَالَ أَبُو شِبْلٍ بَهُجُو أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيُّ :

قَدْ كُنْتُ أَحْجُو (٣) أَبَاعَمْرٍ و أَخًا ثِقَةً

حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَوْمًا مُلِمَّاتُ (")

<sup>(</sup>١) أي أن ما يصيب الانسان من هم وغم ، متوقف على النطق باللسان

<sup>(</sup>٢) شف الحزن فلاناً : هزله وأنحله

<sup>(</sup>٣) في الاصل : أرجو ، وغيرت إلى ما ذكر

ا(؛) أى نزلت بنا المصائب والبلايا

فَقُلْتُ : وَالْمَرْ ۚ قَدْ يَخْطِيهِ مُنْيَتُهُ أَدْنَى عَطيَّتِهِ إِيَّاىَ مِيَّاتُ (١) فَكُانَ مَاجَادَ لِي لِاجَادَ عَنْ سَعَةٍ دَرَاهِمْ زَائِفَاتْ ضَرْبَجِيَّاتُ (1) مَا الشُّعْرُ \_ وَنْحَ \_ أَبِيهِ مِنْ صِنَاعَتِهِ لَكِنْ صِنَاعَتُهُ بَخُلٌ وَحَالَاتُ (٣) وَدَنُّ خَلِّ ثَقِيلٌ فَوْقَ عَاتِقِهِ فيهِ رُعَيْثًا ﴿ ( ) خَالُوطٌ وَصَعْنَاةً ْ فَلُو ۚ رَأَيْتَ أَبَا عَمْرِ وَ مَشْيَتَهُ كَأَنَّهُ جَاحِظُ الْعَيْنَيْنِ نَهَّاتُ نَهَّاتُ : أَيْ نَهَّاقُ وَقَالَ مُحَدُّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : وَلَهُ مِنَ الْكُتُبُ

<sup>(</sup>١) جعلها العيني في شواهده ميآت

 <sup>(</sup>٢) كانت في الاصل « ثلاثة ناقصات مدلهات » والضربجي : المزيف 6 فهو صغةمؤكدة

<sup>(</sup>٣) كانت في الاصل : « وبالات » فأصلحت إلى ما ذكر ، يريد وأحوال كثيرة .

<sup>(؛)</sup> كانت في الاصل : « بفتل » فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٥) الصحنا والصحنا ، بالفتح والكسر ويمدان : ادام يتخذ من صغار السمك مشه المعدة ، والرعيثاء : عشب له حب طوال وكانت في الاصل : ربيثاء

كِتَابُ الْخُمْ ، كِتَابُ النَّوَادِدِ ، كِتَابُ أَشْعَادِ الْقَبَائِلِ ، خَنَمَهُ بِابْنِ هُرْمَةً ، كِتَابُ الْخُيْلِ ، كِتَابُ غَرِيبِ الْمُصَنَّفِ ، كِتَابُ غَرِيبِ الْمُصَنَّفِ ، كِتَابُ النَّوَادِدِ كِتَابُ النَّوَادِدِ الْخُدِيثِ ، كِتَابُ النَّوَادِدِ الْكَبِيرُ عَلَى ثَلَاثِ نُسَخ . الْحَدِيثِ ، كِتَابُ النَّوَادِدِ الْكَبِيرُ عَلَى ثَلَاثِ نُسَخ .

وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ اللَّغُوِيُّ فِي كِتَابِ مَرَاتِبِ النَّعُويِّينِ وَأَمَّا كِتَابُ الْخَيْمِ فَلَا رَوَايَةً لَهُ ، لِأَنَّ أَبًا عَمْرٍ و بَحَلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ ، فَلَمْ يَقْرَأُهُ أَحَدُ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكُرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَلَمْ يَقْرَأُهُ أَحَدُ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكُرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَلَمَ اللَّهُ عَمْرُو ، وَخَدَّتَ بِهَا عَنْ الْفَطِيبُ فَقَالَ : هُو كُوفِي نَوْلَ بَعْدَادَ ، وَحَدَّتَ بِهَا عَنْ رُكَيْنِ الشَّامِيِّ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَمْرُو ، وَأَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكَانَ ثِقَةً . قَالَ ثَعْلَبُ نَوَلَ مَعَ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالشَّمَاعِ ، عَشْرَةُ وَكَانَ مَعَ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّمَاعِ ، عَشْرَةُ وَكَانَ مَعَ أَبِي عَبْيْدَةً ، وَلَمْ يَدَكُنْ فِي أَهْلِ وَكَانَ مَعَ أَبِي عَبْيْدَةً فِي السَّمَاعِ وَالْعَلْمِ .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَلَقَدْ أَسْرَفَ ثَعْلَبٌ فِيهَا فَقَسْلَ بِهِ أَبَا عَمْرٍ و، فَإِنَّنِي لَا أَقُولُ : إِنَّ اللهَ خَلَقَ رَجُلًا كَانَ أَوْسَعَ رِوَايَةً وَعِلْمًا مَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي زَمَانِهِ • وَحَدَّثَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى أَ بِي عَمْرِ وِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِمَطْرٌ <sup>(۱)</sup> فِيهِ أُمَنَا ۗ مِنَ الْكُنْتُ يَسِيرَةٌ ، فَقُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الشَّيْخُ : هَذَا عِلْمُكَ ؟ فَتَبَسَّمُ إِلَى وَقَالَ : إِنَّهُ مِنْ صَدْقِ كَثَرْ (٢) • وَقَالَ الْخُطِيبُ : كَانَ أَبُو عَمْرِو نَبِيلًا ، فَاضِلًا ، عَالِمًا بِكَلَامِ الْعَرَبِ ، حَافِظًا لِلْغَاتِهَا ، عَمِلَ كِتَابَ شُعَرَاء مُضَرَ ، وَرَبِيعَةً ، وَيَمَنِ ، إِلَى ابْنِ هِرْمَةً ، وَسَمِعَ مِنَ الْحَدِيثِ سَمَاعًا وَاسْعِاً ، وَعُمِّرَ عُمْرًا طَوِ يلًا ، حَتَّى أَ نَافَ (٣) عَلَى التَّسْعَينَ ، وَهُوَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعَلِمْ ، وَالرِّوَايَةِ ، مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ ، وَالَّذِي قَصَّرَ بِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ ، أَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْرًا بالنَّبيذِ وَالشُّرْبِ لَهُ • قَرَأْتُ بِخَطِّ أَيِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيُّ، فِي كِتَابِ نَظْمِ الْإُمَانِ لِلْمُنْذِرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ثُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، بْنِ النَّضْرِ الْمُثَنِّى ('' قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ صُدِّيْحِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي النَّضْرَ،قَالَ : كُنْتُ عَشِيَّةَ الْخُويسِ

 <sup>(</sup>١) قطر : وعاء تصان فيه الكتب ، وإنما جعلهم أمناء على حد قول الشاعر :
 « لنا أمناء ما نمل حديثهم »

<sup>(</sup>٢) كاأن السائل كان يسخر من بضاعته العلميــة فأفحمه بقوله : أنه متى كان من صادق ، فانه كـثير «عبد الحالق»

<sup>(</sup>٣) أناف : زاد (٤) وكانت في الاصل : « المننى » وأصلحت

عِنْـدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ ، بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَجَاءَ أَبُوعُمْرٍ و الشَّيْبَانِيُّ فَقَالَ لِى : مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ? قُلْتُ ، هَذَا أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، صَاحِبُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْغَرِيبِ ، وَكَانَ قَدْ أَنَّى عَلَيْهِ نَحُوْ مِنْ خَسْ عَشْرَةً سَنَةً وَمِائَةٍ ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ أُسَائِلُهُ عَنْ أَيَّامِهِ وَسَنِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا رَاحَ (١) بِكَ ؟ أَ لَكَ حَاجَةٌ ؟ فَلْتُ: نَعَمْ بَلَغَني أَنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ الْقُرْ آنَ عَمْ لُوقٌ ، قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَتَى خَلَقَهُ ? قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ أَوْ بَعْـدَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ ، فَأَطْرَقَ طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : أَنْتَ شَيْخٌ جَدِلٌ (٢) ، هَذَا قُوْلِي ، وَقُوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ سَعِيدٌ : فَغَدَوْتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى أَبِي عَمْرِو ، وَكَانَ تَجْلِسُهُ وَ كُنْتُ أَقْرُبُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرِو « وَإِيشْ (٣) » كُنْتَ تَصْنُعُ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ ﴿ قَالَ : مَنْ أَخْبَرَكَ ﴿ فَقَالَ : أَحْمَدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ، أُلَّهُ عَنْ هَذَا ، فَإِنَّ هَـذَا بي عَارِفٌ ، يَعْنِي الْمَأْمُونَ ، دَعُوا هَذَا لَا تَتَكَاَّمُوا بِهِ .

<sup>(</sup>١) أىما جاء بك وقت الرواح

<sup>(</sup>٢) كثير الجدل

<sup>(</sup>٣) يعني أي شيء

إسحاق ابن نسير البغدادي

﴿ ٩ - إِسْحَاقُ بْنُ نُصَيْرِ الْكَاتِبُ الْبَغْدَادِيُّ، أَبُو يَعْفُوبَ، \* ﴾ كَانِبُ الرَّسَائِلِ بِدِيوَانِ مِصْرَ ، بَعْدُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنِ عَبْدِ كَانَ ، قَالَ ابْنُ زُولَاقِ: مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِا نَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ زُولَاقِ: وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ا بْنِ عَبْدِكَانَ ، عَلَى الْمُكَانَبَاتِ وَالرَّسَائِل، مُنْذُ أَيَّام أَحْمَدَ بْن طُولُونَ ، وَمُكَانَبَاتُهُ وَأَجْوِبَنُّهُ مَوْجُودَةٌ ، إِلَى أَنْ قَدِمَ عَآيَهِ أَبُو يَعْقُوبَ ، إِسْحَاقُ بْنُ نُصَيْرِ الْبَغْدَادِيُّ مِنَ الْبَرَاقِ ، وَالْتَمَسَ التَّصَرُّفَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِكَانَ ، فِيَاذَا تَتَصَرَّفُ ؟ فَقَالَ : فِي الْمُكَانَبَاتِ وَالْأَجْوِبَةِ وَالنَّرَأُسُلِ، وَكَانَ بَيْنَ يَدَىْ أَبِي جَعْفَرِ كُنُبُ ۚ قَدْ وَرَدَتْ ، فَقَالَ لَهُ : خُذْ هَذِهِ وَأَجِبْ عَنْهَا ، فَأَخَذَهَا وَمَضَى إِلَى نَاحِيَةً مِنَ الدَّارِ ، فَأَجَابَ عَنْهَا ، ثُمَّ وَضَعَ خُفَّهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَامَ ، وَقَامَ أَبُو جَعْفَرِ إِلَى الْخُجْرَةِ الَّتِي لَهُ ، فَأَجْتَازَ

بِهِ وَالْكُتُبُ يَنْ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَهَا وَقَرَأُهَا ، فَلَمَّا تَأْمُّلُهَا

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى كتاب فهرست ابن النديم صفحة ٥٠٦ بما يأتمى قال :
هو ممن يتعاطى الصنعة ، وله معرفة بالتلويحات وأعمال الزجاج ، وله من الكتب تـ
كتاب التلاويح ، وسيول الزجاج ، كتاب صناعة الدر الثمين

جَعَلَ يُرُوِّحُ (١) إِسْحَاقَ بْنَ نُصِيْرِ حَتَّى انْتَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : عَمَّنْ أُخَذْتَ الْكَتِبْهُ (٢) \* وَأَجْرَى عَلَيْهِ أَرْبَهِ بِنَ دِينَاراً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، فَلَمْ يَزَلُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَى أَن ۚ تُولِّقَى أَبُو جَعْفَرٍ ، وَانْفَرَدَ بِالْأَمْرِ عَلَى بْنُ أَخْمَدَ الْمَاذِرَائِيُّ ، فَقَالَ لِإِسْحَاقَ : أَ نُزَمْ مَنْزِلُكَ ، فَأَنْصَرَفَ ، فَوَرَدَتْ كُنْتُ فَأَجَابَ عَنْهَا عَلَيْ بْنُ أَحْمَدُ ، وَ دَخَلَ عَلَى أَيِي الْجَيْشِ ، خَمَارَوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ طُولُونَ ، فَمَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي كَانَتْ تَخْرُجُ مِنِّي وَعَنِّي ﴿ الْأَلْفَاظُ الَّتِي كَانَتْ تَخْرُجُ مِنِّي وَعَنِّي ﴿ فَهَضَى عَلَى بْنُ أَحْمَدَ ، وَعَادَ إِلَيْهِ ، فَمَا أَرَادَ أَبُو الْجِيشِ الْجُوابَ وَلَا اسْتَجَادَهُ ('')، نَفَرَجَ عَلَى بْنُ أَحْمَدَ وَقَالَ : هَاتُوا إِسْحَاقَ ا بْنَ 'نَصَيْرٍ ، لَفِيَّ بِهِ ، فَقَالَ : أُجِبْ عَنْ هَذِهِ ، فَأَجَابَ ، وَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَلَى أَبِي الْجِيشِ، فَقَرَأَ الْأَجْوِبَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ هَا َا الَّذِي أَعْرِفُ « إِيشِ الْخَبَرُ » فَقَالَ لَهُ : كَانِبْ كَانَ مَمَ أَييجَعْفَرِ ، فَاعْتَزَلَ (٥) ، وَأَحْضَرْتُهُ السَّاعَةَ ، فَقَالَ هَاتِهِ ، فَأَحْضَرَهُ فَقَالَ : كُمْ

<sup>(</sup>١) أى بجلب له الربح بالمروحة

<sup>(</sup>٢) مصدر كتب 6 يريد: عمن أخذت فن الكتابة

 <sup>(</sup>٣) وكانت في الاصل هذا : « من وغني » وما استهام مراد به : ما حال الكتب
وما شأنها (٤) استجاده : استحسنه (٥) كانت في الاصل : « فاعتل » وأصلحت
إلى ما ذكر

رِزْقُكُ ﴿ فَقَالَ : أَرْبَعُونَ دِينَارًا ، فَقَالَ لِعَلِيٌّ بْنِ أَحْمَدَ : « ٱجْعَانُهَا أَرْبَعَمِائَةٍ فِي السَّنَةِ »، إِجْعَلْهَا لَهُ أَرْبَعَمِائَةٍ فِي الشَّهْرِ (''. وَقَالَ لِإِسْحَاقَ بْنِ 'نُصَيْرِ : لَا تُفَارِقْ حَضْرَتَى ، فَبَلَغَ إِسْحَاقُ حَتَّى صَارَ رِزْقُهُ أَلْفَ دِينَارِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، فَكَانَ يَجُودُ بِذَلِكَ ، وَيُفْضِلُ (٢) بِهِ عَلَى النَّاسِ ، وَلَقَدْ أَرْسَلَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْنُسِ، إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ، وَإِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ تَعْلَبٍ ، وَإِلَى وَرَّاقٍ كَانَ يَجْلِسُ عِنْدُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَلْاثَةَ آلَافِ دِينَارٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَجَرَى ذَلِكَ عَلَى يَدَىْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَابِيدِ النَّاجِرِ ، خَالِ الْقَاضِي بِمِصْرَ .

﴿ ١٠ - إِسْحَاقُ بْنُ يَحْنِي ، بْنِ شُرَبْحِ الْسَكَاتِبُ \* ﴾ أَبُو الْحُسَيْنِ النَّصْرَانِيُّ ، ذَكَرَهُ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ الْحَاقِبُ

(١) يخيل إلى أن بين هذه الجلة وسابقتها إضرابًا بين الجلمين ولكن لم تجيء بل بينهما فالاضراب مثل بالسكوت بعد الجلة الاولى ، ثم جاءت الثانية (٢) يتفضل به (\*) ترجم له في كتاب فهرست ابن النديم ص ١٩٥ بما يأتي قال :

اسمه إسحاق بن يحيي النصراني ، وكني أبا الحسير ، حسن المعرفة بأمور الدواوين ، ومناظرة العال 6 وصاعة الخراج 6 وله قدم ومعرفة بالنحو ، ومولده لسنة ثلاثمائة في شعبان . وله من الكتب : كتاب الحراج كبير جزأير كتاب لزاج الصغير 6 وجعله منازل 6 كتاب علم المؤامرات بالحضرة ، كتاب تحويل سنى المواليـــــ نحو مائة ورقة 6 كتاب جل التاريخ جم ا .

وَقَالَ : كَانَ جَيِّدَ الْمَعْرِفَةِ لِأَمْرِ الدَّوَاوِينِ وَالْخُرَاجِ ، وَمُنَاظَرَةِ الْعُمَّالِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِالنَّجُومِ، وَمَوْلِدُهُ فِي شَعَبَّانَ سَنَةً لَلا ثِمَائَةٍ ، قَالَ وَهُوَ يَحْيَا . قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ ، قَالَ : وَلَهُ مِنَ الْكُتُب : كِتَابُ الْخُرَاجِ الْكَبِيرُ فِي أَلْفِ وَرَقَةٍ ، جَزَّأَهُ جُزْأً يْنِ ، وَجَعَلَهُ سِتَّةَ مَنَازِلَ ، كِيتَابُ الْخُرَاجِ الَّذِي فِي أَيْدِي النَّاسِ مِائْنَا وَرَقَةٍ ، كِنَابُ الْخُرَاجِ صَغِيرٌ " نَحُوُّ مِائَةِ وَرَفَةٍ ، كِنَابُ عَمَلِ الْمُؤَ امْرَاتِ بِالْحُضْرَةِ ، كِنَابُ تَحْوِيلِ سِنِي الْمُوَالِيدِ نَحُوْ مِائَةِ وَرَقَةٍ ، كِتَابُ جُمَلِ التَّارِيخِ . ﴿ ١١ - إِسْحَاقُ بْنُ مَوْهُوبِ ، بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ

﴿ بْنِ الْخَضْرِ الْجُوَالِيقِ \* ﴾ أيكُنَى أَبَا طَاهِرٍ ، وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ، وَمَاتَ فِي

إسحاق الجواليق

(ع) ترجم له فی کتاب أنباه الرواة ص ۲۱۷ بما یأتی :

هو أبو طاهر بن أبی منصور 6 أخو إسهاعیل ، شارك أخاه فی السهاع والا دب
وروی عنه الناس 6 وتصدر للافادة ، وكان أصغر من أخیه إسهاعیل 6 وله
فی شهر ربیع الاول سنة سبع عشرة وخسهائة 6 وتوفی فی یوم الاربعاء حادی
عشر 6 من شهر رجب 6 سنة خمس وسبعین وخسهائة ، وصلی علیه یوم الجیس
ثانی عشر 6 وحمل إلی مقبرة باب حرب 6 ودفن عند أبیه
وترجم له أیضا فی كتاب نزهة الا لبا و فی طبقات الا دها و ص ۲۷۳

الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ ، سَنَةً خَسْ وَسَبْعِينَ وَخَسْمِا ئُةٍ ، وَدُفْنَ بِبَابِ حَرْبِ عِنْدَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ . سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ الْخُصَيْنِ وَأَبَاهُ وَغَيْرَاهُمَا ، وَحَدَّثَ بِالْقَلِيلِ. سَمِعَ مِنْهُ الْقَاضِي الْقُرَشِيُّ قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : فِي رَبِيعٍ الْأُوَّلِ ، سَنَةً سَبْعَ عَشَرَةً وَخَسْمِائَةٍ .

﴿ ١٢ - أَسْعَدُ بْنُ عِصْمَةً ، أَبُو الْبَيْدَاءِ الرِّيَاحِيُّ \* ﴾

أسعد الرياحي

أَعْرَا بِيُّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ ، وَكَانَ يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ بِالْأَجْرَةِ ، وَأَقَامَ بِهَا أَيَّامَ عُمْرِهِ، يُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ ، زَوْجُ أُمِّ أَبِي مَالِكٍ عَمْرُو بْنِ كِنْ كِرَّةً ، وَكَانَ شَاعِرًا ، وَمِنْ شِعْرِهِ : قَالَ فِيهَا الْبَلِيغُ مَا قَالَ ذُو الْعِـ

يِّ وَكُلُّ بِوَصَفْهَا مِنْطِيقُ (١)

 <sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب فهرست ابن النديم ص ٧٦ بما يأتى : هو زوج أم أبي مالك عمرو بن كركرة ، أعرابي نزل البصرة ، وكان يعلم الصبيان بأجرة ، أقام بها مدة عمره ، يؤخذ عنه العلم ، وكان شاعرا . فمن شعره : قال فيها البليخ ماقال ذو الم بي وكل بوصفها منطيق وكذاك المدو لم يمدأن قا ل جيلا كا يقول الصديق (١) ذو العي : ثنيل النطق لا ينصح . والمنطيق : البليغ المغوه

آسيد الإوزني

وَكَذَاكَ الْعَدُوُّ لَمْ يَعُدُ أَنْ فَا

لَ جَمِيلًا كَمَا يَقُولُ الصَّدِيقُ

﴿ ١٣ – أَسْعَدُ بْنُ عَلِيٌّ ، بْنِ أَحْمَدَ الزَّوْزَنِيُّ ﴾

(۵) ترجم ف كتاب الاعلام ج أول ص ٩٩ قال :

هو شاعر من الشعراء ، وكاتب من الكتاب المترسلين ، أصله من زوزن بين نيسابور وهراة ، وسكن نيسابور ، وورد العراق ، وذاع ذكره ، وعلت له شهرة. رَوَى لَنَا عَنْهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ الْفَرَّاوِيُّ ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الشَّحَامِيُّ وَغَيْرُ مُهَمَا .

وَذَكَرَهُ الْبَاخَرُ ۚ زِيُّ فِي الدُّمْيَةِ وَقَالَ : الْأَدِيبُ أَبُو الْقَاسِمِ، أَسْعَدُ بْنُ عَلِيِّ الْبَارِعُ الزَّوْزَنِيُّ ، هُوَ الْبَارِعُ حَقًّا ، وَالْوَافِرُ مِنَ الْبَرَاعَةِ حَظًّا ، وَقَدْ اكْتَسَتَ الْأَدَبَ بَجِدُّهِ وَكَدُّهِ ، وَانْتَهَىَ مِنَ الْفَضْلِ إِلَى أَفْضَى حَدُّهِ ، وَلَقَّتْنَى إِلَيْهِ نِسْبَةُ الْآدَابِ ، وَنَظَمُّنِّي وَإِيَّاهُ صُحْبَةُ الْكُتَّابِ ، وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى الْآنَ ، وَقَدْ ارْتَدَيْنَا الْمَشيبَ ، وَخَلَمْنَا بُرْدَ الشَّبَابِ ذَاكُ الْقَشيبَ ، وَلَا أَكَادُ أَنْسَى وَأَنَا فِي الْحُضَرِ ، حَظِّي مِنْهُ فِي السَّفَرَ ، وَقَدْ أَخَذْنَا بَيْنَنَا بِأَطْرَافِ الْأَحَادِيثِ، وَ رُضْنَا (١) الْمَطَايَا بِأَجْنِحَةِ السَّيْرِ الْحَثيثِ ، حَتَّى سِرْنَا مَعاً إِلَى الْعِرَاقِ ، وَنَزَلَ هُوَ مِنْ فَضَلَائِهِ عِمَنْزِلَةِ السَّوَادِ مِنَ الْأَحْدَاقِ (١) ، وَعِنْدَهُ تَوْقِيعَاتُهُمْ بِتَبْرِيزِهِ (١) عَلَى الْأَقْرَانِ ،

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل: «ورشنا » وأصلحت

<sup>(</sup>٢) السواد من الاحداق : انسان العين

 <sup>(</sup>٣) أى تفوقه على النظائر والاشباء

وَحِيَازَتِهِ قَصَبَاتِ الرِّهَانِ ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، لا أَكْنَمُ مِنْ شَهَادَتِي دِقًا (١) وَلا جِلاً (١) ، بَلْ أَعْتَقِدُ بِهَا صَحَّا (١) وَعَلَيْهَا سِجِلاً ، وَمَنْ يَكْنُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ، وَمَنْ يَكْنُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ، وَمَنْ يَكْنُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ، وَعَاذِبْ (١) وُعَاذِبْ (١) لُبُهُ .

قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي الشَّحَامِيُّ ، أَنْشَدَنَا البَارِعُ لِنَفْسِهِ : قَدْ أَقْبَلَ الْمَعْشُوقُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ

مُسْتَشْفِياً (٥) مُسْتَسْقِياً مِنْ رِيقهِ

نَشْوَانَ (٢) وَالْإِبْرِيقُ فِي يَدِهِ وَلِي

مِنْ رِيقِهِ مَا نَابَ عَنْ إِبْرِيقِهِ

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لِيَ زَائِرٌ "

لَ مُشَتْ مِنْ دَمْعِي تُرَابَ طَرِيةِهِ

<sup>(</sup>١) الدق : القليل

<sup>(</sup>٢) الجل: الكثير

<sup>(</sup>٣) أي عقدا

<sup>(</sup>١) أى فائب عقله

<sup>(</sup>٥) أي طالبا الشفاء والسقيا

<sup>(</sup>٦) النشوان : السكران

وَ لَكُنْتُ أُذْ كِي جَمْرَ قُلْبِي فِي الدُّجَي (١)

بِطَرِيقِهِ كَيْ يَهْتَدِى بِبَرِيقِهِ غَزَوَيْتُ (۲) وَجْهِي عَنْ مُدَامَةً كَأْسِهِ

وَشَرِبْتُ كَأْسًا مِنْ مُجَاجِ عَقْبِقِهِ

وَلَهُ أَيْضًا :

كَأَنَّ لَوْنَ الْهَوَاءِ مَا الْهَ

أَوْ سُنْدُسٌ رَقَّ أَوْ عِمَامَهُ \*

كَأَنَّ شَكُلُ الْهِلَالِ قُرْطٌ

أًوْ عَطَفَةُ النُّونِ أَوْ قُلَامَةُ

وَلَهُ أَيْضًا :

أَلَا فَأَشَكُرُ لِرَبِّكَ كُلَّ وَقَتٍ

عَلَى الْآلَاء وَالنَّعَمِ الْجَسِيمَةُ

إِذَا كَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ سَوْء

فَيَوْمْ صَالِحٌ مِنْهُ غَنيِمَهُ

(١) أذكى : أشعل . والدجى : ظلام الايل

(٢) زويت : سترت

وَلَهُ أَيْضًا :

أَبُو بَكْرٍ حَبَا فِي اللهِ مَالًا

وَكَانَ لِسَانَهُ يَجْرِى بِلَالَا

لَقَدُ وَاسَى النَّبِيُّ بِكُلِّ خَيْرٍ

وَأَعْطَى مِنْ ذَخَارِهِ بِلَالَا (١)

لَوْ أَنَّ الْبُحْرَ نَاقَضَهُ اعْتِقَاداً

لَمَا أَعْطَى الْإِلَهُ لَهُ بِلَالًا (")

وَمِمَّا أَوْرَدَهُ الْبَاخَرْزِيُّ فِي كِتَابِهِ الْبَارِعِ :

قَمَرُ سَبَى قَلْبِي بِعَقْرَبِ صَدْغِهِ

لَمَّا تَجَلَّى عَنْهُ قَلْبُ الْعَقْرَب

فَأَجَبْنُهُ أَلَدَيْكَ قَاْيِ قَالَ لَا

لَكِنَ قَالْبُكَ عِنْدُ قَالْبِ الْعَقْرَبِ

قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ قَالَ : الْفُضَلَا ۚ الْمُلَقَّبُونَ

بِالْبَادِعِ فِي خُرَاسَانَ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُثُمُ الْبَادِعُ الْهَرَوِيُ ،

وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ طَرَائِفِ الطُّرَفِ، وَهُوَ دُونَهُمْ (١) فِي

<sup>(</sup>١) يريد بالألا مؤذنه 6 فالكلام على التمثيل

 <sup>(</sup>٢) البلال والبلة والبلالة: الندوة يريد ما بل الغم ويريد أن البحر لو نافسه فنافضه
 معتقد أنه أفضل ٤ لحرم البلال وما انتفع به أحد (٣) في الاصل: أدونهم

الْفَضْلِ مَرْ تَبَةً ، وَالنَّانِي الْبَارِعُ الْبُوسَنْجِيُّ ، وَهُو َأُوسَطُهُمْ ، وَالنَّالِثُ الْبَارِعُ الْبُوسَنْجِيُّ ، وَهُو أَنْضَلَهُمْ وَأَشْهَرُ هُمْ ، قَالَ : وَالنَّالِثُ الْبَارِعُ الزَّوْزَنِيُّ ، وَهُو أَنْضَلَهُمْ وَأَشْهَرُ هُمْ ، قَالَ : وَكَانَ تِلْمِيذَ الْقَاضِي أَبِي جَعْفَرٍ الْبَحَّاثِيُّ ، وَهُو الَّذِي يَتُولُ وَكَانَ تِلْمِيذَ الْقَاضِي أَبِي جَعْفَرٍ الْبَحَّاثِيُّ ، وَهُو الَّذِي يَتُولُ فَيهِ الْبُحَاثِيُّ :

عَفَجْتُ (١) عَلَى الْدِبْسِ الْبُوَيْرِ عِ مِرَّةً

فَقَالَ : لَقَدُ أُوجَعَتَ سُرْمِي فَبِلَّهِ

فَقُلْتُ: بُزَاقِي لَا يَفِي بِجَمِيعِهِ

وَمِنْ أَيْنَ لِي أَنْ أَيْزُقَ الدَّرْبَ كُلَّهُ

قُلْتُ أَنَا : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَعْمَلَهُ بِمَنَارَةِ إِسْكَنْدُرِيَّةً ، إِذْ عَفَجَهُ فِي شَيْءً كَالدَّرْبِ فَأَوْجَعَهُ ، وَقَالَ الْبَحَّاثِيُّ فِيهِ أَيْضًا :

لِلْبَادِعِ ابْنِ الْعَاهِرَهُ ذَوْجَةُ سُوءَ فَاجِرَهُ مُؤَاجِرٌ قَدْ زَوَّجُو هُ كُفْؤَهُ مُؤَاجِرَهُ وَقَالَ الْبَادِعُ هَذَا ، يُخَاطِبُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي نَوَادٍ رئيسَ زَوْزُونَ :

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : عجفت على البيس ولامعني له ، ولكن الاصلاح يؤدى إلى!لمراه

كَفَّ عَلِي عِنْدُهَا التَّبْرُ هَانَ وَلِأَهَاكِ بِهَا قَدْرُ كَافَاكِ بِهَا قَدْرُ كَافَاكُ بِهَا قَدْرُ كَافَالُ عَلَى ظَهْرِهَا عَنْبَرَةٌ قَدْ تَحِبَّهَا الْبَحْرُ

﴿ ١٤ - أَسْعُدُ بْنُ مَسْعُودِ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ مُحَدِّ ﴾ 
« ابْنِ الْحُسْنِ الْمُثْنِيُّ \* »

سمد العتبي

أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، مِنْ وَلَدِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، وَهُوَ حَفِيدُ أَبِي النَّصْرِ الْعُتْبِيِّ ، كَذَا ذَكَرَ السَّمْعَانِيُّ فِي الْمُذَيَّلِ ، وَأَبُو النَّصْرِ : هُوَ ثُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الجُبَّارِ ، وَلَيْسَ فِي نَسَبِ هَذَا عَبْدُ الجُبَّارِ كَمَا تَوَى ، وَلَا أَدْرِى مَاصُوابُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ بِنْتِهِ .

قَالُ السَّمْعَانِيُّ : قَرَأَتُ بِخَطِّ وَالِدِى : أَسْعَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعُشْيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنْةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَنِ الْعُشْيُ ، مَوْلِدُهُ سَنْةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَنِ الْبَيْهَ فِي وَشَاحِ الدُّمْيَةِ ، وَقَالَ : هُوَ مُصَنِّفُ كِتَابِ دُرَّةِ النَّاجِ ، وَكَانَ كَاتِبًا فِي الدَّوَاوِينِ النَّاجِ ، وَكَانَ كَاتِبًا فِي الدَّوَاوِينِ النَّاجِ ، وَكَانَ كَاتِبًا فِي الدَّوَاوِينِ

<sup>(\*)</sup> راجع تاريخ الاسلام مجلد ٢٥ ص ١٠

الْمَحْمُودِيَّةِ، وَالسَّلْجُوقِيَّةِ، وَعَاشَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ نِظَامِ الْمُلْكِ

وَقَالَ فِي الْإِمَامِ عَلِيَّ الْفَنْجَكِرْدِيِّ ('):

يَا أَوْحَدَ الْبُلَغَاءِ وَالْأَدَبَاء

يَا سَيِّدَ الْفُضَلَاءِ وَالْعُلَمَاءِ يَا مَنْ إِكَأَنَّ عُطَارِدًا (") فِي تَلْبِهِ يَا مَنْ إِكَأَنَّ عُطَارِدًا (") فِي تَلْبِهِ يُعْلَى عَلَيْهِ حَقَارِتَ الْأَشْيَاءِ

<sup>(</sup>١) تسبة إلى فنجكرد : قرية من نواحي نيسابور

<sup>·(</sup>٢) عطارد : كوكب من الكواكب السيارة السبع

عِنْدَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَالْأَمِّنَةُ وَدَخَلَ بَغْدَادَ ، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِعَيْدِ ، بْنِ مَهْدِيِّ الْكَاتِبِ الْحُوافِيِّ (١) وَسَمِعَ بِنَيْسَابُورَ وَمَرْوَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَسَمِعَ جَدَّهُ أَبَا النَّضْرِ اللهُ عَيْدُ ذَلِكَ ، وَسَمِعَ جَدَّهُ أَبَا النَّضْرِ اللهُ عَنْهُ .

قَالَ : وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي جَعْفَرٍ ، ثُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْمُافِظِ الْمُمَذَانِيِّ : أَسْعَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمُتْبِيُّ : شَيْخُ عَالِمْ ، ثِقَةٌ دَيِّنْ ، كَانَ كُنْ يُعْفِي عَلَيْهِ أَبُو صَالِح الْمُؤَدِّنُ الْحَافِظُ ، وَذَ كَرَهُ فِي كَانَ كُنْ يُغْفِي عَلَيْهِ أَبُو صَالِح الْمُؤَدِّنُ الْحَافِظُ ، وَذَ كَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَالَ : أَسْعَدُ الْفُنْبِيُّ : تَوَهَّدَ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ . تَوَهَّدَ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ . تَوَهَّدَ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ .

قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَ نَبَأَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ الْفَرَاوِيُّ (٢) ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ التَّمْيِمِيِّ ، حَدَّ تَنِي شَيْخُ فَاضِلُ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعَ بِالْبَصْرَةِ ، فَرَأَ يْتُ شَيْخًا مَبِيًّا قَدْ قَطَعَ مَسَافَةَ الْمُمُرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : شَيْخًا مَبِيًّا قَدْ قَطَعَ مَسَافَةَ الْمُمُرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) نسبة إلى خواف بغتح أوله : قصبة كبيرة من أعمال نيسابور بخراسان ، يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هراة والآخر بزوزن ، ينسب إليها جماعة من أهل العلم منهم المذكور . ا ه . ملخصاً معجم البلدان ج ٣ ص ٤٧٩

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى فراوة بنتح الناء ، وبعد الآلف واو مفتوحة : وهي بليدة من أعمال نسا ، بينها وبين دهستان وخوارزم . وخرج فيها جماعة من أهل العلم . ويقال لها أيضا رباط فراوة ، بناها عبد الله بن طاهر ، في خلافة المأمون . معجم البلدان ج ٦ ص ٣٥٢

أَ تَفَرَّسُ أَنَّكَ شَاعِرْ ﴿ فَقَالَ : أَجِلْ ، فَقَلْتُ : أَنْشِدْ نِي مِنْ مَقُولِكَ ، مَا يَكُونُ لِي تَذْكِرَةً مِنْكَ ، فَقَالَ اكْتُب : فَقَالَ اكْتُب : قَالُوا تَغَيَّرَ شِغِرُهُ عَنْ حَالِهِ قَالُوا تَغَيَّرَ شِغِرُهُ عَنْ حَالِهِ وَالْمَمُ يَشْغَلْنِي عَنِ الْأَشْغَارِ وَالْمَمْ أَيْشَعَلْنِي عَنِ الْأَشْغَارِ أَمَا الْهَجَاءُ فَمِنْهُ شَيْءُ زَاخِر (۱) وَالْمَدْحُ قَلَ لِقِلَّةِ الْأَحْرَارِ وَالْمَدْحُ قَلَ لِقِلَّةِ الْأَحْرَارِ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدِ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُحَمِّدٍ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُحَمِّدٍ قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُمُ مَنْ فَقَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ نُولِي

قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْخَسَيْنِ ، أَخَدُ بْنُ كُمَّدٍ السَّمْنَانِيُّ الْمِصْرِيُّ ، أَنْشَدَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ أَسْعَدُ الْعُنْبِيُّ إِنَفْسِهِ :

قَدْ كُنْتُ فِيهَا مَرَّ مِنْ أَزْمَانِي مُتُوانِياً لِتَقَاصُرِ الْإِحْسَانِ وَرَأَيْتُ خِلَّانِي وَأَهْلَ مَوَدَّنِي مُتُوَفِّرِينَ مَعاً عَلَى الْإِخْوَانِ مُتُوفِّرِينَ مَعاً عَلَى الْإِخْوَانِ فَتَغَيَّرُوا لَسًا رَأُونِي تَائِباً (٢) وَعَنِ التَّصَرُّفِ قَدْ صَرَفْتُ عِنَانِي

<sup>(</sup>۱) زخر الوادى : امتلاً وارتفع ؛ والمراد هنا الكثرة (۲) وفي الأصل الذي في مكتبة اكسفورد : « ناثبا »

دَعْهُمْ وَعَادَتُهُمْ فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُمْ إِلَّا مُجَرَّدُ (١) صُورَةِ الْإِنْسَانِ وَاغْسِلْ يَدَيْكُ مِنَ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ

بِالطِّينِ وَالصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ (٢)

﴿ ١٥ - أَسْعَدُ بْنُ الْمُهَدَّبِ ، بْنِ أَبِي الْمُلِيحِ مَمَّاتِي \* ﴾ أَحَدُ الرُّؤَسَاء الْأَعْيَانِ الْجِلَّةِ (٢) ، وَالْكُنَّابِ الْكُبَرَاء

آسعد بن المهذب عاتى

(١) كانت في الاصل : « مجرة » وأصلحت إلى ما ترى

(٢) الاشنان بالفم والكسر : نبات نافع للجربوالحكة ، وجلاءمنق . يقال : تأشن : أى غسل يده بالاشنان

(٣) الحلة : العظماء

 (\*) ترجم له في كتاب وفيات الأعيان ، جزء أول 6 صفحة ٨٤ قال : « هو الفاضي الا"سعد 6 أبو المكارم أسعد بن الحطير 6 أبي سعيد مهذب بن مينا 6 بن

ذكريا ، بن أبي قدامة ، بن أبي مليح مماتي المصرى ، الكاتب الشاعر »

كان ناظر الدواوين بالديار المصرية ، وفيه فصائل ، وله مصنفات عديدة ، ونظم سيرة السلطان صلاح الدين — رحمالة — ونظم كتابكليلة ودمنة ، وله ديوان شعر ، رأيته بخط ولده . و تلت منه مقاطيع ، فن ذلك قوله :

أمور و تنهی عن الناس أن ينهوك عنها سييل أتفدر أن تكون كمثل عيى وحقك ما على أضر

وله في شخص ثقبل رآه بدمشق : ض من يحكيها أبدا حكى نهرين ما في الأثر

اْلْمَنْرِلَةِ ، وَمَنْ تَصَرَّفَ بِالْأَعْمَالِ ، وَوَلِيَ رِيَاسَةَ الدِّيوَانِ ، وَلَهُ أَدَّبُ وَاللَّهِ اللَّيوَانِ ، وَلَهُ أَدَّبُ بَارِعْ ، وَخَاطِرْ وَقَادُ (١) مُسَارِعْ ، وَقَدْ صَنَّفَ فِي

حکی فی خلقه توری وفی أخلاقه بردی وقد أخذ ابن مماتی معنی بیتیه هذین من قول بعضهم:

 مناهی ابن بشران مدینة جلق

 فکلاها یوم الفخار قرید ألفاظه بردی وصورة خلقه

 ثوری ونقس العقل منه بزید

وله من جملة قصيدة طويلة :

لنيرانه في الليل أي تحرق

على الضيف إن أبطا وأى تلهب

وما ضر من يعشو الى ضوء ناره

اذا هو لم ينزل بال الهلب

وله في غلام نحوى :

وأهيف أحدث لى نحوه تمجباً يعرب عن ظرفه علامة التأنيث في لفظه وأحرف العلة في طرفه

ومن شعره: ثلاثة أبيات مذكورة فى ترجمة يحيى بن نزار المنبجى فى حرف الياء، وفى شعره أشياء حسنة ، وذكره العماد الاصبهانى فى كتاب الحريدة ، وأورد له عدة مقاطيع ، ثم أعقبه بذكر أبيه الحطير، وذكر كشيرا من شعره ، فن ذلك قوله فى كتمان السر وبالغ فيه :

واً كتم السرحتى عن إعادته
الى المسر به من غير نسيان
وذاك أن لسانى ليس يملمه
سمى بسر الذى قد كان ناجاني —

(١) أى ذهن حاضر متقد

الْأَدَبِ وَعُرِفَ ، وَمَاتَ عِمَدِينَةِ حَلَبٍ فِي النَّامِنَ عَشَرَ مِنْ أَلَا دَبِ وَعُرِفَ ، وَمَاتَ عِمَد مِنْ أَخَادَى الْأُولَى ، سَنَةَ سِتٍ وَسِتِّمِائَةٍ ، عَلَى مَا نَذْ سُرُرُهُ إِنْ أَخِادَى الْأُولَى ، سَنَةَ سِتٍ وَسِتِّمِائَةٍ ، عَلَى مَا نَذْ سُرُرُهُ إِنْ

- وقال: لقيته بالفاهرة كرّمتولى ديوان جيش الملك الناصر ، وكان هو وجماعته نصارى ، فأسلموا في ابتّداء الملك الصلاحى ، وللمهذب بن الحيمى ، في الاسمد بن مماتى المذكور يهجوه :

وحديث الاسلام واهي الحديث

باسم الثغر عن صمير خبيث لو رأى بعض شعره سيبويه زاده في علامة التأنث

وكان الحافظ أبو الخطاب بن دحية ، المعروف بذى النسبين — رحمه الله تعالى — عند وصوله إلى مدينة إربل ، ورأى اهتمام سلطانها الملك المعظم ، مظفر الدين ، ابن زين الدين — رحمه الله تعالى — بعمل مولد الذي صلى الله عليه وسلم ، حسما هو مشروح في حرف الكاف من هذا الكتاب ، عند ذكر اسمه ، صنف له كتابا سماه التنوير ، في مدح السراج المذير ، وفي آخر الكتاب قصيدة طويلة ، مدح بها مظفر الدين ، أولها :

لولا الوشاة وإنهم اعداؤنا ماوهموا

وقرأ الكتاب والقصيدة عليه ، وسبعنا نحن الكتاب على مظفر الدين ، في شعبان سنة ست وعشرين وستهائة ، والقصيدة فيه ، ثم بعد ذلك ، رأيت هذه القصيدة بعينها ، في مجموعة منسوبة الى الاسعد بن مماتي المذكور . فقلت : لعل الناقل غلط ، ثم يعد ذلك رأيتها في ديوان الاسعد بكالها ، مدح بها السلطان الملك الكامل — رحمه الله تمالى — فقوى الظن ، ثم إنى رأيت أبا البركات بن المستوف ، قد ذكر هذه القصيدة في تاريخ أربل ، عند ذكر ابن دحية ، وقال : سألته عن معنى قوله فيها :

يفديه من عطا جا دى كفه المحرم . -

شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَأَصْلُهُ مِنْ نَصَارَى أَسْيُوطٍ ، بُلَيْدَةُ بِصَعِيدِ مِصْرَ ، وَخَدَمُوا وَتَقَدَّمُوا ، وَوُلُوا بِصَعِيدِ مِصْرَ ، وَخَدَمُوا وَتَقَدَّمُوا ، وَوُلُوا الْوِلَا يَاتِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ، مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِي الْكِتَابَةِ عَرِيقٍ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ، مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِي الْكِتَابَةِ عَرِيقٍ ، وَهُو كَالْمُسْتَوْلِي عَلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، لَيْسَ عَلَى عَرِيقٍ ، وَهُو كَالْمُسْتَوْلِي عَلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، لَيْسَ عَلَى يَدِهِ يَدُ ، وَالْمُسْمَوْنَ بِإِلْحَالَافَةِ ، مَحْجُوبُونَ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ

فأ أحار جواباً ، فقلت : لعله مثل قول بعضهم :
 تسمى بأسهاء الشهور فكفه
 جادى وما ضمت هليه المحرم

قال: فتبسم وقال: هذا أردت ، فلما وقفت على هذا ، ترجيح عندى ان القصيدة للا سعد المذكور ، فأنها لو كانت لا بى الخطاب ، لما توقف في الجواب ، وأيضا : فان إنشاد القصيدة لصاحب إربل ، كان في سنة ست وستمانة ، والاسعد المذكور ، توفى في هذه السنة كما سيأتي ، وهو مقيم بحلب ، لاتملتي له بالدولة العادلية ، وبالجلة : فالله أعلم لمن هي منهما ، وكان الاسعد المذكور ، قد خاف على نقسه من الوزير ، صفى الدين بن شكر ، فهرب من مصر مستخفيا ، وقصد مدينة حلب ، لا تذا بجناب السلطان المك الظاهر — رحمه الله تعالى — وأقام بها حتى توفى في سلخ جادي الاولى ، سنة ست وستمائة ، يوم الاحد ، وغمره اثنتان وستون على بالقرب من مشهد الشيخ على الهروي ، وتوفى أبوه الحطير ، في يوم الاربعاء ، بالقرب من مشهد الشيخ على الهروي ، وتوفى أبوه الحطير ، في يوم الاربعاء ، سادس شهر ومضان ، من سنة سبع وسبعين وخسمائة ، ومينا بكسر الميم ، وسكون الياء المثناة من تحتها ، وهو لقب أبى مليح المذكور ، وكان نصرانيا ، وبعد الالف تاء مثناة من فوقها ، وهي مكسورة ، وبصدها ياء مثناة من تحتها ، وهو لقب أبى مليح المذكور ، وكان نصرانيا ، وإنجا قبل له مثناة من قوقها ، وهي مكسورة ، وبصدها ياء

السَّكَّةِ وَالْخُطْبَةِ ، وَكَانَ إِلَى مَمَّاتِي كَنِيرٌ مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَخَدَّ نَنِي الصَّاحِبُ الْكَبِيرُ ، الْوَزِيرُ الْجُلِيلُ ، جَمَالُ الدِّينِ الصَّاحِبُ الْكَبِيرُ ، الْوَزِيرُ الْجُلِيلُ ، جَمَالُ الدِّينِ الْأَكْرَمُ ، أَبُو الْجُسنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ الْقَفْطِيُّ ، الْأَكْرَمُ ، أَبُو الْجُسنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ الْقَفْطِيُّ ، الْأَكْرَمُ ، أَبُو الْجُسنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ الْقَفْطِيُّ ، اللهُ عُلَاهُ - بِمَدِينَة حَلَبٍ قَالَ :

رَانَعْنِي أَنَّ بَعْضَ تُجَّادِ الْهَنِدِ ، قَدِمَ إِلَى مِصْرَ ، وَمَعَهُ سَمَكَةٌ مَصَنُوعَةٌ مِنْ عَنْبَرٍ ، قَدْ تُنُوِّقَ (ا) فِيهَا وَأُجِيدَتْ ، وَطَيَّبَتْ وَرُصِّعَتْ (ا) بِالْجُواهِرِ ، فَعَرَ ضَهَا عَلَى بَدْرٍ الْجُمَالِيِّ وَطُيَّبَتْ وَرُصِّعَتْ (ا) بِالْجُواهِرِ ، فَعَرَ ضَهَا عَلَى بَدْرٍ الْجُمَالِيِّ

- مماتى كا لانه وقع فى مصر غلاء عظيم ، وكان كثير الصدقة والاطعام ، وخصوصا لصغار المسلمين ، فكانوا إذا رأوه ناداه كل واحد منهم مماتى ، فاشتهر به ، هكذا أخبرنى الشيخ الحافظ ، ذكى الدين أبو عجد ، عبد العظيم المنذرى - نفع الله به - ثم أنشدنى عقيب هذا القول مرثية فيه : وقال : أظن هذين البيتين ، لابى طاهر ابن مكنسة المغربى ، وهما :

طویت سماء المکرما ت وکورت شمس المدیح
من ذا أؤمل أو أرجی بعد موت أبی الملیح
ثم کشفت عنهما ، فوجدتهما له ، وله فیه مدائح أیضا .
وترجم له أیضا فی کتاب سلم الوصول ورقة ۱۳۰
وله ترجمة أخری فی کتاب تاریخ الاسلام للذهبی جزء ۲۹ صفحة ۱۵۲
(۱) أی صنعت صنعة محکمة
(۲) أی زینت وحلیت

ليَبِيعَهَا مِنْهُ ، فَسَامَهَا (٢) مِنْ صَاحِبِهَا ، فَقَالَ: لَا أُنقِصِهُا عَنْ أَلْفِ دِينَارِ شَيْئًا ، فَأُعِيدَتْ إِلَيْهِ ، نَغَرَجَ بِهَا مِنْ دَارِ بَدْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْمَلِيحِ : أَرْنِي هَذِهِ السَّمَكَةَ ، فَأَرَاهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ لَهُ : كُمْ سِمْتَ فِيهَا ؛ فَقَالَ : لَا أُنْقِصُهَا عَنْ أَلْفِ دِينَارِ دِرْهُمَّا وَاحِدًا ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَبَضَ أَلْفَ. دِينَارِ مِنْ مَالِهِ ، وَتَرَكَّهَا عِنْدُهُ مُدَّةً ، فَاتَّفَىَ أَنْ شَرِبَ أَبُو مَلِيحٍ يَوْمًا وَسَكَرَ ، وَقَالَ لِنُدُمَائِهِ : قَدْ اشْتَهَيْتُ سَمَـكًا ، هَاثُمُ الْمِقْلَى وَالنَّارَ ، حَتَّى نَقَايَهُ بِحَضْرَ نِنَا ، فَجَاءَهُ عِقْلَى حَدِيدٍ وَفْهُم ، وَتَرَكُوهُ عَلَى النَّادِ ، وَجَاءَ بِتَلْكَ السَّمَكَةِ الْعَنْبَرِ ، فَتَرَكَهَا فِي الْمِقْلَى ، فَجَعَلَتْ تَتَقَلَّى وَتَفُوْح رَوَائِحُهَا ، حَتَّى كُمْ يَبْقَ بِمِصْرَ دَارٌ ، إِلَّا وَدَخَلَتْهَا تِلْكَ الرَّائِحَةُ ، وَكَانَ بَدْرٌ الْجُمَالِيُّ جَالِساً ، فَشَمَّ تِلْكَ إلرَّائِحِةَ وَتَزَايَدَتْ ، فَاسْتَدْعَى الْخُزَّانَ ، وَأَمَرَكُمْ فِفَتْحِ خَزَائِنِهِ وَنَفْتِيشِهَا ، خَوْفًا مِنْ حَرِيقٍ قَدْ يَكُونُ وَقَعَ فِيهَا ، فَوَجَدُوا خَزَائِنَهُ سَالِمَةً ،

<sup>(</sup>٣) سامها : قومها وقدرها

فَقَالَ. وَيُحَكُّمُ ، ٱنظُرُوا مَا هَذَا ، فَفَتَّشُوا حَتَّى وَقَعُوا عَلَى حَقِيقَةِ الْخَبَرِ، فَاسْتَعْظَمَ الأَمْرَ (١) وَقَالَ : هَذَا النَّصْرَانَيُّ ، الْفَاعِلُ الصَّانِعُ ، قَدْ أَكُلَّ أَمْوَالَى ، وَاسْتَبَدَّ بِالدُّنْيَا دُونِي ، خَتَّى أَ مَكَنَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا ، وَتَوَكَهُ إِلَى الْغَدَاةِ ، فَامَّا دَخُلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُغْضَتُ ، قَالَ لَهُ وَيْحَكَ : أَسْتَعْظُمُ أَنَا ، وَأَنَا مَلِكُ مِصْرَ شِرَى سَمَكَةٍ مِنَ الْعَنْبَرِ ، فَأَنْوُ كُمَّا اسْتِكْفَاراً لِتُمْهِمَا ، فَتَشْتَرِيهَا أَنْتَ !! ثُمَّ لَا يُقْنِعُكَ حَتَّى تَقْلِبُهَا ، وَتُذْهِبَ فِي سَاعَةٍ أَلْفَ دِينَارِ مِصْرِيَّةٍ ، مَا فَعَلْتَ هَذَا ، إِلَّا وَقَدْ نَقُلْتُ بَيْتَ أَمْوَالِي إِلَيْكَ، وَفَعَانْتَ ، فَقَالَ لَهُ : وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ هَذَا إِلَّا غَيْرَةً عَلَيْكَ ، وَعَبَّةً لَكَ ، فَإِنَّكَ الْيَوْمَ سُلْطَانُ نِصْفِ الدُّنْيَا ، وَهَذِهِ السَّمَكَةُ لَا يَشْتَريهَا إِلَّا مَلِكُ ۚ ، خِنْفُتُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ ، وَيُخْبِرَهُ إِأَنَّكَ اسْتَعْظَمْتُهَا وَلَمْ تُشْتَرَهَا ، فَأَرَدْتُ أَن أَعْكِسَ الْأَنْرَ ، وَأُعْلِمُهُ أَنَّكَ مَا تَرَكْنَهَا إِلَّا احْتِفَارًا لَهَا ، وَأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) في الاصل: « فاستعظم » فقط بدون الا من ، وقد زيدت: إلى الم

لَمْ يَكُنْ لَهُمَا عِنْدُكَ مِقْدَارٌ ، وَأَنَّ كَاتِباً نَصْرَانِيًّا مِنْ وَيَعْظُمُ عِنْدَ الْمُلُوكِ قَدْرُكَ ، فَاسْتَحْسَنَ بَدْرٌ ذَلِكَ فِرَدُكَ ، فَاسْتَحْسَنَ بَدْرٌ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَيَعْظُمُ عِنْدَ الْمُلُوكِ قَدْرُكَ ، فَاسْتَحْسَنَ بَدْرٌ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَمْ لَهُ بِضِعْفَى ثَمَنِهَا ، وَزَادَ فِي رِزْقِهِ . وَكَانَ مَمَّاتِي مَعَ وَأَمْ لَكُ كَرِيمًا مُكَدَّحًا ، قَدْ مَدَحَهُ الشَّعْرَاءُ ، فَذَكَرَ أَبُو الصَّلْتِ فِي كِنتَابِ الرِّسَالَةِ الْمِصْرِيَّةِ لَهُ ، أَنَّ أَبًا طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ بَنَ فَلَا كُمْ تَعْلَمُ إِنْ مِكْنَسَةً ، كَانَ مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ فَلَكُمْ مَلَا مَاتَ مَمَّاتِي ، رَثَاهُ ابْنُ مِكْنَسَةً بِقَصِيدَةٍ مِنْهَا :

مَاذَا أُرْجِي مِنْ حَيَا

قِي بَعْدُ مَوْتِ أَبِي الْمُلِيحِ مَا كَانَ بِالنِّكْسُ<sup>(۱)</sup> الدَّنيْ

ي مِنَ الرِّجَالِ وَلَا الشَّحيحِ

كَفَر النَّصَارَى بَعْدُ مَا

غَدَرُوا بِهِ دِينَ الْمَسِيحِ

<sup>(</sup>١) أى الضعيف في الامور والدنى. : الحسيس الوضيع

كَذَا قَالَ، وَلَعَالَهُمُ اغْتَالُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ .

وَلَمَّا وُلِّي الْأَفْضَلُ بْنُ أَمِيرِ الْجَيْوشِ، بَدْرٌ الْجُمَالَيُّ بَعْدَ أَبِيهِ ، دَخَلَ إِلَيْهِ ابْنُ مِكْنُسَةُ مَادِحًا ، فَقَالَ لَهُ : ذَهَبَ رَجَاؤُكَ بِمَوْتِ أَبِي الْمَلِيحِ ، فَهَا الَّذِي جَاءَ بِكَ إِلَيْنَا ، وَحَرَمَهُ وَكُمْ يَقْبُلُ مَدِيحَهُ . وَأَمَّا الْمُهَذَّبُ وَالِدُهُ ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بِالْخُطِيرِ ، فَأَيْنُهُ كَانَ كَاتِبَ دِيوَانِ الْجُيشِ بَمِصْرَ ، فِي أُوَاخِرِ أَيَّامِ الْمِصْرِيِّينَ ، وَأَوَّلِ أَيَّامٍ بَنِي أَيُّوبَ مُدَّةً ، فَقَصَدَهُ الْكُتَّابُ ، وَجَعَلُوا لَهُ حَدِيثًا عِنْدَ السَّلْطَانِ ، فَهُمَّ بِهِ صَلاحُ الدِّين يُوسُفُ بِنُ أَيُّوبَ ، أَوْ أَسَدُ الدِّين شيرَ كُوهُ ، وَهُوَ يَوْمَثِذٍ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، نَفَافَ الْمُهَذَّبُ ، غَهُمَ أَوْلَادَهُ وَدَخُلَ عَلَى السُّلْطَانِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَى يَدِهِ ، فَقَبِلَهُمْ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، وَزَادَ فِي وِلَايَاتِهِمْ ، وَجَبَّ (١) الْإِسْلَامُ مَا قَبْلَهُ.

وَوَجَدْتُ عَلَى ظَهْرِ كِنَابٍ مِنْ تَصَانِيفِ ابْنِ مَمَّانِي

<sup>(</sup>١) أى قطعه ومحاه 6 فلم يحاسب عليه

مَكْنُوباً : كَانَ الْمُهَدَّبُ أَبُوهُ ، الْمَعْرُوفُ بِالْخِطِيرِ ، مُرَتَباً (") عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ ، فَامَّا عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ ، فَامَّا عَلَم أَسَدُ الدِّينِ شِيرَ كُوهُ ، فِي بَدْء أَمْرِهِ بِمِصْرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيْ ، فَامَّا عَلَم أَسَدُ الدِّينِ شِيرَ كُوهُ ، فِي بَدْء أَمْرِهِ بِمِصْرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيْ ، وَأَنَّهُ يَنَصَرَّفُ فِي ") عَمَلِهِ بِلَا غِيَادٍ ، نَهَاهُ وَأَمْرَهُ بِغِيَادٍ ") وَأَنَّهُ يَنَصَرَّفُ فِي اللَّهِ عَلَا مِنَ اللَّيْوَانِ ، وَصَرَفَهُ عَنِ اللَّيْوَانِ ، وَبَادَرَ هُو وَأُولادُهُ ، وَشَدِّ الزُّنَادِ ، وَصَرَفَهُ عَنِ الدِّيوانِ ، فَبَادَرَ هُو وَأُولادُهُ ، فَقَالَ فِيهِ ابْنُ الذَّرُويِ : عَلَى دِيوانِهِ مُدَّةً ، ثُمَّ صَرَفَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ فِيهِ ابْنُ الذَّرُويِ : عَلَى دِيوانِهِ مُدَّةً ، ثُمَّ صَرَفَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ فِيهِ ابْنُ الذَّرُويِ :

لَمْ يُسْلِمِ الشَّيْخُ الْخُطِيرُ لِرَغْبَةٍ فِي دِينِ أَحْمَدُ (أَ) كَانُ طَنَّ أَنَّ عِمَالُهُ (أَ يُبْقِى لَهُ الدِّيوَانَ سَرْمَدُ (أَ) عَلْ ظَنَّ أَنَّ عَمَدُ اللَّيوَانَ سَرْمَدُ (أَ) وَالْآنَ قَدْ صَرَفُوه عَنْ لَهُ فَدِينُهُ فَالْعَوْدُ أَخْمَدُ الْحَدْدُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ : وَوَجَدْتُ بِخَطِّ ابْنِ مَمَّاتِي :

صَحَّ التَّمَثُّلُ فِي قَدِ يَمِ الدَّهْرِ أَنَّ الْعَوْدَ أَحْمَدُ

<sup>(</sup>۱) أى مقلدا ورثيسا

<sup>(</sup>٢) كانت في الأصل: « يتصرف في بلاغيار » ، فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٣) النيار : علامة أهل الذمة قديماً 6 كالزنار للمجوس

<sup>(</sup>٤) الذؤابة : الضفيرة 6 أو ما يسمونه « بالعذبة »

<sup>·(</sup>ه) المحال : المكر والكيد والحديمة

<sup>(</sup>٦) سرمداً : دائها

وَلَمَّا أَمَرَ شِيرَ كُوهُ النَّصَارَى بِلِبْسِ الْغِيَـارِ ، وَأَنْ يُعَمَّمُوا بِغَيْرِ عَذَبَةٍ ، قَالَ عِمَارَةُ الْيَمَنِيُّ :

يَا أَسَدَ الدِّينِ وَمَن عَدْلُهُ

يَحْفَظُ فِينَا سُنَّةَ الْمُصْطَلَقَ

كَنَى غِيَاراً شَدُّ أُوسَاطِناً

فَمَا الَّذِي يُوجِبُ كَشْفَ الْقَفَا

وَجَرَى مَعَهُ حَدِيثُ النَّحْوِيِّينَ ، وَأَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْفَدُ عُمْرُهُ فِيهِ ، وَلَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى شَيْء مِنَ الْأَدَبِ اللَّهِ مَنْ الْأَدَبِ اللَّهِ مُنَادُ النَّعْرِ ، وَمَعْرِفَة بُرَادُ النَّعْرِ ، وَالْآثَارِ ، وَتَصْحِيحِ اللَّغَةِ ، وَصَبْطِ الْأَحَادِيثِ . الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ ، وَتَصْحِيحِ اللَّغَةِ ، وَصَبْطِ الْأَحَادِيثِ . الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ ، وَتَصْحِيحِ اللَّغَةِ ، وَصَبْطِ الْأَحَادِيثِ . فَقَالَ الْأَسْعَدُ : هَوُ لَاء مَثَانُهُمْ مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ الْمَوَاذِينَ ، وَلَيْسَ عِنْدُهُ مَا يَزِنُ فِيهِ ، فَيَأْخُدُهَا غَيْرُهُمْ ، فَيَزِنُ فِيهَا اللَّهُ الللللَّهُ اللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَنْشَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْكَرَمِ ، بْنِ هِبَةِ اللهِ الْمِصْرِيُّ

قَالَ : أَنْشَدَنِي الْخُطِيرُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ مَمَّاتِي لِنَفْسِهِ ، فِي أَبِي سَعِيدِ بْنُ مَمَّاتِي لِنَفْسِهِ ، فِي أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْيَمَنِ النَّحَّالِ وَزِيرِ الْعَادِلِ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ ، وَكَانَ أَسْلَمَ ، وَكَانِ النَّاسِ وَجْهَا ، أَعْنِي الْنَهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَشَادِنٍ " لَمَّا أَتَّى مُقْبِلًا

سَبَّحْتُ رَبَّ الْعَرْشِ بَارِيهِ (٢)

وَمُذْ رَأَيْتُ النَّمْلَ فِي خَدِّهِ

أَيْقَنْتُ أَنَّ الشَّهْدَ فِي فِيهِ

وَأَنْشَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْكَرَمِ الْمَذْ كُورُ ، قَالَ : أَنْشَدَنِى الْخُطِيرُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ مَمَّاتِى ، فِي ابْنِ النَّحَّالِ أَيْضًا ، وَكَانَ يَسْكُنُ ابْنُ النَّحَّالِ فِي أَوَّلِ الدَّرْبِ ، وَكَانَ فِي آخِرِ الدَّرْبِ صَبِيُ مِثْلُهُ فِي الْخُسْنِ ، يُعْرَفُ بِابْنِ ذُنْبُورٍ :

حَوَى دَرْبُ نُورِ الدِّينِ كُلَّ شَمَرْ دَلَ (٢) مُشَـدَّدَةٌ أَوْسَاطُهُمْ بِالزَّنَانِيرِ

<sup>(</sup>١) الشادن : الغزال الذي طلع قرناه ، واستغنى عن أمه 6 والمراد هنا التشبيه

<sup>(</sup>٢) أي خالقه (٣) أي منساس

عَاْوَ لُهُ لِلشَّهِ وَالنَّحْلِ مَنْزِلُ وَمَنْ عَبِيبِ مَا جَرَى لِلْخَطِيرِ : أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً فِي وَمَنْ عَبِيبِ مَا جَرَى لِلْخَطِيرِ : أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً فِي دِيوَانِهِ فِي حُجْرَةٍ مَوْسُومَةٍ (الْ بِدِيوَانِ الْجَيْشِ ، مِن قَصْرِ للسَّلْطَانِ عِصْرَ ، وكَانَتْ حُجْرَةً حَسَنَةً مُرَخَّةً مُنَمَّقةً ، خَاءً هُ السَّلْطَانِ عِصْرَ ، وكَانَتْ حُجْرَةً حَسَنَةً مُرَخَّةً مُنَمَّقةً ، خَاءً هُ فَقَالُوا : فَقَالُوا لَهُ : فَمْ مِنْ هَهُنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا الْخَبْرُ ؛ فَقَالُوا : فَد تَقَدَّمَ الْمَلِكُ الْعَادِلُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيُّوبَ ، بِأَخْذِ رُخَامِ هَذِهِ الْخُجْرَةِ ، وَأَنْ يُعَمِّرَ بِهِ مَوْضِعاً آخَرَ ، نَغَرَجَ مُنكسِراً هَذِهِ الْخُجْرَةِ ، وَأَنْ يُعَمِّرَ بِهِ مَوْضِعاً آخَرَ ، نَغَرَجَ مُنكسِراً كَاسِفًا (اللهُ فَقَالَ : قَدِ اسْتُجِيبَتْ فِينَا كَاسِفًا (اللهُ عَلَى اللهُ فِي ذَلِكَ : فَقَالَ : قَدِ اسْتُجِيبَتْ فِينَا

دَعْوَةٌ ، وَمَا أَظُنُّنِي أَجْلِسُ فِي دِيوَانِ بَعْدَهَا ، أَمَا سَمِعْتُمْ

إِذَا بَالَغُوا فِي الدُّعَاءِ عَلَيْنَا قَالُوا . خَرَّبَ اللهُ دِيوَانَهُ ، وَمَا

بَعْدَ الْخُرَابِ إِلَّا الْبِبَابُ (") ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، أَوْ حُمَّ (١) فَلَمْ

يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا مَيِّتًا، فَامَّا مَاتَ خَلَفَهُ ابْنَهُ الْأَسْعَدُ هَذَا ، عَلَى

دِيوَانِ الْجِيْشِ ، وَتَصَدَّرَ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ أُصْيِفَ إِلَيْهِ (١) أي مله

<sup>(</sup>٢) أي حزيناً كثيباً

<sup>(</sup>٣) اليباب بمنى الحراب والوحشة (١) أصابته الحمى

فِي الْأَيَّامِ الصَّالَاحِيَّةِ وَالْعَزِيزِيَّةِ دِيوَانُ الْمَالِ، وَهُوَ أَجَلُّ دِيوَان مِنْ دُوَاوِينِ مِصْرً ، وَتُصَدَّرَ فيهِ ، وَاخْتُصَّ بِصُحْبَةِ الْقَاضِي الْفَاصِلِ ، عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَلِيِّ الْبَيْسَانِيُّ ، وَنَفَقَ (')عَلَيْـهِ ، وَحَظِيَ عِنْدَهُ ، وَكُرُمَ لَدَيْهِ ، فَقَامَ بأَمْرِهِ ، وَأَشَاعَ منْ ذِكْرِهِ ، وَنَبَّهَ عَلَى فَصْلِهِ ، وَصَنَّفَ لَهُ عِدَّةَ تَصَانِيفَ باسْمِهِ ، وَكُمْ يَزُلُ عَلَى ذَلِكَ ، إِلَى أَنْ مَلَكَ الْمَلِكُ الْعَادِلُ ، أَبُو بَكُو الْبُنُّ أَيُّوبَ الدِّيَارَ الْمِصْرِيَّةَ ، وَكَانَ وَزِيرَهُ، وَالْمُدَبِّرَ لِدَوْلَتِهِ، الصَّفِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ شَكْرٍ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَسْعَدِ ذَّحَلْ (٢) قَدِيمٌ أَيَّامَ رِيَاسَتِهِ عَلَيْهِ ، وَوَقَعَتْ مِنَ الْأَسْعَدِ إِهَانَةٌ فِي حَقِّ ابْنِ شُكْرٍ ، فَقَدَهَا عَلَيْهِ ، إِلَى أَنْ تَعَكَّنَ مِنْهُ ، فَلَمَّا وَرَدَ مِعْمَ ، أَحْضَرَ الْأَسْعَدَ إِلَيْهِ ، وَأَ قَبَلَ بُكُلِّيَّتِهِ (٣) عَلَيْهِ ، وَفُوَّضَ إِلَيْهِ جَمِيعَ الدَّوَاوِينِ ، الَّذِي كَانَتْ بِاسْمِهِ قَدِيمًا ، وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سَنَةً كَامِلَةً ، ثُمُّ عَمِلَ لَهُ الْمُؤَامَرَاتِ ،

<sup>(</sup>١) نفق البيع نفاقاً : راج ورغب فيه ، والنافق من البضائع : الرائح

<sup>(</sup>٢) أى ثأر وحقد

وَوَضَعَ عَلَيْهِ الْمُحَالَاتِ ، وَأَكْثَرَ فِيهِ الْتَأْوِيلَاتِ ، وَلَمْ يَلْتَفْتُ إِلَى أَعْذَارِهِ الْمُحَالَاتِ ، وَلَا أَعَارَهُ طَرَفًا لِاعْتِذَارِهِ ، فَنَكَبَهُ اللهُ مَنَا لَكُبَةً وَفَيَحَةً ، وَوَجَّهَ عَلَيْهِ أَمْوَالًا كَثِيرَةً ، وَطَالَبَهُ مِهَا ، فَلَمْ قَبِيحةً ، وَوَجَّهُ ، لِأَ نَهُ كَانَ عَفِيفًا ذَا مُرُوءَةٍ ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ الْمُخْذَاذَ ، فَقَصَدُوهُ وَطَالَبُوهُ ، وَأَ كُنْرُوا عَلَيْهِ وَآذَوْهُ ، وَاشْتَكُوهُ إِلَى ابْنِ شُكْرٍ ، فَكَمَّمُمْ فِيهِ .

كَذَّ تَنِي الْمُؤَيِّدُ إِبْرَاهِمُ بَنُ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : سَمِيْتُ الْأَسْعُدَ يَقُولُ : عُلِقْتُ فِي الْمُعَالَبَةِ عَلَى بَابِ دَارِي عِصْرَ ، عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، إِحْدَى عَشْرَةً مَرَّةً ، قَامَا كَلَ ظَهْرِ الطَّرِيقِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، إِحْدَى عَشْرَةً مَرَّةً ، قَامَا رَأُوا أَ نَنِي لَا وَجْهَ لِي ، فِيلَ لِي تَحَيَّلُ ، وَنَجِّمْ (٣) هَذَا الْمَالَ عَلَيْكَ فِي نُجُومٍ (١) ، فَقُلْتُ : أَمَا الْمَالُ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي ، عَلَيْكَ فِي نُجُومٍ (١) ، فَقُلْتُ : أَمَّا الْمَالُ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي ، وَلَكُنِ إِنْ أُطْلِقْتُ وَ مَا لَكُنْ يَقْسِى ، اسْتَجْدَيْتُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكُنِ إِنْ أُطْلِقْتُ وَ مَا لَكُنْ يَقْسِى ، اسْتَجْدَيْتُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكُنِ إِنْ أُطْلِقْتُ وَ مَا لَكُنْ يَوْنِ ، فَلَكُلَى أَحْصُلُ مِنْ هَدَا الْمَالُ الْوَجْهِ ، فَأَمَا مِنْ وَجْهٍ حَاصِلٍ (١) ، فَلَيْسَ لِي بَعْدَ مَا أَخَذْ نُحُومُ الْوَجْهِ ، فَأَمَّا مِنْ وَجْهٍ حَاصِلٍ (١) ، فَلَيْسَ لِي بَعْدَ مَا أَخَذْ نُحُومُ الْوَجْهِ ، فَأَمَّا مِنْ وَجْهٍ حَاصِلٍ (١) ، فَلَيْسَ لِي بَعْدَ مَا أَخَذْ نُحُومُ الْوَجْهِ ، فَأَمَا مِنْ وَجْهٍ حَاصِلٍ (١) ، فَلَيْسَ لِي بَعْدَ مَا أَخَذْ نَحُومُ الْوَجْهِ ، فَأَمَّا مِنْ وَجْهٍ حَاصِلٍ (١) ، فَلَيْسَ لِي بَعْدَ مَا أَخَذْ نُحُومُ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونِ الْمَالُونَ اللْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمَالُونَ الْمُولِ الْمَالُونُ الْمُولُونُ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمُ الْمُولُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ

<sup>(</sup>١) جمع عذر (٢) نكبه : أوقع به

<sup>(</sup>٣) نجم الدين : أي دفعه نجوماً أي أقساطاً (٤) أي في أقساط ، كل قسط بعد آخر

<sup>(</sup>٥) أي حاضر موجود

مِنَّى دِرْهُمْ وَاحِدٌ ، فَنَجِّمَ (ا) الْمَالُ عَلَى ، وَأَطْلِقْتُ وَبَقِيتُ مُدَيْدَةً (٢) إِلَى أَنْ حَلَّ بَعِضُ نُجُومِ الْمَالِ عَلَى ، فَاحْتَفَيْتُ وَاسْتَتَرْتُ ، وَقَصَدْتُ الْقَرَافَةَ ، وَأَخْفَيْتُ نَفْسَى فِي مَقْبَرَةٍ الْمَاذِرَا ئِيِّينَ ، وَأَقَمْتُ بِهَا مُدَّةً عَامِ كَامِلِ ، وَضَاقُ الْأَمْرُ عَلَيَّ ، فَهُرَ بْتُ فَاصِداً لِلشَّامِ عَلَى اجْتِهَادٍ مِنَ الْأُسْتَاذِ ، فَلَحِقَّنَى فَي بَعْضِ الطُّرِيقِ فَارِسُ مُجِدٌّ ، فَسَلَّمَ عَلَى ، وَسَلَّمَ إِلَى مَكْنُوبًا فَفَضَّفَيْتُهُ ، وَإِذَا هُوَ مِنْ الصَّفِيِّ بْنِ شُكْرٍ ، يَذْكُرُ فِيهِ : لا تَحْسَبُ أَنَّ اخْتِفَاءَكَ عَنَّى ، كَانَ بِحَيْثُ لَا أَدْرِي أَيْنَ أَنْتُ ﴿ وَلَا أَيْنَ مَكَانُكُ ﴿ فَاعْلَمُ أَنَ ۚ أَخْبَارِكُ كَانَتَ تَأْتِينِي يَوْمًا يَوْمًا ، وَأَ نَّكَ كُنْتَ فِي قُبُورِ الْمَاذِرَائِيِّينَ بِالْقَرَافَةِ ، مُعُنْدُ يَوْمُ كَذَا ، وَأَنَّنِي اجْتَزْتُ (٣) هُنَاكُ ، وَاطَّلَعْتُ فَرَأَ يَنْكُ بِعَيْنِي ، وَأَنَّكَ لَمَّا خَرَجْتَ هَارِبًا عَرَفْتُ خَبَرَكَ ، وَلَوْ أَرَدْتُ رَدُّكَ لَفَعَلْتُ ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدْ بَقِيَ لَكَ مَالٌ أَوْ حَالٌ لَمَا تُوَكَّنُكُ ، وَلَمْ يَكُنُ ذَنْبُكَ عِنْدِي مِثًا يَبْلُغُ أَنْ أُتْلِفٍ

<sup>(</sup>١) أي قسط

<sup>(1)</sup> to may 1 , 100

<sup>(</sup>٢) أي مدة قصيرة

<sup>(</sup>il tarticular state

<sup>(</sup>٣) اجتزت : مررت

مَعَهُ نَفْسَكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ مَقْصُودِى : أَنْ أَدَعَكَ تَعِيشُ خَائِفًا فَقِيراً ، غَرِيباً ثُمَجَّجاً () فِي الْبِلَادِ ، فَلَا تَظُنَّ أَنَّكَ هَرَبْتَ مِنِّى بِمَكْيِدَةٍ صَحَّتْ لَكَ عَلَى ، فَاذْهَبْ إِلَى غَيْرِ دَعَةٍ () اللهِ ، قَالَ : وَتَرَكِي الْقَاصِدُ وَعَادَ ، فَبَقِيتُ مَبْهُوتًا () إِلَى أَنْ وَصَلْتُ إِلَى حَلَبِ.

غَدَّتَنِي الصَّاحِبُ جَمَالُ الدِّبنِ الْأَكْرَمُ - أَدَامَ اللهُ عَنْدِي عُلُوهُ - لَمَّا وَرَدَ إِلَى حَلَبٍ ، نَوْلَ فِي دَادِي فَأَفَامَ عِنْدِي مُدُّةً ، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَسِتَّائِلَةٍ ، وَعَرَفَ الْمَلِكُ مُدُّةً ، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَسِتَّائِلَةٍ ، وَعَرَفَ الْمَلِكُ الظَّاهِرُ غَاذِي بْنُ صَلاحِ الدِّينِ ، بْنِ أَيَّوبَ - رَحِمَهُ اللهُ - خَبرَهُ فَأَ كُنْ مَهُ مُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِينَاراً صُورِيًّا ، وَأَكْرَمَهُ ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِينَاراً صُورِيًّا ، وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أُخْرَى أُجْرَةً دَادٍ ، فَكَانَ يَصِلُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَنْ بَرِ وَأَلْطَافٍ ('') ، فَكَانَ يَصِلُ إِلَيْهِ فِي مُكَلِّ مَاكُلُّ مَاكُ أَلَاثُةٍ مَنْهُ وَلَا يَوْمَ وَيَنَاراً ، غَيْرَ بِرٍ وَأَلْطَافٍ ('') ، مَا كُلُّ مَاكُ أَلَاثُةٍ مَنْهُ إِلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ طُلَةِ ، إِلَى مَا كُلُ ثُولًا ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ طُلَةِ ، إِلَى مَا كُلُ ثُولًا ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ طُلَةِ ، إِلَى مَا كُلُ أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ عَلَةِ ، إِلَى مَا كُلُ لُكُولِهِ مِنْهَا ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ عَلَةِ ، إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ عَلَاقَ ، إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ عُلَةِ ، إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَ الْهُ عَلَى عَدَمَ الْهُ عَلَةَ ، إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أي مشردا

<sup>(</sup>٢) الدعة : خفض العيش، ودعة الله للمرء 6 جمله في خفض واطمئنان

<sup>(</sup>٣) أي متحيرا في دهشة

<sup>(</sup>١) أي صلات وصدقات يعطيها له

سَنَةِ سِتِّ وَسِمًّا ئَةٍ ، كَمَا ذُكُرْنَا ، وَمَاتَ فَدُفِنَ بِظَاهِرِ (١) حَلَبِ ، بِمَقَامِ بِقُرْبِ قَبْرِ أَبِي بَكْرِ الْهُرَوِيُّ . وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ يَقْمِيدُ بِهَا قَصْدَ النَّأَدُّبِ ، وَفِي مَعْرِض وَفَائِعَ تَجْرِى ، وَيَمْرِضُهَا عَلَى الْأَكَابِرِ ، كُمْ تَكُنْ مُفِيدَةً إِفَادَةً عِلْمِيَّةً ، إِنَّمَا كَانَتْ شَبِيهَةً بِتَصَانِيفِ النَّعَالِيِّ وَأَضْرَابِهِ ، فَمَنْ ذَلِكَ كِتَابُ تَلْقِينِ التَّفَنْ فِي الْفِقْهِ ، كِتَابُ سِرِّ الشُّعْرِ ، كِنَابُ عِلْمِ النَّمْرِ ، كِتَابُ النَّهْيء بِالنَّهْء ۚ يُذَكُّرُ ، وَعَرَضَهُ عَلَى الْقَاضِي ، فَسَمَّاهُ سَلَاسِلَ الذَّهَبِ ، لِأَخْذِ بَعْضِهِ بشُعَب بَعْضِ ، كِتَابُ نَهُذِيبِ الْأَفْعَالِ لِابْنِ ظَرِيفٍ ، كِتَابُ قَرْفَرَةِ الدَّجَاجِ ، فِي أَلْفَاظِ ابْنِ الْحُجَّاجِ ، كِتَابُ الْفَاشُوش فِي أَحْــَكَامٍ « قَرَاقُوش » ، كِنتَابُ لَطَائِفِ الذَّخِيرَةِ لِابْن بَسَّام ، كِتَابُ مَلَاذِ الْأَفْكَارِ وَمَلَاذً الاعْتِبَارِ ، كِتَابُ سِيرَةِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ ، كِتَابُ أَخَايِرِ الذَّخَايِرُ ، كِتَابُ كُرَمِ النِّجَارِ فِي حِفْظِ الْجَارِ، عَمِلَهُ لِلْمَلِكِ الظَّاهِر

<sup>(</sup>١) ظاهر حلب: خار جها

لَمَّا عَلِيمَ عَلَيْهِ ، كِتَابُ ثُرُجُانِ الْجُمَانِ ، كِتَابُ مَذَاهِبِ الْمَوَاهِبِ ﴿ كِتَابُ بَاعِثِ الْجُلَدِ عِنْدَ حَادِثِ الْوَلَدِ ، كِتَابُ الْمُهُنِّ عَلَى الرِّضَى بِالْحُظِّ ، كِتَابُ زُواهِرِ السَّدَفِ(١) وَجَوَاهِر الصَّدَفِي ، كِتَابُ قَرْصِ الْعِيَابِ ، كِتَابُ دُرَّةِ النَّاجِ ، كِتَابُ مَيْسُورِ النَّقْدِ، كِتَابُ الْمُنْتَخَلِ (٢) ، كِتَابُ أَعْلام النَّصْرِ ، كِتَابُ خَصَائِصِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْمُعَمِّيَاتِ ، وَكَانَ عَلَمُ الدِّينِ بْنُ الْحُجَّاجِ ، شُرِيكَهُ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُمَا ثِلَيْنِ فِي الْعَمَلِ ، فَعَمِلَ فِيهِ الْكَتَابُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ ، وَهَاهُ بِعِدَّةِ أَشْعَارٍ ، مِنْهَا : حَكَى بَهْرَيْنِ مَا فِي الْأَرْ فَ مِنْ يَحْكِيهِمَا أَبِدًا فَنِي أَفْعَالِهِ ثُوْرَى وَفِي أَلْفَاظِهِ بَرْدَى

وَكَانَ لَهُ نَوَادِرُ حَسَنَةٌ حَادَّةٌ ، مِنْهَا مَاحَدَّ ثَنِي بِهِ الصَّاحِبُ الْقَاضِي الْأَكْرُمُ ، قَالَ : رَكِبْنَا وَخَرَجْنَا يَوْمًا نَسِيرُ بِظَاهِرِ حَلَّبٍ ، فَكَانَ خُرُوجُنَا مِنْ أَحَدِ أَبْوَابِهَا ، وَدُرْنَا سُورَ الْبَلَدِ

<sup>(</sup>١) السدف محركة : الصبح واقباله

<sup>(</sup>۲) وفي الاصل الذي بمكتبة اكسفورد « المبخل » والذي بأيدينا « المنحل » وأصلحت الى المنتخل : بمنى المصنى. « منصور »

جَمِيعَهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ ، فَقَالَ : الْيَوْمَ تَسْيِيرُنَا تَدْلِيكٌ ، ثُلْتُ : كَيْفَ (1) \* قَالَ مِنْ بَرًّا بَرًّا .

وَكَانَ السَّدِيدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَهُو رَجُلْ فَقيه ، ا تَصَلَ بالسُّلْطَان صَلَاحِ اللَّيْنِ ، يُوسُفُ بْنِ أَيُّوبَ بَعْضَ الإِنِّصَالِ ، فَعَلَ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ سُوفًا ، وَاسْتَجْلُبَ بِمَا يَمُتُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا رِزْقًا ، وَكَانَ أَعْوَرَ رَدِيثًا ، قَليلَ اللَّذِينَ بَغِيضًا ، وَلَـَّا أَحْدَثَ الْمَلِكُ الظَّاهِرُ غَازِي، قَنَاةَ الْمَاءِ بِحَلَّبِ، وَأَجْرَاهَا فِي شُوَارِعِهَا وَدُورِ النَّاسِ ، فَوَّضَ إِلَى ابْنِ الْمُنْذِرِ النظَرَ فِي مَصَالِحِهَا ، وَرُزِقَ عَلَى ذَلِكَ رِزْقًا حَسَنًا ، نَحْوَ ثَلَا ثِمِائَةِ دِرْهُمَ فِي الشَّهْرِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ الْأَمِيرُ فَارِسُ الدِّينِ ، مَيْمُونُ الْقَصْرِيُّ، وَالْأُسْعَدُ بْنُ مُمَّاتِي حَاضِرٌ ، فَقَالَ لَهُ مُسْرِعًا : هُوَ الْيُومَ مُسْتَخَدَّمُ عَلَى قَنَاةٍ ، فَأَعْبَ بِجُسْنِ هَذِهِ النَّادِرَةِ الْحَاضِرِينَ .

وَقِيلَ لِلْأَسْعَدِ يَوْماً: أَيُّ شَيْءٍ يُشْبِهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﴿ فَقَالَ: يُشْبِهُ الزُّبَّ ، فَاسْتَبْرَ دُوا ذَلِكَ ، وَظَنَّوا أَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى

عَوْرَةٍ فَقَطْ، فَقَالَ: مَالَكُمْ لَا تَسْأَلُونِي كَيْفَ يُشْبِهُهُ ؟ فَقَالُوا: كَيْفَ ؟ قَالَ : هُو أَقْرَعُ أَصْلَعُ أَعْوَرُ ، يَسْمَعُ بِلَا أُذُنِ ، يَدْ خُلُ الْمَدَاخِلَ الرَّدِيئَةَ بِجِدَّةٍ وَٱجْتِهَادٍ ، وَيَرْجِعُ مُنْكَسِراً ، فَاسْتُحْسِنَ ذَلِكَ . وَلَهُ شِعْرٌ ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي النَّاجِ فِي رَجَبِ ، سَنَةَ خَسْ وَسِتِمِائَةٍ :

قَدْ قُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُ النَّلْجَ مُنْبُسِطًا عَلَى الطَّرِيقِ إِلَى أَنْ ضَلَّ سَالِكُهَا مَا بَيَّضَ اللهُ وَجْهَ الْأَرْضِ فِي حَلَبٍ إِلَّا لِأَنْ عَيِاتً الدِّينِ مَالِكُهَا إِلَّا لِأَنْ عَيِاتً الدِّينِ مَالِكُهَا

وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ :

لَمَّا رَأَتْ عَيْنِيَ النَّلْ جَ سَاقِطاً كَالْأَقَاحِي (") وَصَارَ لَيْلُ النَّرَى مِنْ فَوْ بِ هُ أَبْيَضاً كَالطَّبَاحِ مَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ ذَوْ بِ دُرِّ عِقْدِ الْوِشَاحِ مَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ ذَوْ بِ دُرِّ عِقْدِ الْوِشَاحِ أَوْ مِنْ ثُغُودِ الْمِلَاحِ أَوْ مِنْ ثُغُودِ الْمِلَاحِ أَوْ مِنْ ثُغُودِ الْمِلَاحِ

<sup>(</sup>١) الاقاحي: نبت طيب الرائحة ، حواليه ورق أبيض ، ووسطه أصغر .

فَمَا عَلَى دَاخِلِ النَّا رِ بَعْدُ ذَا مِنْ جُنَاحِ وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ : وِسَيْفِ غِيَاثِ الدِّينِ غَاذِي بْنِ يُوسُفُ بْـ

نِ أَيُّوبَ دَامَ الْقَتْلُ وَاتَّصَلَ الْفَتْحُ وَشَاهَدْتُهُ فِي الدَّسْتِ وَالثَّلْجُ دُونَهُ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالصَّرْحُ

وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ :

مُذْ رَأَيْنَا الصَّبْحَ يَزْدَا نَ وَيَزْدَادُ انْفِرَاشَا (۱) وَحَسِبْنَا نُورَهُ يَطْ رُدُ مِنْ خَلْفُ الْفَرَاشَا (۱) وَحَسِبْنَا نُورَهُ يَطْ رُدُ مِنْ خَلْفُ الْفَرَاشَا (۱) نَثَرَ التَّلْجَ عَلَيْنَا يَاسَمِينًا وَفَرَاشَا (۱) وَرَأَى أَنْ يُرْسِلَ الْأَبَدْ مُمَ بِالْبَرْدِ فَرَاشَا (۱) فَعَدَا الْكَافُورُ فِي عَذْ بَرَةٍ الْأَرْضِ فِرَاشَا (۱) فَعَدَا الْكَافُورُ فِي عَذْ بَرَةٍ الْأَرْضِ فِرَاشَا (۱)

<sup>(</sup>١) الانفراش: الانتشار

<sup>(</sup>٢) الفراش : حيوان صغير يطير ويتهافت على السراج

<sup>(</sup>٣) الغراش كسحاب : ما يبقى من الحبب 6 يريد أن النلج نتر عليهم ما يشبه الياسمين.

<sup>(</sup>٤) من راش السهم : إذا سدده

<sup>(</sup>٥) الفرأش هنا : بمعنى الفرش المفروش

وَقَالَ أَيْضًا فيهِ :

لَمَّا رَأَتْ عَيْنِيَ النَّلْ جَ خِلْتُهُ الْيَاسَمِينَا وَقُلْتُ مِنْ عَجَبٍ مِنْ لَهُ أَصْبُحَ الْآسُ (ا) مِينَا وَخَلْتُهُ مِنَ ثُنُورِ الْ حِلاحِ لِلْآشِ أَلَا ثِمِينَا فَمَا أَرَادُوا مِنْ اللَّرْ رِ قَطُّ إِلَّا تَمْمِينَا فَمَا أَرَادُوا مِنْ اللَّرْ رِ قَطُّ إِلَّا تَمْمِينَا

وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ :

لَمَّا رَأَيَتُ الثَّلْجَ فَدْ أَضْحَتْ بِهِ الْأَرْضُ سَمَا وَأَذْكَرَتْ جَهَنَّا وَأَذْكَرَتْ جَهَنَّا وَأَذْكَرَتْ جَهَنَّا وَأَذْكَرَتْ جَهَنَّا وَأَذْكَرَتْ جَهَنَّا وَأَذْكَرَتْ جَهَنَّا خَهَا خَفْتُ مَنْ تَعَاظُمُ الْخُوْفِ فَمَا فَتَحْتُ مِنْ تَعَاظُمُ الْخُوْفِ فَمَا فَيَحْتُ مِنْ تَعَاظُمُ الْخُوْفِ فَمَا فَيَحْتُ مِنْ تَعَاظُمُ الْخُوْفِ فَمَا فَإِنْ نَمَا صَبْرِي وَهْ وَهُ وَمَا فَإِنْ نَمَا صَبْرِي وَهُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ :

لَمَّا رَأَيْتُ النَّاجَ قَدْ غَطِّى الْوِهَادَ (٣) وَالْقَنَنْ سَلَّاتُ رَأَيْتُ اللَّبَنَ ﴿ مَلَّ نَعْطِرُ الشَّمَا اللَّبَنَ ﴿ مَلَّ نَعْطِرُ الشَّمَا اللَّبَنَ ﴾ مَلَّ نَعْطِرُ الشَّمَا اللَّبَنَ ﴾

<sup>(</sup>١) الآس: شجر 6 والمينا: الجواهر 6 يريد أن الشجر أصبح من الثلج 6 يشبه المينا

<sup>(</sup>٢) يريد: فأنما نما من الخوف

<sup>(</sup>٣) الوهاد : المنخفض من الارض ٤ والنان : ما ارتفع منها

نُقِلَ مِنْ خَطِّهِ وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا: وَحَيَاء ذَاكَ الْوَجْهِ بَلْ وَحَيَاتِهِ

قَسَمْ يُوِيكَ الْخُسْنَ فِي قَسَمَاتِهِ لَا أَكُلُسْنَ فِي قَسَمَاتِهِ لَا أَرَابِطَنَ عَلَى الْغَرَامِ بِثَغْرِهِ لَا أَنْ الْغَرَامِ بِثَغْرِهِ اللهِ الْغَرَامِ بِثَغْرِهِ اللهِ الْغَرَامِ الْغَرَامِ الْغَرَامِ الْغَرَامِ اللهُ الْغَرَامِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

لِأُفُوزَ بِالْمَرْجُوِّ مِنْ حَسَنَاتِهِ

وَأُجَاهِدَنَّ عَوَاذِلِي فِي حُبِّهِ ﴿ أَنَّ إِنَّ اللَّهِ الْحَبِّهِ الْحَبِّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ

بِالْمُرْ هَفَاتِ (١) عَلَى مِنْ كَخَطَاتِهِ

قَدْ صِيغَ مِنْ ذُهَبٍ وَقُلَّدَ جَوْهُراً

ْ فَالِدَاكَ لَيْسَ يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاتِهِ

وَلَهُ أَيْضًا :

يُعَاهِدُنِي أَلَّا يَخُونَ وَيَنْكُثُ

وَيَحْلُفُ لِي أَلَّا يَصَدُّ وَيَحْنَثُ (١)

وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ أَنَّكَ سَاكِنْ

بِقُلْبِي وَأَنِّى عَنْ مَكَانِكَ أَبْحَثُ

<sup>(</sup>۲) جملة وينكث خبر لمحذوف ، والجميع حال ، ومثلها ويحنث ، وقدرتها خبرا لان المضارع المثبت ، لا يقترن بالواو إلا على هذا الفرض ... « عبد الحالق »

وَلِلْحُسُنِ يَا لَلْهِ طَرْفُ مُذَكِّرٌ

يَتِيهُ بِهِ عُجْبًا وَطَرْفُ مُؤَنَّتُ

وَمَنِهُ أَيْضًا :

يَاسَالِبَ الظَّبْيَةِ لَحْظًّا وَجِيدٌ

أَجْرُ لِمَنْ بَهُجُرُ أَجْرَ الشَّهِيدُ

مَنَى رَأًى طَرْفُكَ قَتْلَ امْرِيء

بأَ سُهُم اللَّحْظِ (١) فقيدَ الفقيد

وَلَهُ دُوبِيْتُ:

يَاغُصُنُ ، أَرَاكُ (T) حَامِلًا عُودَ أَرَاكُ (T)

حَاشَاكُ إِلَى السُّواكُ (١) يَحْتَاجُ سِوَاكُ

قُلْ لِي: أَنْهَاكُ (")عَنْ تَحِيكَ نُهَاكُ (") ؟

كُوْ تُمَّ وَفَاكُ (V) بُسْتُ خَدَّيْكُ وَفَاكُ (A)

<sup>(</sup>١) الغاء زائدة 6 والمني : متى رأيت قتل امرىء قيد للنتل 6 ولا راد لحكمك.

<sup>(</sup>٢) أي أنظرك وأشاهدك

<sup>(</sup>٣) شجر طويل يتخذ من فروعه وعروقه المساويك 6 الواحدة اراك

<sup>(</sup>٤) السواك : مايستاك به من اراك وغيره

<sup>(</sup>٥) أي منعك (٦) أي عقلك

<sup>(</sup>٧) أي وفاؤك (٨) أي فك

كَذَا وجَدْتُ لَهُ فِي أَشْعَارِ بَحْمُوعَةٍ ، وَأَنْشَدَنِي هَذَيْن « الدُّو بَيْتُ » بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَبِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُمَا لِلْعِمَادِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْكَاتِبِ ، وَهُمَا بِهِ أَشْبَهُ ، لِأَنَّهُمَا فِي غَايَةِ الْجُوْدَةِ ، وَابْنُ تَمَّانِي، فِي طَبَّقَةِ شِعْرِهِ الْحِطَاطُ جِدًّا. وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا: قَدْ نَهَانًا عَنِ الْغَرَامِ نَهَانًا إِذْ هَوَانًا أَلَّا نَذُوقَ هَوَانًا (1) وَهَوَ ثُمَّا الْخُبِيبَ خِيفَةً أَنْ يَهِدُ جُرُ بَدُ ا فَيَسْتَمَرُ وَتُرَكْنَاهُ لِلْوَرَى فَكُأْنًا قَدُ أَدَرْنَاهُ بَيْنَنَا دَسْتَكَانًا (٣) وَأَنِسْنَا مِنَ وَحْشَةٍ بِفِرَاقٍ فَافْتَرَقْنَا كَمَا تُوَى بوصَانَا وَسَمِعْنَا مِنَ الْعَذُولِ كَلَامًا فَأَنِفْنَا مِنْ ضِحْكِهِ لِبُكَانَا

<sup>(</sup>۱) أى ذلة وصنارا (۲) أى تعبنا ونصينا

 <sup>(</sup>٣) الدست في لعبة الشطر نج : هو مايكون فيه الغلب ، يقولون : الدست لى والدست
 ٣) بريد من يد إلى يد

أَى خَبْرِ يَكُونُ فِي حُبِّ مَنْ فَوَّ

قَ (١) سَهُمَّا مِنْ كُطِّهِ وَرَمَانَا

نَحْنُ لُوْ كُمْ نَكُنْ هَجَرْنَاهُ مِنْ قَبْ

شِيمَةٌ فِي الْمِلَاحِ قَدْ أَحْسَنَ الدَّهْ

رُ الْمُعَلَّمِمَا بِنَا وَأَسَانًا (١)

وَصَبَاحُ الْمُشيب يُظْهُرُ مَا كَا

نَ ظَلَامُ الشَّبَابِ عَنْهُ ثَنَّانَا

مَامَشَيْنًا إِلَى الصَّبَابَةِ إِلَّا

وَخُطَانًا (٢) مَعْدُودَةٌ مِنَ خَطَانًا

فَأَدِرْهَا مُعَسْجَدَاتٍ (١) كُوُّوسًا

مُطْلِعَاتٍ مِنَ الْخَبَابِ جُمَانًا (٥)

South and the second

<sup>(</sup>١) فوق السهم: سدده

<sup>(</sup>٢) يريد وأحسن باعلامها بأسانا وهمنا 6 فهو معطوف على نا في بنا وعطفك على « عبد الحالق » المجرور من الضمير بغير إعادة الحافض جائز

<sup>(</sup>٣) خطانا : أي خطأنا الذي نؤخذ به 6 ونؤاخذ عليه 6 بريد الذنوب

<sup>(؛)</sup> يريد كالعسجد في اللون ، وهو الذهب

<sup>(</sup>٥) الجان : اللؤلؤ ، الواحدة جمانة

﴿ ١٦ - أَسْلَمُ بْنُ سَهُلِ ، بْنِ أَسْلَمَ ، بْنِ زِيَادِ ، ﴾ ﴿ ابْنِ حَبِيبٍ الرَّزَّاذُ ، أَبُو الْحُسَنِ \* ﴾

الْمَعْرُوفُ بِنَحْشَلِ الْوَاسِطِيُّ ، مَنْسُوبُ إِلَى تَحِلَةً أَسلم بن الله الواسطى الرَّذَاذِينَ ، الْمَحِلَّةِ الشَّفْلَى بِوَاسِطَ ، وَمَسْجِدُهُ هُمْنَاكَ وَدَارُهُ ، وَهَوْ ثِقَةٌ ، إِمَامٌ يَصْلُحُ لِلتَّصْحِيحِ ('' ، وَجَدُّهُ لِأُمَّةِ : أَبُو وَهُو ثِقَةٌ ، إِمَامٌ يَصْلُحُ لِلتَّصْحِيحِ ('' ، وَجَدُّهُ لِأُمَّةِ : أَبُو مُحَمَّ نَحْشَلُ تَارِيخَ مُحَمَّ فِي مَنْ تَارِيخَ وَهُبُ لُنُ بَعْمَ نَحْشَلُ تَارِيخَ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الله وَرَتَّبَ طَبَقَاتِهِمْ ، وَكَانَ وَاسِطَ ، وَصَبُطَ أَسْمَاءَ أَهْلِهَا ، وَرَتَّبَ طَبَقَاتِهِمْ ، وَكَانَ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي الْمِفْظُ وَالْمِنْقَانِ . مَاتَ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَكَانِ وَعَلَيْهِ وَالْمِنْقَانِ . مَاتَ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَكَانِ وَعَلَيْهِ وَالْمِنْقَانِ . مَاتَ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَكَانِ وَمَانَيْنِ وَمَا نَتِينِ ، قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَلِيلٍ . حَدَّثَ عَنْهُ وَالْمِنْ فَالَهُ إِنَّا لَامُعَدِّلُ ، فَي الله مُعَلِيدٍ . حَدَّثُ عَنْهُ أَوْ بَعْدَهَا بِقِلْمِلْ . حَدَّثُ عَنْهُ مُ مَا اللهُ مَدَّلُ اللهُ مُنَانَ الْمُعَدِّلُ ، مُن سَمْعَانَ الْمُعَدِّلُ ، مُن سَمْعَانَ الْمُعَدِّلُ ، مُن سَمْعَانَ الْمُعَدِّلُ ،

<sup>(</sup>١) يريد أنه لحسن درايته وتنهمه يصلح لارجاع الحطأ الى الصواب

<sup>(\*)</sup> ترجم له فی کتاب تاریخ الاسلام للذهبی ج ۱۰ مجلد ۱۰ بما یأتی قال :

هو صاحب تاریخ واسط 6 سمع جده لا مه وهب بن بقیة 6 وسلیمان بن أحمد
الواسطی 6 و محمد بن خالد بن عبدالله 6 و خلفا آخرین 6 ومات بعد النمانین وماتین 6
وکان ینهم ویدری الفن 6 روی عنه محمد بن عنمان 6 بن سممان 6 و محمد بن
عبد الله بن یوسف ، و ایراهیم بن یعقوب الهمندانی ، وعلی بن حمید البزاز 6
ومحمد بن جعفر 6 بن اللیثی الواسطی 6 و أبو القاسم الطبرانی 6 توفی سنة اثنتین

قال خيس الحوزى : نحشل الرزاز ، منسوب إلى محلة الرزازين ، ومسجده هناك . ثقة ، إمام ، مصلح .

وَكَانَ يُضَاهِيهِ (' فَى الْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ ، وَشَرَكَهُ فِى أَكْثَرِ شَكَهُ فِى أَكْثَرِ شَكُوخِهِ ، وَمَاتَ (' فَبْلَ النَّلَاثِينَ وَلَلاَثِمِائَةٍ . ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ السَّلَقِيُّ الْحَافِظُ ، فِى السُّؤَالَاتِ الَّتِي سَأَلَهَا خَمِيسًا لَكُوْذِيَّ . أَلَّمُ اللَّهُ اللَّوْالَاتِ الَّتِي سَأَلَهَا خَمِيسًا الْحُوْذِيَّ .

﴿ ١٧ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَخْدَ ، بْنِ عَبْدِ اللهِ ، ﴾ ﴿ الجِبرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ \* ﴾ الضَّرِيرُ الْمُفَسِّرُ ، الْمُقْرِى \* الْوَاعِظُ ، الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ

إسهاءيل الحيرى المغسر

مو شافعي المذهب ، صاحب الكفاية في التفسير ، توفي سنة ثلاثين وأربعائة عن تسع وتسمين سنة ، حدث عن زاهد السرخسي ، وكثير غيره ، وهنه الخطيب البغدادي ، قرأ عليه صحيب البغاري كالملا ، في ثلاث مجالس ، ذكره ابن السبكي في الطبقات .

وقال السيوطى : كان من العلماء العاملين فى الفرآن 4 والحديث 6 والوعظ 4 نفاعا 6 مباركا .

وترجم له أيضاً في كتاب طبقات المفسرين ورقة ه؛ قال :

هو منسر مقرى، ، و زاهد ، أحد أثمة المسابين ، والعلماء العاملين ، له تصانيف مشهورة في القرآن ، والقراءات ، والحديث ، والوعظ : رحل في طلب الحديث كثيرا ، وسمع من زاهد السرخسي ، وأبي الحسين الحفاف ، وعجد بن مكى الكشميهي ، روى عنه الحطيب أبو بكر ، وكان مفيدا ، نفاعا العفاق ، مباركا في علمه ، له تفسير مشهور ، ولد سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، ومات سنة ثلاثين واربعائة .

<sup>(</sup>١) يضاهيه: يماثله ويشبهه

<sup>(</sup>٢) يريد المعدل

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب سلم الوصول 6 ص ١٩١ قال :

الزَّاهِدُ ، أَحَدُ أَيْمَةِ الْمُسْامِينَ ، وَالْحِيرَةُ مَحِيلَةٌ بِنَمْسَابُورَ هِي الْآنَ خَرَابُ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هِي الْآنَ خَرَابُ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بَعْدَ النَّلَاثِينَ وَأَرْبَعِإِنَّةٍ ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَتَلَا ثِيفَ النَّمَ الْمَشْهُورَةُ فِي عُلُومِ وَثَلَا ثِيفُ الْمَشْهُورَةُ فِي عُلُومِ الْقُرْ آنِ وَالْقِرَاءَاتِ ، وَالْخَدِيثِ وَالْوَعْظِ ، وَالتَّذَكِيرِ . سَمِعَ اللَّهُ آنِ وَالْقِرَاءَاتِ ، وَالْخَدِيثِ وَالْوَعْظِ ، وَالتَّذَكِيرِ . سَمِعَ صَغِيحَ البُخَارِي مِنْ أَبِي الْهَيْشَمِ . شَمِعَ مِنْهُ بِبَغْدَادَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ زَاهِرٍ السَّرْخَسِيِّ .

﴿ ١٨ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْعَقَ ، بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، ﴾
﴿ ابْنِ حَمَّادِ ، بْنِ زَيْدِ ، بْنِ دِرْتَمْ \* ، ﴾
﴿ ابْنِ حَمَّادِ ، بْنِ زَيْدِ ، بْنِ دِرْتَمْ \* ، ﴾
أَبُو إِسْعَقَ الْأَزْدِيُّ ، مَوْلَى آلِ جَرِيرِ بْن حَازِمٍ ، مِنْ إِسَاعِل أَبُو إِسْعَقَ الْأَزْدِيُّ ، مَوْلَى آلِ جَرِيرِ بْن حَازِمٍ ، مِنْ الاندى أَهْلِ الْبَصْرَةِ . مَاتَ فِيهَا ذَكْرَهُ الْخُطِيبُ : سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمَوْ لِدُهُ سَنَةَ مِائِتَيْنِ ، مَاتَ تَفُاءَةً .

قَالَ التَّنُوخِيُّ : حَدَّ ثَنِي أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَّ الْفَاضِيَ إِسْمَاعِيلَ ، لَبِسَ سَوَادَهُ لِيَخْرُجَ إِلَى الْجَامِعِ

- وأبا الوليد الطيالسي ، وابن المديني ، وسمع أيضاً من أبيه ، ونصر بن على الجهضمي ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي مصعب الزهري ، وغيرهم . وأخذ النقه عن ابن المعدل 6 وكان يقول : أغْر على الناس برجلين بالبصرة 6 ابن المعدل يعلمني النقه ، وابن المديني يعلمني الحديث ، روى عنه موسى ، وهارون ، وعبد الله ابن الامام ، احمد بن حنبل 6 وأبو القاسم البغوى 6 ويحيى بن صاعد 6 وابن عمه يوسف بن يعقوب ، وابنه أبو عمر القاضي ، وأخوه ، وإبراهيم بن عرفة نفطویه 6 وابن الانباری 6 والمحاملی 6 وجماعة 6 ونمن تنقه علیه ، وروی عنه وسمع منه ، ابن أخيه ، ابراهيم بن حماد ، وابنا بكير ، والنسائي ، وابن المنتاب وأبو بشر الدولابي ، وأبو الغرج القاضي ، وأبو بكر بن الجهم ، وبكر القشيري ، والغرياني ، وابن مجاهد المقرىء ، ويحيى بن عمر الاندلسي ، وقاسم ابن أصبغ الاندلسي، وخلق. وبه تنقه أهل العراق من المالكية ، وكان شديداً على أهل البدع ، فيرى استتابتهم ، حتى أنهم نحاموا ببغداد في أيامه ، ومن تاكيفه : موطأه ، وكتاب الفراءات ، وكتاب أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله ، وكتاب معانى القرآن وإعرابه ، خسة وعشرون جزءًا ، وكتاب الرد على محمد ابن الحسن 6 مائتا جزء لم يتم ، وكتبه في الرد على أبي حنينة 6 وكتبه في الرد على الشافعي 6 في مسألة الخمس وغيرها 6 وكتابه المبسوط في الغنه 6 ومختصره وكتاب الأموال والمغازى ، وكتاب الشفاعة ، وكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 6 وكتاب الغرائض مجلد 6 وزيادات الجامع عن الموطأ أربعة أجزاء، وله كتاب كبير يسمى شواهد الموطأ في عشر مجلدات ، وذكر أنه في خسمائة جزء ، وكتاب مسند حديث ثابت البناني ، ومسند حديث مالك بن أنس ، ومسند حــديث أبي هريرة 6 كـتاب الاصول 6 كـتاب الاحتجاج بالقرآن مجلدان 6 وكتاب السنن ، وكتاب الشفعة ، وما روى فيها من الآثار ، ومسألة المني يصيب الثوب ، وكتاب الماني المذكور ،كان ابتدأه أبو عبيد القاسم بن سلام —

فَيَحَكُمُ ، وَلَبِسَ أَحَدَ نُحْفَيْهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يَالْبَسَ الْآخَرَ ، فَاَتَ . وَهُوَ قَانَنٍ عَلَى جَانِنَيْ بَغْدَادَ جَبِيعًا . سَمِعَ كُمُدَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمُسَدَّدَ بْنَ مُسَرُّهَدٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ، وَغَيْرَكُمْ . رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَافِظُ ، وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَيَحْنِيَ بْنُ صَاعِدٍ، وَكَثِيرُونَ. وَكَانَ فَاضِلًا ، عَالِمًا ، مُنْقِنًا ، فَقِيهًا ، عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ ابْنِ أَنْسِ ، شَرَحَ مَذْهَبَهُ وَلَخْصَهُ ، وَاحْتَجَّ لَهُ ، وَصَنَّفَ الْمُسْنَدَ ، وَكُنْبًا عِدَّةً فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ، وَجَمَعَ كِتَـابَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَكِتَابَ بَعْنِيَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَكِتَابَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، وَاسْتَوْطَنَ بَغْدَادَ قَدِيمًا ، وَوُلِّي الْقَضَاءَ بِهَا ، وَكُمْ يَزَلُ يَتَقَلَّدُهُ إِلَى حِينَ وَفَاتِهِ ('' .

بلغ فيه إلى الحج والانبياء، ثم تركه فلم يكمله: وذلك أن الامام أحمد بن حنبل، كتب اليه يقول: بلغنى أنك تؤلف كتابا في القراءات، أقت فيه النراء وأبا عبيدة أثمة، يحتج بهم في معانى القرآن، فلا تغمل، فأخذه إسهاعيل وزاد فيه زيادة، وانتهى إلى حيث انتهى أبو عبيد، وتوفى فجأة وقت صلاة العشاء الاخيرة، ليلة الاربعاء، لتمان بقين من ذى الحجة، سنة اثنتين وثمانين وماثين ، ومولده سنة تسع وتسعين وماثة وهو معدود في حفاظ الحديث، ذكره الذهبي في طبقاتهم.

وترجم له فی کتاب الاعلام ج أول ص ۱۰۴ وله ترجمة أخرى فی کتاب بنیة الوعاة ص ۱۹۷

<sup>(</sup>۱) ترى فيماكتب ياقوت، أنه مات وهو يهيى، نفسه للقضاء في الجامع ، والعهد أن هذا يكون نهارا، وترى في طبقات المفسرين ، أنه مات وقت صلاة العشاء «عبدالخالق»

قَالَ الْخُطِيبُ: قَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُحَدِّدٍ ، بْنِ جَعْفُرِ الشَّاهِدُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ مَنْشَؤُهُ الْبَصْرَةُ ، وَأَخَذَ الْفِقْهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُعَدَّلِ ، وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ، حَتَّى صَارَ عَلَمًا فيهِ ، وَنَشَرَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَفَضْلِهِ ، مَا كُمْ يَكُنُ بِالْعِرَاقِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأُوْقَاتِ ، وَصَنَّفَ مِنَ الْإِحْنِجَاجِ لِلذَّهَبِ مَالِكٍ وَالشَّرْحِ لَهُ ، مَا صَارَ لِأَهْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ مِنَالًا يَحْتَذُونَهُ ، وَطَرِيقًا يَسْلُكُونَهُ ، وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ عِلْمُهُ بِالْقُرْ آنِ ، فَإِنَّهُ صَنَّفَ فِي الْقُرْآنِ كُتُبًا تَتَجَاوَزُ كَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِيهِ . فَمِنْهَا كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ كِتَابٌ كُمْ يَسْبِقُهُ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى مِثْلِهِ ، وَكِتَابٌ فِي الْقَرَاءَاتِ ، وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ ، عَظِيمُ الْخُطَرِ ، وَكِتَابٌ فِي مَعَانِي ٱلْقُرْآنِ ، وَهَذَانِ الْكِتَابَانِ يَشْهَدَانِ بِفَضْلِهِ فِيهِمَا ، وَأَنَّهُ وَاحِدُ زَمَانِهِ ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ الْعَلْمُ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ فِي أُوَانِهِ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمَبْرُدِ.

وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ نُجَاهِدٍ يَصِفُ هَذَيْنِ الْكِتَاكِيْنِ، وَسَمِعْتُهُ مَرَّاتٍ لَا أُحْسِبُهَا يَقُولُ : الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ، أَعْلَمُ رِمْنَى بِالنَّصْرِيفِ ، وَبَلغَ مِنَ الْعُمْرِ مَا صَارَ بِهِ وَاحِدًا فِي عَصْرِهِ ، فِي عُلُو ۗ الْإِسْنَادِ ، لِأَنَّ مَوْلِدَهُ فِي سَنَةٍ تِسْمِ وَكِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، فَغَمَلَ النَّاسُ عَنْهُ مِنَ الْحُدِيثِ الْحُسَنِ مَا كُمْ يَحْمُلُ أَحَدُ عَنْ كَثِيرِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ ، فَيَقْتَكِسُ مِنْهُ كُلُّ فَرِيقِ عِلْمًا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ ، فَمِنْ قَوْمٍ يَحْمِلُونَ الْحُدِيثَ ، وَمِنْ قَوْمٍ يَحْمِلُونَ عِلْمَ اْلْقُرْآنِ ، وَالْقُرَاءَاتِ ، وَالْفَقِهُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ شَرْحُهُ . فَأَمَّا سَدَادُهُ فِي الْقَضَاءِ ، وَحَسْنُ مَذْهُبِهِ فِيهِ ، وَسُهُو لَهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ ، فِيمَا كَانَ يَلْنَبِسُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَشَيْءٍ شُهُوْ تُهُ تُغْنَي عَنْ ذِكْرِهِ ، وَكَانَ فِي أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ ، وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُصُومِ ، مُتَشَغِلًا بِالْعِلْمِ ، لِأَنَّهُ اعْتَمَادَ عَلَى مُكَانَبَةٍ أَبِي عُمْرً ، ثُمَّدِ بِن يُوسُفَ ، فَكَانَ يَحْمَلُ عَنْهُ أَكْثَرَ أَمْرِهِ مِنْ لِقَاءِ السُّلْطَانِ ، وَيَنْظُرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ، وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثُمَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ :كَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِسْحَاقَ نَيُّفًا وَخَسْبِينَ سَنَةً عَلَى الْقَضَاءِ ، مَاعُزِلَ عَنْهَا إِلَّا سَنَتَيْنِ . قَالَ الْخُطِيبُ : وَهَذَا الْقُوْلُ فِيهِ تَسَامُحُ ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلَا يَهِ إِسْمَاعِيلَ لِلْقَضَاء ، مَا يَيْنَ ٱبْتِدَامُهَا إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ ، كُمْ تَبُلُغُ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَأَوَّلُ مَاوُلِّيَ فِي خِلَافَةِ الْمُتَوَ كُلِ ، لَمَّا مَاتَ سِوَارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ سِوَارِ ، بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ قَاضَىَ الْقُضَاةِ بِشُرَّ مَنْ رَأَى: جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ ، ُ فَأَمَرَهُ الْمُنْوَ كِمَّلُ ، أَنْ يُوَلِّىَ إِسْمَاهِيلَ ، فَضَاءَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مَنْ بَغْدَادَ ، سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِا تُتَيْنِ ، كُمْ يَعْزِلُهُ أَحَدُ ۗ مِنَ انْخُلْفَاء غَيْرُ الْمُهُنَّدِي، فَإِنَّهُ نَقِمَ (١) عَلَى أَخِيهِ مَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ شَيْئًا ، فَضَرَبَهُ بِالسِّيَاطِ (٢) ، وَعُزِلَ إِسْمَاعِيلُ إِلَى أَنْ

<sup>(</sup>١) أى أنكره عليه وعابه ، وكرهه أشد الكراهة لسوء فعله

<sup>(</sup>٣) السياط: جم سوط، والسوط: مايضرب به من جلد مضغور أو نحوه

فُتِلَ الْمُهْتَدِى ، وَوُلِّى الْمُعْتَمِدُ ، فَأَعَادَهُ إِلَى الْقَضَاء ، فَلَمْ يَزَلُ عَلَى الْمُهْتَدِى ، وَوُلِّى الْمُعْتَمِدُ ، فَأَعْادَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَلَمْ أَيْقَلَّهُ (أ) قَضَاءَ الْقُضَاء بَعْدًا وَ بِالْجَانِبَيْنِ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَلَمْ أَيْقَلَّهُ (أ) قَضَاء الْقُضَاة ، كَانَ الْحُسَنَ بْنَ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَكَانَ الْحُسَنَ بْنَ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَكَانَ يَكُونُ حِينَتْهِ بِسَامَرًا

وَحَدَّثَ الْخُطِيبُ قَالَ : قَالَ الْمُبَرِّدُ : لَمَّا أُتُوفَيِّيتْ وَالِدَةُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ ، رَأَيْتُ مِنْ وَجَهْدِ مَا كُمْ يَقْدُرْ عَلَى سَثْرِهِ ، وَكَانَ كُلُّ يُعَزِّيهِ ، وَقَدْ كَانَ لَا يَسْلُو<sup>(1)</sup> ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ :

لَعَمْرِى لَئِنْ غَالَ رَيْبُ الزَّمَانِ (٣)
فَسَاءَ لَقَدٌ غَالَ نَفْساً حَبِيبَهُ
وَلَكِينَ عِامِي بِمَا فِي النَّوَا
وَلَكِينَ عِامِي بِمَا فِي النَّوَا
بِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ 'يُنْسِي الْمُصِيبَةُ

<sup>(</sup>١) يقلد : يولى

<sup>(</sup>٢) لا يسلو : لا يكشف عنه همه ولا يتصبر

<sup>(</sup>٣) ريب الزمان : حوادثه

فَتَفَهَّمَ كَلَامِي وَاسْتَحْسَنَهُ ، وَدَعَا بِدَوَاةٍ وَكَتَبَهُ ، ثُمَّ الْبَسَطَ ، وَزَالَتْ عَنْهُ بِثَكَ الْكَاّبَةُ (ا) وَالْجِزَعُ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ: أَنْشَدَنِي عَمِّى إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : هِمَمُ الْمَوْتِ عَالِيَاتُ فَمَنْ تَمْـ

مَ تَخَطَّى إِلَى لُبَابِ اللَّبَابِ اللَّبِي اللَّبِي اللْبَابِ اللَّبِي الْمِنْ اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللْبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللْمِنْ اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي الْمِنْ اللَّبِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّبِي الْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّبِي الْمِنْ ال

تِ لِإِفْدَامِهِ عَلَى الْأُحْبَابِ قَالَ : وَدَخَلَ إِلَى الْقَاضِى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَبْدُونُ ، ابْنُ صَاعِدٍ الْوَزِيرُ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَقَامَ لَهُ وَرَحَّبَ بِهِ ، فَرَأَى إِنْكَارَ الشَّهُودِ وَمَنْ حَضَرَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَمُمْ : قَدْ عَلَاتُ إِنْكَارَ الشَّهُودِ وَمَنْ حَضَرَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَمُمْ : قَدْ عَلَاتُ إِنْكَارَ كُمْ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : « لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ عَلَيْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الكآبة: الحزن

<sup>(</sup>٢) لباب اللباب: خلاصة الخلاصة

<sup>(</sup>٣) أى رسول مصلح بين القوم ، ومنه « السفير كوكيل : لدولة عند دولة أخرى »

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي سَعْدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ الْهَادِي ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ إِنْسَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ابْنِ الْهَادِي ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ إِنْسَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي مَنْزِلِهِ ، نَغْرَجَ يُرِيدُ ، صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَيَدِي فِي يَدِهِ ، فَمَرَّ إِنْ مُنْزِلِهِ ، نَغْرَجَ يُرِيدُ ، صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَيَدِي فِي يَدِهِ ، فَمَرَّ ابْنُ الْبَرِّيِّ ، وَكَانَ غَلَامًا جَبِيلًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ وَهُو يَمْشِي. إِلَى الْمَسْجِدِ :

لَوْلَا الْحَيْمَاءُ وَأَنَّنِي مَشْهُورُ وَالْعَيْبُ يَعْلَقُ بِالْكَبِيرِ كَبِيرُ كَلَاْتَ مَنْزُلُهَا الَّتِي نَحْنَـالُهُ (١)

وَلَكُانَ مَنْزِلَمَا هُوَ الْمُجُودُ (٢)

وَانْتُهَمَى إِلَى مَسْجِدٍ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، أَثُمُ مَرَّ فِي أَذَانِهِ ، وَالشِّعْرُ لِإِبرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ . وَالشِّعْرُ لِإِبرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ . وَالشَّعْرُ لِإِبرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ . وَزَادَ فِيهَا ، وَخَكَى أَبُو حَيَّانَ مَذَهِ الْحُكَايَةَ كَمَا مَرَّ ، وَزَادَ فِيهَا ، فَقَيلَ لَهُ : أَفْتَتَحْتَ الْأَذَانَ بِقَوْلِ الشِّعْرِ ، فَقَالَ دَعُونِي ، فَوَاللهِ فَقَيلَ لَهُ : أَفْتَتَحْتَ الْأَذَانَ بِقَوْلِ الشِّعْرِ ، فَقَالَ دَعُونِي ، فَوَاللهِ لَوْ نَظَرَ أَمْيِرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، لَشَغَلَهُ عَنْ تَدْ بِيرِ

<sup>(</sup>١) تحتله : تنزله وتسكن فيه

<sup>(</sup>٢) المهجور : الذي ترك استعماله ، الخطاب للنلام ، والضمير في منزلها ربما كان لزوجه

مُلْكِهِ . قِيلَ لَهُ : فَهُلْ قُلْتَ شَيْئًا آخَرَ فِيهِ ? قَالَ : نَعَمْ ، أَنْيَاتُ عَبِثَتُ فِي وَأَنَا فِي الْمِحْرَابِ ، فَمَا اسْتَتَمَمَّتُ قِرَاءَةً « الْحَمْدُ » حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا ، وَهِيَ :

أَخَاظُهُ نَوْجُمَانُ مَنْطِقِهِ

وَوَجَهُهُ نُزْهَةٌ لِعَاشِقِهِ

هَذَّ بَهُ الظَّرْفُ وَالْكُمَالُ فَمَا

يَمُرُ عَيْثُ عَلَى طَرَائِقِهِ

فَدْ كَثْرَتْ فَالَةُ الْعِبَادِ فَمَا

تَسْمَعُ إِلَّا شُبْحَانَ خَالِقِهِ

وَمِنْ كِتَابِ الْقُضَاةِ لِابْنِ سَمَكَةً قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِسْحَاقَ ، بَقِيبَتْ بَغْدَادُ ثَلَاثَةً أَشْهُو بِغَيْرِ قَاضٍ ، وَرُفِعَ إِلَى الْمُعْتَضِدِ ، فَاخْتَارَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ صَبَّ النَّاسُ ، وَرُفِعَ إِلَى الْمُعْتَضِدِ ، فَاخْتَارَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شَكْمَانَ ، ثَلَاثَة قُضَاةٍ ، أَبَا حَازِمٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي الشَّوَارِبِ ، فَكِلَّ بْنَ أَبِي الشَّوَارِبِ ، وَيُوسُفَ ، وَهُو ابْنُ عَمِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسحَاقَ ، فَولَى وَيُوسُفَ ، وَهُو ابْنُ عَمِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسحَاقَ ، فَولَى وَيُوسُفَ ، وَهُو ابْنُ عَمِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسحَاقَ ، فَولَى أَبِي الشَّوَارِبِ مَدِينَةَ الْمَنْصُورِ ، وَيُوسُفَ الْمُانِي الشَّرْقَ .

قَالَ : وَأَ خَبَرَ نِي النَّقَةُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ دَخَلَ عَلَى الْمُوَفَّقِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ? فَقَالَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ : إِذَا أَصْبَحَ الْإِنْسَانُ وَفِي رَأْسِهِ شَيْءٌ مِنْهُ ، يُقَالُ لَهُ مَاذَا ؟ فَقَالَ أَمُوفَى : يُقَالُ هُو خَمْهُورٌ ، قَالَ فَهُو كَاسْمِهِ .

وَحَدَّثَ الْمُحَسِّنُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَحْكِي عَنَ أَبِي عُمْرَ الْقَاضِي قَالَ : عَرَضَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سُلَمْا نَا ، وَزِيرِ الْمُعْتَضِيدِ رُفْعَةً فِي حَوَائِجِ النَّاسِ ، ثُمٌّ عَرَضَ أُخْرَى وَقَالَ : إِنْ أَمْكُنَ الْوَزِيرَ أَنْ يُوَقِّعَ ، وَقَعَ ، وَعَرَضَ أُخْرَى ، وَقَالَ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ : يَا أَبَا إِسْعَاقَ : كُمْ تَقُولُ « إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِنْ جَازَ ، وَإِنْ مَهُلَ » ؛ مَنْ قَالَ لُكَ : إِنَّهُ يَجُلِسُ هَـٰذَا الْمَجْلِسَ أَحَدُ ، ثُمَّ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ شَيْ عَلَى وَجَهِ الْأَرْضِ مِنَ الْأُمُورِ ، فَقَدْ كَذَبَكَ ، هَاتِ رِفَاعَكَ كُلُّهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : فَأَخْرَجَهَا إِسْمَاعِيلُ مِنْ كُمِّهِ ، وَطَرَحَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَوَقَعَ فِيهَا ، فَكَانَتْ مَعَ مَا وَقَعَ فِيهِ فَبْلُ الْكَلَامِ وَبَعْدُهُ ، نَحُوَ

السِّتِّينَ رُفْعَةً - رَحِمَهُ اللهُ - فَمَا أَصْدَقَ مَا كَانَتْ رَغْبَتُهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

﴿ ١٩ - اسْمَاعِيلُ بْنُ الْخُسَنِ ، بْنِ عَلِيِّ الْغَازِي الْبَيْهَةِيُّ \* ﴾

إسماعيل البيوق

أَبُو الْقَاسِمِ، شَمْسُ الْأَعَةِ، ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِ فِي كِتَابِ الْوِشَاحِ، فَقَالَ : يُعْرَفُ بِالشَّمْسِ الْبَيْهَقِ ، كَانَ جَامِعًا لِفُنُونِ الْآدَابِ، حَائِزًا لِمِفَارِيحِ الْحِكْمَةِ وَفَصْلِ الْجُطَابِ، لَفُنُونِ الْآدَابِ، حَائِزًا لِمِفَارِيحِ الْحِكْمَةِ وَفَصْلِ الْجُطَابِ، أَقَامَ وَتَوَطَّنَ بِمَرْوَ، وَطَرِيقُهُ فِي الْفِقِهِ مُسْتَقِيمٌ ، وَاكْثَرُ مُصَنَفًاتِهِ مِنَ الْمَنَاقِصِ سَلِياتُ أَنْ . وَمِنْ مَنْظُومِهِ : مُصَنَفًاتِهِ مِنَ الْمَنَاقِصِ سَلِياتُ أَنْ . وَمِنْ مَنْظُومِهِ : مُشْتَقِيمٌ مَنْظُومِهِ : مَكْمَتُهُمْ مُنْ مَنْ الْمَنَاقِصِ سَلِياتُ أَنْ . وَمِنْ مَنْظُومِهِ :

مُرِيِّهُ مِنَ الْأَلْقَابِ أَسْبَابَا

 <sup>(</sup>١) كانت في الاصل : «عن المناقض سليمان» وأصلحت إلى ما ترى 6 يريد أنها كاملة 4
 بعيدة عن النقص والعيب « منصور »

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب سلم الوصول ورقة ١٦٦ قال:

كان إماما جايلا فقيها ، صنف الشامل في الفقه مجلدين ، وجمع فيه مسائل المبسوط والزيادات . وله كتاب سهاه الكفاية مختصر شرح العدوى ، وينسب اليه كتاب الينابيع في الاصول ، كما روى عن قارى، الهداية ، ذكره تني الدين ، وصاحب الجواهر .

وله ترجمة أخرى في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة س ١٩٤

وَيَنْصِبُونَ مِنَ الْأَطْمَاعِ أَلْوِيَةً

وَيَفْتَحُونَ مِنَ الْأَلْقَابِ أَبْوَابَا

وَيَبْخَلُونَ مِمَا جَادَ الْكَرِيمُ بِهِ

وَيُنْفِقُونَ عَلَى الْأَقْوَامِ أَلْقَابَا

تَجَشَّتُوا (١) فِي نَوَادِيهِمْ بِلَا شِبَعٍ

كَأَنَّهُمْ أَكُلُوا الْمُلْتِيتَ وَالرَّابَا(٢)

أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْخُوَارِزْمِيِّ :

قَلَّ الدَّرَاهِمُ فِي كَيسَيْ خَلِيفَتِّنَا

فَصَارَ يُنفُقِ فِي الْأَقْوَامِ أَلْقَابَا

قَالَ : وَمِنْ تَصَانِيفِهِ : كِتَابُ نَقْضِ الإصطِالَامِ ، كِتَابُ سِمْطِ الثُّرَيَّا، فِي مَعَانِي الْغَرَائِبِ لِلْحَدِيثِ ، كِتَابٌ فِي اللَّغَةِ ، كِتَابٌ فِي الْخُلَافِ ظَرِيفٌ .

 <sup>(</sup>١) تجشئوا : أى تكانوا التجشؤ ، بأن يخرج الواحد صوتا مع ربح من فه عند
 الشبع ، ومنه قوله :

<sup>«</sup> ألا طمان ألا فرسان عادية الاَ تجشؤكم حول التنانير »

<sup>(</sup> منصور »

## ﴿ ٢٠ ﴾ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخُسَيْنِ ، بْنِ نُحَمَّدِ ، بْنِ الْخُسَيْنِ ، ﴾ ﴿ ابْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ مُحَمَّدِ \* ﴾

إسهاعيل بن جمغر الصادق

ابْنِ عَزِيزِ ، بْنِ الْخُسَيْنِ ، بْنِ أَبْ جَعْفَرٍ ، مُحَلَّدٍ الْأَطْرُوشِ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ الْخُسَيْنِ ، بْنِ عَلِيٍّ اللَّيْبَاجِ ، بْنِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، بْنِ مُحَلَّدٍ الْبَاقِرِ ، بْنِ عَلِيٍّ اللَّيْبَاجِ ، بْنِ الْخُلْسَيْنِ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رضِي رَبْنِ الْعَابِدِينَ ، بْنِ الْخُلْسَيْنِ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رضِي اللَّهُ عَنْهُمْ \_ ، مُنْ أَبِي طَالِبٍ \_ رضِي اللهُ عَنْهُمْ \_ ، مُنْ أَبِي طَالِبٍ بْنُ أَبِي مُحَدِّدٍ ، بْنِ أَبِي الْمُعَالِدِ ، بْنِ أَبِي مُعَدِّدٍ ، بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَنْ أَبِي مُحَدِّدٍ ، بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ أَبِي مُحَدِّدٍ ، بْنِ أَبِي

(\*) ترجم له في كتاب سلم الوصول ورقة ١٦٦ قال :

تونى فى جادى الآخرة سنة أثنتين وسبعين وخسمائة . وكان فقيها ، أديباً ، أسولياً ، نسابة ، كريم الاخلاق ، انفرد بمرو للاقراء ، وتأدب على المطرزى وأخذ الحديث عن أبى المظفر السمائى ، وسمع من جاعة ، وصنف كتباً كثيرة فى الانساب ، ذكره السيوطى

وترجم له أيضا في كتاب الاعلام ج أول صفحة ١٠٥ قال :

هو نسابة أديب ، من أهل مرو بخراسان ، وقدم بغداد سنة اثنتين وتسمين وخسمائة ه ، ومن تصانيفه : حظيرة القدس نحو ستين مجلداً ، وبستان الشرف نحو عشرين مجلداً ، وهنية الطالب ، في نسب آل أبي طالب ، والموجز في النسب ، والفخرى صنفه للفخر الرازى ، وشجر عدة كتب ، واجتمع به ياقوت في مرو ، سنة أربع عشرة وستمائة ه واثنى عليه كثيرا

وترجم له في كتاب بنية الوعاة صفحة ١٩٤

أَحْمَدَ ، بْنِ أَيِي عَلِيٌّ ، بْنِ أَيِي الْخَسَيْنِ ، بْنِ أَيِي جَمْفُرِ ، ابْنِ أَبِي الْفَصْلِ ، بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْأَطْرُوشِ، بْنِ أَبِي الْخُسَيْن ابْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، بْنِ أَبِي الْخُسَيْنِ ، بْنِ أَبِي جَعْفُر ، بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ ، بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ ، بْنِ أَبِي أَكُمَّ لِهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ، بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ السِّبْطِ ، بْنِ أَبِي الْحُسَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَرْوَزِيُّ الْعَلَوِيُّ، النَّسَّابَةُ الْحُسَنِيُّ ، عَزِيزُ الدِّينِ حَقًّا . أَوَّلُ مَنِ انْتَقَلَ مِنْ أَجْدَادِهِ إِلَى مَرْوَ مِنْ فَمَّ ، أَبُو عَلِي ۗ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ ، بِنِ عَزِيزٍ ، وَكَانَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى بَغْدَادَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، عَلِيٌّ بْنُ ثُخَمَّدٍ الدِّيبَاجُ ، وَكَانَ عَلَىٰ هَٰذَا يُعْرَفُ بِالْحَارِصِ، وَابْنَهُ الْحُسَيْنُ انْتَقَلَ إِلَى قُمَّ ، ثُمَّ أَفَانُوا بَمَرُو إِلَى هَذَا الْأُوَانِ . وَأَخْبَرَ نِي - أَحْسَنَ اللهُ جَزَاءَهُ -أَنَّ مَوْلِدَهُ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ ، النَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخَرَةِ ، سَنَّةُ اثْنَتَيْنَ وَسَبْعِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَرَدَ بَغْدَادَ في سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَخَسْمائَةٍ ، صُعْبَةَ الْخُجَّاجِ ، وَكُمْ يَحُجَّ. وَقَرَأَ الْأَدَبَ عَلَى الْإِمَامِ مُنتَخَبِ الدِّينِ ، أَبِي الْفَتْحِ مُحَدِّدِ

الْبُنِ سَعْدُ ، بْنِ مُحَمَّدِ ، بْنِ أَبِي الْفَضْلُ الدِّيبَاجِيِّ ، وَالْإِمَامِ بُوَهَانِ الدِّينِ أَبِي الْفَتْحِ ، نَاصِرِ بْنِ أَبِي الْمَكَارِمِ ، عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَلَى ۗ الْمُطَرِّزِيِّ الْخُوارِزْمِيِّ ، وَأَخِيهِ الْإِمَامِ مَجْدِ الدِّينِ أَ بِي الرِّضَا طَاهِرِ ، وَقَرَأَ الْفِقْهُ عَلَى الْإِمَامِ نْفَرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ أَانْ أَنْحُمَّدِ ، بْنَ نُحَمَّدِ ، بْنَ الْخُسَيْنِ الطِّيَّانِ الْمَاهَرَوَى ۖ الْخُنَفِّي ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ ، مُنْتَخَبِ الدِّينِ أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، ا بْنِ إِسْحَاقَ الْفَقِيمِيِّ قَالَ : وَمَا عَامِثُ أَنَّهُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بَمَرْوَ أَحْسَنُ سِيرَةً مِنْهُ – رَحْمَهُ اللهُ – وَقَرَأَ الْحُدِيثَ عَلَى الْإِمَامِ نْغُرِ الدِّينِ ، إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ ، بْنِ يُوسُفَ الْقَاشَانيُّ ، وَأَبِي بَكُو بْنِ ثُمَّدِ ، بْنِ عُمَرَ الصَّائِغِيِّ السَّبَخِيِّ ، وَالْإِمَامِ شَرَفِ الدِّينِ ، مُحَدِّدِ بن مَسْعُودٍ الْمَسْعُودِيُّ ، وَالْإِمَام نْغُر الدِّين ، أَ بِي الْمُظُفَّرِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَبْنِ الْإِمَامِ تَاجِ الْإِسْلَامِ ، عَبْدِ الْكُرِيمِ بْنِ ثُمَّدِ، بْنِ مَنْصُورِ السَّمْعَانِيٌّ ، وَعَبْدِ الرَّشِيدِ بْنِ كُمَّدِ ، بْنِ أَبِي بَكْرِ الزَّرَقِّ الْمُؤَدِّبِ ، وَبِنَيْسَابُورَ عَلَى الْقَاضِي رُكُنِ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٌّ ، بْنِ حَمَدٍ الْمَعْبِنِيُّ ،

وَالْإِمَامِ مَعْدِ الدِّينِ ، أَ بِي سَعْدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارِ ، ·وَالْإِمَامِ نُورِ الدِّينِ ، فَضْلِ اللهِ بْنِ أَحْدَ ، بْنِ <sup>مُحَمَّ</sup>دٍ الْجَلِيل التُّو ْفَانِيِّ (١) ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّعَرِيِّ ، وَبالرَّيِّ عَلَى تَجْدِ الدِّينِ ، يَحْسَى بْنِ الرَّبِيعِ الْوَاسِطِيِّ ، وَبِيغَدَادَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ عَلِيٌّ ، بْنِ شُكَيْنَةً ، وَغَيْرِ هِمْ ، بشِيرَازَ ، وَهَرَاةً ، وَتُسْتَرَ (٢) ، وَيَزْدَ . وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ : كِتَابُ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، نَحُوْ سِتِّينَ مُجَاَّدًا ، وَلَعَلَّهُ يَزِيدُ فِمَا بَعْدُ ، وَكِتَابُ بُسْتَانِ الشَّرَفِ، وَهُوَ ثُخْتَصَرُ ذَلِكَ، يَكُونُ عِشْرِينَ مُجَاَّداً ، كِتَابُ غُنْيَةِ الطَّالِ ، في نَسَ آل أَ بي طَالِ مُجَاَّدٌ ، كِتَابُ الْمُوجَزِ فِي النِّسَبِ، مُجَالَّةٌ لَطيفٌ ، كِتَابُ الْفَخْرِي صَنَّفَهُ لِافْخُر الرَّازِيِّ ، كِيتَابُ زُبْدَةِ الطَّالبِيَّةِ ، مُجَلَّدٌ لَطيفٌ ، كِتَابُ خُلَاصَةِ الْعِتْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ، فِي أَنْسَابِ الْمُوسَوِيَّةِ ، كِنَابُ الْمُثَلَّثِ فِي النَّسَبِ ، شَجِّرٌ (٣) عِدَّةَ كُنْبِ مِنْهَا:

<sup>(</sup>۱) لقد بحثت في معجم البلدان عمن نسب إليه ، وهو « توقان » فلم أوفق ، والذي عثرت عليه « توقات » بالفتح ثم السكون : بلدة في أرض الروم بين قونيا وسيواس ، ذات قلمة حصينة ، وأبنية مكينة ، وبينها وبين سيواس يومان معجم البلدان ج ٢ ص ٣٠٠ « منصور » (٢) تستر بضم الاول ، وفتح النالث : أعظم مدينة بخوزستان (٣) أى جملها على شكل الشجر ، وأ كثر ما يكون هذا في الانساب ، تشبيهاً لها وبأصولها والنروع

كِتَابُ أَبِي الْنَنَائِمِ الدِّمشِقِ ، كِنَابُ مِن انَّصَلَ عَقْبُهُ فِي الْفُسِنِ ، أَخَدَّ بِنِ الْقَاسِمِ التَّميمِيِّ الْأَسْفُهَانِيِّ مُشَجَّرٌ ، وَكَتَابُ الْمُعَارِفِ لِلسَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ الزَّنْجَانِيِّ " الْمُوسَوِيِّ ، وَكَتَابُ الطَّبَقَاتِ لِلْفَقِيهِ زَكَرِيًّا بْنِ أَخْدَ الْبَزَّارِ النَّيْسَابُودِيٍّ ، كِتَابُ الشَّيْدِ النَّيْسَابُودِيٍّ ، كِتَابُ وَفْقِ الْأَعْدَادِ فِي النَّسِ الشَّافِيِ خَاصَّةً ، كِتَابُ وَفْقِ الْأَعْدَادِ فِي النَّسِ أَنْ اللَّهُ فَضْلَهُ - اجْتَمَعْتُ بِهِ فِي النَّسِ أَرْبَعَ عَشْرَةً وَسِمِّائِةٍ ، فَوْجَدَنْهُ كَا قَيْلَ : فَي مَرْوَ ، فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً وَسِمِّائِةٍ ، فَوْجَدَنْهُ كَا قَيْلَ : قَدْ ذُرْدُنُهُ فَوَجَدْتُ النَّاسَ في رَجُلِ

وَالدَّهْرَ فِي سَاعَةٍ وَالْفَصْلَ فِي دَارِ قَدْ طُهِمَ مِنْ حُسْنِ الْأَخْلَاقِ ، وَسَهَاحَةِ الْأَعْرَاقِ ، وَحُسُّ وَحُسُنِ الْبَشْرِ ، وَكَرَمِ الطَّبْعِ ، وَحَيَاءِ الْوَجْهِ ، وَحُبِّ الْغُرَبَاءِ عَلَى مَا نَوَاهُ ، مُتَفَرِّقًا فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ ، وَهُو مَعَ الْغُرَبَاءِ عَلَى مَا نَوَاهُ ، مُتَفَرِّقًا فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ ، وَهُو مَعَ الْغُرَبَاءِ عَلَى مَا نَوَاهُ ، مُتَفَرِّقًا فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ ، وَهُو مَعَ وَلَكَ ، أَعْلَمُ النَّاسِ يَقْيِنَا بِالْأَنْسَابِ ، وَالنَّحْوِ ، وَاللَّفَةِ ، وَالشَّعْرِ ، وَالْأَصُولِ ، وَالنَّجُومِ ، وَقَدْ تَفَرَّدُ بِهِذَا الْبَلَدِ، وَالشَّعْرِ ، وَالْأَصُولِ ، وَالنَّجُومِ ، وَقَدْ تَفَرَّدُ بِهِذَا الْبَلَدِ، وَالنَّحْوَمِ ، وَقَدْ تَفَرَّدُ بِهِذَا الْبَلَدِ، وَالنَّحْوَمِ ، وَقَدْ تَفَرَّدُ بِهِذَا الْبَلَدِ، وَالنَّحْوَمِ ، وَقَدْ نَفَرَّدُ لِإِقْرَاءِ الْفُلُومِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، فِي مَنْزِلٍ يَنْتَابُهُ وَالنَّهُ وَاللَّهِ مَا مُنْ لِلْ يَنْتَابُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَا الْفَاوْمِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، فِي مَنْزِلٍ يَنْتَابُهُ وَاللَّهُ فَي مَنْزِلٍ يَنْتَابُهُ وَالْفَاوِمِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، فِي مَنْزِلٍ يَنْتَابُهُ وَاءِ الْفُلُومِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، فِي مَنْزِلٍ يَنْتَابُهُ وَاءِ الْفُلُومِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، فِي مَنْزِلِ يَنْتَابُهُ وَاءِ الْفُومِ عَلَى اخْتِلَافِهَا ، فِي مَنْزِلٍ يَنْتَابُهُ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى زنجان 6 بقتح الزاى وسكون النون : بلد كبير مشهور من نواحى الجبال 6 وهي قريبة من أبهر وقزوين 6 وقد خرج منها جاءة من أهل العلم والادب والحديث . ١ . ه . ملخصا معجم البلدانج ؛ ص ٤٠٧ « منصور »

النَّاسُ عَلَى حَسَبِ أَغْرَاضِهِمْ ، فَمِنْ قَارِيءَ الْفَقِهِ ، وَمُتَعَلِّمِ فِي النَّجُومِ ، وَمُبَاحِثٍ فِي النَّجُومِ ، وَمُبَاحِثٍ فِي النَّجُومِ ، وَمُبَاحِثٍ فِي النَّجُومِ ، وَمُبَاحِثٍ فِي النَّجُومِ ، وَهُوَ مَعَ سَعَةِ عِلْمِهِ فِي الْأُصُولِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُلُومِ ، وَهُو مَعَ سَعَةِ عِلْمِهِ عَلَيْهِ ، مُتَوَاضِعْ ، حَسَنُ الْأَخْلَقِ ، لَا يَرِدُ غَرِيبٌ إِلَّا عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَفَيِدُ مُسْتَفَيِدٌ إِلَّا مِنْهُ . وَأَنْشَدَنِي \_ أَدَامَ عُلُوهُ \_ لَنَفْسِهِ :

قُولُوا لِمَنْ لُبِّيَ (ا) فِي حُبِّهِ قَدْ صَارَ مَغْلُوبًا وَمَسْلُوبَا قَدْ صَارَ مَغْلُوبًا وَمَسْلُوبَا

وَفِي صَمِيمٍ الْقَلْبِ مِنِّي أَرَى هُوَاهُ وَالْأَ بْعَانِ مَكْتُوبًا(") هُوَاهُ وَالْأَ بْعَانِ مَكْتُوبًا(")

وَصِيِّنِي فِي عِشْقِهِ صَيْرَتْ

جِسْمِيَ مَعْلُولًا (٢) وَمَعَيْو بَا

وَمَدْمَعِي مُنْهَرِاً مَاؤَهُ

مُنْهُ مِلاً فِي الْخَلَّةِ مَسْكُوبًا (١)

 <sup>(</sup>١) لبى : عقلى (٢) فى الاصل : والايمان بكسر الهمزة وضم النون 6 يريد
 الايمان بالله 6 ومن رأيى أنه يقسم ، وإلا كان ازدراء بالدين

 <sup>(</sup>٣) مىلولا: مريضاً ، ومعيوباً: موصوماً بالنقس، وفى معيوب شدود صرفى إذ التياس معيب للاعلال بالنقل، وان فى إجازة مثل هذا التصريف ضمفاً لايقاس عليه « عبدالحالق » معيب للاعلال بالنقل، وان فى إجازة مثل هذا التصريف ضمفاً لايقاس عليه « عبدالحالق »
 (٤) مسكوباً: أى يجرى على وجهه

وَأَنْشَدَنِي - أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ - لِنَفْسِهِ: وَالْعَيْنُ يَحْجُبُهُمَا لَأَلْآهُ وَجُنْتِهِ

مِنَ التَّأَمُّلِ فِي ذَا الْمَنْظَرِ الْحُسَنِ التَّأَمُّلِ فِي ذَا الْمَنْظَرِ الْحُسَنِ اللَّهِ عَبْرَتْ المُنْظَرِ الْحُسَنِ اللَّهُ عَبْرَتْ

إِلَيْهِ مِنْ مُقْلَتِي إِلَّا عَلَى السُّفُنِ (١)

لَوْ لَا تَجَشَّمُهُ بِالْإِبْنِسَامِ وَمَا أَ مَا يَاهِ

أَمَدَّهُ اللهُ عِنْدَ النَّطْقِ بِالَّاسَنِ

لَمَا عَرَفْتُ عَقيقاً شَفَّةُ دُرَرٌ

وَكُمْ يُبِنْ فُوهُ نُطْقًا وَهُوْ كُمْ يَبِنِ (٢)

حَدَّ مَنِي عَزِيزُ الدِّينِ ، - رَحِمَهُ اللهُ - ، قَالَ : وَرَدَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ إِلَى مَرْوَ ، وَكَانَ مِنْ جَلَالَةِ الْقَدْرِ ، وَعِظَمِ الدِّكْرِ ، وَصَخَامَةِ الْفَيْهُ ، بِحَيْثُ لَا بُرَاجِعُ فِي كَلَامِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَحَدُ يَيْنَ الْفَيْبَةِ ، بِحَيْثُ لَا بُرَاجِعُ فِي كَلَامِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَحَدُ يَيْنَ الْفَيْبَةِ ، بِحَيْثُ لَا بُرَاجِعُ فِي كَلَامِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَحَدُ يَيْنَ الْفَيْهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَحَدُ يَيْنَ يَنْ اللهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَحَدُ اللهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَحَدُ اللهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ أَوْرُ مُتَعَارَفٌ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: «الشفن » فغيرت إلى السفن 6 كما في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد 6 « وعبرة »: يريد أن نظرتي لو انتفلت من مقلتي اليه 6 منعتها عبرتي لكثرتها ، حتى جملت الارض كشيرة المياه 6 يعبر عليها بالسفن 6 ولا يصل إلا لهذا 6 وفيه من المبالغة ما قد يكون غلوا بجبزه حسن الخيال « عبد الحالق »

 <sup>(</sup>۲) يربد من البينين : أن تجشمه الابتسام ، و نطقه الواضح ، بما أمد به من اللسن ، منينج أسمين : أحدما رؤية در ثبت في عقيق ، يريد أسنانه وما ركبت فيه ، ثانيهما إبانته فيه عن قول كان غير واضح قبل .

وَ يُرَدِّدُنُّ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَى يَوْماً : أُحِبُّ أَنْ تُصَنِّفَ لَى كِتَابًا لَطِيفًا فِي أَنْسَابِ الطَّالِبِيِّينَ لِأَنْظُرَ فِيهِ ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ جَاهِلًا بِهِ . فَقُلْتُ لَهُ : أَثُرِيدُهُ مُشَجِّرًا أَمْ مَنْثُوراً ﴿ فَقَالَ : الْمُشَجَّرُ لَا يَنْضَبَطُ بِالْحِفْظِ ، وَأَنَا أُرِيدُ شَيْئًا أَحْفَظُهُ ، فَقُلْتُ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَضَيْتُ وَصَنَّفْتُ لَهُ الْكِتَابَ، الَّذِي سَمَّيْتُهُ بِالْفَخْرِيِّ، وَحَمَلْتُهُ وَجِئْتُهُ بِهِ ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ ، نَزَلَ عَنَ طَرَّاحَتِهِ ('' وَجَلَسَ عَلَى الْحُصِيرِ ، وَقَالَ لى: ٱجْلِسْ عَلَى هَذِهِ الطَّرَّاحَةِ ، فَأَعْظَمْتُ (٢) ذَلِكَ وَخَدَمْتُهُ ، فَأَنْتُهُرَ نِي (٣) نَهْرَةً مُزْعِجَةً ، وَزَعَقَ عَلَىَّ وَقَالَ : ٱجْلِسْ بِحَيْثُ أَقُولُ لَكَ ، فَتَدَاخَلَنِي \_ عَلمَ اللهُ \_ مِنْ هَيْبَتِهِ مَا لَمْ أَتَمَالَكْ، إِلَّا أَن ۚ جَلَسْتُ حَيْثُ أَمَرَ بِي ، ثُمَّ أَخَذَ يَقُرَأُ عَلَى ۚ ذَٰلِكَ الْكِكْتَابَ، وَهُو جَالِسٌ بَيْنَ يَدَى ، وَيَسْتَفُهُمُنِي عَمَّا يَسْتَغْلَقُ (١) عَلَيْهِ ، إِلَى أَنْ أَنْهَاهُ قِرَاءَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ : ٱجليس الْآنَ حَيْثُ شِئْتَ ، فَإِنَّ هَذَا عِلْمٌ ۚ أَنْتَ أُسْتَاذِي فِيهِ ، وَأَنَا

<sup>(</sup>١) نوع من الفرش

<sup>(</sup>٢) رأيته عظيما

<sup>(</sup>٣) انتهرنی : استقبلنی بکلام یزجرنی به

<sup>(</sup>١) أي يتعسر فهمه

أَسْتَفَيدُ مِنْكَ ، وَأَ تَتَامُذُ لَكَ ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ يَجَلِّسَ التِّأْمِيذُ إِلَّا كَيْنَ يَدَى الْأُسْتَاذِ ، فَقُمْتُ مِنْ مُقَامِي ، وَجَاسَ هُوَ فِي مَنْصِبِهِ ، ثُمَّ أَخَذْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَنَا جَالِسٌ بِحَيْثُ كَانَ أَوَّلًا ، وَهَذَا لَعَمْرِى مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ حَسَنْ ، وَلَا سِيًّا مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْعَظِيمِ الْمَرْتَبَةِ .

﴿ ٢١ - إِسْمَاعِيلُ الضَّرِيرُ النَّحْوِيُّ ، أَبُوعَلِيٌّ \* ﴾

لَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَّا مَاذُكِرَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ إِسْمَاعِيلَ الغَّرِيرَ النَّحْوِيُّ، عَنْ أَبِي الْقَامِمِ، عَلِيٌّ (١) بْنِ أَحْمَدَ، ابْنِ الْفُرَجِ ، بْنِ الْخُسَيْنِ ، بْنِ الْمُسْلِمَةِ ، الْمُلَقَّبِ بِرَئِيسِ الرُّؤُسِاء، وَزِيرِ الْقَائِمِ ، كَيْفَ تَرَى رَئِيسَ الرُّؤُسَاء فِي النَّحْوِ ؟

اسهاعيل الفر و

<sup>(</sup>١) لعل اسمه : على ابن الحسن 6كما ورد في ابن الاثير .

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة صفحة ١٩٠ بما يأتي قال :

كان إماماً في هذا الشأن 6 تصدر للافادة ببنداد ، وحضر مجالس الوزراء، وكان خصيصا بالوزير أبي الفاسم ، رئيس الرؤساء ابن المسلمة ، وزير القائم ، سئل إسماعيل عن الوزير 6 رئيس الرؤساء ، كيف تراه في النحو ? فتال : يتكام فيه كانم أهل الصنعة ، وسئل رئيس الرؤساء عن إسماعيل النحوى هذا فقال : ما أرى منتوح القلب في النحو إلا هذا المغمض العينين ، وكان إسماعيل هذا 6 موجودا في حدود سنة خسين وأربعائة

فَقَالَ: يَتَكُمَّمُ فِيهِ بِكَلَامِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ ، وَسُئِلَ رَئِيسُ الرُّؤَسَاءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: مَا أَرَى مَفْتُوحَ الْقَلْبِ فِي النَّحْوِ ، إِلَّا هَذَا الْمُغْمَضَ الْعَيْنَيْنِ 11.

(\*) ترجم له في كـتاب أنباه الرواة ص ١٨٧ بما يأتي قال :-

هو من أعاجيب الدنيا ، وذلك أنه من الفاراب ، أحد بلادالترك ، وهو إمام في علم اللغة ، وعلم يو خطه يضرب به المثل في الحسن ، ويذكر في الخطوط المنسوبة لخط ابن مقدلة ، ومهلهل ، والنزيدى ، ثم هو من فرسان الكلام ، وممن أناه الله قوة بصيرة ، وحسن سريرة وسيرة ، وكان يؤثر السفر على الوطن ، والغربة على السكن والمسكن ، وتحرق البدو على الحضر ، ودخل ديار ربيعة ومضر في طلب الأدب ، وإتقان لغة العسرب ، وحين قفى وطره من قطع الآفاق ، والاقتباس من علما ، الشام والعراق ، وعاود خراسان ، وتطرق في الدامنان ، أنزله أبو الحسين بن على ، وهو من أعيان الكتاب ، وأفراد الغضلاء عنده ، وبذل في اكرام مثواه ، وإحسان قراه جهده ، وأخذ من آدابه ، وخطه ، ثم سرحه باحسان إلى نيسابور ، فلم يزل متها بها على الندريس ، والنأليف ، وتعليم الحط الا نيق وكتابة المصاحف ، والدفاتر واللطائف ، حتى مفى لسبيله عن آثار جيلة ، وأخبار وكتابة المصاحف ، والدفاتر واللطائف ، حتى مفى لسبيله عن آثار جيلة ، وأخبار أبو محميدة ، وله كتاب الصحاح في اللغة أكبر وأقرب متناولا ممن يحمل اللغة ، وفيه يقول أبو محمدة ، وله كتاب الصحاح في اللغة أكبر وأقرب متناولا ممن يحمل اللغة ، وفيه يقول أبو محد اسار في الآفاق ، وبلغ مبلغ الوفاق ، ولما دخلت منه نسخة إلى مصر ، نظرها العلماء ، فاستجادوا مأخذها وقرب ، ولهوا فيها أوهاماً كثيرة ، انتدبوا لاصلاحها وزادوا فيها بعض عالمة أخل به من ألغاظ لغوية ، الماجة داعية اليها ، فلا شبهة في أنه تقلها من صحف صاله المله أخل به من ألغاظ لغوية ، الماجة داعية اليها ، فلا شبهة في أنه تقلها من صحف صاله المله أخل به من ألغاظ لغوية ، الماجة داعية اليها ، فلا شبهة في أنه تقلها من صحف صاله المله أخل به من ألغاط لغوية ، الماجة داعية اليها ، فلا شبهة في أنه تقلها من صحف صاله المله أخل به من ألغاط الغوة ، الماجة داعية اليها ، فلا شبهة في أنه تقلها من صحف صاله المله أخل به من ألغاط الماء ،

اسهاعیل الفارا بی وَفِطْنَةً وَعِلْماً ، وَأَصْلُهُ مِنْ بِلَادِ الثَّرْكِ مِنْ فَارَابَ ، وَهُوَ إِمَامٌ فِي عِلْمِ اللَّنَةِ وَالْأَدَبِ ، وَخَطَّهُ يُغْمَرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي

- فصحف وانفر دفى تصريف الكلم برأيه فحرف ، وقيل انه اختلط فى آخر عمره ، ومات مترديا. من سطح داره بنيسا بور ، فى سنة تمان و تسعين و ثلاثمائة ، ورأيت فيها رأيت ، أنه مات فى حدود سنة أربع إنه، وله شعر ذكره ياقوت .

ومن العجب أن أهل مصر بروون كتاب الصحاح عن ابن القطاع الصفلي 4 متصل الطريق إلى الجوهري 6 ولا يرد به أحد من أهل خراسان . وقد قيل : إن ابن القطاع لما دخل إلى مصر 6 سئل عن الكتاب فقال : ماوصل الينا « إلى العرب » ولما رأى رغبة المصريين فيه ، وكثرة اشتنالهم به 6 ركب عليه طريقاً 6 ورواه لهم \_ فنسأل الله السنر والسلامة \_ بمنه وطوله .

وترجم له في سلم الوصول صفحة ١٦٦ قال :

هو صاحب الصحاح ، التوفى بنيسابور ، سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ، كما فى مفتاح السعادة ، وفى غيره ثلاث وتسعون ، وكان إماماً فى اللغة والادب، وحسن الخط ، وهو مع ذلك من فرسان علم الكلام ، والاصول ، رحل وطاف، فقرأ على أبى على الفارسي والسيرا فى بالمراق ، وتزل بلاد ربيعة ومضر ، لاخذ اللغة ، ثم عاد إلى خراسان ، وأقام بنيسا بور ملازماً للتدريس ، والتأليف ، وتعليم الخط ، وكتابة المصاحف ، وله مقدمة فى المروض كه ومقدمة فى النحو ، روى تلييده ابراهيم بن صالح الوراق : أنه صعد سطح الجامع ، وزعم أنه يطير ، فوقع فات .

وترجم له في كتاب الاعلام ج أول ص ١٠٥ قال :

هو لغوى من الأئمة ، أشهر كتبه الصحاح ، أربع مجلدات ، وأصله من فاراب ، ودخل العراق صغيرا ، وسافر الى الحجاز وطاف البادية ، وعاد إلى خراسان ، ثم أقام في نيسابور وبدا له أن يطير فصنع جناحين من خشب ، وبطهما بحبل ، وصعد سطح مسجد ، ونادى الااس قائلا ، لقد صنعت ما لم أسبق اليه ، و وسأطير الساعة ، فازدحم أهل نيسابور ينظرون اليه ، فتأبط الجناحين ، ونهض بهما ، نظانه اختراعه ، فسقط إلى الارض قتيلا .

وترجم له في كناب بنية الوعاة صفحة ١٩٥

الْجُوْدَةِ ، لَا يَكَادُ يُفْرَقُ يَيْنَهُ وَيَنْ خَطٍّ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مُقْلَةً ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ فُرْسَانِ الْكَلَامِ فِي الْأُصُولِ ، وَكَانَ مُؤْثِرُ السُّفَرَ عَلَى الْحُضَرِ ، وَيَطُوفُ الْآ فَاقَ ، وَاسْتَوْطَنَ الْغُرْبَةُ عَلَى سَاقِ . دَخَلَ الْعَرَاقَ فَقَرَأً عِلْمَ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى شَيْخَىْ زَمَانِهِ ، وَنُورِ عَيْنِ أَوَانِهِ ، أَبِي عَلِيِّ الْفَارِسِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ . وَسَافَرَ إِلَى أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَشَافَهُ بِاللَّغَةِ الْعَرَبَ الْعَارِبَةَ ، وَقَدْ ذَكَرَ هُوَ ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةٍ كِتَابِ الصِّحَاحِ مِنْ تَصْنَيفِهِ ، وَطَوَّفَ بِلَادَ رَبِيعَةً وَمُفْرَ ، وَأَجْهُدَ نَفْسُهُ فِي الطَّلَبِ ، وَلَمَّا قَضَى وَطَرَهُ مِنَ الطَّوَافِ، عَادَ رَاجِعًا إِلَى خُرَاسَانَ ، وَتَطَرَّقَ الدَّامِغَانَ، فَأَ نُزَلُهُ أَبُو عَلَى ۗ الْخُسَيْنُ بْنُ عَلَى ، وَهُوَ مِن أَعْيَانِ الْكُنَّابِ ، وَأَفْرَادِ الْفُضَلَاء عِنْدُهُ ، وَأَخَذَ عَنْهُ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، ثُمَّ سَرَّحَهُ إِلَى نَيْسَابُورَ ، فَلَمْ يَزَلَ مُقِيمًا بِهَا عَلَى التَّدْرِيسِ ، وَالتَّأْلِيفِ ، وَتَعْلِيمِ (١) الْخُطُّ، وَ كِنَابَةِ الْدَصَاحِفِ، وَالدُّفَاتِرِ ، حَتَّى مَضَى لِسَدِيلِهِ عَنْ آثَارِ جَمِيلَةٍ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « وتعظيم » فأصلحتها كما ترى « عبد الحالق »

وَذَكَرَهُ أَبُو الْخُسَيْنِ الْبَاخَرْزِيُّ فَقَالَ : هُو صَاحِبُ عِمَاحِ اللَّغَةِ ، لَمْ يَتَأَخَّرْ فِيهَا عَنْ شَرْطِ أَفْرَانِهِ ، وَلَا الْحُدَرَ عِنهَا عَنْ شَرْطِ أَفْرَانِهِ ، وَلَا الْحُدَرَ عَنْ دَرَجَةِ أَبْنَاء زَمَانِهِ ، أَنْشَدَنِي الْأَدِيبُ ، يَعْقُوبُ بْنُ أَحْدَ عَنْ دَرَجَة أَبْنَاء زَمَانِهِ ، أَنْشَدَنِي الْأَدِيبُ ، يَعْقُوبُ بْنُ أَحْدَ عَلَى دَرَجَة أَبْنُ إِلَيْ إِلَى اللّهَ عِنْ مَالِحُ الْوَرَاقُ ، نِلْمِيذُ عَالَ : أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ صَالِحُ الْوَرَاقُ ، نِلْمِيذُ اللّهُ - لَهُ : الْجُوهُرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - لَهُ :

يَا ضَائِعَ الْعُمُو بِالْأَمَانِي الْعُمُو بِالْأَمَانِي أَمَا تَرى دَوْنَقَ الزَّمَانِ فَقُمْ بِنَا يَا أَخَا الْمَلَاهِي

فَخُرُجْ إِلَى نَهْرِ نَشْنَقَانِ

لَعَلَّنَا نَجْتَنِي سُرُورًا

حَيْثُ جَنَّى الْجُنَّتَيْنِ دَانِ

كَأَنْنَا وَالْقُصُورُ فِيهَا

بِحَافَقُ كُوثَرِ الْجِنَادِ

وَالطَّيْرُ فُوْقَ الْغُصُونِ تَحْكِي

بِحُسْنِ أَصْوَاتِهَا الْأَغَانِي

وَ أَرْسُلَ الْوُرْقَ عَنْدَلِيبٍ (١)

كَالرِّيرِ وَٱلْيَمِّ وَالْهَدَـانِي (٢)

وَبِرْ كَةٍ حَوْلُهَا أَنَاخَتْ

عَشْرٌ مِنَ الدُّلْبِ (٦) وَاثْنَتَانِ

فُرْ صَنَّكَ الْيُوْمَ فَاغْتَنِّوهُمَا

فَكُلُّ وَقَتٍ سِواهُ فَان

وَلَهُ مِنْ النَّصَانِيفِ : كِتَابُ إِنَّ الْعَرُوضِ جَيِّدُ بَالِغُ، مَنَاهُ عَرُوضَ الْوُرْقَةِ ، كِتَابُ الصِّحَاحِ فِي اللُّغَةِ ، كِتَابُ الصَّحَاحِ فِي اللُّغَةِ ، كِتَابُ الصَّحَاحِ فِي اللُّغَةِ ، كِتَابُ الصَّحَاحِ فِي اللَّغَةِ ، كِتَابُ المُقَدِّمَةِ فِي النَّحْوِ ، وَهَذَا الْكِتَابُ ، هُوَ الَّذِي بِأَيْدِي النَّاسِ الْمُقَدِّمَةِ فِي النَّحْوِ ، وَهَذَا الْكِتَابُ ، هُوَ الَّذِي بِأَيْدِي النَّاسِ الْبُومْ ، وَعَلَيْهِ اعْتَادُهُ ، أَحْسَنَ تَصْنِيفَةُ ، وَجَوَّدَ تَأْلِيفَهُ ، وَقَرَّبُ مُتَنَاوَلَهُ ، وَآثَر مِنْ تَرْتِيبِهِ عَلَى مَنْ نَقَدَّمَهُ ، يَدُلُ وَقَرَّبُ مُتَنَاوَلَهُ ، وَآثِر مِنْ تَرْتِيبِهِ عَلَى مَنْ نَقَدَّمَهُ ، يَدُلُ وَصَعْهُ عَلَى قَرِيجَةٍ سَالِمَةٍ ، وَنَفْسٍ عَالِمَةٍ ، فَهُو أَحْسَنُ مِنَ مِنَ مِنَ اللَّهُ ، وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاوِلًا مِنْ اللَّهُ ، وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاوِلًا مِنْ مِنَ اللَّهُ ، وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاوِلًا مِنْ اللَّهُ ، وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاوِلًا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَدْ بِي اللَّهَةِ ، وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاوِلًا مِنْ مِنَ اللَّهُ مُن وَا قَرْبُ ، مُتَنَاولًا مِنْ مِنَ مُذِيبِ اللَّهُ ، وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاولًا مِنْ مِنَ مُذِيبِ اللَّهُ فَي وَأَوْرُبُ ، مُتَنَاولًا مِنْ مَنْ أَولًا مِنْ اللَّهُ مُنْ وَا قَرْبُ ، مُتَنَاولًا مِنْ مَنْ اللَّهُ مُ وَا قُورُ مِنْ مَهُ إِنْ اللَّهُ وَا قُورُ مُ مُتَنَاولًا مِنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَا وَالْمُ مُنْ وَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلَّا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) العندليب : طائر يقال له الهزار ، يصوت ألواناً ، وبجمع على عادل أو عنادب (٢) أجزاء المزهر «العود » (٣) الدل : شجر ، الواحدة دلية

مُحْمَلِ اللَّغَةِ ، فِيهِ يَقُولُ الشَّيْخُ أَبُو إِنْمَاعِيلَ بْنُ ثُمَّدِ ، بْنِ عَبْدُوسٍ النَّيْسَابُودِيُّ.

هَذَا كِنَابُ الصِّحَاحِ أَحْسَنُ مَا صُنَّفَ فَبْلَ الصِّحَاحِ فِي الْأَدَبِ صُنَّفَ فَبْلَ الصِّحَاحِ فِي الْأَدَبِ تَسْمَلُ أَبُوابُهُ وَتَجْمَعُ مَا فَرَّقَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُنْبِ

هَذَا مَعَ تَصْحِيفٍ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ ، أَخَذَهَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ، وَتَنَبَّعَهَا الْعَالِمُونَ ، وَمَنْ مَا سَاءً قَطَّ ، وَمَنْ لَهُ الْمُحْقَقُونَ ، وَتَنَبَّعَهَا الْعَالِمُونَ ، وَمَنْ مَا سَاءً قَطَّ ، وَمَنْ لَهُ الْمُشْنَى فَقَطْ ﴿ فَا فَا الْعَالِمُونَ ، وَمَهُ اللهُ - غَلِطَ وَأَصَابَ ، وَأَخْطَأَ الْمُرْمَى وَأَصَابَ ، وَأَخْطَأَ الْمُرْمَى وَأَصَابَ ، كَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ ، الَّذِينَ تَقَدَّمُوهُ وَ تَأَخَّرُوا الْمُرْمَى وَأَصَابَ ، كَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ ، الَّذِينَ تَقَدَّمُوهُ وَ تَأَخَّرُوا عَنْهُ ، فَإِنِّى كَا أَعْلَمُ كِتَابًا شُلِمَ إِلَى مُؤَلِّفِهِ فِيهِ ، وَلَمْ يَتْبَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ يَلِيهِ . وَلَمْ يَتْبَعَهُ إِلَى مُؤَلِّفِهِ فِيهِ ، وَلَمْ يَتْبَعَهُ إِلَى مُؤَلِّفِهِ فِيهِ ، وَلَمْ يَتْبَعَهُ إِلَى النَّتَبَعْ مَنْ يَلِيهِ .

وَذَكَرَهُ أَبُوالُمْسَنِ ، عَلِيٌّ بْنُ فَضَالٍ الْمُجَاشِعِيُّ فِي كَتَابِهِ ، اللَّذِي سَمَّاهُ شَجَرَةَ الذَّهَبِ ، فِي مَعْرِفَةِ أَيْمَةً الْأَدَبِ فَقَالَ : كَانَ الجُوْهَرِيُّ قَدْ صَنَّفَ كِتَابَ الصِّحَاحِ ، لِلْأَسْنَاذِ

أَبِي مَنْصُورٍ عَبُدِ الرَّحِيمِ بَنِ مُحَدَّدٍ الْبِيشَكِيِّ (1) ، وَسَمِعَهُ مِنهُ إِلَى بَابِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، وَاعْتَرَى الْجُوهْرِيَّ وَسَوْسَةٌ ، فَانتقَلَ إِلَى بَابِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، وَاعْتَرَى الْجُوهُرِيَّ وَسَوْسَةٌ ، فَانتقَلَ إِلَى الْخَامِعِ الْقَدِيمِ بِنِيْسَابُورَ ، فَصَعِدَ إِلَى سَطْحِهِ وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى عَمِلْتُ فِي الدُّنِيَا شَيْئًا لَمْ أُسْبَقَ إِلَيْهِ ، فَسَأَعْلُ النَّاسُ ، إِنِّى عَمِلْتُ فِي الدُّنِيَا شَيْئًا لَمْ أُسْبَقَ إِلَيْهِ ، وَضَمَّ إِلَى جَنْبَيْهِ مِصْراعَى اللَّرْخِرَةِ أَمْرًا لَمْ أُسْبَقَ إِلَيْهِ ، وَضَمَّ إِلَى جَنْبَيْهِ مِصْراعَى بَابٍ ، وَتَأَبَّطُهُمَا بِحِبْلٍ ، وَصَعِدَ مَكَانًا عَالِياً مِنَ الجُامِعِ ، وَلَا مُبَرَّضَةً ، وَبَقَ بَقِيَّةُ الْكِتَابِ ، وَتَأَبَّطُهُمَا بَعِبْلٍ ، وَصَعِدَ مَكَانًا عَالِياً مِنَ الجُامِعِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ يَطِيدُ ، فَوَقَعَ فَمَاتَ ، وَبَقِي بَقِيقَةُ الْكِتَابِ ، مُسَوِّدَةً غَيْرَ مُنَقَحَةٍ ، وَلَا مُبَيَّضَةٍ ، فَبَيْضَةُ أَبُو إِسْحَاقَ ، مُسَوِّدَةً غَيْرً مُنَقَحَةٍ ، وَلَا مُبَيَّضَةٍ ، فَبَيَضَةً أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِحٍ الْوَرَّاقُ ، تِلْمِيذُ الْجُوهُ وَهُرِى بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَعَلَطَ فَاحِشًا . وَعِهِ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ غَلَطًا فَاحِشًا .

وَكَانَ الْجُوْهُرِيُّ يُجِيدُ قَوْلَ الشَّعْرِ ، فَمِنْ ذَلِكَ : رَأَيْتُ فَقَى أَشْقَراً أَزْرَقاً قليلَ الدِّماغِ كَثِيرَ الْفُضُولِ (٢)

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بيشك بكسر الباء وسكون الياء وفتح الشين: قصبة كورة رخ من نواحى نيسابور، واليها ينسب المذكور، وكان من أهل الرياسة والجلالة، والمطمة والثروة وكان إساعيل بن حماد الجوهرى اللغوى، صاحب الترجمة شريكه بسيسابور اه ملخصاً معجم البلدان ج ٢ ص ٣٣٤ «مصور»

يُفْضَلِ مِن مُقْهِ دَائِبًا

يَزِيدَ بْنُ هِنْدٍ عَلَى ابْنِ الْبَتُولِ (')

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَ كُنْتُ بِحَلَبَ فِي سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ وَسِنًّا ئَهَ مِ، فِي مَنْزِلِ الْقَاضِي الْأَكْرَمِ ، وَالصَّاحِبِ الْأَعْظَمِ ، أَبِي الْمُسَنِ عَلِيٌّ بْنِ يُوسُفَ ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيٌّ ، فَتَجَارَيْنَا أَمْرَ الْجُوْهَرِيِّ، وَمَاوُفِّقَ لَهُ مِنْ حُسْنِ التَّصْنيفِ، ثُمَّ قُاتُ لَهُ : وَمَنَ الْعَجَبِ أَنِّى بَحَثْتُ عَنْ مَوْ لِدِهِ وَوَفَاتِهِ ، بَحْثًا شَافِيًّا ، وَسَأَلْتُ عَنْهُمَا الْوَارِدِينَ مِنْ نَيْسَابُورَ ، فَلَمْ أَجِدْ نُخْبِرًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِى : فَقَدْ بَحَثْتُ قَبْلَكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ أَرَ نُحْبِراً عَنْهُ . فَامَّا كَانَ مِنْ غَدِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، جِئْتُهُ فَقَالَ لِي : أَلَا أُخْبِرُكُ بِطَرِيفَةٍ \* إِنَّنِي رَأَيْتُ فِي بَارِحَتِنَا (٢) فِي النَّوْمِ فَا يُلَّا يَقُولُ لِي : مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ الْجُوهُرَى ۚ ، فِي سَنَةٍ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ، وَلَعَمْرِي وَ إِنْ كَانَ الْمَنَامُ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِهِ ، وَلَا يُعَدَّلُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا بِلَا شَكِّ زَمَانُهُ ، وَفِيهِ كَانَ أَوَانُهُ ،

<sup>(</sup>١) البتول : هي السيدة فاطمة الزهراء ، وابن البتول ، سيدنا الحاين وضى الله عنه ، ويزيد بن هند بن معاوية ، وهند أمه (٢) يريد لياته السابقة

لِأَنَّ شَيْخَيْهِ أَبَا عَلِيَّ ، وَأَ بَاسَعِبِدٍ ، مَا تَا قَبْلَ هَذِهِ الْهُدُّةِ بِسِنِينَ يَسِرَةٍ ، ثُمُّ وَجَدْتُ نُسْخَةً بِدِيوانِ الْأَدَبِ، بِخَطِّ الْجُوهُرِيِّ بِيَبْرِيزَ ، وَقَدْ كَتَبَهَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ . ثُمُّ وَقَدْتُ عَلَى نُسْخَةٍ بِالصِّحَاحِ ، بِخَطِّ الْجُوهُرِيِّ بِدِمَشْقَ ، عِنْدَ وَقَدْتُ عَلَى نُسْخَةٍ بِالصِّحَاحِ ، بِخَطِّ الْجُوهُرِيِّ بِدِمَشْقَ ، عِنْدَ الْمَلِكِ الْمُعَظِّمِ بْنِ الْعَادِلِ ، بْنِ أَيُّوبَ صَاحِبِ دِمَشْقَ ، وَقَدْ كَتَبَهَا فِي سَنَةٍ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلا ثِمَائَةٍ . كَتَبَهَا فِي سَنَةً سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلا ثِمَائَةٍ .

وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبَدُ الْمَلِكِ، بْنُ ثُمَّدٍ الثَّعَالِبِيُّ فِي كِتَابِ يَتِيمَةِ الدَّهْرِ، وَأَنْسُدَ مِنْ شِعْرِهِ :

لَوْ كَانَ لِي بُدُّ مِنَ النَّاسِ فَطَفَتُ حَبْلَ النَّاسِ بِالْيَاسِ إِلْيَاسِ النَّاسِ بِالْيَاسِ الْعُزْلَةِ لَكِنَّهُ الْعُزْلَةِ لَكِنَّهُ لَا لِنَّاسِ مِنَ النَّاسِ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ

وَأَنْشَدَ لَهُ :

وَهَا أَنَا يُونُسُ فِي بَطْنِ حُوتٍ بِنَيْسَابُورَ فِي ظِلِّ الْغَمَامِ ُفَيَدْتِي وَالْفُؤَادُ وَيَوْمُ دَجْنٍ (١) ظَلَامٌ فِي ظَلَامٍ فِي خَلَامٍ فِي خَلَامٍ فِي خَلَامٍ

وَأَنْشَدَ لَهُ:

زَعَمَ الْمُدَامَةَ شَارِبُوهَا أَنَّهَا

تَنْفِي الْمُمُومَ وَتُذْهِبُ الْغَمَّا

صَدَقُوا سَرَتْ بِعَقُولِهِمْ فَتَوَهُمُوا

أَنَّ السُّرُورَ بِهَا لَهُمْ تَمَّا

سَلَبَتْهُمْ أَدْيَاتُهُمْ وَعُقُوكُمْ

أَرَأَيْتَ عَادِمَ ذَيْنِ مُغْتَمًّا ?

وَمِنْ شِعْرِهِ :

يَاصَاحِبَ الدَّعْوَةِ لَا تَجْزُعَنْ

فَكُأْنَا أَزْهَدُ مِنْ كُرَّزِ (١)

<sup>(</sup>١) يقال: يوم دجن ، اذاأطبق غيمه ، وأطلم دوزمطر والدجن أيضا المطر الكثير، وليس مرادا ههنا

<sup>(</sup>٢) الكرز : اللئيم الحبيث، وفي الاساس : « لا أحوجك الى كرز » أى الى غنى لئيم «مصور »

فَالْمَا ﴿ كَالْعَنْبَرِ فِي قُومِسٍ مِنْ عِزِّهِ بُجُعَلُ فِي الْحُرْدِ مِنْ عِزِّهِ بُجُعَلُ فِي الْحُرْدِ فَسَقَنَا مَا ۗ عِلَا مِنَّةٍ عِلَا مِنَّةً فِي حِلِّ مِنَ الْخُبْرِ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُبْرِ

قَالَ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ : وَذَكَرَ مَحْدُودُ بْنُ أَبِي الْمُمَالِي الْخُوارِيُّ ، في كِتاب ضَالَةِ الْأَدِيبِ مِنَ الصَّحَاحِ وَالتَّهْذِيبِ ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قِصَّةُ الْجُوْهَرِيُّ ، كُمَّا ذَكَرَهَا الْمُجَاشِعِيُّ ، سَوَا ۗ مِنَ تُصنْيِفِهِ الْكِتَابَ لِلْبِيشَكِيُّ ، وَقَرَاءَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ ، إِلَى بَابِ الضَّادِ ، وَشَدِّهِ مِصْرَاعَي الْبَابِ وَطَيْرَانِهِ ، أُمَّ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْإِمَامَ سَعِيدَ بْنَ الْإِمَامِ ، أَحْمَدُ ابْنَ مُحَمَّدٍ الْمَيْدَانِيُّ ، عَن الْخُلُلِ الْوَاقِعِ فِي هَــٰذَا الْكِتَابِ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ : إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ فُرى ۚ عَلَيْهِ إِلَى بَابِ الضَّادِ خَلَسْ مُ وَبَقَى أَكُثُرُ الْكِتَابِ عَلَى سَوَادِهِ ، وَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ تَنْقَيحُهُ ، وَلَا تَهْذِيبُهُ ، فَلَهَذَا يَقُولُ فِي بَابِ السَّيْنِ ، قَيْسٌ ؛ أَبُو قَبِيلَةٍ مِنْ مُضَرَ ، وَاسْمُهُ إِلْيَاسُ بِنُقْطَنَيْنِ تَحْتُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ فِي فَصْلُ النُّونِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ؛ النَّاسُ بِالنُّونِ أَسْمُ قَيْسٍ عَيْلَانَ ، فَالْأُولُ سَهْوْ الْبَابِ ؛ النَّاسُ بِالنُّونِ أَسْمُ قَيْسٍ عَيْلَانَ ، فَالْأُولُ سَهْوْ وَالنَّانِي صَحِيح ، ثُمَّ قَالَ ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِع عَنِ الجُوهُ مِي اللهِ هُولِي النَّانِي صَحِيح ، ثُمُ قَالَ ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِع عَنِ الجُوهُ مِي اللهِ هُولِي النَّابِ إِلَى بَابِ شَيْئًا مِنَ الْكِتَابِ ، زِيَادَةً عَلَى أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَى بَابِ الضَّادِ ، فَهُو مَكُذُوبٌ عَلَيْهِ .

قَالَ : وَرَأَيْتُ أَنَا نُسْخَةَ السَّمَاعِ ، وَعَلَيْهَا خَطَّهُ إِلَى بَابِ الضَّادِ ، وَهِيَ الْآنَ مَوْجُودَةٌ فِي بِلاَدِنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَتِهِ . الضَّادِ ، وَهِي الْآنَ مَوْجُودَةٌ فِي بِلاَدِنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَتِهِ . قَالَ : والْكَتَابُ بِخَطِّ مُوَلِّقِهِ عِنْدَ أَبِي مُحَدَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ قَالَ : والْكَتَابُ بِخَطِّ مُوَلِّقِهِ عِنْدَ أَبِي مُحَدَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَبْدُوسِ النَّيْسَابُورِيِّ ، وَفِيهِ يَقُولُ : وَذَكَرَ الْبَيْتَبْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ قَالَ : وَقَالَ النَّعَالِيُّ فِي أَثْنَاء كِتَابِهِ ، يَغْنِي يَتِيمة اللهُ هُو : إِنَّ تِلْكَ النَّسَخَةَ بِيعَتْ عِائَة دِينَادٍ نَيْسَابُورِيَّةٍ ، اللهُ هُو يَلِكَ . وَحُمِلَتْ إِلَى جُرْجَانَ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ فِي ذَلِكَ .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَأَمَّا الْبِيشَكِيُّ الَّذِي صُنِّفَ لَهُ الْكِمْنَابُ،

فَقَدْ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ فِي السِّيَاقِ، فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ ثُمَّادٍ الْبِيشَكِيُّ، الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو مُنْصُورٍ، ابْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، الْأَدِيبُ الْوَاعِظُ الْأُصُولَيُّ ، مِنْ أَدْكَان أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي الْحَاكِمَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْبَيِّعِ . لَهُ الْمَدْرَسَةُ وَالْأَصْحَابُ ، وَالْأَوْقَافُ وَالْأَسْبَابُ ، وَالتَّدْرِيسُ وَالْمُنَاظَرَةُ ، وَالنَّثْرُ وَالنَّظْمُ . ثُولًى فِي جُمَادَى الْأُولَى ، سَنَةً ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِما تُمَّةٍ . وَوَجَدْتُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِ الصِّحَاحِ ، وَكَانَ نُجَلَّدَةً وَاحِدَةً كَامِلَةً ، بِخَطِّ الْحُسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْن أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيِّ، اللُّغُويِّ الْأَدِيبِ مَا صُورَتُهُ: قَرَأً عَلَيَّ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، بَمَا عَلَيْهِ مِنْ حَوَاشِيهِ منَ الْفُوَائِدِ، مُعَارِضًا بِنُسْخَتَى مُصَحِّمًا إِيَّاهَا : صَاحِبُهُ الْفُقَيهُ، الْفَاصِنلُ السَّدِيدُ ، الْخُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الصَّرَّامُ ، \_ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَهُ \_ ، وَهُو َ إِجَازَةٌ لِي عَنِ الْأُسْنَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، ابْنِ مُحَمَّدٍ الْبِيشَكِيِّ عَنِ الْمُصَنِّفِ، وَكَنَّبَهُ الْخُسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ ابْن أَحْمَدَ فِي شَهْرِ اللهِ الْأَصَمِّ، سَنةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَهَٰذَا كُمَا تُوَاهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ أَنَّ الْجُوْهُرِيَّ لَمْ يَعْمَلُ منَ الْكِتَابِ إِلَّا إِلَى بَابِ الضَّادِ. وَمِنْ كِتَابِهِ الْمَوْسُومِ بِالصِّحَاحِ : النَّخِيسُ : الْبَكْرَةُ ، يَتَّسِعُ ثُقْبُهَا الَّذِي يَجْرِي فيهِ الْمِحْوَدُ ، مِمَّا يَأْكُلُهُ الْمِحْوَدُ ، فَيَعْمَدُونَ إِلَى خُشَيْبَةً فَيَنْقُبُونَ وَسَطَهَا ، ثُمَّ يُلقِمُونَهَا ذَلِكَ الَّنَقْبَ الْمُتَّسِعَ ، وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْمُشْيَبَةِ النَّخَّاسُ ، وَسَأَلْتُ أَعْرَابِيًّا بِنَجْدٍ مِنْ بَني تَمِيمٍ وَهُوَ يَسْتَقِي ، وَبَكْرَتُهُ نَحِيسٌ ، فَوَضَعْتُ أُصْبِعَى عَلَى النَّخَّاس فَقُلْتُ : مَاهَذَا ? وَأَرَدْتُ أَنْ أَنَعَرَّفَ مِنْهُ الْخَاءَ مِنَ الْمُاء ، فَقَالَ نَخَاسٌ بِحَاء مُعْجَمَة ، فَقَلْتُ : أَلَيْسَ قَالَ الشَّاعِرُ :

## وَبَكْرَةً نَحَاسُهُا فَحَاسُ ؟

فَقَالَ : مَاسَمِعِنْنَا مِهَا فِي آبَائِنَا الْأُوَّ لِبَنَ . وَمِنْ كِتَابِهِ فِي بَابِ بَقِّمَ ، وَقُلْتُ لِأَ بِي عَلِيَّ الْفَارِسِيِّ . أَعَرَبِيُّ هُوَ \* فَقَالَ : مُعَرَّبُ ، قَالَ : وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمُ ٱسْمَ عَلَى فَعَلَ ، إِلَّا خَسْةَ " خَضَّمُ بْنُ عَمْرُو بْنِ تَمْيِمٍ ، وَبِالْفِعْلِ شُمِّى ، وَبَقَّمُ لِهِمْ الصِّبْغِ ، وَشَلَّمُ مَوْضِعٌ بِالشَّامِ ، وَهُمَا أَعْجَمِيّانِ ، وَبَذَّرُ ٱسْمُ مَاء مِنْ مِياهِ الْعَرَبِ ، وَعَثَّرُ مَوْضِعٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا شُمِّيَا فِيلَا فَعَلِ اللَّهِ مِنْ أَصُولِ أَسْمَامِهِمْ ، وَإِنَّمَا بِالفَعِلْ ، فَتَبَتَ أَنَّ فَعَلَ لَيْسَ مِنْ أَصُولِ أَسْمَامِهِمْ ، وَإِنَّمَا بِالفَعِلْ ، فَافِعِلْ ، فَإِذَ سَمَّيْتَ بِهِ رَجُعلًا لَمْ يَنْصَرِفْ فِي الْمَعْرِفَةِ ، لِلتَّعْرِيفِ وَوَزْنِ الفَعْلِ ، وَيَنْصَرِفُ فِي النَّكِرَةِ .

﴿ ٣٣ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلَفٍ ، أَبُو طَاهِرٍ الصَّقِلِّ الْمُقْرِى \* \* ﴾ صَاحِبُ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، بْنِ سَعِيدٍ الْحُوْفِيِّ ، مِنْ خَلْدَ المعلى بن

(\*) ترجم له فی کتاب وفیات الاعیان ، لابن خلکان ، جزء أول ص ۷٦ قال : —

كان إماماً في علوم الآداب ، ومتقناً لفن الفراءات ، وصنف كتاب المنواق في الفراءات ، وعمدة الناس في الاشتغال بهذا الشأن عليه ، واختصر كتاب الحجة لا بن على النارسي ، وذكره أبو الغاسم بن بشكوال ، في كتاب الصلة ، وأثنى عليه ، وعدد فضائله ، ولم يزل على اشتغاله ، وانتفاع الناس به ، إلى أن توفى يوم الاحمد ، مستهل المحرم ، سنة خس وخسين وأربع ائة — رحمه الله تمالى — .

والسرقسطى : بفتح السين المهالة والراء ، وضم الفاف ، وسكون السين الثانية بمدها طاء مهالة ، هذه النسبة إلى مدينة في شرق الاندلس ، يقال لها سرقسطة ، من أحسن البلاد ، وخرج منها جماعة من العلماء وغيرهم ، وأخذها الفرنج سنة النقى عشرة وخمسائة ا . ه .

## حَوْفِ مِصْرً ، وَصَنَّفَ كِنابَ إِعْرَابِ الْقُرَاءَاتِ فِي رِّسْعِ ومُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ ، وَصَنَّفَ فِي الْقِرَاءَاتِ كِتَابَ الإِكْتَفِاءِ ،

 وسرقسطة هذه : بلدة مشهورة بالاندلس 6 تتصل أعمالها بأعمال تعليلة ، ذات فواكه عذبة 6 لهـا فضل على سائر فواكه الاندلس، مبنية على نهر كبير 6 وهو نهر مثبعث من جبال الفلاع ، قد انفردت بصنعة السمور ، ولطف تدبيره ، يَقُوم في طرزها بَكُمالها 6 منفردة بالنسج في منوالها 6 وهي الثياب الرقيقة الممروفة بالسرقسطية ، هـذه خصوصية لا مل هذا الصقم ، وهـذا السمور المذكور هنا لا أتحقق ماهو ? ولا أى شيء يمني به ? إن كان نباتا عندهم أو وبر الدابة الممروفة ¢ فان كانت الدابة الممروفة ¢ فيقال لها : « الجند بادستر » أيضا ¢ وهي دابة تكون في البحر 6 وتخرج إلى البر، وعندها قوة مبز .

وقال الاطباء : « الجندباد ستر » حيوان يكون في بحر الروم ، ولا يحتاج منه إلا إلى خصاه 6 فيخرج ذلك الحيوان من البحر 6 ويسرح في البر 6 فيؤخذ ويقطم منه خصاه 6 ويطلق 6 فربما عرض له الصيادون مرة أخرى ، فاذا علم أنهم ماسكوه استلنى على ظهره 6 وفرج بين فخديه 6 ليربهم موضع خصيته خاليا ، فيتركوه حيائل . وفي نفس سرقسطة 6 معدن الملح الذرائي ، وهو أبيض صافي الاون : أملس خالص 6 ولا يكون في غيرها من بلاد الاندلس 6 ولها مدن ومعاقل 6 وهي الآن بيد الافرنج 6 صارت بأيديهم 6 منذ سنة اثنتي عشرة وخسمائة . وينسب الى سرقسطة أبو الحسن، على بن إبراهيم 6 بن يوسف السرقسطي . قال السابي : كان من أهل المعرفة والحفظ 6 وكان بيني وبينه مكاتبة 6 وهو الذي تولى في أخذ إجازات الشيوخ بالاندلس 6 سنة اثنتي عشرة وخمسهائة 6 وروى في تأليفه عن صهر أبي عبد الله ابن وضاح ، وغيره كشيرا ، وصنف كتابا في الحفاظ ، فبدأ بالزهرى ، وختم بي ، كله عن السلق ، وأنبل من نسب إلى سرقسطة ، ثابث بن حزم ، بن عبد الرحمن ، ابن مطرف ، بن سلمان ، بن بحيي العوفي ، من ولد عوف بن غطفان ، وقيل : بل لولاية عبد الرحمن بن عوف الزهري ، أبو الفاسم ، سمع بالاندلس ، من محمد ابن وضاح ، والخشني ، وعبد الله بن مرة ، وإبراهيم بن نصر السرقسطي ، ومحمد ابن عبد الله بن الفار ، بن الزبير ، بن مخلد ، رحل إلى المشرق هو وابنه قاسم ، —

## وَكِنَابَ الْعُنْيُونِ ، وَأَرَى أَنَّهُ كَانَ فِيَا بَعْدَ سَنَةِ عَشْرَةٍ وَخَسْمِائِةٍ .

\_ في سنة ثمان وثمانين وماثنين ، فسمعا بمكة من عبد الله بن على ، بن الجارود ، وعجد بن على الحوهري 6 وأحمد بن حزة . وبمصر من أحمد بن عمر البزاز 6 وأحمد بن شعبب النسائي، وكان عالما متقاً ، بصيراً بالحديث ، والفقه ، والنحو ، والغريب 6 والشعر 6 وفيل إنه استغفى بالده 6 وتوفى بسرقسطة ، سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 6 عن خبس وتسعين سنة ، ومولده سنة سبع عشرة وماثنين 6 وابنه قاسم ابن ثابت ، كان أعلم من أبيه ، وأنبل ، وأروع ، ويَكنى أبا محمد ، رحل مع أبيه ، فسمع معه ، وعنى بجمع الحديث ، واللغة ، فأدخل إلى الاندلس علما كثيرا ، ويقال : إنه أول من أدخل كتاب الدين ، للخلبل إلى الاندلس ، وألف قاسم كتابا في شرح الحديث ، مما ليس في كتاب أبي عبيدة ، ولا ابن قتيبة ، سهاه كتاب الدلائل ، بلغ فيه الناية في الاتقان ، ومات قبل كاله ، فأكمله أبوء ثابت بدء . هَل ابن الفرضي : سمت العباس بن عمرو الوراق يقول : سمعت أبا على الفالى يقول : كتبت كتاب الدلاثل ، وما أعلم أنه وضع في الاندلس مثله ، ولو قال : إنه ماوضم في المشرق مثله ما أبعد ، وكان قاسم عالمـا بالحديث 6 والفقه ، متقدما في معرفة الغريب والنحو ، والشعر ، وكان مع ذلك ، ورعا ، ناسكا ، أريد أن يلى القضاء بسرقسطة 6 فامتنع من ذلك 6 وأراد أبوه إكراهه عليه ، فسأله أن يتركه يتروى في أمره ثلاثة أيام ، ويستخير الله فيه ، فيات في هذه الثلاثة الايام، يقولون إنه دعا لنفسه بالموت 6 وكان يقال : انه مجاب الدعوة، وهذا عند أهله مستغيض .

قال ابن الفرضى: قرأت بخط الحكم المستنصر بالله 6 توفى قاسم بن ثابت 6 سنة اثنتين وثلاثمائة بسرقسطة 6 وابنه ثابت بن قاسم 6 بن ثابت 6 من أهل سرقسطة 6 سبع أباه وجده 6 وكان ملبح الحط 6 حدث بكتاب الدلائل 6 وكان مولما بالشراب . وتوفى سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . قال : وجدته مخط المستنصر بالله أمير المؤمنين . وسرقسطة أيضا : بليدة من نواحى خوارزم 6 عن العمرانى الحوارزي . معجم البلدان ج ٥ ص ٧١ 6 ٧١

## ﴿ ٢٤ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادِ ، بْنِ الْعَبَّاسِ ، ﴾ ﴿ ابْنِ عَبَّادٍ الْوَزِيرُ \* ﴾

إسماعيل بن عباد الصاحب

الْمُلُقَّبُ بِالصَّاحِبِ ، كَافِي الْكُفُاةِ أَبُو الْقَاسِمِ ، مِنْ أَهْلِ الطَّالَقَانِ ، وَهِيَ وِلَا يَةٌ كَيْنَ قَزْوِينَ وَأَبْهَرَ ، وَهِيَ عِدَّةُ وَلَا يَقُ كَيْنَ قَزْوِينَ وَأَبْهَرَ ، وَهِيَ عِدَّةُ وَلَا يَقُ كَيْنَ قَرْوِينَ وَأَبْهَرَ ، وَهِيَ عِدَّةُ وَلَا يَقُ كُنَا الطَّالَقَانِ قُرُى يَقَعُ عَلَيْهَا هَذَا الِاسْمُ ، وَبِخُرَاسَانَ بَلْدَةٌ تُسَمَّى الطَّالَقَانِ

(\*) ترجم له فى وفيات الاعيان صفحة ٥٧ 6 جزء أول ، بترجمة مسهبة نجتزىء منهــا بما لم يذكره ياقوت :

« الصاحب أبو القاسم ، إسماعيل بن أبى الحسن عباد ، بن العباس ، بن عباد ، بن أحمد ابن إدريس الطالفاني »

كان نادرة الدهر ، وأعجوبة العصر في فضائله ، ومكارمه وكرمه ، أخذ الا دب عن أبي الخسين ، أحمد بن فارس الغوى ، صاحب كتاب المجمل في اللغة ، وأخذ عن أبي الغضل ابن العميد وغيرهما ، وقال أبو منصور النعالي في كتابه اليتيمة في حقه : ليست تحضر في عبارة أرضاها ، للافصاح عن علو محه في العلم والا دب ، وجلالة شأنه في المجود والكرم ، وتفرده بالغايات في المحاسن ، وجمه أشتات المفاخر ، لا أن همة قولي ، تنخفض عن بلوغ أدني فضائله ومعاليه ، وجهد وصفي ، يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه . ثم شرع في شرح بعض محاسنه ، وطرف من أحواله ، وقال أبو بكر الحوارزي في حقه : الصاحب نشأ من الوزارة في حجرها ، ودب ودرج من وكرها ، ورضع أفاويق درها ، وورثها عن آبائه ، وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء ، لا أنه كان يصحب أبا الغضل ابن العميد ، قلم عليه هذا اللقب ، لما تولي الوزارة ، ويق علماً عليه .

ومن شعره في رقة الحمر :

رق الزجاح ورافت الحر فتشابها فتشاكل الاثم، فكأنما خر ولا قدح وكأنما قدح ولا خر — غَيْرُ هَذِهِ ، خَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلِمِ ، هَكَذَا نَسَبَهُ الْمُحْدَثُونَ ، وَقَدْ قَالَ الرَّسْتُمِيُّ شَاعِرُهُ ، بُرَنِّيُ ۚ ابْنَ عَبَّادٍ

وله یرثی کثیر بن أحمد الوزیر ، وکنیته أبو علی :

يتولون لى أودى كثير بن أحد وذلك رزء فى الانام جليـل فقلت: دعونى والملا نبكه معاً فثل كثير فى الرجال قليـل

رأيت في أخباره: أنه لم يسعد أحد بعد وقاته ، كما كان في حياته غير الصاحب ، فانه لما توفي أختمت له مديئة الرى ، واجتمع الناس على باب قدره ينتظرون خروج جنازته ، وحضر عدومه فل الدولة ، وسائر قواده ، وقد غيروا لباسهم ، فلما خرج نعشه من الباب ، صاح الناس بأجمهم صيحة واحدة ، وقبارا الارض ، ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس ، وقعد الدراء أياماً ، ورثاه أبو سعيد الرستمى بقوله :

أبعد ابن عباد يهش إلى السرى أخو أمل أو يستماح جواد أبى الله إلا أن يموتا بموته فما لهما حتى المماد معاد

وتوقى والده أبو الحسن ، عباد بن العباس ، في سنة أربع أو همس وثلاثين وثلاثمائة 

رحمه الله تعالى — ، وكان وزير ركن الدولة بن بويه ، وهو والد غر الدولة 
المذكور ، ووالد عضد الدولة قنا خسرو ممدوح المثني ، وتوفى غر الدولة في شعبان ، 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة — رحمه الله تعالى — ومولده في سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة ، والطالقان بنتح الطاء المهلة وبعد الالف لام متنوحة ، ثم قاف ، وبعد 
الالف النائية تون هذه النسبة إلى الطالقان ، وهو اسم لمدينين : إحداهما بخراسان ، 
والاخرى من أعمال قروين ، والصاحب المذكور أصله من طالقان قروين ، لا طالقان 
خراسان .

وترجم له في كتاب سلم الوصول 6 ورقة ١٦٦ مخطوط قال :

هو الوزير الاديب ، ابن الوزير الطالفائي ، التوفى نالرى فى الرابع عشر من صفر ، سنة خس وثمانين وثلاثمائة ، عن تسع وخسين سنة ، كان أبوم وزير ركن الدولة —

قَالَ :

يَهِي ابْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبُّ

دِ اللهِ نُعْنَى بِالْكَرَامَةِ تُرْدَفُ

وَقَالَ فِيهِ السَّالَامِيُّ يَهُجُوهُ :

يَا ابْنَ عَبَّادِ بْنِ عَبَّا سِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِرْهَا ثُنْكِرُ الْجِبْرُ وَأُخْرِجْ تَ إِلَى دُنْيَاكَ كُرْهَا

قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي أَخَلَاقِ الْوَزِيرَيْنِ : كَانَ عَبَّادٌ يُلَقَّبُ

- ابن بویه ، ماتسنة خس و ثلاثین و ثلاثمائة . ولد الصاحب باصطخر ، سنة ست وعشرین و ثلاثمائة ، وأخذ الادب عن ابن فارس ، وأبي العصل بن العميلة الوزير ، وسمع من أبيه وغیره ، فهر وفاق على أهل زمانه ، فاستوزره ، وید الدولة بن رکن الدولة ، ثم أخوه فیر الدولة ، وکان معطها عنده ، نافذ الاش ، وأخذ لها تحو خمسین قلمة بجودة رأیه ، فدام فی الوزارة ثمانی عشرة سنة ، فعزل بأبی الفتح ، ثم أعید و بق إلى آخر عمره ، وکانت حضرته بجمع العلماء والشعراء ، وروى عنه أنه قال : مدحت بمائة ألف تصیدة ، ما سرنی شاعر كابی سعید الرستمی الاصفهانی بغوله :

« ورث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد » وله من التصانيف: المحبط باللغة سمع مجلدات، والكانى بالرسائل وجهرة الجهرة ، وكتاب الاعياد، وفصائل العبروز ، وكتاب الامامة ، وكتاب الوزراء، وكتاب الكثف عن مساوىء شعر المتنبي ، وكتاب الاسماء الحسنى، ورسائل يديعة .

وله ترجمة أخرى في كتاب بغية الوعاة ص ١٩٦

وترجم له أيضا فى كتاب ينبمة الدهر ح ثالث صفحة ١٦٩ بنرجمة مسهبة ، تمسك بالتلم عن ذكرها ، خوماً من الاطالة ، ونكتنى بما أوردماء له .

وكذبك ترجم له في كتاب الاعلام ح أول صفحة ١٠٦

الْأَمِينَ ، وَكَانَ دَيِّنَا خَيِّراً ، مُقَدَّماً في صِنَاعَةِ الْكَتِبَابَةِ . قَالَ : وَكُنَّبَ الْأُمِينُ لِرُ كُنِ الدَّوْلَةِ ، كَمَا كُنَّبَ الْعَميدُ لِصَاحِبِ خُرَاسَانَ ، وَالْأَمِينُ كَانَ يَنْصُرُ مَذْهَبَ الْأَشْنَانَيِّ تَدَيُّنَا ، وَطَلَبًا لِلزُّانَى عِنْدَ رَبِّهِ ، وَالْعَمَيْدُ كَانَ يَعْمَلُ لِعَاجِلَتِهِ ، وَإِنْ قُلْتُ : كَانَ الْأَمِينُ مُعَلِّمًا بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى طَالَقَانَ الدَّيْلُمِ ، قِبلَ : وَكَانَ وَالِدُ الْعَمِيدِ نَحَالًا فِي سُوق الْحِنْطَة بِقُمَّ ، وَالصَّاحِبُ مَعَ شُهْرَتِهِ بِالْعُلُومِ ، وَأَخْذِهِ مِنْ كُلِّ فَنَّ مِنْهَا بِالنَّصِيبِ الْوَافِرِ ، وَالْخُطِّ الزَّائِدِ الظَّاهِرِ ، وَمَا أُوتِيهِ مِنَ الْفُصَاحَةِ ، وَوُفِّقَ كُلِسْنِ السِّيَاسَةِ وَالرَّجَاحَةِ ، مُسْتَغْن عَنِ الْوَصْفِ، مُكْتَفَ عَنِ الْإِخْبَارِ عَنْهُ وَالرَّصْفِ ، مَوْلِدُهُ في ذِي الْقَعْدَةِ ، سَنَةُ سِتٍّ وَعِشْرِ بِنَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ .

وَوَزَرَ لِمُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ، أَيِ مَنْصُورٍ بُوَيْهِ، بْ رُكُنِ الدَّوْلَةِ، أَي مَنْصُورٍ بُوَيْهِ، بْ رُكُنِ الدَّوْلَةِ، عَمَانِيَ عَشْرَةً أَي عَلِيِّ الخَسْنِ بْ بُوَيْهِ، وَأَحِيهِ خُرِ الدَّوْلَةِ، تَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً، وَشَهْرًا وَاحِداً، وَمَاتَ الصَّاحِبُ فِيها ذَكَرَهُ أَبُو نَعِيمٍ سَنَةً، وَشَهْرًا وَاحِداً، وَمَاتَ الصَّاحِبُ فِيها ذَكَرَهُ أَبُو نَعِيمٍ الخَافِظُ: فِي الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَفَرٍ، سَنَةً خَسْ وَثَمَانِينَ الْمَافِظُ: فِي الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَفَرٍ، سَنَةً خَسْ وَثَمَانِينَ

وَثَلَا مِمَائَةٍ . وَكَانَ أَبُوهُ عَبَّادٌ لَيكَنَّى بِالْحُسَنِ ، وَكَانَ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالْفَصْلِ أَيْضًا ، سَمِعَ أَبَا خَلِيفَةَ الْفَصْلَ بْنَ الْخُبَّابِ، وَغَيْرَهُ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ ، وَالْأَصْفَهَانِيِّينَ ، وَالرَّازِيِّينَ ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي أَحْكُمُ الْقُرْآنِ، نَصَرَ فِيهِ الْإِغْتِزَالَ وَجَوَّدَ فِيهِ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ الْوَزِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبَّادٍ ، وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ الْأَصْفَهَانِيُّ ، وَمَاتَ عَبَّادٌ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ابْنَهُ ، سَنَةَ خَمْسِ وَثَمَانِينَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ . وَكُلُّ مَا (١) ذَ كُرْ نَاهُ مِنْ خَبَر عَبَّادٍ أَبِي الْوَزِيرِ ، فَهُو مَنْقُولٌ مِنْ كِتَابِ الْمُنتَظِمِ في التَّارِيخِ ، مِنْ تَصْنِيفِ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجُوْزِيِّ . وَبَيْنَ عَبَّادٍ وَ بَيْنَ الْحُسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بْنِ حَمَّادٍ الْقَاضِي أَمْكَاتَبَاتُ وَمُرَاسَلَاتٌ ، مَذْ كُورَةٌ مُدُوَّنَةٌ .

وَكَانَ الصَّاحِبُ فِي بَدْءِ أَمْرِهِ مِن صِغَارِ الْكُنَّابِ ، يَخْدِمُ أَبَا الْفَضْلِ بْنَ الْعَمِيدِ عَلِيًّا (٢) خَاصَّةً ، فَتَرَقَّتْ بِهِ الْحَالُ ، يَخْدِمُ أَبَا الْفَضْلِ بْنَ الْعَمِيدِ عَلِيًّا (٢) خَاصَّةً ، فَتَرَقَّتْ بِهِ الْحَالُ ، إِنْ أَنْ كَنَبَ لِمُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، بْنِ لُو يَهْ ، إِلَى أَنْ كُنْ الدَّوْلَةِ ، بْنِ لُو يَهْ ،

<sup>(</sup>۱) وكانت في الاصل: «كلما » باسقاط الواو (۲) كانت في الاصل هذا «على » وهو خطأ عربية ، وأصلحته إلى ما ترى « منصور »

أَخِي عَضُدُ الدُّوْلَةِ ، بْنِ رُكْنِ الدُّوْلَةِ الدَّيْلِمِيِّ . وَمُؤَيِّدُ الدَّوْلَةِ حينَيْذٍ أُمِيرٌ ، وَأَحْسَنَ في خِدْمَتِهِ ، وَحَصَلَ لَهُ عِنْدَهُ بِقِدَم الْحُدْمَةُ قَدَمْ ، وَأَنِسَ مِنْهُ مُؤَيِّدُ الدَّوْلَةِ كِفَايَةً وَشَهَامَةً ، خَلَقَّبَهُ بالصَّاحِب، كَافِي الْكُفَّاةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُوهُ وُكُنُّ الدَّوْلَةِ، وَوَلَىٰ مُؤْيِّلُهُ الدُّولَةِ بِلَادَهُ بِالرَّىٰ وَأَصْبَهَانَ ، وَيَلْكَ النُّواحِي، خَلَعُ عَلَى أَبِي الْفُتْحِ بْنِ الْعَمِيدِ وَزِيرِ أَبِيهِ خِلَعَ الْوَزَارَةِ ، وَأَجْرَاهُ عَلَى مَا كَانَ فِي أَيَّامٍ أَبِيهِ ، إِلَى أَنْ قُتِلَ كَمَا ذَكُوْنَاهُ فِي تُرْجَتِهِ ، وَاسْتُوْزُرَ الصَّاحِبَ ، وَاسْتُوْلَى عَلَى أُمُورهِ ، وَحَكَّمَهُ فِي أَمْوَالِهِ ، وَكُمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ مَاتَ مُؤَيِّدُ الدَّوْلَةِ ، وَكَانَ نُخَرُ الدَّوْلَةِ أَخُو مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، قَدْ هَرَبَ مِنْ أَخِيهِ عَضُدِ الدُّولَةِ ، وَالْتَجَأُّ بِخُرَاسَانَ إِلَى السَّامَانيَّةِ ، هُوَ وَقَابُوسُ بْنُ وَشَمَكِيرَ ، فِي أَخْبَارِ يَضيقُ كِتَابُنَا عَنْهَا ، فَنَفَذُ الصَّاحِبُ إِلَيْهِ وَأَحْضَرَهُ ، وَمَلَّكُهُ أَلْبِلَادَ ، فَأَقَرَّ الصَّاحِبَ عَلَى أَمْرِهِ ، فَأَرَادَ الصَّاحِبُ اخْتَبَارَهُ ، هَلْ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ تَشَيْءٌ، مِمَّا كَانَ فِي أَيَّام مُؤَيِّدِ الدُّولَةِ ﴿ الَّذِي أَوْجَبَ هَرَبَ غُو الدَّوْلَةِ ، فَاسْتَعْفَاهُ مِنَ الْحُدْمَةِ وَالْوَزَارَةِ ، فَقَالَ لَهُ نُغُرُ الدَّوْلَةِ : لَكَ فِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ مِنْ إِرْثِ الْإِمَارَةِ ، فَسَكِيلُ كُلِّ إِرْثِ الْإِمَارَةِ ، فَسَكِيلُ كُلِّ إِرْثِ الْإِمَارَةِ ، فَسَكِيلُ كُلِّ وَالْوَرْثِ الْإِمَارَةِ ، فَسَكِيلُ كُلِّ وَالْمُوثِ الْإِمَارَةِ ، فَسَكِيلُ كُلِّ وَاحْدٍ مِنَّا أَنْ يَحْتَفِظَ بِحَقِّهِ وَلَمْ يُعْفِهِ ، وَلَمْ يَزَلُ عَلَى أَمْرِهِ وَاحْدٍ مِنَّا أَنْ يَحْتَفِظَ بِحَقِّهِ وَلَمْ يُعْفِهِ ، وَلَمْ يَزَلُ عَلَى أَمْرِهِ مَعَهُ ، إِلَى أَنْ مَاتَ الصَّاحِبُ ، وَالْأُمُورُ تَصَدُّرُ عَنْ أَمْرِهِ ، وَاللهُ فَوْ الدَّوْلَةِ قَوْلاً ، وَالْمُدُلُ يُدَبِّرُ بِرَأَيهِ ، وَكَانَ إِذَا قَالَ نَفَرُ الدَّوْلَةِ قَوْلاً ، وَاللهُ فَوْلُ الصَّاحِبِ ، وَتُولِكَ وَقَالَ الصَّاحِبِ ، وَتُولِكَ وَقَالَ الصَّاحِبِ ، وَتُولِكَ وَقَالَ الصَّاحِبِ ، وَتُولِكَ قَوْلُ الْمَاحِبِ ، وَتُولُكُ فَوْلُ الصَّاحِبِ ، وَتُولُ الصَّاحِبِ ، وَتُولِكَ قَوْلُ نُغُرِ الدَّوْلَةِ قَوْلًا ، امْتُشِلَ (اللهُ قَوْلُ الصَّاحِبِ ، وَتُولِكَ قَوْلُ الْمَاحِبِ ، وَتُولِكَ قَوْلُ الْمَاحِبِ ، وَتُولِكَ قَوْلُ الْمَاحِبِ ، وَتُولُ الْمَعْمَا عَلِهُ عَلَى اللهُ وَلَهِ .

وَلِلصَّاحِبِ أَخْبَارٌ حِسَانٌ فِي مَكَارِمِ الأَّخْلَاقِ ، مَعَ رَقَاعَةٍ كَانَتْ فِيهِ ، وَوَصَفَهُ صَاحِبُ الْإِمْتَاعِ فَقَالَ : كَانَ الصَّاحِبُ كَثِيرَ الْمَحْفُوظِ ، حَاضِرَ الجُوابِ ، فَصِيحَ اللِّسَانِ قَدْ نَتَفَ (1) مِنْ كُلِّ أَدَبٍ شَيْئًا ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ فَنَّ طَرَفًا ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُتَكَاّمِينَ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَكِمَابَتُهُ

<sup>(</sup>١) أخذ به ونفذ

<sup>(</sup>٢) حصل وأخذ

مُهَجَّنَةً بِطَرَانِقِهِم ، وَمُنَاظَرَتِهِم مَشُوبَةً (١) بِعبَارَةِ الْكُتَّابِ ، وَهُوَ شَدِيدُ التَّعَصُّ عَلَى أَهْلِ الْحِكْمَةِ ، وَالنَّاظِرِينَ فِي أَجْزَائِهَا ، كَالْهَنْدُسَةِ ، وَالطُّبِّ ، وَالنَّنجِيمِ ، وَالْهُوسِيقِ ، وَالْمَنْطِقِ ، وَالْعَدَدِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْجُزْءِ الْإِلَاهِيِّ خَبَرْ . وَلَا لَهُ فيهِ عَيْنٌ ، وَلَا أَنْوْ. وَهُوَ حَسَنُ الْقَيَامِ بِالْعَرُوضِ وَالْقُوَافِي ، وَيَقُولُ الشِّعْرَ ، وَلَيْسَ بِزَالٌ (٢) ، وَبَدِيَهُ عَزَّارَةٌ (٢) . وَأَمَّا رَويْنُهُ خَفَّارَةٌ (١) ، وَطَالِعُهُ الْجُوزَادِ وَالشُّعْرَى ، فَقَرِينُهُ مِنْهُ ، وَيَتَشَيَّعُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنْيِفَةً ، وَمَقَالَةِ الزَّيْدِيَّةِ ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَى النَّأَلَّهِ وَالرُّنَّةِ ، وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ يُحْجِمُونَ عَنْهُ كَجْرَاءَتِهِ وَسَلَاطَنِهِ (\*) وَاقْتِدَارِهِ وَبَطْشَتَهِ (1) . شَدِيدُ الْمِقَابِ ، طَفَيفُ (٧) الثَّوَابِ ، طَوِيلُ الْعِنَابِ ، بَذِئُ اللِّسَانِ ، يُعْطِي كَثِيرًا قَلَيلًا « يَعْنِي

<sup>(</sup>١) أي مختلطة

<sup>(</sup>٢) أي ليس منحرفا عن الصواب

<sup>(</sup>٣) الغزير : الكثير من كل شيء

<sup>(؛)</sup> أى ضعيفة منكسرة ، يقال : خور الرجل إذا ضعف وانكسر

<sup>(</sup>٥) أي حدة لسانه

<sup>(</sup>٦) كانت في هذا الاصل : « ويسطته » 6 فأصلعتها الى ماذكر « منصور »

<sup>(</sup>٧) طفيف : قليل غير تام

يُعْطِي الْكَثِيرَ الْقَلِيلَ » مَغْلُوبٌ بِحَرَارَةِ الرَّأْسِ ، سَريعُ الْغَضَبَ ، بَعيدُ الْفَيْنَةِ (١) قَريبُ الطِّيرَةِ ، حَسُودٌ حَقُودٌ ، وَحَسَدُهُ وَقُنْ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ ، وَحَقِّدُهُ سَارٍ إِلَى أَهْلِ الْكِفَايَةِ ، أَمَّا الْكُتَّابُ وَالْمُتَصِّرِّفُونَ فَيَخَافُونَ سَطُوتَهُ ، وَأَمَّا الْمُنْتَجِعُونَ فَيَخَافُونَ جَفُو َتَهُ . وَقَدْ قَتَلَ خَلْقًا ، وَأَهْلَكَ نَاسًا ، وَنَنَى أُمَّةً نَخُورًا وَبَغْيًا ، وَتَجَبُّرًا وَزَهْوًا (٢) وَمَعَ هَذَا يَخْدُعُهُ الصَّىٰ ، وَيَخْلِبُهُ الْغَبِيُّ . لِأَنَّ الْمَدْخَلَ عَلَيْهِ وَاسِعْ ، وَٱلْمَأْتَى إِلَيْهِ سَهْلٌ ، وَذَلِكَ بِأَن يُقَالَ : « مَوْلَانَا يَتَقَدُّمُ بِأَنْ أُعَارَ شَيْئًا مِنْ كَلَامِهِ وَرَسَائِلِهِ ، مُنْظُومَةً وَمَنْثُورَةً ، فَمَا جُبْتُ الْأَرْضَ إِلَيْهِ مِنْ فَرْغَانَةً ، وَمَصْرَ، وَتَفَايْسَ ، إِلَّا لِأَسْتَفَيْدَ كَلَامَهُ ، وَأَفْصُحَ بِهِ ، وَأَتَعَلَّمَ بِهِ الْبَلَاغَةُ . مِنْهُ : لَكُأَنَّمَا رَسَائِلُ مَوْلَانَا سُوَرُ قُوْآن . وَفَقِرُهُ لَيَاتُ فُرْقَانِ . وَاحْتِجَاجُهُ فِي أَثْنَائِهَا لُرْهَانٌ . فَسُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ الْعَاكُمَ فِي وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>١) أي الرجوع عما لابسه

<sup>(</sup>٢) أي عظمة وكبرا

وَأَ بْرَزَ جَمِيعَ قُدْرَتِهِ فِي شَخْصٍ ، فَيَلِينَ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَذُوبَ ، وَيَاْهُمَى عَنْ كُلِّ مُهُمِّ لَهُ ، وَيَنْسَى كُلَّ فَرِيضَةٍ عَلَيْهِ ، ويَتَقَدَّمَ إِلَى الْخَازِنِ ، بِأَنْ يُخْرِجَ إِلَيْهِ رَسَا ثِلَهُ ، مَعَ الْوَرَقِ وَالْوَرِق ، ('' وَيُسَهِّلَ الْإِذْنَ عَلَيْهِ ، وَالْوَصُولَ إِلَيْهِ ، وَالتَّمَكُنْنَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَهَذَا هَذَا ، ثُمَّ يَعْمَلُ فِي أُوْقَاتِ كَالْعِيدِ وَالْفُصْلِ شِعْراً ، وَيَدْفَعُهُ إِلَى أَبِي عِيسَى بْنِ الْمُنْجِمِّ ، وَيَقُولُ لَهُ : قَدْ نَحَلْنُكَ (٢) هَذِهِ الْقَصِيدَةَ ، أَمْدُخْنِي بِهَا فِي جُمْلَةِ الشُّعَرَاءِ ، وَكُنِ النَّالِثَ مِنَ الْمُنْشِدِينَ ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَبُو عِيسَى ، وَهُوَ بِغَدْادِيٌ ثُمَــَكَكُ (٦) قَدْ شَاخَ عَلَى الْخُدَارِثِي وَتَحَنَّكَ ، وَيُنْشِدُ فَيَقُولُ لَهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ شِعْرَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَوَصْفُهُ بِلِسَانِهِ ، وَمَدْحَهُ مِنْ تَحْبِيرِهِ ، أَعِدْ يَا أَبَا عِيسَى ، فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مُجِيدٌ وزه (١) يَا أَبَا عِيسَى ، قَدْ صَفَا ذِهْنُكَ ، وَجَادَتْ (٥) قَرْيَحَتُكَ

<sup>(</sup>١) الورق بالكسر: الفضة

<sup>(</sup>۲) أعطينك دون عوض

<sup>(</sup>٣) في المثل « أنا جذيلها المحكك » أى أنه ممن يشتني برأيه وتدبيره

ا(؛) زه : كلة تقولها الاعجام عند استحسانهم شيئا

<sup>(</sup>٥) كانت في الاصل: « زادت » ، وجادت أنسب بالمقام

وَ تَنَقَحَتْ فَوَافِيكَ ، لَيْسَ هَذَا مِنَ الطِّرَازِ الْأَوَّلِ حِبْنَ أَنْشَدْ تَنَا فِي الْعِيدِ الْمَاضِي : الْمَجَالِسُ تُخَرِّجُ (' النَّاسَ ، وَ مَهَبُ لَهُمُ الذَّكَاءَ ، وَ تَوْيَدُهُ الفِطْنَةَ ، وَ ثُحَوِّلُ الْكَوْ دَنَ (' عَنيقا ، وَالْمُحَمَّرَ جَوَادًا ، فَ يَلْمُ الفَيْقَ ، وَعَطية مَن عَبْلِسِهِ إِلَّا بِجَائِزَةٍ سَعَية ، وَعَطية مَن عَبْلِسِهِ إِلَّا بِجَائِزَةٍ سَعَية ، وَعَطية مَن عَبْلِسِهِ إِلَّا بِجَائِزَةٍ سَعَية ، وَعَطية مَن عَبْلِسِهِ أَلًا بَجَائِزَة اللهُ عَنْ عَلَمُونَ أَنَّ وَيُعْزِع ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ وَيُعْزِع ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ عَراء وَغَيْرِ مِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ عَرْاء وَغَيْرِ مِ ، لِأَنْهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ عَرْوَنُ اللهُ عَرْوَنَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تخرج: تدرب وتعلم

<sup>(</sup>٢) أي الهجين من الخيل ، والعتيق : الاصيل ، وفي معنى هذه الغفرة: والمحمر جواداً؛

<sup>(</sup>٣) جاءتك بهما بديهتك

صَحْنِ الدَّارِ ، وَأَذِنَ لِلرَّجُلَيْنِ حَتَّى وَصَلا ، فَلَمَّا جَلَسَا وَأَنِسَا ، وَوَقَفَ اللَّهِ فَلَمَ الْآخِرُ عَلَى تَفْيِئَتِهِمَا اللَّهُ وَوَقَفَ اللَّهِ لِلْخِدْمَةِ ، وَأَخَذَ يَتَمَطُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

يَا أَيُّهَا الصَّاحِبُ تَاجَ الْفُلَا لَا تَجْعَلَنِّي نُوْهَةَ الشَّامِتِ

<sup>(</sup>١) يقال دخل على "ننيئته : أى على أثره

<sup>(</sup>۲) كانت في الاصل : « ووقفت » فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٣) كناية عن أنه يحرك لسانه ، موهماً أنه يقرض الخ

<sup>(؛)</sup> أى أحمق 6 من الخرق : بمعنى الحمق

بِمُلْحِدٍ يُكُنَّى أَبًا قَاسِمٍ

وَمُجْبِرٍ يُعْزَى إِلَى ثَابِتِ

فَقَالَ : قَا تَلَكَ اللَّهُ ، لَقَدْ أَحْسَنْتَ وَأَنْتَ مُسِيءٌ • قَالَ لِي أَبُو الْقَاسِمِ : وَكِدْتُ أَتَفَقّاأُ (١) غَيْظًا ، لِأَ نِّى عَلِمْتُ أَنَّهَا مِنْ فَعَلَاتِهِ الْمَغْرُوفَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْجَاهِلُ لَا يَقْرْضُ بَيْتًا ، ثُمَّ حَدَّ ثَنِي الْخَادِمُ الْحَدِيثَ بِقَضَّهِ (٢) وَالَّذِي غَلَّطَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَحَمَلُهُ عَلَى الْإِعْجَابِ بِفُضْلِهِ ، وَالْاِسْتَبْدَادِ بِرَأْيِهِ ، أَنَّهُ كُمْ يُجْبَهُ (٣) قَطُّ بِنَخْطِئَةٍ ، وَلَا قُو بِلَ بِتَسْوِئَةٍ ، لِأَنَّهُ لَشَأً عَلَى أَنْ يُقَالَ : أَصَابَ سَيِّدُنَا ، وَصَدَقَ مَوْلَانَا ، – وَلِلْهِ دَرُّهُ – مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ ، مَنِ ابْنُ عَبْدَ كَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ ﴿ وَمَن ابْنُ نُوَابَةً نَقِيسُهُ عَلَيْهِ ? وَمَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصُّولَى ؟ مَنْ صَرِيعُ الْغَوَانِي ? مَنْ أَشْجَعُ الشَّامَيُّ ؟ إِذَا سَاكَمَا طَرِيقَهُمَا، قَدِ اسْتَدْرَكَ مَوْلَانَا عَلَى الْخُليلِ فِي الْعَرُوضِ، وَعَلَى أَبِي عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) أتنقأ : أتشقق كناية عن الانفجار

 <sup>(</sup>۲) يقال عند الاخبار عن حضور القوم أجمع: جاءوا قضهم بقضيضهم ، بضم الضاد وقتحها ، وقتح القاف وكسرها ، وجاءوا قضضهم وقضيضهم ، أى جميهم « عبد الحالق »
 (۳) كناية عن أنه لم يقابل بما يكره

الْمَلَاء فِي اللَّفَةِ ، وَعَلَى أَبِي يُوسُفَ فِي الْقَضَاء، وَعَلَى الْإِنْسَكَافِيِّ فِي الْمُوَازَنَةِ ، وَعَلَى ابْنِ نُوبَخْتَ فِي الْآرَاءِ وَالدِّيَانَاتِ ، وَعَلَى أَبْنِ مُجَاهِدٍ فِي الْقُرَاءَاتِ ، وَعَلَى أَبْنِ جَرِيدٍ فِي النَّفْسِيرِ ، وَعَلَى أُرِسْطُطَالِيسَ فِي الْمَنْطِقِ ، وَعَلَى الْكِنْدِيِّ فِي الْجُدَلِ (١) ، وَعَلَى ابْنِ سِيرِينَ فِي الْعِبَارَةِ ، وَعَلَى أَبِي الْعَيْنَاءِ فِي الْبَدِيهَةِ ، وَعَلَى ابْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي الْخُطُّ ، وَعَلَى الْجُاحِظِ فِي الْحَيْوَانِ ، وَعَلَى سَهِٰلِ بِنِ هَارُنَ فِي الْفِقَرِ ، وَعَلَى يُوحَنَّا فِي الطَّبِّ ، وَعَلَى ابْنِ يَزِيدُ (٢) فِي الْفَرْدُوسِ ، وَعَلَى عِيسَى بْنَ كَعْبِ (٣) فِي الرُّواَيَةِ ، وَعَلَى الْوَاقِدِيِّ فِي الْحِفْظِ ، وَعَلَى النَّجَّارِ فِي الْبِدَلِ ('' ، وَعَلَى بَنِي ثُوَابَةً فِي النَّقْفِيَةِ ، وَعَلَى السَّرِيِّ السَّقَطَى فِي الْخُطَرَاتِ وَالْوَسَاوِسِ ، وَعَلَى مِزْيَدٍ فِي النَّوَادِرِ ، وَعَلَى أَ بِي الْحُسَنِ الْعَرُوضِيُّ فِي اسْتَخْرَاجِ الْمُعَمَّى ، وَعَلَى بَنِي بَرْمَكِ فِي الْجُودِ ، وَعَلَى ذِي الرِّ يَاسَتُهْنِ فِي النَّهْ بِيرِ ، وَعَلَى سَطِيحٍ

<sup>(</sup>١) وكانت في هذا الاصل :« الجزو » وأصلحت

 <sup>(</sup>۲) ابن یزید خالد ، المنسوب البه کتاب فی الکیمیا ، ، اسمه الغردوس وکانت فی الائسل : « ابن کلب »
 الائسل : « ابن زین » وأصلحت کا تری (۳) کانت فی الائسل : « ابن کلب »
 وأصلحت الی ما تری (۱) اسم کتاب لائبی عبد الله الحدیث ، بن محمد النجار « منصور »

فِي الْكُهَانَةِ ، وَعَلَى أَبِي الْمَحْيَاةِ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ فِي دَعْوَاهُ ، هُوَ وَاللهِ أَوْلَى بِقَوْل أَبِي شُرَبْحٍ ، أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ التَّمِيمِيِّ، فَي فُضَالَة بْنِ كِلْدَة أَبِي دُلَيْجَة :

الْأَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ (١) الظّ

ظَنَّ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعًا

فَتَرَاهُ عِنْدُ هَـذَا الْهَذْرِ وَأَشْبَاهِهِ ، يَتَاوَّى وَيَبْتَسِمُ ، وَيَقُولُ : وَلا كَذِي ثَمَرَةُ السَّبْقِ وَيَطِيرُ فَرَحًا بِهِ وَيَنْقَسِمُ ، وَيَقُولُ : وَلا كَذِي ثَمَرَةُ السَّبْقِ لَمُمْ ، وَقَصْدُ نَا أَنْ نَلْحَقَهُمْ ، أَوْ نَقْفُو أَثْرَهُمْ ، وَهُو فِي ذَلِكَ يَتَسَاجَى (٢) وَيَتَحَايَكُ ، وَيَلُوى شَدْقَةُ ، وَيَبْتَلِعُ رِيقَةُ ، وَيَرُدُّ فَي مَرْضَ الرِّضَا ، وَيَنْفَتَبُ فِي عَرْضِ الرِّضَا ، وَيَتَهَالِكُ وَيَتَهَالِكُ وَيَتَهَالَكُ ، وَيَتَفَاتَكُ وَيَتَهَالِكُ ، وَيَتَفَاتَكُ وَيَتَهَالِكُ ، وَيَتَهَالِكُ ، وَيَتَفَاتَكُ وَيَتَهَالِكُ ، وَيَعَلَى الْمُومِسِكَ ، وَيَخْرُجُ فِي أَصْحَابِ السَّمَاجَاتِ ، وَيَخْرُجُ فِي أَصْحَابِ السَّمَاجَاتِ ، وَيَعَلَى وَيَقَالِكُ ، وَيُحَالِكُ ، وَيُحَالِكُ ، وَيَحَالِ السَّمَا جَاتِ ، وَهُو مَعَ هَذَا ، يَظُنُ أَنَّهُ خَافٍ عَلَى ثُقَادِ اللَّا خَلَاقِ ، وَجَهَا إِذَةِ فَلَا فَي مُعَرَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ خَافٍ عَلَى ثُقَادِ اللَّا خَلَاقِ ، وَجَهَا إِذَةً فَ

<sup>(</sup>۱) هذا البيت قرأناه في مراجع متعددة ، خصوصاً في كتب اللغة العربية هكذا الا لمى الذي يظن بك الظــــن كا أن قد رأى وقد سمعا وكان في الأصل : « لك » وأصلح « منصور » (۲) أى يتحازن ، ويتحايك : يتمايل ويتبختر

الْإِخْوَانِ . وَقَدْ أَفْسَدَهُ أَيْضًا ثِقَةُ صَاحِبِهِ بِهِ ، وَتَعْوِيلُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَةُ سَمَاعِهِ مِنَ النَّاصِحِ فِيهِ ، « وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَحْدُودُ (') وَقِلَةُ سَمَاعِهِ مِنَ النَّاصِحِ فِيهِ ، « وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَحْدُودُ (') لَا جَرَمَ بِقِلَةٍ مَكَانٍ » ، دَلَالًا وَنَزَقًا ('') وَهُجْبًا ، وَانْدِرَاءً ('') لِلصَّادِدِ عَلَى النَّاسِ ، وَازْدِرَاءً لِلصَّفَارِ وَالْكَبِبَادِ ، وَجَبُمُ ('') لِلصَّادِدِ وَالْوَارِدِ، وَفِي الْجُمْلَةِ : آفَانَهُ كَثِيرَةٌ ، وَذُنُو بُهُ جَمَّةٌ ، وَلَكِنَ الْفَادِدِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ : آفَانَهُ كَثِيرَةٌ ، وَذُنُو بُهُ جَمَّةٌ ، وَلَكِنَ الْفَادِدِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ : آفَانَهُ كَثِيرَةٌ ، وَذُنُو بُهُ جَمَّةٌ ، وَلَكِنَ الْفَادِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ : آفَانَهُ كَثِيرَةٌ ، وَذُنُو بُهُ جَمَّةٌ ، وَلَكِنَ الْفَادِ وَالْوَارِدِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ : آفَانَهُ كَثِيرَةٌ ، وَذُنُو بُهُ جَمَّةٌ ، وَلَكِنَ النَّهُ مَا يَعْفُورُ :

ذَرِينِي لِلْغَنِي أَسْعَى فَا إِنِّى رَأَيْتُ النَّاسَ شَرُّهُمُ الْفَقِيرُ وَأَبْتُ النَّاسَ شَرُّهُمُ الْفَقِيرُ وَأَبْعَ فَا يَهْمِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَمْسَى لَهُ حَسَبُ وَخِيرُ وَأَبْعُهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلِيْنَهُمُ وَلِيْنَهُمُ وَلِيْنَهُمُ الصَّغَيرُ وَيُنْهُرُهُ الصَّغَيرُ وَيُقْصِيهِ النَّدِيُّ وَيَزْدَرِيهِ خَلِيلَتُهُ وَيَنْهُرُهُ الصَّغَيرُ وَيُقْورُهُ الصَّغِيرُ وَيَلْقَى ذَا الْغِنَى وَلَهُ جَلَالٌ يَكَادُ فَوَادُ صَاحِبِهِ يَطِيرُ وَلَكِنَ الْغِنَى رَبِّ غَفُودُ وَلَكِنَ الْغِنَى رَبِّ غَفُودُ وَلَكِنَ الْغِنَى رَبِّ غَفُودُ وَلَكِنَ الْغِنَى رَبِّ غَفُودُ وَلَكِنَ الْغِنَى رَبِّ غَفُودُ

قَالَ : فَكَيْفَ يَتِمْ لَهُ الْأُمُورُ مَعَ هَذِهِ الصِّفَاتِ ؟ قُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) أي محروم

<sup>(</sup>٢) النزق : الطيش والحقة

<sup>(</sup>٣) أى وطاوعاً عليهم مفاجأة 6 كناية عن التطاول عليهم بما يكرهون

 <sup>(</sup>٤) أى جبيهم عند ملاقاتهم بما يكرهون

وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ عَجُوزاً بَلْهَاء ، أَوْ أَمَةً وَرْهَاء (١) ، أُقيمَتْ مُقَامَهُ ، لَكَانَتِ الْأُمُورُ عَلَى هَذَا السِّيَاجِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَمِنَ أَنْ يُقَالَ لَهُ : لِمَ فَعَلْتَ ؟ وَلِمَ كُمْ تَفْعَلْ ؟ وَهَذَا بَابٌ لَا يَتَّفْقُ لِأُحَادٍ مِنْ خَدَمُ الْمُلُوكِ ، إِلَّا بِجَدَّ سَعِيدٍ ، وَلَقَدْ نَصَحَ صَاحِبَهُ الْهُرَوِيُّ فِي أَمْوَالِ تَاوِيَةٍ (٢) ، وَأُمُورِ مِنَ النَّظَرِ جَارِيَةٍ رُفِعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَذَفَ بِالرُّقْعَةِ إِلَيْهِ ، حَتَّى ءَرَفَ مَا فِيهَا ، ثُمَّ قَتَلَ الرَّافِعَ خَنْقًا ، هَذَا وَهُوَ يَدِينُ بِالْوَعِيدِ . وَقَالَ لِيَ الشِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ : رُبَّمَا شَرَعَ في أَمْرٍ يَحْكُمُ فِيهِ بِالْخُطَاءِ، فَيَقَلْبُهُ جَدُّهُ صَوَابًا ، حَتَّى كُأَنَّهُ عَنْ وَحَى ، وَأَسْرَارُ اللهِ فِي خَلْقِهِ عِنْدَ الاِرْتِهَاعِ وَالاِنْحِطَاطِ خَفَيَّةٌ ، وَلَوْ جَرَتِ الْأُمُورُ عَلَى مَوْضُوعِ الرَّأْي ، وَقَضيَّةِ الْعَقْلِ ، لَكُانَ مُعَلِّمًا عَلَى مَصْطَبَةٍ في شَارِعٍ ، أَوْ فِي دَارِ فَإِنَّهُ يُحْرِجُ الْإِنْسَانَ بِنَفَيْمُ قِهِ وَتَشَادُقِهِ ، وَاسْتِحْقَارِهِ وَاسْتِكْبَارِهِ ، وَإِعَادَتِهِ وَإِبْدَائِهِ ، وَهَذِهِ أَشْكَالٌ تُعْجِبُ الصِّبْيَانَ ، وَلَا تَنْفُرُهُمْ عَنِ الْمُعَلِّمِينَ ، وَيَكُونُ فَرَحْهُمْ بِهِ سَبَبًا لِلْمُلزَمَةِ ،

<sup>(</sup>١) أي حقاء

<sup>(</sup>۲) أى هالكة 6 من توى كرضى : بمعنى هاك

وَالْحُرْصِ عَلَى النَّعَلَّمِ ، وَالْحُفْظِ وَالرُّوايَةِ وَالدَّرَاسَةِ . هَذَا قُولُ صَاحِبِ الْإِمْنَاعِ فِيهِ ، وَكِمَّا وَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبُ مِنْ مُكَارِمِ الْأُخْلَاقِ لِلصَّاحِبِ: أَنَّهُ اسْتَدْعَى يَوْمًا شَرَابًا مِنْ شَرَابِ السُّكِّرِ ، نَجِيءَ بِقَدَحٍ مِنْهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ شُرْبَةُ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ خَوَاصِّهِ : لَا تَشْرَبُهُ فَا نَّهُ مَسْمُومٌ ، فَقَالَ لَهُ : وَمَا الشَّاهِدُ عَلَى صِعَّةِ ذَلِكَ ﴿ قَالَ : بِأَنْ تُجُرِّبُهُ عَلَى مَنْ أَعْطَاكُهُ ، قَالَ : لَا أَسْتَجِيزُ ذَلِكَ وَلَا أَسْتَجِلُّهُ . قَالَ : غَفَرً بْهُ عَلَى دَجَاجَةٍ . قَالَ : إِنَّ النَّمْثِيلَ بِالْحَيْوَانِ لَا يَجُوزُ ، وَأَمَرَ بِصَبٍّ مَا فِي الْقَدَحِ ، وَقَالَ لِلْغُلَامِ : ٱنْصَرِفْ عَنِّي ، وَلَا تَدْنُخُلْ دَارِي بَعْدَهَا ، وَأَقَرَّ رِزْقَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا تَدْفَعَ الْيَقَيِنَ بِالشَّكِّ . وَالْعُقُوبَةُ بِقَطْعِ الرِّزْقِ نَذَالَةٌ . (١)

قَالَ : وَدَخَلَ إِلَى الصَّاحِبِ رَجُلُ ۖ لَا يَعْرِفُهُ ، فَقَالَ لَهُ الصَّاحِبُ : أَبُو مَنْ ? فَأَنْشَدَ الرَّجُلُ :

<sup>(</sup>۱) أفمن هذا عمله ، وتلك دخيلة نفسه ، يكون من النغر الذين أشير إليهم في الكلام السالف ذكره ، ولو أن الصاحب عاصر ابن ثوابة ، لفلت أن الذي قال في ابن ثوابة ماقال ، هو ذا عينه المفترى على الصاحب ، وإن أردت عرفان كذب ما ينسب إليه ، فانظر في سيرته في غير هذا الكتاب ، أو ضم إلى ما ذكر ما يأتى تر العجب ، نعم أن لكل امرى ما هنات ، ولكن إلى قدر ما «عبد الخالق»

وَ تَتَّفِينُ الْأَسْمَا ۚ فِي اللَّفْظِ وَٱلْكُنِّي

كَيْبِراً وَلَكِنْ لَا تَلَاقَى الْخَلَائِقُ

فَقَالَ لَهُ : ٱجلِسْ يَأْبَا الْقَاسِمِ . وَكَانَ يَقُولُ الْمِلَسَائِهِ : تَحْنُ بِالنَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهِ إِخْوَانٌ .

وَحَدَّثُ أَبُو الْحُسْنِ النَّعْوِيُّ قَالَ : كَانَ مَكَّى الْمُنْشِدُ ، فَلَيْ السَّعْبَةِ وَالْخِدْمَةِ الصَّاحِبِ ، فَأَسَاء إِلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ : وَالصَّاحِبُ يَتَجَاوِزُ لَهُ ، فَلَمَّا كَثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَمَرَ الصَّاحِبُ وَالصَّاحِبُ بَتَجَاوِزُ لَهُ ، فَلَمَّا كَثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَمَرَ الصَّاحِبُ وَالصَّاحِبُ مَعْدِ يَوْمًا سَعْخَ دَارِهِ ، وَكَانَتْ فِي جَوَارِهِ ، فَاتَّفَقَ أَنَّ الصَّاحِبَ صَعْدَ يَوْمًا سَعْخَ دَارِهِ ، وَأَشْرَفَ عَلَى فَاتَّفَقَ أَنَّ الصَّاحِبُ صَعْدَ يَوْمًا سَعْخَ دَارِهِ ، وأَشْرَفَ عَلَى دَارِ الضَّرْبِ ، فَنَادَاهُ مَكَلِّى : « فَاتَّطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الجُحِيمِ » فَضَحَكَ الصَّاحِبُ وقَالَ : « أَخْسَنُوا فِنهَا وَلَا تُنَكَّمُونِ » فَضَحَكَ الصَّاحِبُ وقَالَ : « أَخْسَنُوا فِنهَا وَلَا تُنكَلِّمُونِ » فَضَحَكَ الصَّاحِبُ وقَالَ : « أَخْسَنُوا فِنهَا وَلَا تُنكَلِّمُونِ » فَمَا مَرَ بِإِطْلَاقِهِ .

وَمِنْ كِنَابِ أَخَلَاقِ الْوَزِبِرَبِّ لِأَبِي حَيَّانَ النَّوْحِيدِيِّ ، غَالَ الْمُؤَلِّفُ : أَمَّا خَبَرُ أَبِي حَيَّانَ مَعَ ابْنِ عَبَّادٍ : فَيُذْكَرُ فِي أَخْبَادٍ أَبِي حَيَّانَ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ : فَإِنَّ أَبَا حَيَّانَ ، كَانَ

قَصَدَ ابْنَ عَبَّادٍ إِلَى الرَّىِّ ، فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهُ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ذَامًّا لَهُ ، وَكَانَ أَبُو حَيَّانَ تَجْبُولًا عَلَى الْغَرَامِ بِثَلْبِ الْكِرَامِ ، فَاجْنَهَدَ فِي الْغَضِّ مِنِ ابْنِ عَبَّادٍ ، وَكَانَتْ فَضَائِلُ ابْنِ عَبَّادٍ تَأْبَى إِلَّا أَنْ تَسُوقَهُ إِلَى الْمَدْحِ ، وَإِيضَاحِ مَكَارِمِهِ ، فَصَارَ ذَمُّهُ لَهُ مَدْحًا ، فَمَنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ ، بَعْدُ أَنْ فَرَغَ مِنَ الْإِعْتَذَادِ مِنَ التَّصَدِّي لِتَلْبِهِ ، قَالَ : فَأُوَّلُ مَا أَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ ، مَا أَدُلُ بِهِ عَلَى سَعَةِ كَلَامِهِ ، وَفَصَاحَةِ لِسَانِهِ ، وَقُوَّةٍ جَأْشِهِ ، وَشِدَّةٍ مُنَّتِهِ (') وَإِنْ كَانَ فِي فَحْوَاهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رَفَاعَتِهِ (٢) ، وَا نَتِكَاثِ مَريرَتِهِ ، وَضَعْفِ حَوْلِهِ ، وَرَكَاكُة عَقْلِهِ ، وَانْحِلَالُ عَقْدُهِ ، لَمَّا رَجَعَ مِنْ هَمَذَانَ سَنَةَ تِسْع وَسِيِّينَ وَثَلَا ثِمَائَةِ ، بَعْدَ أَنْ فَارَقَ حَضْرَةَ عَضُدِ الدُّولَةِ ، اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ مِنَ الرَّى ِّ وَمَا يَلْمِهَا ، وَاجْتُمَعُوا بِسَاوَةً ، وَكَانَ قَدْ أَعَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَلَاماً يَلْقَاهُ بِهِ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) المنة : القدرة والقوة

<sup>. ((</sup>٢) كانت في الاصل الذي بأيدينا « قارعته » 6 فأصلحت إلى ما ذكر

رُوُّ يَتِهِ ، فَأُوَّلُ مَنْ دَنَا مِنْهُ ، الْقَاضِى أَبُو الخُسَنِ الْهُمَذَانِيُّ ، مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهُ : أَيُّهَا الْقَاضِى ، مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهُ : أَيُّهَا الْقَاضِى ، مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهُ : أَيُّهَا الْقَاضِى ، مَا فَارَقْتُنِي وَجْدًا عَلَى (1) ، وَلَقَدْ مَا فَارَقْتُنِي وَجْدًا عَلَى (1) ، وَلَقَدْ مَا فَارَقْتُنِي وَجِدًا عَلَى (1) ، وَلَقَدْ مَرَّتْ لِي بَعْدَكَ مَجَالِسُ تَقْتَضِيكَ ، وَتُحْظِيكَ وَتُرْضِيكَ ، وَلَوْ مَرَّتْ لِي بَعْدَكَ مَجَالِسُ تَقْتَضِيكَ ، وَتَحْظِيكِ وَلِسَانِي ، وَجَدَلِي شَهْدُ نَنِي يَيْنَ أَهْلِهَا ، وَقَدْ عَلَوْتُهُمْ بِتِبْيَانِي وَلِسَانِي ، وَجَدَلِي وَبُرْهَانِي وَلِسَانِي ، وَجَدَلِي وَبُرْهَانِي وَلِسَانِي ، وَجَدَلِي وَبُرُوهَانِي ، لَأَنْشَدْتَ قَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فِي ابْنِ عَبَاسٍ وَهُوْ :

إِذَا مَا ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَا لَكَ وَجُهُهُ رَأَيْتَ لَهُ فِي كُلِّ بَمْمَعَةٍ فَضْلاً إِذَا قَالَ لَمْ يَتْرُكُ مَقَالًا لِقَائِلٍ عُلْمَقَطَاتٍ لَا تَرَى بَيْنَهَا فَصْلا

على الحال ، ومثلها وجدا ، بريدذا شوق إليك ، ولا أنت ذو وجد وحزن على .

<sup>(</sup>۱) أسداباذ بغتج أوله وثانيه ، وبعد الالف باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : بلدة عمرها أسد بن ذى السرو الحميرى ، فى اجتيازه مع تبع ، والعجم يسكنون السين عجمة ، وهي مدينة بينها وبين همذان ، مرحلة واحدة نحو العراق وقد نسب اليها جماعة كثيرة من أهل العلم والحديث . وأسداباذ أيضاً : قرية من أعمال بيهتى ، ثم من نواحى نيسابور ، أنشأها أسد بن عبد الله القسرى ، فى سنة من أعمال بيهتى كان على خراسان من قبل أخيه خالد ، فى أيام هشام بن عبد الملك . ١ م معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٦ ه دمنصور » . منصور » .

كَنَى وَشَنَى مَافِي النُّفُوسِ وَكُمْ يَدَعُ

لِذِي إِرْبَةٍ (١) فِي الْقَوْلِ جِدًّا وَلَا هَزْلًا

سَمُوْتَ إِلَى الْعَلَيَاءِ مِنْ غَيْرِ خَفَّةٍ

فَنَلْتَ ذُرَاهَا لَادَنِيًّا وَلَا وَغَلَا (٢)

وَلَذَ كَرْتَ أَيْضًا أَيُّهَا الْقَاضِي قَوْلَ الْآخَرِ وَأَنْشَدْتَهُ ،

ْ فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَقَفَ مَوْ قِفِي ، وَقُرْفِ مَقْرَفِي (٣) وَتَصَرَّفَ

تَصَرُّفِي ، وَانْصَرَفَ مُنْصَرَفِي ، وَاغْتَرَفَ مُغْتَرَفِي

إِذْ قَالَ لَمْ يَتَرُكُ مَقَالًا وَلَمْ يَقَفَ

لعِي ۗ وَلَمْ يَثْنِ اللَّسَانَ عَلَى مُجْرِ

يُصَرِّفُ بِالْقُوْلِ اللِّسَانَ إِذًا انْتَحَى

وَيَنْظُرُ فِي أَعْطَافِهِ نَظَرَ الصَّقْرِ

وَلَقَدْ أَوْدَعْتُ صَدْرَ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، مَا يُطِيلُ الْنَفَاتَهُ إِلَىَّ ، وَلَقَدْ رَأَى مِنِّى مَا لَمْ يَرَ قَبْلَهُ

<sup>(</sup>۱) أي لذي حاجة

 <sup>(</sup>۲) مصدر من وغل الرجل على القوم في شرابهم وغلا ووغولا : دخل عليهم
 یالا دعوة ، والنذل الساقط ، والمدعی نسباً کاذباً

<sup>(</sup>٣) من قرفه بكذا : اتهمه وعابه

مِثْلُهُ ، وَلَا يَرَى بَعْدَهُ شَكْلُهُ ، وَالْحُمْدُ لِلهِ أَوْفَدَنِى عَلَيْهِ عَلَى مَايَسُو ﴿ الْعَدُو ۚ ، أَيُّهَا مَايَسُو ﴿ الْعَدُو ۚ ، أَيُّهَا الْفَاضِى : كَيْفَ الْحَالُ وَالنَّفْسُ ﴿ وَكَيْفَ الْمَجْلِسُ وَالدَّرْسُ ﴾ وَكَيْفَ الْمَجْلِسُ وَالدَّرْسُ ﴾ وَكَيْفَ الدَّسُ (١) وَالفَسُ ﴿ وَكَيْفَ الدَّسُ (١) وَالْعَسُ ﴿ وَكَيْفَ الْفَرَسُ وَالْمَرَسُ (١) ﴿ وَكَيْفَ الدَّسُ (١) وَالْعَسُ ﴿ وَكَيْفَ الْفَرَسُ وَالْمَرَسُ (١) ﴿ وَكَيْفَ الدَّسُ (١) وَالْعَمَدُ الْمُذَانِقُ مِثْلُ لِنَا يَعْمُ اللّهُ وَالْمُورُ وَقَدْ تَضَاءَلَ وَقَمُو اللّهِ ، وَالْهَمَذَانِيُ مَثِلُ الْفَارُةِ ، وَالْمَدَانِيُ مَثِلُ اللّهَ وَقَمُو اللّهِ وَقَمُو اللّهِ وَقَمُو اللّهِ وَالْمَمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللهُ الللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللل

مُمُّ نَظَرَ إِلَى الزَّعْفَرَانِيِّ رَئِيسِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَقَالَ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، سَرَّنِي بَقَاؤُكَ، وَسَاءَنِي عَنَاؤُكَ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي عُدَوَاؤُكَ ('')، وَمَا خَيَّلَهُ إِلَيْكَ خُيلَاؤُكَ ('')، وَأَرْجُو أَلَّا أَعِيشَ حَتَّى بُرَدَّ عَلَيْكَ غُلُواؤُكَ ('')، مَا كَانَ عِنْدِي أَنَّكَ تَقَدْمُ عَلَى ما أَقَدَمُتَ عَلَيْكَ غُلُواؤُكَ ('')، مَا كَانَ عِنْدِي أَنَّكَ تَقَدْمُ عَلَى ما أَقَدَمُتَ

<sup>(</sup>۱) أى حرس السلطان 6 والواحد حرسى ، والمراد بالعرض: عرض الجيش. والدس : النميمة والوشاية (۲) والعس والعسس : الطواف بالايل لحراسة الناس (۳) المرس: الحبل (٤) قمر فلان : ذوى وصغر (٥) العدواء: البعد والشغل يصرفك عن الشيء يريد انصرافك عنا (٦) أى كبرك وعجبك (٧) غلوارك : مغالاتك وإمانك

عَلَيْهِ ، وَتَنْتَهِى فِي عُدُوانِكَ لِأَهْلِ الْعَدَٰلِ وَالتَّوْحِيدِ إِلَى مَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ، وَلِي مَعَكَ إِنْ شَاءَ اللهُ نَهَارٌ لَهُ لَيْلٌ، وَلَيْلٌ مَا انْتَهَيْتُ لِيلًا ، وَثَيْلُ مَعَكَ إِنْ شَاءَ اللهُ نَهَارٌ لَهُ لَيْلٌ، وَلَيْلٌ مَعَكُ يَتْبَعُهُ لَيْلٌ ، وَثَيْلُ مُ يَتَعْمُهُ لَيْلٌ ، وَثَبُورٌ (١) يَتَصْلُ بِهِ وَيْلُ ، وَقَطْرٌ يُدُفَعُ وَمَعَهُ مَيْلُ . « وَسَيَعْلُمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّادِ »

<sup>(</sup>١) الثبور : الهلاك والحسران ، والويل : العذاب

الْأَحْبَابِ ، إِذَا نَأَتْ () بِهِمُ الرِّكَابُ ، وَالْتَوَتْ دُونَهُمُ الْأَعْنَاقُ ، وَالْتَوَتْ دُونَهُمُ الْأَعْنَاقُ ، وَاصْطَرَبَتْ فَى صُدُورِ هِمْ نَارُ الاِسْتَيَاقِ ، فَالَحْنْدُ لِلهِ اللَّعْنَاقُ ، وَاصْطَرَبَتْ فَى صُدُورِ هِمْ نَارُ الاِسْتَيَاقِ ، فَالَحْنْدُ لِلهِ اللَّهْ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ وَالْعَلَى عَادَةً السَّادَةِ وَالْأَهْوَاءَ جَامِعَةً ، حَمْدًا يَتَصِلُ بِالْمَزِيدِ ، عَلَى عَادَة السَّادَةِ السَّادَةِ مَعْ الْعَبِيدِ ، عِنْدُ ثُكلِّ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ .

ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَى ابْنِ الْقَطَّانِ الْقَزْوِينِ الْخُنْفِي ، وَكَانَ مِنْ ظُرُفَاءِ الْقُلَمَاءِ ، فَقَالَ : كَذِبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ : أَحْلَمُ بِكَ فِي ظُرُفَاءِ الْفُلَمَاءِ ، فَقَالَ : كَذِبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ : أَحْلَمُ بِكَ فِي الْيَقْظَةِ ، وَأَشْهِ ، لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكُنْتَ وَلَيْقَظَةِ ، وَأَشْهِ مَا أَسَغْتُ بَعْدَكَ مِنِي غَايَةَ الْمَكَانَةِ وَالْجِظَةِ (") ، وَاللهِ مَا أَسَغْتُ بَعْدَكَ رَمِي غَايَةَ الْمَكَانَةِ وَالْجِظَةِ (") ، وَاللهِ مَا أَسَغْتُ بَعْدَكَ رَمِيقًا إِلَّا عَلَى جَرَضٍ (") وَلَا سَلَكُنْتُ دُونَكَ طَرِيقًا إِلَّا عَلَى مَضَضْ ، وَلَا وَجَدْتُ لِلظَّرْفِ سُوقًا إِلَّا بِالْعَرَضِ ، سَقَى اللهُ رَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") مَضَضْ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") بَنَزَاهِبَكَ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") بَنزَاهِبَكَ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") بِبَرَاعَتَكَ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") بِنَزَاهِبَكَ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") بِبَرَاعَتَكَ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ (") بِبَرَاعَتَكَ ، وَطَبْعًا أَنْتَ أَطَبْتَهُ أَنْتَ أَعْنَاتُ أَنْتَ أَعْنَاتُ أَنْتَ أَطَبْتَهُ وَلَا أَنْتَ أَلْمَاتُكَ ، وَمَغْرِسًا أَنْتَ أَيْنَعْنَهُ بِنْبَاهِبَكَ ، وَمَغْرِسًا أَنْتَ أَيْنَعْنَهُ بِنَبَاهِبَكَ ، وَمَغْرُسًا أَنْتَ أَيْنَاتُهُ إِنْكَ أَنْتَ أَنْتَ أَعْنَاتُ أَنْتَ أَعْنَاتُ أَنْتَ أَنْتَ أَلْعَنَا أَنْتَ أَوْنَاتُ أَنْتَ أَلْمَاتِكَ .

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : نبأت ، وقد أصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>۲) الحظة : المنزلة والمكانة عند ذى السلطان ونحوه

 <sup>(</sup>٣) أى إلا على غصة 6 من جرض الرجل بريقه : إذا لم يقدر على بلعه إلا بمشقة 6
 ولعله يصعب من جنافه ويبسه

<sup>(</sup>٤) كانت في الاصل : « سألته 6 فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٥) أى جعلتة طيباً وكانت في الاصل : « طابته » فأصلحت كما ترى

وَقَالَ لِلْعِيسَابَاذِي : أَيُّهَا الْقَاضِي ، أَيْسُرَكَ أَنْ أَشْنَاقَكَ وَتُسْلُوَ عَنِّي ? وَأَنْ أَسْأَلَ عَنْكَ وَتَنْسَلُّ مِنِّي ، وَأَنْ أَكَاتِبُكَ فَتَتَغَافَلَ، وَأَطَالِبَكَ بِالْجُوابِ فَتَتَكَاسَلَ، وَهَذَا مَالَا أَخْتَمِلُهُ مِنْ صَاحِبِ خُرُاسَانَ ، وَلَا يَطْمَعُ فِي مِثْلِهِ مِنِّي مَلِكُ بَنِي سَاسَانَ ، مَنَّى كُنْتُ مِنْدِيلًا ليَدٍ ؛ وَمَنَّى نَزَلْتُ عَلَى هَذَا الْحَدِّ لِأُحَدٍ ، إِنِ انْكُـفَأَتَ عَلَىَّ بِالْعُذْرِ انْكِفَاءً ، وَإِلَّا أَنْدَرَأْتُ (١) عَلَيْكَ بِالْعَذْلِ انْدِرَا مَنْمُ لَلا يَكُونُ لَكَ فِرَارْ بِحَال، وَلَا يَبْقَ لَكُ بَحَكَانِي اسْتِكْبَارٌ ، إِلَّا عَلَى وَبَالَ وَخَبَالَ ، ثُمُّ طَلَعَ أَبُو طَالِبِ الْعَلَوِيُّ فَقَالَ : أَيُّهَا الشَّريفُ ، جَعَلْتَ حَسَنَا تِكَ عِنْدِي سَيِّئَاتٍ ، ثُمَّ أَضَفْتَ إِلَيْهَا هَنَاتٍ ، وَلَمْ تَفَكَّرُ فِي مَاضِ وَلَا آتِ ، أَضَعْتَ الْعَهْدَ ، وَأَخْلَفْتَ الْوَعْدَ ، وَحَقَقْتَ النَّحْسَ، وَأَ بْطَانْتَ السَّعْدَ ، وَحُلْتَ (") سَرَابًا لِأَحَـيْرَانِ ، بَعْدَ مَا كُنْتَ شَرَابًا لِلْحَرَّانِ ، وَظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ شَبِعْتَ مِنِّي

<sup>(</sup>١) أى اندفعت عليك والعذل : اللوم .

 <sup>(</sup>۲) أى تحولت ، والسراب : ما تراه "نصف النهار من اشتداد الحر ، كالماء يلصق بالارض .

وَاعْتَضْتَ عَنِّى، هَيْهَاتَ وَأَنَّى بِمِثْلِي، أَوْ مَنْ يَعْثُرُ فِي ذَيْلِي أَوْ لَهُ نَهَارٌ كَنَهَارِي. أَوْ لَيْلٌ كَايْلِي:

وَهَلْ عَائِضُ مِنِّى (') وَإِنْ جَلَّ عَائِضُ أَنَا وَاحِدُ هَذَا الْعَالَمِ ، وَأَنْتَ عِمَا تَسْفَعُ عَالِمْ " \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، سُبُحَانَ اللهِ .

أَيُّهَا الشَّرِيفُ، أَيْنَ الْحُقُّ الَّذِي وَكَّدْنَاهُ أَيَّامَ كَاءَتِ الشَّنْسُ تُزُولُ، وَالزَّمَانُ عَلَيْنَا يَصُولُ، وَأَنَا أَقُولُ، وَالزَّمَانُ عَلَيْنَا يَصُولُ، وَأَنَا أَقُولُ، وَأَنْتَ تَشْدِيعِكَ تَقُولُ، وَالْحَالُ يَيْنَنَا يَحُولُ، — سَقَى اللهُ — لَيْلَةَ تَشْدِيعِكَ وَتَوْدِيعِكَ، وَأَنْتَ مُتَنَكِّرٌ تَنَكُرًا يَسُو الْمُوالِي، وَأَنَا مُتَفَكِّرٌ تَفَكَرُ تَفَكَرٌ تَفَكَرُ مَتَوَجَّهُونَ إِلَى مُتَوَجَّهُونَ إِلَى وَرَامِينَ مَتَوَجَّهُونَ الْمَوْنِ وَرَامِينَ مَتَوَجَّهُونَ الْمَوْنِ وَرَامِينَ مَتَوَجَّهُونَ الْمَوْنِ وَرَامِينَ مَتَوَجَّهُونَ الْمَوْنِ وَرَامِينَ مَتَوْجَهُونَ إِلَى الْمَوْنِ وَرَامِينَ مَتَوْجَهُونَ الْمَوْنِ مَنَ ذَلِكَ الْجَاهِلِ الْمَوْنِ ، يَعْنِي بِالْجَاهِلِ الْمَوْنِ وَرَامِينَ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّيِّ ، بَعْدَ أَنْ أَلْبَ أَنْ عَلَيْهِ مَنْ ذَلِكَ الْجَاهِلِ الْمَوْنِ ، بَعْدَ أَنْ أَلْبَ الْمَوْنِ عَلَيْهِ مَا الْمُولِ الْمَوْنِ وَرَامِينَ مَنْ وَاللَّهُ مَنَ الرَّيِّ ، بَعْدَ أَنْ أَلْ أَلُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَوْنِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمَوْنِ الْمَالُ الْمُولِ الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَولِ الْمَوْنِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَوْلِ الْمَالِ الْمَوْلِ الْمَالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>۱) الدائن الثاني ق البيت قاعل بمعنى مفعول ٤ كميشة راضية أى مرضية ٤ و٠ن.
 ذلك قول بعضهم:

هل اك والعارض منك عائض

في هجمة يغدر منها القابض

<sup>(</sup>۲) ورامین بفتح الواو والراء وزیادة الیاء والنون : بلیدة من نواحی الری 6 قرب زامین 6 متجاورتین 6 فی طریق القاصد من الری إلی أصبهان ، بینها و بین الری نحو ثلاثین میلا 6 ینسب إلیها جماعة من العلماء والحفاظ . معجم البلدان ج ۸ ص ۴۱۲ « منصور » (۳) أی غضب علیه وحقد 6 واستنجد بغیره علیه وحرضه

وَقَالَ لِابْنِ أَبِي خُرَاسَانَ الْفَقِيهِ الشَّافِعِيِّ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَثْنَا الشَّيْخُ ، أَلْغَيْتَ ذِكْرَنَا عَنْ لِسَانِكَ ، وَاسْتَمْرَرْتَ عَلَى الْخُاوَةِ بِإِنْسَانِكَ ،

<sup>(</sup>١) أى سوءك ومن معانى العر : الجرب ، فيريد داءك

<sup>(</sup>٢) أي أبعدنا ، وفيحك اسم مصدر من أفاح : أي بردك

 <sup>(</sup>٣) نحيس: نصنع، والحيس مصدر: وتمر يخلط بسمن وأقط، فيمجن ويلت شديداً
 حتى يمترج . ثم يطرح منه نواه، وربما جمل فيه سويق وهذا من قول الشاعر:

واثرًا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب اشارة الى أن المكروه عليه ، والمحبود لغيره فهوكمثل عبد الحالق

<sup>(؛)</sup> أى شجاع يريد توكيد ليس الاولى

<sup>(</sup>٥) الويح والويس : كلمتا تعجب

 <sup>(</sup>٦) القرح وهو الضعف من المرض والثبور ٤ يريد لولا ضعفك لا كاناك ٤ كما يأ كل
 الذئب من سقط عليه في العشاء «عبد الحالق» (٧) والسرحان : الذئب

جَارِياً عَلَى نِسْيَانِكَ ، مُشْتَهِراً بِفِتْيَانِكَ وَافْتِنَانِكَ ، غَيْرَ عَاطِفٍ عَلَى أَخْدَانِكَ وَإِخْوَانِكَ ، لَوْلَا أَنْنِي أَرْعَى قَدِيماً قَدْ أَضَعْتُهُ ، عَلَى أَخْدَانِكَ مِنْ رِعَايْنِي مَاقَدْ مَنَعْتَهُ ، لَكَانَ لِى وَلَكَ حَدِيثٌ ، وَأَعْظِيكَ مِنْ رِعَايْنِي مَاقَدْ مَنَعْتَهُ ، لَكَانَ لِى وَلَكَ حَدِيثٌ ، فَالْفَعْتُ وَلَيْ مَا فَدْ مَنَعْتُهُ ، لَكَانَ لِى وَلَكَ حَدِيثٌ ، إِمَّا طَيِّبٌ وَإِمَّا خَبِيثٌ ، خَلِفْتُكَ (ا) مُحْتَسِباً ، خَلَفْتَ الْمَا طَيِّبٌ وَإِمَّا خَبِيثٌ ، خَلَفْتُكَ (ا) مُحْتَسِباً ، خَلَفْتَ مُمُكْتَسِباً ، فَالْعَفْتَ مَمَكْتَسِباً ، وَتَوَرَّكُنَكَ آمِراً بِالْمَعْرُوفِ ، فَالْحِقْتُكَ رَاكِباً اللهُ مَنْ وَفِي ، فَالْحِقْتُكَ رَاكِباً اللهُ مَنْ وَقَالِهُ اللهُ أَنْ ، وَتُحَيِّبُ الظَنَّ ، وَتُمَكَذِبُ الظَنَّ ، وَتُمَكَذِبُ الظَنَّ ، وَتُمَكَذِبُ الظَنَّ ، وَتُمَكِدُ اللهُ مَلَ مَلَ مَلَى اللهُ مَلَ مَلَى اللهُ اللهُ مَلْ . وَلَيْ مَلَ اللهُ وَلَا اللهُ ال

وَقَدُ قَالَ الْأُولُ :

أَلَا رُبُّ مَنْ تَغَتَّشُهُ (") لَكَ نَاصِحْ

وَمُوْ تَمَنٍ بِالْغَيْبِ وَهُوَ ظَنِينُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الشَّادِ بَاشِيِّ فَقَالَ : يَا أَبَا عَلِيٌّ ، كَيْفَ أَنْتَ ؟ وَكَيْفَ كُنْتَ ؟ فَقَالَ يَامَوْ لَانًا :

<sup>(</sup>١) أي تركتك مطيعاً

<sup>(</sup>٢) أي مذنباً

<sup>(</sup>٣) أي تخطيء وجه الصواب

<sup>( )</sup> أي تظنه فاشا غير صادق في تصحه

لَاكُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَذْرِى كَيْفَ كُنْتُ وَلَا لَاكُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَذْرِى كَيْفَ لَمْ أَكُنِ لَاكُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَذْرِى كَيْفَ لَمْ أَكُنِ

فَقَالَ : أَعْرِبُ يَا سَافِطُ ، يَا هَابِطُ ، يَا مَنْ تَذْهَبُ إِلَى الْحَائِطِ بِالْغَائِطِ ، لَيْسَ هَذَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ ، وَلَا هُوَ مِمَّا نَشَأَ مِنْ عِنْدِكَ ، هَذَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ ، وَأَوَّلُهُ :

كَنَبُتَ تَسْأَلُ عَنِّى كَيْفَ كُنْتُ وَمَا لَا لَكُنْتُ مَا لَا لَكُنْتُ بَعْدَكَ مِن ثَمِّ وَمِنْ خَزَدِ لَا كُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَدْرِى كَيْفَ كُنْتُ وَلَا لَا كُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَدْرِى كَيْفَ كُنْتُ وَلَا لَا كُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَوْلا لَا كُنْتُ أَوْنِ كَيْفَ كُنْتُ أَدْرى كَيْفَ كَمْ أَكُنْ \* لَا كُنْتُ إِنْ كُنْتُ أَوْنِ كَيْفَ كَمْ أَكُنْ \*

وَكَانَ يُنشِدُ وَهُوَ يَلْوِى رَقَبَتَهُ . وَتَجْحَظُ حَدَّقَتُهُ . وَتَجْحَظُ حَدَّقَتُهُ . وَيَتَنَاقَلُ وَيَنَا يَلُ ، كَأَنَّهُ الَّذِي وَيُنَا يَلُ ، كَأَنَّهُ الَّذِي وَيُنَا يَلُ ، كَأَنَّهُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَلِيٍّ : لَا تُعَوِّلُ عَلَى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَلِيٍّ : لَا تُعَوِّلُ عَلَى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَلِيٍّ : لَا تُعَوِّلُ عَلَى أَبْرُ فَي سَرَاوِيلَ ، لَا أَيْرَ إِلَّا أَيْرُ مُ تَعَلِّى تَحَنَّى عَانَتِكَ ، فَإِنَّكُ ، فَإِنَّكُ ، فَإِنَّكُ ، فَإِنَّكُ ، فَإِنِّكَ ، فَإِنَّكُ ، فَإِنَّكُ ، فَإِنِّكَ ، فَإِنَّكَ ، فَإِنَّكَ ، فَإِنَا لَا يَعْلَى إِنَّا اللَّهُ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) أي يدلي

إِنْ عَوَّلْتَ عَلَى ذَلِكَ ، شَانَكَ وَخَانَكَ ، وَفَضَحَ حَالُكَ (''

مُمْ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ قَدْ بَقَلَ (") وَجَهُهُ ، كَانَ يُنْهَمُ بِهِ عَلَى الْوَجِهِ الْأَفْبَحِ ، فَالْنَوَى وَنَقَلْقَلَ ، وَقَالَ : اُذِنُ مِنِّى عَلَى الْوَجِهِ الْأَقْبَحِ ، فَالْنَوَى وَنَقَلْقَلَ ، وَقَالَ : اُذِنُ مِنِّى عَلَى الْفَنَاء ، عَلَى هَذَا الْعَنَاء ، وَلَا يُعَرَّضُ (") وَجَهُكَ هَذَا الْخُسَنُ لَا يُتَبَذَّلُ لِلشَّحُوبِ ، وَلَا يُعَرَّضُ (") لِلشَّحُوبِ ، وَلَا يُعَرَّضُ أَنْ لِلشَّحُوبِ ، وَلَا يُعَرَّضُ أَنْ لَلْفَحَاتِ الشَّمْسِ مَيْنَ الْقُلُوعِ إِلَى الْغُرُوبِ . أَنْتَ تُحُبِ أَنْ نَكُونَ بَدُلَةً (") مَنْ مَجَلَةٍ (") وَكِلَّةٍ . تُزَاحُ بِكَ الْعِلَّةُ ، وَتُشْفَى مِنْكَ الْغُلَّةِ . تُرَاحُ بِكَ الْعِلَّةُ ، وَتُشْفَى مِنْكَ الْغُلَّة (") . هَذَا آخِرُ مُ حَدِيثِ الاِسْتَقِبَالِ حَدِيثِ الاِسْتَقِبَالِ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : «خانك » وأصلعت

<sup>(</sup>۲) أى خرج شعر وجهه ، كناية عن ظهور لحيته

<sup>(</sup>٣) كانت في الاصل يعرف : وأصلحت إلى ما ذكر . • منصور ،

 <sup>(</sup>١) البدلة : مجموع من أشياء متناسبة ٤ تؤخذ معاً لعلاقة بينها ٤ ذاتاً أو استمالا ٤
 واكثر استمالها في الملبوس .

<sup>(</sup>٥) الحجلة : القبة وموضع يزين بالثياب ، والاسرة وقيل غير ذلك ، والكلة بكسر اللكاف : الحالة ، والستر الرقيق ، وغشاء رقيق يخاط كالبيت ، ويعرف عنــد العامة « بالناموسية »

<sup>(</sup>٦) الفلة : الشيء الغليل ، وتغلى من الغلاء، يريد أذ النافه يصير بك ثمينا غالباً ﴿ منصور ﴾

<sup>(</sup>٧) والغلة بضم الغين : العطش أو شدته 6 أو حرارة الجوف

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَدَخَلَ يَوْمًا دَارَ الْإِمَارَةِ ، الْفَيْرَزَانُ الْمَجُوسِيُّ فِي شَيْءِ خَاطَبَهُ بِهِ (١) فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا أَنْتَ مِحَسُّ (١) عِجَشُ عِنَشُ ، لَا تَهَشُّ وَلَا تَبَشُّ وَلَا تُبَشُّ وَلَا تُعْتَشُّ (") ، فَقَالَ الْفَيْرَزَانُ : أَيُّهَا الصَّاحِبُ، بَوِئْتُ مِنَ النَّارِ إِنْ كُنْتُ أَدْرِي مَا تَقُولُ، إِنْ كَانَ رَأَيْكَ أَنْ تَشْتُمَنِي ، فَقُلْ مَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَ ، فَإِنَّ الْعَرْضَ لَكَ . وَالنَّفْسُ لَكَ فِدَامْ ، لَسْتُ مِنَ الرِّنْج وَلَا مِنَ الْبَرْبَرِ ، كَلِّمْنَا عَلَى الْعَادَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ ، وَاللَّهِ مَا هَذَا مِنْ لُغَةِ آبَائِكَ الْفُرْسِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ دِينِكَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَقَدْ خَالَطْنَا النَّاسَ ، وَمَا سَمِعْنَا مِنْهُمْ هَذَا النَّمَطُ (١) فَقَامَ مُغْضَبًا.

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَا أَخِي تَكَلَّمْ وَاسْتَأْنِسْ ، وَا فَتَرِحْ وَا نَبَسِطْ ،

<sup>(</sup>١) سقط من الاصل جلة: « فقال له » وقد زدناها منصور

<sup>(</sup>٢) المحش بكسر الميم : الشجاع ، والمجش بكسر الميم أيضاً والمجشة الرحى ، وأصل المعنى في هذه المادة الحشونة ، والمخش بكسر الميم كذلك : الجرىء على العمل في الليل والذكر ، والنرس الجسور

<sup>(</sup>٣) أي لا ينال منك غرض

ر(٤) يريد النوع من القول

وَلَا تُرْعُ (ا) وَأَحْسِنْنِي فِي جَوْفِ مَرْبُعَةً ، وَلَا يَرُوعُكُ هَٰذَا الْحُشَمُ وَالْخُدَمُ ، وَالْغَاشِيَةُ (") وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ وَالْمَصْطُبَةُ ، وَهَذَا الطَّاقُ وَالرِّوَاقُ ، وَهَذِهِ الْمَجَالِسُ وَالطَّنَافِسُ \* فَإِنَّ سُلْطَانَ الْعَلْمِ فَوْقَ سُلْطَانِ الْوِلَايَةِ ، فَلْيُفْرَجُ (٣) رَوْعُكَ ، وَلْيَنْعُمْ ۚ بَالُكَ ، وَقُلْ مَا شِئْتَ ، وَأَبْصِرْ مَا أَرَدْتَ ، فَاسَتَ تَجِدُ عِنْدَنَا إِلَّا الْإِنْصَافَ وَالْإِسْعَافَ ، وَالْإِنْحَافَ وَالْإِطْرَافَ ، وَالْمُوَاهَبَةَ وَالْمُقَارَبَةَ ، وَالْمُؤَانَسَةَ وَالْمُقَابَسَةَ (" ، وَقَدْ كَانَّ يَحْفَظُ مَا كَانَ يَهْذِي بِهِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ ، وَيَجْرِي فِي هَذَا الْمَيْدَانِ فَيُطِيلُ ، حَتَّى إِذَا اسْتُوفَى مَا عِنْدَ ذَلِكَ الْإِنْسَان بِهِذِهِ الزُّخَارِفِ وَالْحِيلُ ، وَصَارَ الرَّجُلُ مَعَهُ فِي حُدُودِهِ عَلَى مَذْهُبُ النُّقَةِ ، خَاجَهُ ( ) وَصَايَقَهُ وَسَابَقَهُ ، وَوَصَعَ يَدُهُ عَلَى النُّكُنَّةِ الْفَاصِلَةِ ، وَالْأَمْرِ الْقَاطِمِ تَنَمَّرَ لَهُ ، وَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ ، ثُمُّ قَالَ يَا غُلَامُ : خُذْ بِيَدِ هَذَا الْكَالِبِ إِلَى الْحُبْسِ ، وَضَعَهُ

<sup>(</sup>١) لا ترع: لا تفزع ولا تخف ، يؤكد ذلك قوله فى جوف مربعة وهي الداو أى كا فى لست موجوداً (٢) الناشية: الحدم يغشونك ، والسؤال يأتونك ، والزوار والاصدقاء ينتابونك (٣) أى فليذهب (١) أن تتبادلا الحديث المقتبس من كلام غيركان (٥) أى فلمه الحجة

فِيهِ ، بَعْدَ أَنْ نَصُبُ عَلَى كَاهِلِهِ وَظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، خَمْسَهَائُةِ سَوْطٍ وَعَصًا ، فَا إِنَّهُ مُعَانِدٌ ضِدٌ ، بَحْنَاجُ أَنْ يُشَدَّ بِالْقِدِ (') . سَاقِطُ هَابِطُ ، كَلْبُ وَقَاحٌ ، أَعْجَبَهُ صَبْرِي ، وَعَرَّهُ جِلْمِي ، وَاللَّهِ بِاللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَصَا بَاطِلًا . فَيُقَامُ ذَلِكَ الْبَائِسُ عَلَى هَذِهِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَصَا بَاطِلًا . فَيُقَامُ ذَلِكَ الْبَائِسُ عَلَى هَذِهِ النَّهُ الْعَصَا بَاطِلًا . فَيُقَامُ ذَلِكَ الْبَائِسُ عَلَى هَذِهِ النَّهُ الْعَصَا بَاطِلًا . فَيْقَامُ ذَلِكَ الْبَائِسُ عَلَى هَذِهِ النَّهُ اللَّهِ ، وَلَيْسَ الْخُبُرُ كَالْعِيَانِ ، مَنْ كُمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ الْمَجَاسِ ، كُمْ اللَّهُ ، وَلَيْسَ الْخُبُرُ كَالْعِيَانِ ، مَنْ كُمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ الْمَجَاسِ ، كُمْ مَنْظُراً وَفِيعًا ، وَرُجُلًا رَقِيعًا .

قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْفَصْلِ بْنُ الْعَمِيدِ إِذَا رَآهُ قَالَ: أَحْسَبُ أَنَّ عَيْنَيْهِ رُكِبَّنَا مِنْ زِئْبَقٍ ، وَعَنْقَهُ عُمِلَ بِلَوْلَبِ (٢) ، وَصَدَقَ ، وَعَنْقَهُ عُمِلَ بِلَوْلَبِ (٢) ، وَصَدَقَ ، فَإِنَّهُ كَانَ ظَرِيفَ التَّنَقِّ وَالْتَأْقِي ، شَدِيدَ النَّفَكُ وَالتَّفَتُّلِ ، فَإِنَّهُ كَانَ ظَرِيفَ التَّمَوَّجِ ، فِي شَكْلِ الْمَرْأَةِ الْمُومِسَةِ ، وَالنَّمَوَّجِ ، فِي شَكْلِ الْمَرْأَةِ الْمُومِسَةِ ، وَالنَّمَوَّجِ ، فِي شَكْلِ الْمَرْأَةِ الْمُومِسَةِ ، وَالنَّمَا عَرَةِ الْمُاجِرَةِ الْمُاجِرَةِ الْمُاجِرَةِ الْمُاجِيَةِ .

 <sup>(</sup>١) القد بكسر القاف : السير يقد من جلد غير مدبوغ 6 يخصف به النمل ، ويقيد.
 به الاسير

<sup>(</sup>۲) اللولب: المماء الكثير الذي يحمل منه الفتح « أى القارورة الواسعة الرأس » ما يسعه ، فيضيق صنبوره أى فه عنه من كثرته ، فيستدير الماء عنده ويصير كأنه بلبل آنية أى فه . والجم لوالب ويخيل إلى أنه يريد أن رقبته فى الحركة أشبه باللواب الشبيه بزمبرك الساعة ، وفى هامش الناموس قال أبو منصور : لا أدرى أهو معرب أم فارسى وأهل العراق يستعملونه « عبد الحالق »

قَالَ وَحَدَّ ثَنِي الْجُرَابَاذِي (١) الْكَاتِبُ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ كَاتِبَ دَارِهِ ، قَالَ : يَبْلُغُ من سُخْنَةِ عَيْن صَاحِبنَا ، أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ عَمَّا لَا يَعْرِفُ ، وَلَا يُسَالِمُ نَفْسَهُ فِيهَا لَا يَفِي بِهِ ، وَلَا يَكُمُلُ لَهُ ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ إِنْ سَكَتَ فُطِنَ لِنَقْصِهِ ، وَ إِنِ احْتَالَ وَمَوْهُ ، جَازَ ذَلِكَ وَخَنِيَ وَاسْتَثَرَ ، وَلَا يَعْلَمُ أَن ۚ ذَٰلِكَ الإحتيالَ، طَرِيقٌ إِلَى الْإِغْرَاءِ بَمَعْرِفَةِ الْحَالِ، وَصَدَقَ الْقَائِلُ : « كَادَ الْمُرِيبُ يَقُولُ خُذُونِي » . قُلْتُ : وَمَا الَّذِي حَدَاكَ عَلَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ ? قَالَ : قَالَ لِي في بَعْض هَذِهِ الْأَيَّامِ، ٱرْفَعْ حِسَابَكَ ، فَقَدْ أَخَرْنَهُ وَقَصَّرْتَ فِيـهِ ، وَانْتَهَزْتَ شُكُونِي وَشُغُلِي بِأَنْرِ الْمُلْكِ ، وَسَيَاسَةِ الْأَوْلِيَاء وَٱلْجُنْدِ، وَالرَّعَايَا وَالْمُدُنِ، وَمَا عَلَىَّ مِنْ أَعْبَاءِ الدَّوْلَةِ، وَحِفْظِ

<sup>(</sup>۱) كانت في الاصل : « الجرباذةاني » وهو خطأ ، لا ني بحثت في معجم البلدان عن البلد التي نسب إليها فلم أعثر عليها ، والصواب « الجراباذي » نسبة إلى جراباذ بضم الجيم قرية من قرى مرو ، وأهلها يقولون : كراباذ ، منها : أبو بكر محمد بن عبد الله الجراباذي ولعله المذكور معنا في الحديث مع السلان ج ٣ ص ٧٠

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَنَفَرَّدْتُ أَيَّامًا ، وَحَرَّرْتُ الْجِسَابَ عَلَى فَاعِدَتِهِ وَأَصْلِهِ ، وَالرَّسْمِ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ يَيْنَ أَهْلِهِ ، وَحَمَانُهُ إِلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي ، وَأَمَرَّ عَيْنِيْهِ فِيهِ ، مِنْ

<sup>(</sup>۱) البيضة : حوزة كل شيء يقال فلان يحيط ببيضة الاسلام ، أي بجوزته المشبه المعنوى وهو أنها مجتمعة ، وساحة القوم أيضاً ، يقال : حمى فلان بيضة القوم : أي ساحتهم ، وقيل غير ذلك (۲) كانت في هذا الاصل : « النفض » وأصلحت المماتري (۳) يريد الصادر والوارد ، وما له وما عليه . « منصور »

غَيْرِ تَتَبُّتٍ أَوْ نُغَصٍ ، أَوَ مَسْأَلَةٍ ، خَذَفَ بِهِ إِلَىَّ وَقَالَ : أَهَذَا حِسَابٌ ۚ ۚ أَهَٰذَا كِتَابٌ ۚ ۚ أَهَٰذَا تَحْرِيرٌ ۚ ۚ أَهَٰذَا تَقْرِيرٌ ۗ أَهَٰذَا تَفْصِيلٌ ۚ ۚ أَهَٰذَا تَحْصِيلٌ ۚ ۚ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّى رَبَّيْتُكَ فَى دَارِي ، وَشَغَلْتُ بِتَخْرِيجِكَ لَيْلِي وَنَهَارِي ، وَلَكَ خُرْمَةُ الصِّبَا ، وَيَلْزَمُنِي رِعَايَةُ الْأَبَا ، لَأَطْعَمْتُكَ هَذَا الطُّومَارَ (١) ، وَأَحْرَ فَتُكَ بِالنِّفْطِ (") وَالْقَارِ ، وَأَدَّبْتُ بِكَ كُلَّ كَاتِبٍ ، وَحَاسِبِ ، وَجَعَلْنَكُ مُثْلَةً لِكِلِّ شَاهِدٍ وَغَاثِبِ ، أَمِثْلِي أُمُوَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَيُطْمَعُ فِيهَا لَهَ يَهِ ﴿ وَأَنَا خَلَقْتُ الْحِسَابَةَ وَالْكِمْتَابَةَ ، وَاللَّهِ مَا أَنَامُ لَيْلَةً ، إِلَّا وَأُحَصِّلُ فِي نَفْسِي ارْتِفَاعَ الْعرَاقِ ، وَدَخُلَ الْآفَاقِ ، أَغَرَّكُ إِنِّي أَنِّي أَجْرَزْتُ رَسَنَكَ (٣) ، وَأَخْفَيْتُ قَبِيحَكَ ، وَأَ بْدَيْتُ حَسَنَكَ ﴿ غَيِّنْ هَذَا الَّذِي رَفَعْتَ ، وَٱعْرِفْ قَبْلُ وَبَعْدُ مَا صَنَعْتَ ، وَاعْلَمْ أَنْكُ مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ رَجَعْتَ ، فَزِدْ فِي صِلَاتِكَ وَصَدَقَتِكَ ، وَلَا تُعَوِّلْ عَلَى فَحَتَكَ رَجَعْتَ ، وَلَا تُعَوِّلْ عَلَى فَحَتَكَ

<sup>(</sup>١) الطومار : الصحينة ، والجم طوامير . ولعل العبارة : لا طممتك هذه الجاز توقد به النار ۵ ویتداوی به . والقار : الزفت .

<sup>(</sup>٣) الرسن محركة : الحبل ، وما كان من زمام على أنف ، والجم أرسان. وأرسن ، وهذا كتولهم حبلك على غاربك ، يريد تركـته لنفسك

وَصَلَابَةٍ حَدَقَتِكَ ، قَالَ : فَوَ اللهِ مَاهَالَنِي كَلَامُهُ ، وَلَا أَحَاكَ (ا) فِيَّ هَذَيَانُهُ ، لِأَثِّى كُنْتُ أَعَلَمُ جَهْلَهُ فِي الجِسْابِ ، وَنَقْصَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَذَهَبْتُ وَأَفْسَدُتُ ، وَأَخْرُتُ ، وَأَخْرُتُ ، وَأَفْسَدُتُ ، وَأَخْرُتُ ، وَأَخْرُتُ ، وَأَفْسَدُتُ ، وَأَفْسَدُتُ ، وَأَخْرُتُ ، وَأَخْرَتُ ، وَأَخْرَتُ ، وَأَخْرَتُ ، وَكَابَرْتُ وَتَعَمَّدْتُ ، فَمَ رَدَدْتُهُ إِلَيْهِ ، فَنَظَرَ فِيهِ ، وَصَحَاكَ فِي وَجَهِي وَقَالَ : أَحْسَنَتَ – بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ – ، وَصَحَاكَ فِي وَجَهِي وَقَالَ : أَحْسَنَتَ – بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ – ، هَكَذَا لَمُرَدْتُ ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَا طَلَبْتُ ، لَوْ تَعَافَلْتُ عَنْكَ هَكَذَا لَمُ أَوْرَتُ ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَا طَلَبْتُ ، لَوْ تَعَافَلْتُ عَنْكَ عَنْكَ فَاللَّهُ مَا أَوْلِ الْأُمْرِ ، لَمَا تَيَقَطْتَ فِي النَّانِي ، فَهَذَا كَمَا تَرَى ، فَاعْبَ مِنْهُ كَيْفَ شَيْتَ .

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَمِنْ رَقَاعَنَهِ أَيْضًا ، سَمِعْنُهُ يَقُولُ : وَقَدْ جَرَى حَدِيثُ الْأَبْهَرِيِّ الْمُنْكَلِّمِ ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا سَعِيدٍ ، وَقَدْ جَرَى حَدِيثُ الْأَبْهَرِيِّ الْمُنْكَلِّمِ ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا سَعِيدٍ ، فَقَالَ : \_ لَعَنَ اللهُ \_ ذَاكَ الْمَاْعُونَ الْمَأْبُونَ الْمَأْفُونَ ، جَاءَنِي فِقَالَ : \_ لَعَنَ اللهُ \_ ذَاكَ الْمَاْعُونَ الْمَأْبُونَ الْمَأْفُونَ ، جَاءَنِي بِوَجْهٍ مُكَلَّحٍ ، وَأَنْفٍ مُفَاطِحٍ "" ، وَرَأْسٍ مُسَطَّحٍ ، وَسُرْمٍ بِوَجْهٍ مُكَلَّحٍ ، وَلِسَانٍ مُكْبَحٍ "" ، فَكَامَنِي فِي مَسْأَلَةِ الْأَصْلَحِ ، مَشَالَةِ الْأَصْلَحِ ، وَلِسَانٍ مُكْبَحٍ "" ، فَكَامَنِي فِي مَسْأَلَةِ الْأَصْلَحِ ،

<sup>(</sup>۱) أى حركني (۲) أى عريض مفرطح

<sup>(</sup>٣) يريد أنه لايقدر على الابانة ، كالدابة اذا كبحتها باللجام، يقال : كبيح الدابة وأكبحها : منها من السير بشد اللجام «عبد الحالق »

فَقُلْتُ لَهُ : أَعَزُبْ ، \_ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ \_ ، لَقِيتَ الْأَبْرَحَ ('' ، وَقَلْتُ لَهُ مَا أَبْرَحُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ اللهِ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُوالْمُ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَا

سُبْحَانَ مَنْ أَنْزَلَ الدُّنْيَا مَنَازِلَمَا

وَمَيَّزُ النَّاسَ مَشْنُوا اللهِ وَمَوْمُوفَا

<sup>(</sup>١) دعاعليه بالشر وبالشدة

<sup>(</sup>٢) الافح ذو النحج، وهو تدانى صدور القدمين وتباعد العقبين

<sup>(</sup>٣) أي اضطرب

<sup>(؛)</sup> أى انفرج ما بين رجليه عند المشي ، وهو أقبح من الفحج

<sup>(</sup>٥) المشنوء: المبغض 6 والموموق المنظور

فَعَاقِلِ (١) فَطِنْ أَعَيْتُ مَذَاهِبُهُ

وَجَاهِلُ خَرِقٌ تَأْتَمَاهُ مَرْزُوفَا

كَأَنَّهُ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ مُغْتَرِفٌ

وَكُمْ يَكُنُ بِارْنِزَاقِ الْقُوتِ عَقْمُوقَا

هَذَا الَّذِي تُرَكُ الْأَلْبَابَ حَاثِرَةً

وَصَيَّرَ الْعَاقِلَ النَّحْرِيرَ زِنْدِيقاً

قَالَ : وَكَانَ كَافَهُ بِالسَّجْعِ فِي الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ ، عِنْدَ الْجُدِّ وَالْهَوْلِ ، عِنْدَ الْجُدِّ وَالْهَوْلِ ، يَزِيدُ عَلَى كَلَفِ كُلِّ مَنْ رَأَيْنَاهُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ . قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِي : أَيْنَ يَبْلُغُ ابْنُ عَبَّادٍ فِي عِشْقِهِ الْبِلَادِ . قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِي : أَيْنَ يَبْلُغُ ابْنُ عَبَّادٍ فِي عِشْقِهِ الْبِلَادِ . قُلْلَ : يَبْلُغُ بِهِ ذَلِكَ ، لَوْ أَنَّهُ رَأَى سَجْعَةً يَنْحَلُ لِلسَّجْعِ \* قَالَ : يَبْلُغُ بِهِ ذَلِكَ ، لَوْ أَنَّهُ رَأَى سَجْعَةً يَنْحَلُ لِلسَّجْعِ \* قَالَ : يَبْلُغُ بِهِ ذَلِكَ ، لَوْ أَنَّهُ رَأَى سَجْعَةً يَنْحَلُ لِلسَّجْعِ \* قَالَ : يَبْلُغُ بِهِ ذَلِكَ ، لَوْ أَنَّهُ رَأَى سَجْعَةً ، وَيَحْتَاجُ مِنْ فَعْمِ الْمَاكِ ، وَيَضْطَرِبُ بِهَا حَبْلُ اللَّوْلَةِ ، وَيَحْتَاجُ مِن أَوْدُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) هذا البيت والاخير رويا برواية أخرى هكذا كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تاناه مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديثا (۲) سقط من الاصل كلة من « أجلها » فذكرت كما برى منصور

عَنْهَا وَيُخْلِيّهَا ، بَلْ يَأْتِنَ بِهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا ، وَلَا يَعْبَأَ بِجَمِيعِ مِ

قَالَ : وَقُلْتُ لِلْخَلِيلِيِّ ، أَمَا كَانَ ابْنُ الْعَميدِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ ؟ غَالَ : بَلَى ، وَكَانَ يَقُولُ : سَجْعُهُ يَدُلُّ عَلَى الْخُلَاعَةِ وَالْحِانَةِ . وَخَطُّهُ يَدُلُّ عَلَى الشَّالَ وَالزَّمَانَةِ (") وَصِيَاحُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُلِبَ (") بِالْقِهَارِ فِي الْحَانَةِ ، وَهُوَ أَحْمَقُ الْعَابِعِ إِلَّا أَنَّهُ طَيِّبْ . فَلْتُ لِلْخُلِيلِيِّ : فَهَلْ عَرَفْتَ طَالِعَهُ ? فَقَالَ : حَدَّ ثَنَى بَعْضُ أَضِحَابِنَا مِنْهُمُ الْهُرَوِيُّ ، أَنَّ طَالِعَهُ الْجُوْزَاءُ وَالشُّعْرَى الْمَانَيَّةُ « كَط » وَكَانَ زُحَلُ فِي الْحَادِي عَشَرَ فِي الْخَلْ « كَرْ » وَالْقَمَرُ فيهِ « يط » وَالشَّمْسُ فِي السُّنْبُلَةِ « يج » وَالزَّهْرَةُ فِيهَا « بي » وَالْمُشْتَرِي فِي الْمِيزَانِ « كَد » وَالْمَرِّ بِحُ فِي الْعَقْرَبِ « ن » وَسَهُمُ السَّعَادَةِ فِي الْقُوسِ « يد » وَسَهُمُ الْغَيْبِ فِي اَلْجُدْى « يز » وَالرَّأْسُ فِي النَّالِثِ مِنَ الْأُسَدِ « يا » قَالَ : وَخَنَى عَلَيَّ عُطَارِدُ • وَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةً سِتِّ وَعِشْرِينَ

<sup>(</sup>۱) لعل هذا الحديث يشير الى ماحكى من أنه أرسل الى قاضى قم « المدينة » أيها القاضى بقم ثم وقف فأتبعها بقوله : قد عزلناك فقم ، ولم يكن يريد عزله ، ولكن السجع أحرج موقفه فقال : ما قرأت فعزل قاض من أجل سجمه عبد الحالق (۲) الزمانة : الكبر وعلو السن (۳) أى خدع

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : كُنْتُ بِالرَّيِّ سَنَةَ كَمَانِ وَخَسْينَ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ ، وابْنُ عَبَّادٍ بهمَا مَعَ ثُمُؤً يِّدِ الدُّولَةِ ، قَدْ وَرَدَ فِي مُهُمَّاتٍ وَحَوَائِجٌ ، وَعُقْدِ لاَ بْنِ عَبَّادٍ تَجْلِسُ جَدَّلِ ، وَكُنَّا نَبِيتُ عِنْدَهُ فِي دَارِهِ ، فِي بَابْ شِيرَ (٦) ، وَمَعَنَا الضَّرِيرُ أَبُو الْعَبَّاس الْقَاضِي ، وَأَبُو الْجُوْزَاءِ الْبَرْقُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ النَّحْوَيُّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْغُرَبَاءِ ، فَرَأَى لَيْلَةً فِي مُجْلِسِهِ وَجَهًّا عَريبًا صَاحِبَ مُوَقَّعَةٍ ، فَأَحَبُّ أَنْ يَعْرِفَهُ وَيَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ ، وَكَانَ الشَّابُ مِنْ أَهْلِ سَمَرْقَنْدُ ، يُعَرَّفُ بأَبِي وَاقِدٍ الْكُرَابِيسِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : يَمَا أَخُ انْبَسِطْ وَاسْتَأْنِسْ ، وَتَكَلَّمْ فَلَكَ مِنَّا جَانِبٌ وَطِيءٌ وَأَشُرْبُ مَرِيءٌ ، وَلَنْ تُوَى إِلَّا الْبِرَّ ،

 <sup>(</sup>۱) هو اليوم السابع عشر (۲) بابشير بسكون الباء الثانية وكسر الشين ٤ وياء ساكنة وراء: قرية على مفدار فرسخ من مرو ٤ مها إبراهيم بن أحمد بن على البابشيرى ٤ سات سنة ٢٠٦ معجم البلدان ج ٢ ص ١٦

بِمَ تُعْرَفُ ('' \* فَقَالَ : بِدَقَّاقٍ ، قَالَ : تَدُقُّ مَاذَا \* قَالَ : أَدُقُّ الْخَصْمَ إِذَا زَاغَ عَنْ سَبِيلِ الْحُقِّ ، فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا تَنَكَرَ وَعَبِبَ ، لِأَنَّهُ فِهُى عَبَدِيثَةٍ ('' ، فَقَالَ : دَعْ هَذَا وَتَكَأَمْ ، فَالَ : دَعْ هَذَا وَتَكَأَمْ ، فَالَ : دَعْ هَذَا وَتَكَأَمْ ، فَالَ : أَتَكَأَمُ سَائِلًا \* مَا يِي وَاللهِ حَاجَةُ إِلَى مَسْأَلَةٍ ، أَمْ قَالَ : أَتَكُمَّ مُسْئُولًا \* فَوَاللهِ إِنِّى لَا كُن لُمْ كُسلُ عَنِ الْجُوابِ ، أَمْ أَتَكُمَّ مُشْرُولًا \* فَوَاللهِ إِنِّى لَا كُن لُمْ كُسلُ عَنِ الْجُوابِ ، أَمْ أَتَكُمَّ مُشَرُّولًا \* فَوَاللهِ إِنِّى لَا كُن لُمْ كُن أَن أَبَدُدَ الدُّرَ فِي غَبْرِ أَتَكُمَّ مُقَرِّرًا \* فَوَاللهِ إِنِّى لَا كُنَ أُن أَبَدُدَ الدُّرَ فِي غَبْرِ مَوْضِعِهِ ، وَإِنِّي لَكُمَا قَالَ الْأُولُ :

لَقَدْ عَجَمَتْنِي (٢) الْعَاجِمَاتُ فَلَمْ ثَجِدْ هَلُوعًا وَلَا لَيْنَ الْجَسَّةِ فِي الْعَجْمِ

و كَاشَفْتُ أَقْوَاماً فَأَ بْدَيْتُ (١) وَصُمْهُمْ

وَمَا الْأَعَادِي فِي فَنَاتِيَ مِنْ وَوْمِمِ قَالَ لَهُ يَا هَذَا: مَا مَذْهَبُكَ ? قَالَ : مَا ْهَبِي أَلَّا أَقِرًّ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل : « تقرف » وأصلحت إلى ماذكر

 <sup>(</sup>۲) كانت في الا صل : « مجمى بيديمة » والقصد أنه تنكر وعجب ، لا ن انسانا فجأ م
 بكامة بذيئة ، خارجة عن الا دب ، وهو من هو في العظمة والمكانة « عبد الحالق »

<sup>(</sup>٣) أى اختبرتني والمتحنثني ، والهاوع : الجزوع

<sup>(</sup>١) أى أظهرت عيرهم

عَلَى الشَّيْمِ (١) ، وَلَا أَنَامَ (٢) عَلَى الْمُوْنِ ، وَلَا أُعْطِيَ صَمْنِي لِمَنْ كُمْ يَكُنْ وَلِيَّ نِعْمَتِي ، وَكُمْ تَصِلْ عِصْمَتُهُ بِعِصْمَتِي . قَالَ : هَذَا مَذْهَبٌ حَسَنٌ، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَأْتِي الصَّيْمَ طَائِعًا ﴿ وَيَوْ كُ الْهُوْنُ سَامِعًا ﴿ وَلَكُنْ مَا نِحْلَتُكُ (٣) الَّتِي تَنْصُرُهُمَا ﴿ قَالَ : نِحْلَتِي مَطُوِيَّةٌ فِي صَدْرِي ، لَا أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى تَخْلُوقِ ، وَلَا أُنَادِي عَلَيْهَا فِي سُوقٍ ، وَلَا أَعْرِضُهَا عَلَى شَاكٌّ ﴿ \* وَلَا أَعْرِضُهُا عَلَى شَاكٌّ ﴿ \* وَلَا أُجَادِلُ فِيهَا الْمُؤْمِنَ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ ﴿ قَالَ : مَا أَفُولُ فِي كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الَّذِي يَعْجِزُ عَنْهُ الْخُلْقُ، إِذَا أَرَادُوا الْإِطَّلَاعَ عَلَى غَيْبِهِ ، وَبَحَثُوا عَنْ خَافِي سرِّهِ ، وَعَجَائِثَ حِكْمَتِهِ ، فَكَيْفَ إِذَا حَاوَلُوا مُقَا بَلَتَهُ بِمِثْلُهِ ! ! وَلَيْسَ لَهُ ۗ مِنْلُ مَظْنُونٌ ، فَضَلًا عَنْ مِنْلِ مُنْيَقِّنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّادٍ : صَدَفْتَ ، وَلَكِمَنْ أَتَخْلُوقْ أَمْ غَيْرٌ نَخْلُوقِ ﴿ فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَخْلُوقًا كُمَّا يَزْعُمُ خَصَمْكُ ، فَمَا يَضُرُّكُ ، فَقَالَ يَاهَذَا:

<sup>(</sup>١) أى ألا أسكت على الظلم والجور

<sup>(</sup>٢) أى لا أحكن إلى الذل والهوان

<sup>(</sup>٣) أى ما طريقتك ومذهبك

<sup>(</sup>٤) أي مرتاب

أَ بَهَٰذَا تُنَاظِرُ فِي دِينِ اللهِ ? وَتَقُومُ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّ كَانَ كَارَمَ اللهِ لَفَعَنِي إِيمَانِي بِهِ ، وَعَمَلِي بَمُحْكَمِهِ ، وَتَسْلِيمِي لِلْتَشَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَلَامَ غَيْرِهِ وَحَاشَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، مَاضَرَ لِي . فَأَ مُسَكَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ مَغَيظٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتَ كُمْ تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ بَعْدُ، فَمَكَثَ الرَّجُلُ سَاعَةً ثُمُّ نَهُضَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّادٍ : إِلَى أَيْنَ يَاهَـذَا ? قَدْ تَكَسَّرَ (١) اللَّيْلُ، بتْ هَهُنَا ، فَقَالَ : « أَنَا بَعْدُ كُمْ أَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ » كَيْفَ أَيِيتُ بِالرَّىِّ ، وَخَرَجَ فَأَرْتَابَ بِهِ ابْنُ عَبَّادٍ ، فَقَفَّاهُ (٢) بصَاحِب لَهُ ، وَأَوْصَاهُ بِأَنْ يَتَّبِعَ خُطَاهُ ، وَيَبْلُغُ مَدَاهُ ، منْ حَيْثُ لَا يَفْطِنُ لَهُ وَلَا يَرَاهُ ، فَمَا زَاغٌ (٢) الرَّجُلُ عَنْ بَابِ رُكْنِ الدَّوْلَةِ ، حَتَّى وَصَلَ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْفَائِتِ إِلَيْهِ ، فَقَيلَ لِابْنِ عَبَّادٍ ذَلِكَ ، فَطَارَ نَوْمُهُ وَقَالَ : أَيُّ شَيْطَان هَبَطَ عَلَيْنَا، وَأَحْضَى مَا كُنَّا فِيهِ بِلِسَانِ سَلِيطٍ (١)، وَطَبَعْ

<sup>(</sup>١) أى مضى منه جزء ليس بالفليل

<sup>(</sup>٢) أى أتبعه بصاحب له ليقص أثره ، ويسبر غوره

<sup>(</sup>٣) أي فا تحول ولا فارق

<sup>﴿</sup> ٤ ) سليط : أي ذي سلاطة وقوة

مَرِيدٍ ('' ، وَكَانَ هَــذَا الْكَرَابِيسِيُّ عَيْنًا ''' لِرُ كُنِ الدَّوْلَةِ بِخُرَاسَانَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ قَرِيبًا ، وَكَانَ أَحَدَ رِجَالَاتِهِ .

وَمِمًّا يَدُلُّ عَلَى وُلُوعِ ابْنِ عَبَّادٍ بِالسَّجْعِ ، وَمُجَاوَزَتِهِ الْحُدَّ فِيهِ بِالْإِفْرَاطِ ، فَوْلُهُ يَوْماً : « حَدَّثَنِي أَنَّ نَاشَ . وَكَانَ مِنْ سَادَةِ النَّاشِ » جَعَلَ السِّبْنَ شِيناً ، وَمَرَّ فِي هَذَا الْحُدِيثِ وَقَالَ : هَذِهِ لُغَةٌ ، وَكَذَبَ وَكَانَ كَذُوبًا .

وَاللّٰهِ لَوْلَا شَيْ مُ لَقَطَّعْنَاكَ تَقْطِيعاً ، وَبَضَّعْنَكَ تَبْضِيعاً ، وَوَزَّعْنَكَ وَاللّٰهِ لَوْلَا شَيْ مُ لَقَطَّعْنَاكَ تَقْطِيعاً ، وَبَضَّعْنَكَ تَبْضِيعاً ، وَوَزَّعْنَكَ فِي وَوَزِيعاً ، وَمَزَّعْنَكَ تَعْزِيعاً ، وَأَدْخَانَكَ فِي نَوْزِيعاً ، وَمَزَّعْنَكَ تَعْزِيعاً ، وَأَدْخَانَكَ فِي خَزَائِنِكَ ، ثُمُّ وَقَفَ سَاعَةً ، ثُمُّ قَالَ جَمِيعاً (اللهِ عَلَى اللهِ وَمُلَحُ هَذِهِ خَزَائِنِكَ ، ثُمُّ وَقَفَ سَاعَةً ، ثُمُّ قَالَ جَمِيعاً (اللهِ عَلَى اللهِ وَمُلَحَ هَذِهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمَلَحَةً الشَّكُلُ فِي الرّواية دُونَ مُشَاهِدَةً النَّالِ ، وَسَمَاعِ اللَّهْظِ ، وَمَلَاحَة الشَّكُلُ فِي الرّواية وَوَلَا مُشَاهِدَة النَّهَ عُلْ فِي الرّواية وَالتّهَادِي ، وَمَلّاحَة الشَّكُلُ فِي الرّواية وَهُولًا ، وَالنَّهَادِي ، وَمَدّ الْيَدِ ، وَلَى الْعُنْقِ ، وَهَزّ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ وَاللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أي عات جبار (٢) أي جا سوساً

 <sup>(</sup>٣) يريد أنه أتم السجم بقوله جيما ، بعد اذ وقف ، ولو أنها نضلة كلام تافهه ، ولكن أخرم بالسجم ، ناما وقف جرت على لسانه نقالها

<sup>(</sup>٤) يرى الراوى أن الانصاح عن الحكاية بالكنتابة أبنر ، لا ن المشاهد أعلم بها وأعجب من غيره «عبد الحالق» (٥) كانت في الاصل « وبها » فأصلحت

الرَّأْسِ وَالْأَكْتَافِ، وَاسْتِعْمَالِ الْأَعْضَاء وَالْمَفَاصِلِ.

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَنِ الْكَاتِبُ : هَوَ لَنْ فَي بَعْضِ الْأَيَّامِ هَوْاً أَضَرَّ بِي ، وَكَشَفَ مَسْنُورَ حَالِي هَوْاً أَضَرَّ بِي ، وَكَشَفَ مَسْنُورَ حَالِي وَذَهَبَ عَلَيَّ أَمْرِى ، وَلَمْ أَهْتَدِ إِلَى وَجْهِ حِيلَةٍ فِي مَصْلَحْتِي ، وَوَرَدَ الْمَهْرَجَانُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي غِمَارِ اللَّاسِ ، فَلَمَّا وَوَرَدَ الْمَهْرَجَانُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي غِمَارِ اللَّاسِ ، فَلَمَّا أَنْشِدَ نَوْ بَتَيْنِ اللَّاسِ ، فَلَمَّا فَلَمْ بَهُ شَلِّ فِي غِمَارِ اللَّاسِ ، فَلَمَّا أَنْشِدَ نَوْ بَتَيْنِ اللَّاسِ ، فَلَمَّ مَيْ فَلَمْ فِي غَمَارِ اللَّاسِ ، فَلَمَّ أَنْشَدَ نَوْ بَتَيْنِ اللَّاسِ ، فَلَمَّ مَيْ فَلَمْ فَي عَمَارِ اللَّاسِ ، فَلَمَّ أَنْشِدَ نَوْ بَتَيْنِ اللَّاسِ ، فَلَمْ مِنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوِي اللَّهُ مِنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوْقَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوْقً اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوْقً اللَهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ فَصِيدَةٍ عَلَى رَوْقً اللَّهُ مَا مُنْ فَصِيدَةً عَلَى رَوْقً اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>۱) يقال: أفظمه الاثمر: اشتدت شناعته ، وجاوز قدره ، وأفظمه الاثمر: وجده فظيعاً (۲) يقال: نعل طاق: عطف ببعضه على بعض ، وربما قبل طاق نعل ، من إضافة الصفة إلى الموصوف «عبد الحالق» (۳) أى في جلة الناس وزحتهم (٤) كانت في الاصل « أنشدت نوبتان » فأصلحت إلى ما ذكر ونائب الغاعل ضمير يعود على الصاحب

قَصِيدَ بِي ، فَأَمَّا مَرَّ بِهِ الْبَيْتُ ، هَبِّ مِنْ كَسَلِهِ ، وَنَظَرَ إِلَىَّ كَالْمُنْكِرِ عَلَى ۚ ، فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي ، وَقُلْتُ بِصَوْتٍ خَفِيضٍ ، لَا تَلُمْ وَلَا تَزِدْ فِي الْقُرْحَةِ (١) ، فَمَا عَلَى مُجْمَلُ ، وَ إِنَّمَا سَرَفْتُ هَذَا مِنْ قَافِيتَكَ ، لِأُزَيِّنَ بِهِ قَافِيتِي ، وَأَنْتَ يِحَمْدِ اللهِ تَجُودُ بِكُلِّ عِلْقِ (٢) ثَمَيْنِ، وَتَهَدُ كُلَّ دُرٍّ مَكْنُونِ، أَ ثُرَاكَ تُشَاتُّنِي (٣) عَلَى هَذَا الْقَدْرِ، وَتَفْضَحْنِي فِي هَذَا الْمَشْهَادِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَصَوْنَهُ وَقَالَ : يَا ثُبَيَّ أَعِدْ هَذَا الْبَيْتَ، فَأَعَدْتُهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ يَا هَذَا ، ٱرْجِعْ إِلَى أَوَّلِ وَصِيدَ تِكَ ، فَقَدْ سَهَوْ نَا عَنْكَ ، وَطَارَ الْفِكُرُ بِنَا إِلَى شَأْنِ آخَرَ ، وَالدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ ، وَصَارَ ذَلِكَ ظُلْمًا بِغَيْرِ قَصْدٍ مِنًّا وَلا تَعْمَد :

قَالَ : فَأَعَدُثُهَا وَأَمْرَرُثُهَا ، وَفَغَرْتُ ('' فَمِي بِقَوَافِهَا ، وَفَغَرْتُ ('' فَمِي بِقَوَافِهَا ، وَفَغَرْتُ (' فَأَعَدُ مُنَا اللهَنَ ، فَإِنَّهُ وَفَامَنَّ ، فَأَرْتُمْ هَذَا اللهَنَّ ، فَإِنَّهُ

٠ (١) أى في اللوم والتوبيخ

<sup>(</sup>٢) الملق : الثمين من كل شيء

<sup>(</sup>٣) أي تبخل على

ال(١) أي فتحته

حَسَنُ الدِّيبَاجَةِ ، وَكَأَنَ الْبُحْثُرِيَّ الْسَنْخَلَفَكَ ، وَأَكْثِرَ الْسَنْخَلَفَكَ ، وَأَكْثِرَ الْسَنْخَلَفَكَ ، وَأَلْثَرَ الْسَنْخَلَفَكَ فِي طَاعَتِنَا ، لِحَضْرَتِنَا ، وَالْأَلُ اللَّسَكَ فِي طَاعَتِنَا ، وَالْبُدُلُ اللَّسَكُ فِي طَاعَتِنَا ، وَالْمُذْبِ نَكُنُ مِنْ وَرَاء مَصَالِكِكَ ، إِأَدَاء حَقَلْكَ ، وَالْمُذْبِ بِضَبْعَكِ أَنْ مَنِ وَرَاء مَصَالِكِكَ ، إِأَدَاء حَقَلْكَ ، وَاللِّذِبِ بِضَبْعِكَ (1) ، وَالرِّيادَةِ فِي قَدْرِكَ عَلَى أَفْرَانِكَ .

<sup>(</sup>۱) الضبع: العضد 6 وذلك كناية عن نصرته 6 والا خذ بيده 6 وشد أزرم وتقويته 6 وذلك استنباط من قوله تعالى 6 لموسى عليه الصلاة والسلام: « سنشد عضدك بأخيك »: منصور (۲) كانت في الا صل: ملك (۳) أى خفته وطبيته (٤) ابن الراوندى من المعتزله 6 وله رأيه في الاعتزال ، ومناظراته خصوصا في علم الكلام تدل على أنه من الزندقة والا لماد بمكان 6 ولقد أراده نفرمن اليهود 4 ليقول في القرآن 6 فلم يتورع 6 ونال من كتاب الله ما يستحق عليه اللمن . « عبد الحالق »

الْفُرْ آنِ بِزَعْمِهِ ، وَصَالِح بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُصَبْرِيُّ ، وَكُنْ مَنْ شَاءَ وَكُنْ مُنْ شَاءً وَكُنْ مَنْ شَاءً مَنْ شَاءً وَكُنْ مَنْ شَاءً مَنْ شَاءً وَكُنْ مَنْ شَاءً وَلَكُونَ مَنْ شَاءً وَلَكُونَ مَنْ شَاءً وَلَكُونَ مَنْ شَاءً وَلَا يَوْ مَنْ شَاءً وَلَا يَعْمِدُ وَلَا مَا وَلَا يَعْمِدُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مِنْ مَنْ شَاءً وَلَا يَعْمِدُ وَلَا يَعْمِدُ وَلَا يَعْمِدُ وَلَا يَعْمِدُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمِدُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّالِهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّا لَا الللَّهُ

قَالَ أَبُوحَيَّانَ : وَحَدَّثَنِي ثُمَّةً بُنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ : كُنَّا يَوْنَ يَدُيهِ لَيْلَةً فَنَعِسَ ، وَأَخَذَ إِنْسَانٌ يَقْرُأُ الصَّافَّاتِ ، فَاتَّفْقَ بَيْنَ يَدُيهِ لَيْلَةً فَنَعِسَ ، وَأَخَذَ إِنْسَانٌ يَقْرُأُ الصَّافَّاتِ ، فَاتَّفْقَ أَنْ بَعْضَ هَوُّلَاء الْأَجْلَافِ (١) مِنْ أَهْلِ مَا وَرَاءَ النَّهْ ، نَعِسَ أَيْنَا ، وَضَرِطَ ضَرْطَةً مُنْكُرَةً ، فَانْتُبَهُ وَقَالَ : يَا أَصْحَابَنَا ، أَيْنَا عَلَى وَالسَّاتِ ، وَهَذَا مِنْ نَعْنَا عَلَى وَالسُّرْ سَلَاتِ ، وَهَذَا مِنْ نَوَادِرِهِ وَمُلَحِهِ (١) .

وَحَدَّنَنِي أَيْضًا قَالَ: أَنْفَلَتَتْ لَيْلَةً أُخْرَى ضَرْطَةٌ مِنْ بَعْضِ الْمَاضِرِينَ وَهُو فِي الْجَدَلِ ، فَقَالَ عَلَى حِدَّتِهِ : كَانَتْ بَعْضِ الْمَاضِرِينَ وَهُو فِي الْجَدَلِ ، فَقَالَ عَلَى حِدَّتِهِ : كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ ، خُذُوا فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ ، يَعْنِي فَأَنْتَةً ، لِأَنَّهُ فِيلَ فِي بَيْعَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، خُذُوا فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ ، يَعْنِي فَأَنْتَةً ، لِأَنَّهُ فِيلَ فِي بَيْعَةٍ أَبِي بَكْرٍ : كَانَتْ فَأَنْتُهُ .

قَالَ : وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ لِابْنِ عَبَّادٍ ، لَوْ كَانَ

<sup>(</sup>١) جمع جلف : السوقة من الناس ؛ والغط الغليظ الغلب ؛ والجاق العابع والحلق

<sup>(</sup>٢) كانت في الا صل : « وملاحاته » وأصلحت

الْقُرْ آنُ نَخْاُوقًا كَلَازً أَنْ يَمُوتَ ، وَلَوْ مَاتَ الْقُرْ آنُ فِي آخِوِ شَعْبَانَ ، عِمَاذَا كُنَّا مُنَصلِّى التَّرَاوِيحَ فِي رَمَضَانَ ؛ قَالَ : لَوْ مَاتَ الْقُرْ آنُ ، كَانَ رَمَضَانُ يَمُوتُ أَيْضًا ، وَيَقُولُ : لَا حَيّاةً لِى بَعْدَكَ ، وَلَا نُصَلِّى التَّرَاوِيحَ وَ نَسْتَرِيحُ .

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَ اُسْمَعْ مَا هُوَ أَعَبُ مِنْ هَذَا ، نَاظَرَ إِللَّهُ وَيَ الْمَهُودِيِّ رَأْسَ الْمَالُوتِ ('' فِي إِعْجَاذِ الْقُرْ آنِ ، فَرَاجَعَهُ الْيَهُودِيُّ فِيهِ طَوِيلًا ، وَمَاتَنَهُ قَلِيلًا ، وَتَنَكَّرَ ('' عَلَيْهِ حَتَّى الْيَهُودِيُّ فِيهِ طَوِيلًا ، وَمَاتَنَهُ قَلِيلًا ، وَتَنَكَّرَ ('' عَلَيْهِ حَتَّى الْيَهُودِيُّ فِيهِ طَوِيلًا ، وَمَاتَنَهُ قَلَيلًا ، وَتَنَكَّرَ ('' عَلَيْهِ حَتَّى الْيَهُودِيُّ فِيهِ طَوِيلًا ، وَمَاتَنَهُ قَلْم سَجَرَ تَنُّورَهُ ('') ، وَأَسْعَطَ الْعَنَدُ ، أَخْتَالَ طَلَبًا لِمُخَادَعَتِهِ ('' ، وَرِفْقًا بِهِ فِي ثَخَاتَلَتِهِ ، فَقَالَ أَنْهُ ، الْحَثَالَ طَلَبًا لِمُخَادَعَتِهِ ('' ، وَرِفْقًا بِهِ فِي ثَخَاتَلَتِهِ ، فَقَالَ أَنْهُ أَنْهُ السَّلَمُ وَتَلْتَهِ ، وَتَلْتَهِ ، وَتَلْتَهِ ، وَتَلْتَهِ ، وَتَلْتَهِ ، فَقَالَ أَنْهُ مَا السَّاحِبُ : فَلَم تَتَقَدُ وَتَسْتَشْيِطُ ، وَتَلْتَهُ وَتُلْبَهِ وَتَعْتَلِطُ ؟ وَتَلْتَهِ وَتَلْتَهِ وَتَلْتَهِ وَتَعْتَلِطُ ؟ وَتَلْتَهُ وَمُعْجِزَةً ، مِنْ أَنْهُ وَلَهُ اللّهُ وَتَلْتَهُ وَتَلْتَهُ وَمُعْجِزَةً ، مِنْ عَنْ يَعَنْ ، وَدَلَالًا وَمُعْجِزَةً ، مِنْ عَلَيْهِ ، فَالِيفُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) هي هيئة دينية عندهم

<sup>(</sup>۲) أى ضيق عليه وشدد من الانكار، يريد أبدى له من الأنكار ما ضايقه فاحتد كه وكانت فى الاُصل: « تنكد بالدال » « عبد الحالق »

<sup>(</sup>٣) كانت في الأصل : « سحر بنوره » ولامني لها في هذا السياق . « عمر »

<sup>(؛)</sup> كانت في الأصل: « لمضادته » والإنسب ما غيرت إليه . « عمر »

وَكَانَ الْبُلُغَاءُ فِمَا تَدَّعِي عَنْهُ عَاجِزِينَ ، وَلَهُ مُذْعَنِينَ ، فَهَأَ نَا (ا) أَصْدُ قُ عَنْ نَفْسِي ، وَأَقُولُ مَا عِنْدِي : إِنَّ رَسَا ثِلَكَ وَكُلامَكُ ، وَفِقَرَكُ وَمَا تُؤَلِّفُهُ ، وَتُبَادِهُ (٣) بِهِ نَظْماً وَنَثْراً ، هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ مِثِلُ ذَلِكَ ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ ، وَعَلَى كُلُّ حَالِ ، فَلَيْسَ يَظَهُّرُ لِى أَنَّهُ دُونَهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ سَيَسْتَعْلَى عَلَيْهُ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الْكَلَامِ ، أَوْ بَمَرْ تَبَةٍ مِنْ مَرَاتِ الْبَلَاعَةِ ، فَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ عَبَّادٍ هَذَا ، فَتَر (٦) وَخَدَ ، وَسَكَنَ عَنْ حَر كَتِهِ ، وَالْحُمَصُ (ا) وَرَمُهُ بِهِ ، وَقَالَ : وَلَا هَكَذَا يَا شَيْخُ : كَلَامُنَا حَسَنْ وَبَلَيغٌ ، وَقَدْ أَخَذَ مِنَ الْجِزَالَةِ حَظًّا وَافِرًا ، وَمِنَ الْبِيَانِ نَصِيبًا ظَاهِرًا ، وَلَكِن (" الْقُرْآنُ لَهُ الْمَزَيَّةُ الَّتِي لَا تَجُهْلُ ، وَالشَّرَفُ الَّذِي لَا يُخْمَلُ ، وَأَيْنَ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّمُ حُسْنِ وَبَهَاءٍ ، مِمَّا يَخْلُقُهُ الْعَبْدُ بِطَلَبِ وَتَكَافُّ ، هَذَاكُلُّهُ يَقُولُهُ ، وَقَدْ خَبَا (٦) حَمِيُّهُ ، وَتَرَاجَعَ مِزَاجُهُ ، وَصَارَتْ نَارُهُ

<sup>(</sup>۱) ملاحظة — يقول بمض النحاة : أن اسم الاشارة يأتى بعد ضمير مقرون بهاء التنبيه وجوبا ، فكان اللازم أن يقال هأ نذا ، وهذا رأى الكثير ، ويجبز بعضهم طرح اسم الاشارة ، ولكن مانى القرآن يساعد الرأى الاول «عبد الخلق»

<sup>(</sup>٢) أى تفاجيء وتباغت (٣) أى سكن بعد حدته ، وخمد بعد سورته

<sup>(؛)</sup> انحمس الورم: تضاءل وانقبض (ه) كانت في الاصل « ولو كان » وأصلحت

<sup>﴿ (</sup>٦) أَى الطُّمَّأُ وَهُدًّا وَسَكُنَ

رَمَاداً ، مَعَ إِغْجَابٍ شَدِيدٍ فَدْ شَاعَ فِي أَعْطَافِهِ ، وَفَرَحٍ غَالِبٍ قَدْ دَبَّ فِي أَسَارِيرِ وَجْهِهِ ، لِأَ نَّهُ رَأَى كَلَامَهُ شَبِيهًا (١) بِالْقُرْ آلَٰ ، لَدَى الْيَهُودِ وَأَهْلِ الْهِلَلِ.

وَقَالَ بَعْضُ الشَّعْرَاء فِي ابْنِ عَبَّادٍ يَذُمُّ سَجْعَةُ ، وَخَطَّهُ وَعَقْلَهُ :

مُتَلَقَّبْ (٢) كَافِي الْكُمْفَاةِ وَإِنَّمَا

هُوَ فِي الْحُقيِقَةِ كَافِرُ الْكُفَّادِ

السَّجْعُ سَجْعُ مَهُوسٌ إِنَّ وَالْمُطُّ خَطَ

طُ مُنَقَرَسٍ (١) وَالْعَقَلُ عَقَلُ جِعَادٍ

وَكَانَ ذُو الْكَفِاَيتَيْنِ ابْنُ الْعَمِيدِ يَقُولُ: خَرَجَ ابْنُ عَبَّادٍ مِنْ عِنْدِنَا مِنَ الرَّىِّ ، مُتَوَجِّهًا إِلَى أَصْفَهَانَ ، وَمَنْزِلُهُ وَرَامِينَ ، وَهِيَ قَرْيَةٌ كَالْمَدِينَةِ ، كَفِاوَزَهَا إِلَى قَرْيَةٍ غَامِرَةٍ (\*) وَمَاهِ

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل : « شبيه لليهود » . وأصلحت إلى ماذكر

<sup>(</sup>٢) كانت في الأصل: « متغلب » وأصلعت إلى ماترى « منصور »

<sup>(</sup>٣) أى مصاب بالهوس : وهو خنة العقل ، وطرف من الجنون

<sup>(</sup>٤) أى مصاب بالنقرس : وهو مرض في مناصل الكعبين وأصابع الرجلين

<sup>(</sup>٥) الغامر من الا رض والدور: خلاف العامروا أزروع، بما يمتمل العمران والزرج.

مانح ، لَا لِشَيْء إِلَّا لِيَكْنُبَ إِلَيْنَا «كِتَابِي هَذَا مِنَ النُّوبَهَادِ ") لَوْ السَّبْتِ نِصْفَ النَّهَادِ ».

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّادٍ بَرُوي لِأَبِي الْفَضْلِ بْنِ الْعَمِيدِ كَلَاماً فِي رُفْعَةٍ إِلَيْهِ ، حِبِنَ اسْتَكْتُبَهُ لِمُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، وَهُوَ : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِجِ » مَوْلَايَ : وَإِنْ كَانَ سَيِّداً بَهَرَ ثَنَا نَفَاسَتُهُ ، وَابْنَ مَاحِبِ تَقَدَّمَتْ عَلَيْنَا رِيَاسَتُهُ . فَإِنَّهُ بَهُرَ ثَنَا نَفَاسَتُهُ ، وَابْنَ مَاحِبِ تَقَدَّمَتْ عَلَيْنَا رِيَاسَتُهُ . فَإِنَّهُ بَهُرَ ثَنَا نَفَاسَتُهُ ، وَابْنَ مَاحِبِ تَقَدَّمَتْ عَلَيْنَا رِيَاسَتُهُ . فَإِنَّ مِنَاحِبٍ تَقَدَّمَتْ عَلَيْنَا رِيَاسَتُهُ . فَإِنَّهُ بَهُرَ ثَنَا نَفَاسَتُهُ ، وَابْنَ مَاحِبٍ تَقَدَّمَتْ عَلَيْنَا رِيَاسَتُهُ . فَإِنَّ مَنْ حَقَّ بَهُدُّ فِي سَيِّدًا وَوَالِداً ، . كَمَّ أَعُدُهُ وَلَداً وَاحِداً . وَمِنْ حَقَّ يَعْدُلُونَ ، أَنْ يَعْضُدُ رَأْبِي بِرَأْبِهِ ، لِيَزْدَادَ اسْتِحْكَاماً ، وَ نَتَظَاهِرَ ") خَقْدًا وَإِبْرَاماً ").

وَحَفَرْتُ الْيَوْمَ تَجْلِسَ مَوْلَانَا رُكُنِ الدِّينِ ، فَفَاوَضَنِي مَا جُرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاى طَوِيلًا ، وَوَصَلَ بِهِ كَلَامًا بَسِيطًا ، وَأَ طْلَعَنِي عَلَى أَن مَوْلَاى مَوْلَاى ، لَا يَزِيدُ بَعْدَ بَسِيطًا ، وَأَ طْلَعَنِي عَلَى أَن مَوْلَاى ، لَا يَزِيدُ بَعْدَ الاِسْنِقْصَاء وَالاِسْنِيفَاء ، عَلَى النَّقَصِّى وَالاِسْنِيفَاء ، وَأَ لَزَمَ

<sup>(</sup>۱) النوبهار : يضم النون وفتح الباء علم على موضعين : أحدهما قرب الرى وهى التى خرج منها الصاحب بن عباد ، والنانى ببلخ ، بناء للبرامكة وله قصة طويلة لايتسع لها الفول لضيتى المقام . معجم البلدان ج ۸ ص ۲۲۰ ، ۳۲۱ و ۳۲۱ ) أى نتماون ونتضافر

<sup>(</sup>٣) أي وإحكاماً

عَبْدَهُ أَنْ أَكْرِهُ مَوْلَاىَ إِكْرَاهًا فِي الْمُسْأَلَةِ ، وَأُجْبِرَهُ إِجْبَارًا فِي الطُّلْبَةِ ، عِلْمًا بِأَنَّهُ إِنْ دَافَعَ الْمَجْلِسَ الْمَعْمُورَ طَلْبًا لِلتَّحَرُّذِ ، كُمْ يَرُدًّ وَسَا طَتِي أَخْذًا بِالتَّطَوُّلِ ، وَأَقُولُ بَعْدَ أَنْ أُقَدُّمَ مُقَدَّمَةً : مَوْلَايَ غَنِي عَنْ هَـٰذَا الْعَمَلِ بِنَصَوُّنِهِ ، وَ تَصَلُّفِهِ وَعُزُوفِهِ ، وَبَهِمَّتِهِ عَنِ التَّكَثُّر بِالْمَالِ وَتَعْصِيلِهِ ، لَكُنَّ الْعَمَلَ فَقِيرٌ إِلَى كِفَايَتِهِ ، مُحْتَاجٌ إِلَى كَفَالَتِهِ ، وَمَا أَقُولُ : إِنَّ مُرَادِي مَا يُعَقَّدُ مِنْ حِسَابٍ ، وَيُنْشَأُ مِنْ كُتَّابٍ، وَيُسْتَظْهَرُ بِهِ مِنْ جَمْعٍ ، وَبَذْرٍ وَمِنْ عَطَاء وَمَنْعٍ ، فَكُلُّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَقْصُوداً، وَفِي آلَاتِ الْوَزَارَةِ مَعْدُوداً، فَنِي كُتَابِ مَوْلَايَ مَنْ يَنِي بِهِ وَيَسْتُوْفِيهِ ، وَيُوَفِّي عَلَيْهِ مَا يَسُرُ مَسَاعِيهِ ، وَلَكِنْ وَلَيُّ النَّعْمَةِ يُرِيدُهُ (١) لِمَهْذِيب وَلَدِهِ ، وَمَنْ هُوَ وَلَيُّ عَهْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَٱلْمَأْمُولُ لِيَوْمِهِ وَغَدِهِ ، - أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ - وَبَلَّغَهُ فِيهِ مَرَامَهُ ، وَلَا بُدًّ وَإِنْ كَانَ الْجُوْهُرُ كُرِيمًا ، وَالسَّنخُ (٢) فَدِيمًا . وَالْمَجْدُ صَمِيمًا ، وَمُو كُلُّ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل: « يريد »

<sup>(</sup>٢) السنخ: الاصل

الْعَقَلِ سَلِيًّا ، مَنْ يَنُوبُ (١) مِنَابَ مَنْ تَعَلَّمَ مَا السِّيَاسَةُ ؛ وَمَا الرِّيَاسَةُ ؛ وَ كَيْفَ تَدْ بِينُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ؛ وَبَمَاذَا تُعْتَدّ الْمَهَابَةُ ؛ وَمَنْ أَيْنَ تُجْلَبُ الْأَصَالَةُ وَالْإِصَابَةُ ؛ وَكَيْفَ يُرَبُّ الْمَرَانِبُ ، وَيُعَاجُمُ الْخُطْبُ إِذًا صَاقَتِ الْمَذَاهِبُ ؟ وَتُعْمَى الشَّهُوَةُ لِتُحْرَسَ الْحِشْمَةُ ، وَتُهْجَرُ اللَّذَّةُ لِتُحْفَظَ (") الْإِمْرَةُ ، وَلَا بُدًّ مِنْ نُحْتَشِم يَقُومُ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ ، فَبَرُدُّهُ إِذَا بَدَرَ مِنْهُ الرَّأَىُ الْمُنْقَلِبُ . وَيُرَاجِعُهُ إِذَا جَمَحَ بِهِ اللَّجَاجُ الْمُرْ تَكُدُ . وَيُعَاوِدُهُ إِذَا مَلَكَهُ الْفَضَدُ الْمُلْتَهِدُ . فَلَمْ يَكُن السَّبَ فِي أَنْ فَسَدَتْ مَمَالِكُ جَمَّةٌ ، وَأَبْدَانٌ عِدَّةٌ ، إِلَّا أَن خُفُضَتْ أَقْدَارُ الْوَزَارَةِ ، فَأَنْقَبَضَتْ أَطْرَافُ الْإِمَارَةِ ، وَلَيْسَ يُفْسِدُ عَلَى مَا أَرَى بَقَيَّةَ الْأَرْضَ ، إِلَّا إِذَا اسْتُعِينَ بِأَذْنَابِ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ ، فَلَا يَبْخَلَنَّ مَوْلَايَ عَلَى وَلَى نِعْمَتِهِ ، بِفَضْلِ مَعْرِفَتِهِ ، فَمِنْ هَــذِهِ الدَّوْلَةِ ، جَرَى,

<sup>(</sup>١) هنا سقط من الاصل : ينوب ، وكانت قبل الاصلاح « من مناب »

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل : « تخص الامرة » فأصلحت إلى ما ترى

مَا قُضَّلُهُ ، وَفَضَّلَ الشَّيْخَ الْأَمِينَ مِنْ قَبْلُهِ ، وَإِنْ كَانَ مَسْمُوعًا كَلَامِي ، وَمَوْثُوقًا بِالْهَيْمَامِي ، فَلَا يَقَعَنَّ انْقِبَاضٌ عَنَّى ، وَإِعْرَاضٌ عَمَّا سَبُقَ مِنِّي . وَمُولَايَ مُحْكَمُ الْإِجَابَةِ إِلَى الْعَمَلِ فِيهَا يَقْتَرِحُهُ ، وَغَيْرُ مُرَاجَعِ فِيهَا كَشَتَرِطُهُ ، وَهَـٰذَا خَطِّي بِهِ ، وَهُوَ عَلَى وَلِيِّ النِّعْمَةِ ، حُجَّةٌ لَا يَبْقَى مَعَهَا شُبْهَةٌ ، وَسَأْ تَبِعُ هَذِهِ الْمُخَاطَبَةَ بِالْمُشَافَهَةَ ، إِمَّا بِحُضُورِي لَدَيْهِ ، أَوْ بِنَجَشُّمِهِ إِلَى هَذَا الْعَلَيلِ الَّذِي قَدْ أَلَحَّ النَّقْرِسُ (١) عَلَيْهِ . وَ كَانَ ابْنُ عَبَّادِ يَحْفَظُ (٢) هَذِهِ النَّسْخَةُ ، وَيَرُوبِهَا وَيَفْتَخِرُ بِهَا . قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَقَالَ لِي أَضْحَا بُنَا بِالرَّىِّ ، مِنْهُمْ أَبُو غَالِبِ الْكَانِبُ الْأَعْرَجُ ، إِنَّ هَذِهِ الْمُخَاطَبَةَ مِنْ كَلَامٍ ابْنِ عَبَّادٍ ، افْتَعَلَهَا عَنِ ابْنِ الْعَمِيدِ إِلَى قَسْهِ ، تَشَيُّعًا (٢) بها، وَ نَفَاقًا بِذِكْرُهَا ('') .

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّادٍ وَرَدَ الرَّىُّ سَنَةَ ثَمَّانٍ وَخُسْيِنَ ،

<sup>(</sup>١) هو مرض في مفاصل الكعب 4 وأصابع الرجلين كما سبق بيانه

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل « ابن عباد هذه الخ » فأصلحت كاذكر (٣) في الأصل تسيعا

<sup>(؛) «</sup> وبعد » فأقول: إنى يقع فى وهمى أن أبا حيان وصفها على لسان ابن العميد ، ثم نسب الصاحب ما نسب ، وربما كان كلام أبى ظالب الأعرج من قوله ، كل هذا ليقع فى الصاحب « عبد الحالق »

مُعَ مُوَّيِّدِ الدَّوْلَةِ ، وَحَضَرَ تَجْلِسَ ابْنِ الْعَمِيدِ ، وَجَرَى بَيْنَهُ وَيَنْ مَسْكُويَهِ : وَيَغْ تَجَاذُبُ ، فَقَالَ مَسْكُويَهِ : وَيَغْ تَجَاذُبُ ، فَقَالَ مَسْكُويَهِ : فَدَغْنِي حَتَّى أَنْكُم ، لَيْسَ هَذَا نَصَفَةً (اللَّهِ إِذَا أَرَدْتَ أَلَّا فَدَغْنِي حَتَّى أَنْكُم ، لَيْسَ هَذَا نَصَفَةً (اللَّهَ إِذَا أَرَدْتَ أَلَّا أَنَكُم ، فَدَعْ عَلَى فَمِي مِخْدَّةً (اللَّه وَقَالَ الصَّاحِبُ : بَلْ أَدَعُ فَمَكَ عَلَى الْمِخْدَةِ ، وَطَارَتِ النَّادِرَةُ وَلَصِقَتْ ، وَشَاعَتْ فَمَكَ عَلَى الْمِخْدَةِ ، وَطَارَتِ النَّادِرَةُ وَلَصِقَتْ ، وَشَاعَتْ بَيْنَ النَّاسِ وَبَقِيتَ .

قَالَ: وَدَخَلَ النَّاسُ فِي مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّادٍ ، وَقَالُوا بِقَوْلِهِ ، رَغْبَةً فِيمَا لَدَيْهِ ، وَاجْتَهَدَ بِالْخُسَيْنِ " الْمُتَكَامِّمِ الْكَلَابِيِّ ، أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَذْهَبِهِ ، فَقَالَ الْخُسَيْنُ : دَعْنِي الْكَلَابِيِّ ، أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَذْهَبِهِ ، فَقَالَ الْخُسَيْنُ : دَعْنِي الْكَلَابِيِّ ، أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَذْهَبِهِ ، فَقَالَ الْخُسَيْنُ : دَعْنِي الْكَلَابِيِّ ، أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَذْهَبِهِ ، فَقَالَ الْخُسَيْنُ : دَعْنِي أَنَّهُمَا الصَّاحِبُ أَكُنْ مُسْتَحَدًّ اللَّ اللَّهِ ، فَمَا " بَقِي غَيْرِي ، فَإِنْ يَدُيْكَ ، مَنْ يَعْبُو عَلَيْكَ مَدْخُلُ عَلَيْكَ ، مَنْ يَعْبُو عَلَيْكَ مَدْخُلُ عَلَيْكَ ، مَنْ يَعْبُو عَلَيْكَ فَيَنْكَ كَالَكَ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : قَدْ أَعْفَيْنَاكَ قَبْدِحُهُ ، وَيَبْدُو لِلنَّاسِ عَوَارُهُ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : قَدْ أَعْفَيْنَاكَ يَنَادِ جَهَمَ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ . « وَبَعْدُ » فَمَا نَبْخُلُ عَلَيْكَ بِنَادٍ جَهَمَ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ . « وَبَعْدُ » فَمَا نَبْخُلُ عَلَيْكَ بِنَادٍ جَهَمَ ،

<sup>(</sup>١) النصفة: الاسم من الانصاف ، أى ليس هذا إنصافا

<sup>(</sup>٢) المحدة بكسر الميم : الوسادة . (٣) في الأصل « بأبي الحسين » وصوابه حذف أبي كا ذكرناه ، ودليلنا على هذا ما يأتمي بعد من كلامه (١) استحد : غضب ، فستحد اسم مكان ، يريد أكن موضع غضبك (٥) في الاصل مما .

أُصْلَ (') بِهَا كَيْفَ شِئْتَ. قَالَ لَنَا الْخُسَيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَثْرَانِي أَصْلَى بِنَادِ جَهَنَّم ، وَعَقِيدَ فِي وَسَرِيرَ بِي مَعْرُ وَفَتَانِ ، وَيَتَبَوَّأُ أَصْلَى بِنَادِ جَهَنَّم ، وَعَقِيدَ فِي وَسَرِيرَ بِي مَعْرُ وَفَتَانِ ، وَيَتَبَوَّأُ أَصْلَى بِنَادِ جَهَنَّم ، وَعَقِيدَ فِي وَسَرِيرَ بِي مَعْرُ وَفَتَانِ ، وَيَتَبَوَّأُ أَصْلَى اللّهُ الْمُحْظُورَاتِ هُوَ الْجُنَّةُ مَعَ قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَرُكُوبِ الْمُحْظُورَاتِ الْعَظْيِمَةِ ، وَإِنَّ ظَنَّهُ بِنَفْسِهِ لَعَجَبُ ، – كَلَى اللهُ الْوَقَاحَ – . وَقَالَ يَوْمًا صَدْرَ قَوْلِ الشَّاعِدِ :

وَالْمُوْرِدُ الْعَذْبُ كَثِيرُ الرِّحَامِ فَسَكَتَتِ الْجُاعَةُ ، فَقَالَ ابْنُ الدَّارِيِّ : يَوْدَحِمُ النَّاسُ عَلَى بَابِهِ

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِغَيْظٍ وَقَالَ: مَاعَرَفْتُكَ إِلَّا مُتَعَجِّرِفًا ("' جَاهِلًا ، أَمَا كَانَ لَكَ بِالجُمَاعَةِ أُسُوءَ".

قُلْتُ لِأَبِي السَّلَمِ نُجُبْهَ بْنِ عَلِي ۗ الْقَحْطَانِيِّ الشَّاعِرِ: أَيْنَ ابْنُ عَبَّادٍ مِنِ ابْنِ الْعَمِيدِ ؟ فَقَالَ: زُرْتُهُمَا مُنْتَجِعًا (") وَرُزْتُهُمَا ابْنُ عَبَّادٍ مِنِ ابْنِ الْعَمِيدِ ؟ فَقَالَ: زُرْتُهُمَا مُنْتَجِعًا (") وَرُزْتُهُمَا

<sup>(</sup>١) صلى يصلى صلياً وصلياً وصلى وصلى النار وبها : قاسى شدتها

<sup>(</sup>۲) المتعجرف : الذي في كلامه جنوة ، وخرق في عمله

 <sup>(</sup>٣) النجمة : الذهاب في طلب الكلا في موضعه ، وهو اسم من الانتجاع ، وزرتهما
 الثانية بمغي اختبرتهما

جَمِيعاً ، فَكَانَ ابْنُ الْعَمِيدِ أَعْقَلَ ، وَكَانَ يَدَّعِي الْكَرَمَ ، وَابْنُ عَبَّادٍ أَ كُرَمُ ، وَيَدَّعِي الْعَقْلَ ، وَهُمَا فِي دَعْوَاهُمَا كَاذِبَانِ ، وَعُمَا فِي دَعْوَاهُمَا كَاذِبَانِ ، وَعَلَى سَجِيَّتِهِمَا جَارِيَانِ . أَ نَشَدُتُ يَوْماً عَلَى بَابِ ذَاكَ قَوْلَ الشَّاعِرِ :

إِذَا كُمْ يَكُنُ لِلْمَرْءُ فِي ظِلِّ دَوْلَةٍ جَمَالٌ وَلَا مَالٌ تَمَنَّى انْتِقَالَهَا وَمَا ذَاكَ مِنْ بُغْضٍ لَهَا غَيْرً أَنَّهُ يُؤْمِلُ أُخْرَى فَهُو يَرْجُو زَوَالْهَا

فَرُ فِعَ إِلَيْهِ إِنْشَادِي ، فَأَخَذَنِي وَأَوْعَدَنِي ، وَقَالَ : أَنْجُ بِنَفْسِكَ ، فَإِنِّى إِنْ رَأَيْتُكَ بَعْدَ هَذَا ، أَوْلَغْتُ ('' الْكِلَابَ دَمَكَ ، وَكُنْتُ قَاعِدًا عَلَى بَابِ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ ، فَأَنْسَدْتُ الْبَيْتَيْنِ عَلَى سَهْوٍ ، فَرُ فِعَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ ، فَدَعَانِي وَوَهَبَ لِلَيْ دُرَيْمَاتٍ وَخُرَيْقَاتٍ ، وَقَالَ ﴿ لَا تَتَمَنَ انْتِقَالَ دَوْلَتَنِكَ لِي مَدْ هَذَا .

<sup>(</sup>١) كناية عن قتله وأكل الكلاب جثته

قَالَ أَبُو السَّلَمِ: هَذَا مِنَ أَعْذَرِ النَّاسِ فِي الشَّعْرِ، وَقَالَ الْخَلِيلِيُّ: الرَّبُولُ بَعْنُونَ (") « يَعْنِي يَخْفُطُ الطِّمِّ (") وَالرِّمَّ (") ، وَقَالَ الْخَلِيلِيُّ: الرَّبُولُ بَعْنُونَ (") « يَعْنِي الشَّاعِرِ: ابْنَ عَبَّادِ » فِي طِبَاعِ الْمُعَلِّمِينَ، سَمِعْنَهُ يَقُولُ لِلتَّمِيمِيِّ الشَّاعِرِ: كَيْفَ تَجُيدُ \* وَإِنْ أَشَاعِرِ: كَيْفَ تَجُيدُ \* وَإِنْ أَجَدْتَ كَيْفَ تَكُيفَ تَرُومُ عَايَةً ، وَأَنْتَ كَيْفَ مَا الْقَهْرِفُ مَا الْقَهْرِفُ (") ، وَمَا الْقَهْبَلِسُ الْعُهُ وَمَا الْقَهْبَلِسُ الْعُهُ وَمَا الْقَهْبَلِسُ الْتَهُ الْعُهُ الْعُهُ الْعُهُ الْتَعْلَعُ الْعُهُ الْعُهُ الْعَلَقُونُ الْعُهُ الْعُهُ الْعُلْعَلَعُ الْعُهُ الْعُهُ الْعُهُ الْعُهُ الْعُنْتُ الْعُلْعُلُونَ الْعُلْعَلَعُ الْعُلْعُلُونَا الْقَالِمُ الْعُلْعُلُعُ الْعُلْعُلُونَ الْعُلْعُلُونُ الْعُلْعُلُع

<sup>(</sup>١) الطم بكسر الطاء: الشيء الكثير والبحر

<sup>(</sup>۲) الرم بكسر الراء: النرى . يقال جاء بالطم والرم أى بالبحر والنرى ، أو الصواب بالبحرى والبرى ، أو بالرطب واليابس ، أو بالتراب والماء ، أو بالمال الكثير والنتى ، وقيل غير ذلك (٣) يريد فيه طبع

<sup>(</sup>٤) الزهزيق : الرجل اللئيم

<sup>(</sup>٥) الهبلع بكسر الهاء: الكاب السوق والرجل اللهم أيضاً ، يقال عبد هبلع: للايعرف أبواه ، أو لا يعرف أحدهما ، والهبلع أيضاً الواسع الحنجور العظيم الانم الا كول (٦) العثلط: اللبن الحائر الثخين

<sup>(</sup>٧) الجلملع بفتح اللامين والجيم: قبل الفنفذ، وقبل الجمل ، وقبل الحنفساء مطلفاً ، وقبل خنفساء نصفها طين ونصفها حيوان ، ويروىءن الائسممي أنه قال : كان عندنا رجل يأكل الطين فامتخط فخرجت من أنفه جلملمة نصفها طين ونصفها خنفساء قد خلفت في أنفه

 <sup>(</sup>٨) القهقب بتخفيف الباء 6 والفهقب بتشديدها : الضخم المسن 6 وقيل العلويل الرغيب والباذنجان

<sup>(</sup>٩) القهبلس كجحمرش : الا بيض الذي تعلوه كـدرة ، والقعلة الصغيرة ، والمرأة الضخمة

الْخُلَّبُوسُ (1) ، وَمَا الْخُزَعْبِلَةُ (1) ، وَمَا الْقُذَعْبِلَةُ (1) ، وَمَا الْقُذَعْبِلَةُ (1) ، وَمَا الْخُرْوطُ (1) ، وَمَا الْخُرْوطُ (1) ، وَمَا الْخُرْوطُ (1) ، وَمَا الْخُرْوطُ (1) ، وَمَا الْفَرْقُ كَيْنَ الْعَرْمِ (1) ، النَّعْشَلُ (1) ، وَمَا الْفَرْقُ كَيْنَ الْعَرْمِ (1) ، وَالنَّعْشَلُ (1) ، وَالْقَضْمِ (11) ، وَالْقَضْمِ (11) ، وَالْخُضْمِ (11) ،

- (١) كعضر فوط حجر القداح
  - (٢) الحرّعبلة: الباطل
- (٣) الفذعملة بكسر الميم : المرأة الفصيرة الحسيسة
- (٤) العبروط كعصفور اللمن القوى والمارد الصعلوك
- ( ه ) الجرافس بضم الجبم ، والجرفاس بكسر الجيم : الرجل الضخم الشديد ، والجمل العظيم ، والا سد الهصور
  - (٦) اللئوس صيغة مبالنة في لائس : أي كـثير الذواق
    - (٧) المتتبع الحلاوات ليأكلها
- ( ۸ ) كل بناء عال والغطعة من الجبل والبناء المستطيلة في الديماء والصخرة المشرفة من لجبل
- ( ٩ ) العرم بفتح العين وسكون الراء: الدسم ، وبقية الفدر. والعرم بالضم والسكون بيض الفطا ، والعرم بفتح فكسر : الجاهل والشرس المؤذى ، والعرم بفتح فيهما : سواد مختلط ببياض في أى شيء كان وقيل غير ذلك
- (١٠) الردم: من لا خير فيه 6 وصوت القوس 6 وسد بين يأجوج ومأجوج 6 أو ما يسقط من الجدار المتهدم
  - (١١) الحدم بسكون الدال وفتحها : شدة اتفاد النار وحميها
- (١٢) الحذم بفتح فكسر : الفاطع من سيف وغيره . والحدثم بضم ففتح : القصير الفريب الحطو . والحذم بالسكون : الفطع
  - (١٣) القضم: أكل الشيء اليابس
    - (١٤) الخضم : القطع

وَالنَّضْحِ ('') ، وَالرَّضْحِ ('') ، وَالْفَصْمِ ('') ، وَالْفَصْمِ ('') ، وَالْقَصْمِ ('') ، وَالْفَصْمِ ('') ، وَالْفَصْمِ ('') ، وَمَا الْعَبَنْقَسُ ('') ، وَمَا الْعَبَنْقَسُ ('') ، وَمَا الْعَبَنْعُورُ ('') ، وَالْفَسَنَعُورُ ('') ، وَالْفَسَنَعُورُ ('') ، وَمَا الْخَيْنَعُورُ ('') ، وَمَا الْخَيْنُعُونُ ('') ، وَمَا الْخَيْنُعُونُ ('') ، وَمَا الْخَيْرُونُ ('') ، وَمَا

كل أنثى وأن بدالك منها آية الحب عهدها خيشور

<sup>(</sup>١) رشاش الماء ونحوه

<sup>(</sup>٢) القليل من العطية

<sup>(</sup>٣) الشيء المكسور من فير بينونة

<sup>(</sup>١) الشيء المكسور حتى بيين

<sup>(</sup>٥) ابتلاع الماء

<sup>(</sup>٦) الغصم : العصر

 <sup>(</sup>٧) العبنفس: السيء الحلق ، والناعم الطويل من الرجال ، والذي جدتاه من قبل
 أبويه أعجميتان

<sup>(</sup>٨) ماكتر واجتمع والمتراكم من الليل والشديد السواد الخ

<sup>(</sup>٩) الوكال كسحاب ، وككتاب : البط ، ، والبلادة ، والضعف

<sup>﴿</sup>١٠) الزومل: العالم ، والأُ بل عليها أحمالها

<sup>(</sup>١١) الحداع والحتل

<sup>(</sup>١٢) موضع والباطل والكساء يجمل على عجز البعير وشجر مساويكه جيدة

<sup>(</sup>١٣) كمصغور وقرطاس : أعالى الجبال أو رءوسها ، والرجل الطويل الرخو

<sup>(</sup>۱٤) الحذروف بضم الحاء: شيء يدوره الصي بخيط في يده فيسمع له دوى . وكل شيء منتشر من شيء فهو خذروفوالحذروف شبيه بما يسمى النحلة « لعبة للاولاد »

<sup>(</sup>١٥) الحازون: دابة تكون في الرمث ، وقيل من جنس الأصداف

الْقَفَنْدُدُ (') ، وَمَا الْجُمَعْلَيِلُ (') : قَالَ الشَّاعِرُ :
جَاءَتْ بِخُفَّ وَحُمَنَيْ وَرَحَلِ
جَاءَتْ تَمَشَّى وَهْنَ قُدَّامَ الْإِبِلِ
مَشْنَى الْجُمَعْلِيلَةِ بِالْجُرْقِ النَّقِلِ

قَالَ : وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْجُهَّالِ يُصَحِّفُ وَيَقُولُ : وَحُنَيْ وَرَزَجَلٍ ، قُلْتُ لِلْخَلِيلِ مَنْ عُنِي بِهِذَا ? قَالَ ابْنُ فَارِسٍ : مُعَلِّمُ وَرَجَلٍ ، قُلْتُ لِلْخَلِيلِ مَنْ عُنِي بِهِذَا الضَّرْبُ مِنَ الْكَلَامِ ابْنِ الْعَمِيدِ أَبِي الْفَتْحِ ، قَالَ الْخَلِيلِ : فَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْكَلَامِ يَجِبُ أَنْ يُفْتَخَرَ عِشِلِهِ ، وَيُتَرَقِقَ " بِهِ ؟ إِنَّكَ يَا أَبَا حَيَّانَ ، لَوْ رَأَيْنَهُ يَعْنِي وَهُو يَهْذِي بِهذَا وَشِبْهِ ، وَيَتَفَيْهِي وَيُلُوى يَجِدُ وَشِبْهِ ، وَيَتَفَيْهِي وَيُولِي عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى أَهْلِ النَّهِلِسِ ، خَلِدت لَوْ رَأَيْنَهُ عَلَيْهِ ، وَيَقَذِفُ بِالبُصَاقِ عَلَى أَهْلِ النَّهِلِسِ ، خَلِدت اللهَ عَلَى الْعَلِسِ ، خَلِدت اللهَ عَلَى الْعَلَيْسِ ، خَلِدت اللهَ عَلَى الْعَلِسِ ، خَلِدت اللهَ عَلَى الْعَافِيةِ عِمَّا يُلِي هَذَا الرَّجُلُ بِهِ ، « وَبَعْدُ ('' » فَمَا بَيْنَ الشَّاعِرِ وَهَذَا الضَّرْبِ ؛ الشَّاعِرُ يَطْالُبُ لَفْظًا حُرًا ، وَمَعْى اللهَ عَلَى أَوْلَ اللهَ وَوَزْنَا الشَّرِبِ ؛ الشَّاعِرُ وَهُذَا الضَّرِ ، وَكَلِيهَ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللهَ عَلَى الْعَافِيةِ عَلَى الْمَالُولُ وَهُوا ، وَكَلِيهَ وَسَلِيقَةً ، وَمَثَلًا سَمْلًا ، وَوَزْنَا مَقْتُولُ اللهَ وَوَزْنَا مَقَدُولًا ، وَكَلِيهَ وَمَثَلًا سَمِلًا ، وَمَثَلًا مَعْرَا ، وَكَلِيهَ وَمُثَلًا سَمْلًا ، وَوَذُنَا مَقْتُولًا .

<sup>(</sup>١) التغنيدد : العظيم الالواح من الناس والجمع قفاند 6 وقننددون 6

<sup>(</sup>٢) الجمليل: من يجمع كل شيء ، وكأنه منحوت من جمع كل شيء

<sup>﴿</sup>٣) يريد بالافتخار والنرقق : السخرية

<sup>(؛)</sup> الجواب أن أبا حيان أراد هذا ، فكان وايس لابن عباد في ذلك قول ولا رأى

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : عِنْدُمَا قَارَبَ الْفَرَاغَ مِنْ كِتَابِهِ فِي أَخْلَاقِ الْوَزِيرَيْنِ ، وَلَوْلَا أَنَّ هَذَيْنِ الرَّجْلَيْنِ أَعْنِى ابْنَ عَبَّادٍ ، وَابْنَ الْعَميدِ ، كَانَا كَبِيرَىْ زَمَانِهِمَا ، وَ إِلَيْهِمَا ا ْنَهَتِ الْأُمُورُ ، وَعَلَيْهِمَا طَلَعَتْ شَمْسُ الْفَضْلُ ، وَبِهِمَا ازْدَانَتِ الدُّنْيَا ، وَكَانَا بِحَيْثُ يُنْشَرُ الْخُسَنُ مِنْهُمَا نَشْراً ، وَالْقَبِيحُ يُؤْثُو (١) عَنْهُمَا أَثْراً ، لَكُنْتُ لَا أَتَسَكَّمُ فِي حَدِيثِهِمَا هَذَا التَّسَكُّمُ ، وَلَا أَنْحِي عَلَيْهِمَا بَهِذَا الْحُدُّ ، وَلَكِمَنَّ النَّقْصَ مِمَّنْ (٢) يَدَّعِي النَّامَ أَشْنَعُ ، وَالْحُرْمَانَ مِنَ السَّيِّدِ الْمَأْمُول فَاقرَةٌ (٣) ، وَالْجِهْلَ مِنَ الْعَالِمِ مُنْكُرُ ، وَالْكَبِيرَةَ مَمَّنْ يَدَّعِي الْعِصْمَةُ جَائِحَةٌ (١) وَالْبُخْلَ مِمَّنْ يَنَبُرَّأُ مِنْهُ بِدَعْوَاهُ عَجِيبٌ • وَلُوْ أَرَدْتَ مَعَ هَذَا كُلِّهِ ، أَنْ تَجِدَ لَهُمَا ثَالِتًا فِي جَمِيعِ

وَلُوْ أَرَدْتَ مَعَ هَذَا كُلّهِ ، أَن تَجِدَ لَهُمَا ثَالِبَا فِي جَمِيعِ مَنْ كَتَبَ لِلْجَبَلِ وَالدَّيْلُمْ ، إِلَى وَفَتْكَ هَذَا الْمُؤَرَّخِ فِي الْكِتَابِ لَمْ تَجِدْ ٠

<sup>(</sup>۱) أى ينقل ويروى

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « مما »

<sup>(</sup>٣) الفاقرة : الداهية التي تكسر النقار من الظهر

<sup>(؛)</sup> الجائمة : الشدة ، والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من فتنة أو غيرها

قَالَ : وُقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ يَوْماً : كَانَ أَبُو الْفَضْلِ « يَغْنِي ابْنَ الْعَمِيدِ » سَيِّدًا ، كُمْ يَشُقَ غُبَارَنَا ، وَلَا أَدْرَكَ شِوَارَنَا (1) ، وَلَا عَرَفَ غِرَارَنَا (1) ، لَا فِي عِلْمِ الدِّبنِ ، وَلَا غَرَفَ غِرَارَنَا (1) ، لَا فِي عِلْمِ الدِّبنِ ، وَلَا فِي عَلْمِ الدِّبنِ ، وَلَا فِي عَلْمِ الدِّبنِ ، وَلَا فِي عَلْمِ الدِّبنِ ، وَلَا فَيَا ابْنَهُ : فَقَدْ عَرَفْتُمْ وَلَا فَيَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْعِ الْمُسْلِمِينَ . فَأَمَّا ابْنَهُ : فَقَدْ عَرَفْتُمْ وَلَا فِي عَيْرَهِ ، طَيَّاشُ (1) وَلَوْلَا فَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالل

<sup>(</sup>١) يقال : للدابة شوار : إذا عرضها للبيع باجرائها أمام المشترى . وهذا مراده

<sup>(</sup>٢) كذا بالا صل ، وهو من الآدي : جانب اللحية ، أى الشعر الذى يحاذى الا دن ، وبيته وبين الا ذن بياض ، أو هو من الوجه : ما ينبت عليه الشمر المستطيل ، المحاذى لشحمة الا دن ، إلى أصل اللحى ، يريد ألا يكون له شعر فى اللحى فيسحه

 <sup>(</sup>٣) المثال الذي تضرب عليه النصال لتصلح ، يريد أنه لم يبلغ أن يكون مثا لا يغتدى
 كالذي نحن عليه

 <sup>(</sup>١) الطياش : الطائش 6 ومن لايقصد وجها واحدا 6 لقلة عقله 6 والفلاش :
 الداهي المحتال ،

<sup>(</sup>ه) الفاش : اسم للفهاش 6 كا نه سمى باسم صوته . والفهاش بفم الفاف : ماعلى وجه الا رض من فتات الا شياء 6 حتى أنه يقال لرذال الناس : قماش ، ويجمع على أقشة ويستعمل أيضاً في المعنى المتعارف 6 وقد سبق ذلك في الاجزاء السابقة (٦) هذا راجع الى الكلمات السابقة 6 التي ساقها في موضع الفخر

فَمَنْ ذَا نُجَارِينًا (') أَوْ يُبَارِينَا ، وَيُغَارِينَا '') ، أَوْ يُمَارِينَا ، وَيُشَارِينَا ('' •

قَالَ : وَسَمِعْنُهُ يَقُولُ لِإِنْ ثَابِتٍ ، جَعَلَكَ اللهُ مِمَّنَ إِذَا خُرِيءَ سَطَّرَ ('' ، وَإِذَا فَسَا غَبَّرَ ('' ، وَإِذَا فَسَا غَبَّرَ ('' ، وَإِذَا فَسَا غَبَّرَ ('' ، وَإِذَا ضَرَطَ كَبَرَ ('' ، وَإِذَا أَعْبَفَ ('' عَبَرَ .

قَالَ: وَهَذَا سُخْفُ لَا يَلِيقُ بِأَصْحَابِ الْفُرْصَةِ ، وَالَّذِينَ الْخَنْوُ فَالَ : وَهَذَا سُخْفُ لَا يَلِيقُ بِأَصْحَابِ الْفُرْصَةِ ، وَالَّذِينَ الْخَتَلَفُوا إِلَى الْخُنْدُقِ (١) ، وَدَارَكَ (١٠) وَمَنُوقَانَ (١١) ، وَالزُّ بَيْدِيَّةٍ (١١) ،

<sup>(</sup>۱) في الاُّصل « بحابنا » وأصحلت إلى يجارينا : بجارينا ويبارينا: ينافسنا في الجرى والمباراة (۲) ينارينا من فاراه لج معه في الخصومة

<sup>(</sup>٣) المشاراة: الحجادلة ، والمهاراة: المراءاة. يريد في كل هذا أن لا قدرة لتوم على مفاراته ومباراته ، لان أكثر الناس لايتطلمون إلى نيل شيء من هذا بجانب ما ناله (٤) يريد أنه انه يكتر فينتقل عند التبرز من وضع الى وضع ، كأنه يسطرشيئاً

<sup>(</sup>٥) يريد أنزل البول مطرداً 6 وهذا كناية عن الصعة

 <sup>(</sup>٦) يريد لفوته 6 فأن ما يخرج منه يثير الغبار (٧) كبر الدى، جعله كبيراً

<sup>(</sup> ٨) أعجف كان في أرض عجفاء، وهي التي لاخير فيها، وعبر العجفاء؛ مر بها، من عبرها إلى عبرها ، يريد إذا وقع في محظور مرق منه ( ٩ ) الحندق محلة بجرجان

<sup>(</sup>١٠) دارك : قرية من قرى أصبهان : منها أبو القاسم الداركي المتوفي سنة ٣٧٧

<sup>(</sup>۱۱) منوقان : مدينة بكرمان

<sup>(</sup>۱۲) الربيدية: علة ببغداد تنسب إلى زبيدة زوج الرشيد « عبد الحالق »

## والرَّمَادَةِ (1) ، وَالْخُلْدِ (1) •

(۱) محلة بنيسابور وأخرى ببلخ وأحداهما مرادة هنا والرمادات مواضع كثيرة منها
 ما ذكرناه . ومنها رمادات أخر وقد أحببنا أن نذكر منها طرفا للالمام بشىء منها لعل ف
 ذلك فائدة فنها :

رمادة الىمين ، وينسب إليها أبو بكر أحمد بن منصور الرمادى ، صاحب عبد الرزاق ، وأبو داود الطيالسى ، روى عنه عبد الله البغوى ، وابن صاعدة دحل إلى الشام ، والمراق ، والحجاز وكان ثقة ، وتوفى سنة ، ٢٤ عن ٨٣ سنة ، ومنها : رمادة فلسطين ، وهي رمادة الرملة ، ينسب إليها عبد الله بن رماحس التيسي الرمادى ، روى عن أبى عمرو ، زياد بن طارق ، وروى عنه أبو القاسم الطبرانى . ومنها : رمادة المغرب ، وينسب إليها أبو عمر ، يوسف بن هارون الكندى الرمادى الشاعر الفرطى .

والرمادة أيضاً : بلدة لطيفة ، بين برقة والاسكندرية ، قريبة من البحر لها سور ومسجد جامع ، وبساتين فيها أنواع التمار ، وهي قريبة من برقة ، والرمادة أيضا : محلة كبيرة كالمدينة ، في ظاهر مدينة حلب ، متصلة بالمدينة ، لها أسواق ووال برأسه .

ورمادة أبيط : سبخة بحذاء التصيبة ، بينها وبين الجنوب ، تغفى إليها أودية الرغام ويؤخذ منها الملح . وقال ذو الرمة :

أصيدا مل قبط الرمادة راجع لياليه أو أيامهن الصوالح معجم البلدان ج ٤ ص ٢٨٢

(۲) الخلد بغم أوله وتسكين ثانية : قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببنداد ، بمد فراغه من مدينته ، على شاطى ، دجلة ، في سنة ، ١٥٥ وكان موضع البيارستان المعضدى اليوم ، أو جنوبيه ، وبنيت حواليه منازل ، فصارت محلة كبيرة عرفت بالحلد ، والا صل فيها القصر المذكور ، وكان موضع الحلد قديما دير فيه راهب ، وإنما طختار المنصور نزوله ، وبني قصره فيه لعلة البني ، وكان عذبا طيب الهوا ، كانه —

فَالَ وَأَنْشَدَ أَبُو دُلَفٍ الْخُزْرَجِيُّ :

يًا ابْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّا

سِ بنِ عَبْدِ اللهِ حَرْهَا

تُنْكِدُ الْجَابِرُ وَقَدْ أُخْرِ

جْتَ مِنْ دُنْيَاكُ كَرْهَا

قَالَ (١) عَلِيُّ ابْنُ عَطَاء : إِنَّ عَطَاءَ ابْنِ عَبَّادٍ : لَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةِ دِرْهِمَ ، وَتَوْبٍ إِلَى خَسْطِئَةٍ ، وَمَا يَبْلُغُ إِلَى الْأَلْفِ نَادِرْ ، وَمَا يَبْلُغُ إِلَى الْأَلْفِ نَادِرْ ، وَمَا يَبْلُغُ الْمِلَى الْأَلْفِ نَادِرْ ، وَمَا يَبْلُغُ الْمِلَى الْأَلْفِ نَادِرْ ، وَمَا يَبْلُغُ الْمَالِيَةِ فَاسْ مِنْ عَرْضِ وَمَا يُوفِي عَلَى الْأَلْفِ بَدِيعْ "، بَلَى ، قَدْ نَالَ بِهِ نَاسٌ مِنْ عَرْضِ

أشرف المواضع التي ببغداد كلها 6 وم بالحلد على بن أبى هاشم الكوفى فنظر
 إليه فقال :

بنوا وقالوا لانمو ت والخراب بأى المبنى ما عاقل فيما رأي ت إلى الحراب بمطمئن

وقد نسب إلى هـذه المحلة ، جاعة من أهل العلم والزهادة : منهم : جعفر الخلدى الزاهد ، وله ترجمة طويلة نمسك بالقلم إلى هذه الناية ، خشية الاعطالة . ا . ه . ملخصا معجم البلدان ج ٣ ص ٤٥٤ ، ٥٥٥

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل : « قال على ابن . عطاء بن عباد لا يزيد» الح فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٢) يقال : أبدع الرجل أتى بيدعة فوالشاعر أتى بالبديع فوالشى أنشأه واخترعه لاعلى مثال . ومنه قوله تعالى : « بديع السموات والا وض » أى موجدها على غير مثال سبق

جَاهِهِ عَلَى السِّنينَ ، مَا يَزِيدُ قَدْرُهُ عَلَى هَذَا بِأَضْعَافٍ، وَعَدَدُ هَوْ كَلاء قَلِيلٌ جِدًّا ، وَذَلِكَ بِابْتِذَالِ النَّفْسِ ، وَهَنْكِ السِّنْر . قَالَ : وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ رَكَاكَتِهِ (١) ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدُهُ أَ بُوطَالِبِ الْعَلَوِيُّ ، فَكَانَ إِذَا سَمِعَ مِنْهُ كَلَامًا يَسْجَعُ فيهِ ، وَخَبِراً يَنْمَقُّهُ وَيَرُويِهِ ، يَبْلُقُ (٢) عَيْنَيْهِ ، وَيَنْشُرُ مِنْخُرَيْهِ ، وَيُرى أَنَّهُ قَدْ لِحُقَهُ غَشَّى حَتَّى يُرَشَّ عَلَى وَجَهِهِ مَا ۚ الْوَرْدِ ، فَإِذَا أَفَاقَ قيلَ : مَا أُصَابَكُ ؛ مَا عَرَاكُ ؛ مَا الَّذِي نَالَكَ وَ تَغَشَّاكُ \* فَيَقُولُ : مَا زَالَ كَلَامُ مَوْلَايَ يَرُو فَنِي وَيُؤْنِقُنِي (٢) حَنَّى فَارَقَنِي لُبِّي ، وَزَايلَنِي عَقْلِي ، وَتَرَاخَتْ ('' مَفَاصِلِي ، وَتَخَاذَلَتْ عُرَى قَلْبِي ، وَذَهَلَ ذِهْنِي ، وَحِيلَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رُشْدِي ، فَيَتَهَلَّلُ وَجَهُ ابْنِ عَبَّادٍ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَيَغْتَفِشُ ( ) وَيَضْحَكُ عُجْبًا وَجَهْلًا ، ثُمَّ يَأْمُرُ لَهُ بِالْحَبَاءِ وَالتَّكُرْمَةِ ، وَيُقَدِّمُهُ عَلَى جَمِيعٍ بَنِي أَبِيهِ وَعَمَّهِ ، وَمَنْ يَنْخَدِعْ هَكَذَا ، فَهُوَ

 <sup>(</sup>١) الركاكة: الضعف، وقلة العقل (٢) بلق عينه كنصر وابلق فتحها واقفلها
 (٣) أى يعجبنى (٤) فى الأصل وانشرحت (٥) من انتفش الطائر اذا
 نقض جناحيه ٥ يريد انه يتحرك تحرك الطائر ٤ كناية عن الزهو والحيلاء

بِالنِّسَاءِ الرُّعْنِ أَشْبَهُ ، وَبِالصِّبْيَانِ الضِّعَافِ أَمْثُلُ . وَذَكَّرَ الْوَذِيرُ أَبُو سَعَدٍ ، مَنْصُورُ بْنُ الْخُسَيْنِ الْآيِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، مِنْ جَلَالَةِ قَدْرِ الصَّاحِبِ ، وَعِظَمَ قَدْرِهِ فِي النُّفُوسِ ، وَحَشَمَتِهِ ، مَا كُمْ يُذْكُرُ لِوَزِيرِ قَبْلَهُ ، وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، وَأَنَا ذَاكُرْ \* مَا ذَكَرَ عَلَى مَا نَسَقَهُ (١) ، قَالَ : تُونُقِّيتُ أُمُّ كَافِي الْكُفَّاةِ بِأُصْبِهَانَ ، وَوَرَدَ عَلَيْهِ الْخُبَرُ ، فَجَلَسَ لِلتَّعْزِيَة يَوْمَ الْخُميسِ لِلنِّصْفِ مِنْ مُحَرَّمٍ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ ، وَرَكِبَ إِلَيْهِ سُلْطَانُهُ وَوَلَى نِعْمَتِهِ ، نْغَرُ الدَّوْلَةِ ، بْنُ رُكْنِ الدَّوْلَةِ مُعَزِّيًّا، وَنَزَلَ وَجَلَسَ عِنْدُهُ طَوِيلًا يُعَزِّيهِ، وَيُسَكِّنُ مِنه، وَبَسَطَ الْكَلَامَ مَعَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَكَانَ يُفْصِحُ (٢) بِهَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ أَرَادَ الْقِيَامَ: أَيُّهَا الصَّاحِبُ، هَذَا جُرْحُ لَا يَنْدَمِلُ (٢) ، فَأَمَّا سَائِرُ الْأَمَرَاءِ وَالْقُوَّادِ ، مِثْلُ مَنُوجَهُرَ بْن قَابُوسَ ، مَلِكِ الجُبَلِ ، وَفُولَاذَ بْنِ مَا نَادِرَ ، أَحَدِ مُلُوكِ

<sup>(</sup>١) يريد على مانسقه الوزير أبو سعد ونظمه ورثبه

<sup>(</sup>٢) أي يبين بها ، مع أنه ديامي الأصل

<sup>(</sup>٣) أي هذا ماكان من فخر الدولة ، فأما سائر الخ

الدَّيْلَمِ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَيْرُوزَانِ بِن خَالِدٍ ، غُوْ الدُّولَةِ وَغَيْرِهِ \* ، مِنَ الْأَكَابِرِ وَالْأَمَاثِلِ ، فَأَيِّهُمْ كَانُوا يَحْضُرُونَ حَفَاةً حُسَّرًا (١) ، وَكَانَ كُل وَاحِدِ مِنْهُمْ إِذَا وَقَعَتْ عَيْنَهُ عَلَى الصَّاحِب، قَبَّلَ الْأَرْضَ ، ثُمَّ تَوَالَى بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُ ، وَيَأْمُرُهُ بِالْجِلُوسِ فَيَجْلِسَ ، وَمَا كَانَ يَتَحَرَّكُ وَلَا يَسْتُو ْفِزُ (١) لِأَحَدِ ، بَلْ كَانَ جَالِسًا عَلَى عَادَتِهِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّعْزِيَةِ ، فَامَنَّا أَرَادَ الْقِيمَامَ مِنَ الْمُعَزَّى (٣) بَعْدَ النَّالِثِ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَمْرَ أَنْ يُقَدُّمَ إِلَيْهِ الَّاكُّمَا ﴿ (١) مَنُوجَهُرُ بِنُ قَابُوسَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُحْمَلُ إِلَى أَبِي مُنْصُورِ مَا يَلْبُسُهُ ، فَقُدُّمَ إِلَيْهِ ، وَمُنْبِعَ مَنَ الْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِحَافِيًّا، ثُمَّ قَدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ الْخُجَّابُ وَالْحَاشِيَّةُ الَّاكَّاوَاتِ إِلَى الْجُمَاعَةِ ، فَعَتَبَ فُولَاذُ بْنُ مَانَادِرَ ، وَالْفُولَاذُ دُرَيْدِيَّةُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : مُبِّزَ مَنُوجَهُرُ مِنْ بَيْنِ الْجُمَاعَةِ ، فَاحْتَجَّ الصَّاحِبُ بِبَيْتِهِ الْعَظِيمِ، وَرِيَاسَتِهِ الْقَدِيمَةِ .

<sup>(</sup>١) أي حاسري الرءوس

<sup>(</sup>۲) استوفز : استعد للفيام أو هم

 <sup>(</sup>٣) مكان التعزية (١) اللكاء: جلد مصبوغ سمى به الحف

قَالَ : وَخَطَبَ كَافِي الْكُفَّاةِ ابْنَةً أَبِي الْفَصْلِ بْنِ الدَّاعِي ، السِبْطِهِ (١) عَبَّادِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَوُقِّعَ الْإِمْلَاكُ (٢) فِي دَارِهِ يَوْمَ الْخُمِيسِ ، لِأَرْبَعِ خَلُوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ ، سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ ، وَكَانَ يَوْمًا عَظِيًا احْتَفَلَ فِيهِ كَافِي الْكُفَاةِ ، وَ نَشَرَ (٣) مِنَ الدُّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ شَيْئًا كَثيرًا ، وَلِدَلِكَ أَنْفَذَ لَهُ خَفْرُ الدُّوْلَةِ عَلَى يَدَى أَحَدِ حُجًّا بِهِ الْكَبَارِ، إِلَى هُنَاكَ مِنَ النِّنَارِ، مَا زَادَ عَلَى مِائَةً طَبَّقِ عَيْنًا وَوَرِقًا ، وَحَضَرَ الْفُولَاذُ دُرَيْدِيَّةُ بأَسْرِهِ ، فَأَوْنَ الْإِبْنَةَ الْمُزَوَّجَةَ ، كَانَتِ ابْنَةَ دِيكُونَةَ بِنْتِ الْحُسَنِ ، بْن الْهَيْرُوزَانَ ، خَالَةٍ نَغْرِ الدُّولَةِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ أَخْوَالَهَا ، وَأَضَافَهُمُ الصَّاحِبُ ، وَنُصِبَتْ مَائِدَةٌ عَظيمَةٌ فِي بَيْتٍ طُولُهُ يَزيدُ عَلَى خَمْسِينَ ذِرَاعًا ، وَكَانَتْ بطُول الْبَيْتِ ، وَأُجْلِسَ عَلَيْهِ سِتَّةُ أَنْفُسٍ ، وَكَانَ فُولَاذُ بْنُ مَانَا ('' وَكَبَّاتُ بْنُ بَلْقِسِمَ فِي الصَّدْرِ ، وَبِجَنْبِ فُولَاذَ ، أَبُو جَعَفُرَ بْنُ الثَّائِرِ الْعَلَوِيُّ ، وَبِجَنْبِهِ الْآخَرِ ،

<sup>(</sup>١) السبط: ابن البنت

 <sup>(</sup>۲) زواج وعقد ، وتسمى وليمة ، مثل هذا الحفل املاكا ، من باب تسمية الشيء
 باسم سببه

<sup>(</sup>٣) كانت في الاصل : « نشر وأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(؛)</sup> وفي الاصل الذي في مكتبة أكسفورد : « بادر » « عبد الحالق »

أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْقَاضِي الْعَلَوِيُّ ، وَدُونَ أَحَدِ الْعَلَوِيُّنَ كَاكِي ا بْنُ يَشْكُرُ زَادَ ، وَدُونَ الْآخَرِ مَرْدَاوِ هِجُ الْكَلَادِيُّ (١) ، وَوَقَفَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْفَيْرُوزَانُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَاكَانَ لِلخِدْمَةِ ، وَوَقَفَ كَافِي الْكُلْفَاةِ أَيْضًا سَاعَةً ، وَوَقَفَ جَمِيعُ أَكَا بر الْكُنَّابِ وَالْخُجَّابِ ، مِثْلُ الرَّئِيسِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِبِمَ الصُّبِّيِّ ، وَأَبِي الْخُسَيْنِ الْعَارِضِ ، وَأَخِيهِ أَبِي عَلَيِّ ، وَابْنِهِ أَبِي الْفَصْلِ ، وَأَبِي عِمْرَانَ الْحَاجِبِ وَغَيْرِ مِ . إِلَى أَنْ وْرَغَ الْقُومُ مِنَ الْأَكُل ، ثُمَّ أَكُلَ هَؤُلاء مَعَ الصَّاحِ عَلَى مَائِدَةٍ مُعْرَدَة ، وَأَمَّا فَاضِي الْقُضَاةِ ، وَالْأَشْرَافُ وَالْعُدُولُ، فَإِنَّهُمْ أُطْعِمُوا عَلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى فِي بَيْتِ آخَرَ .

قَالَ: وَكَانَ نَصْرُ بْنُ الْحُسَنِ ، بْنِ الْفَيْرُوزَانِ ، وَهُوَخَالُ عُفَرِ الدَّوْلَةِ ، مِقْدَاماً شُجَاعاً ، قليِلَ الْمُبَالَاةِ ، قَدِ اسْتَعْصَى عَلَى نُفَرِ الدَّوْلَةِ ، وَاقْتَطَعَ قِطْعَةً مِنْ بِلَادِهِ ، وَتَغَلَّبَ عَلَيْها ، وَاحْتَالَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عَسَاكِرِهِ ، فَقَتَلَهُمْ وَبِأَ نُواعِ الْقَتْلِ ،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى كلار ، بالفتح والتخنيف : مدينة في جبال طبرستان ، بينها و بين آمل الاث مراحل ، و بينها و بين الرى مرحلتان ، وكلار بتشديد اللام : بليد في نواحي فارس . معجم البلدان ج ۷ ص ۲۷۲

ثُمُّ كَسَرَ لَهُ عِدَّةَ عَسَاكِرً ، إِلَى أَنْ تَكَاثَرَتْ عَسَاكِرُ عَسَاكِرُ اللَّهُ الْمَوْلَةِ فَكَسَرَتْهُ ، وَشَتَّتَ مُجُوعَهُ ، وَهَرَبَ نَحْوَ خُرَاسَانَ ، حَتَّى صَارَ إِلَى إِسْفِرَايِينَ ، ثُمُّ بَدَا لَهُ أَنْ سَلَكَ خُرَاسَانَ ، حَتَّى صَارَ إِلَى إِسْفِرَايِينَ ، ثُمُّ بَدَا لَهُ أَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْمَفَازَةِ فِيهَا ، حَتَّى وَرَدَ الرَّى لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ ، لِسِتِ مِنْ سَوَالٍ ، سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ ، وَقَصَدَ فِي اللَّيْلِ بَعْنِ مِنْ شَوَّالٍ ، سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ ، وَقَصَدَ فِي اللَّيْلِ بَابَ كَافِي الْكَلُولُ مَنْ مَنْ شَوَّالٍ ، سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ ، وَقَصَدَ فِي اللَّيْلِ بَعْنِ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَمْ اللَّهُ مُنْ عَلَمْ عَلَيْكِ اللَّهُ مُنْ عَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

قَالَ الْوَزِيرُ أَبُوسَعُدٍ : وَ كُنْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بِحَضْرَةِ
كَافِي الْكُفَاةِ ، فَأَتَاهُ الْحَاجِبُ ، وَقَدْ مَضَى هَزِيعٌ مِنَ
اللَّيْلِ ، فَأَ خَبَرَهُ بِوُ تُوفِ نَصْرِ بْنِ الْحُسَنِ ، بْنِ الْفَبْرُ وَزَانِ عَلَى
اللَّيْلِ ، فَأَ خَبَرَهُ بِوُ تُوفِ نَصْرٍ بْنِ الْحُسَنِ ، بْنِ الْفَبْرُ وَزَانِ عَلَى
الْبَابِ ، خَاشِعًا مُمَنَظُرُّعًا ، فَرَأَ يْتُهُ قَدْ نَحَبَّرَ فِي الْأَمْنِ
الْبَابِ ، خَاشِعًا مُمَنَظُرُّعًا ، فَرَأَ يْتُهُ قَدْ نَحَبَّرَ فِي الْأَمْنِ
الْبَابِ ، خَاشِعًا مُمَنْطُوعًا ، فَرَأَ يْتُهُ قَدْ نَحَبَّرَ فِي الْأَمْنِ
الْبَابِ ، خَاشِعًا مُمَنَظًا مُنَظَمًا ، فَرَأَ يَتُهُ قَدْ نَحَبَّرَ فِي الْأَمْنِ
الْبَابِ ، خَاشِعًا مُمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي دُخُولِ دَارِي،
البَابِطُ عَلَيْكَ ، وَلَا يَجُوزُ لِي أَنْ آذِنَ لَكَ فِي دُخُولِ دَارِي،
الْبِلّا بَعْدَ أَنْ تَتَرَضَاهُ ، وتَسْتَعْطِفَ قَلْبُهُ ، فَإِذَا عَفَا عَنْكَ

<sup>(</sup>١) في الاُصل : « يكن » ولعله لم يكن يرق له

وَرَجَعَ لَكَ ، فَالدَّارُ يَيْنَ يَدَيْكَ ، وَأَنَا مُمَيْنٌ لَكَ . فَعَادَ الْحَاجِبُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَرَجَعَ فَقَالَ : إِنَّهُ امْتَنَعَ مِنَ الْعَوْدِ وَقَالَ : إِنَّمَا جِنْتُ إِلَى الصَّاحِبِ لَا ثِذًا بِهِ ، وَمُنْقَطِّعًا إِلَيْهِ ، وَلا أَعْرِفُ غَيْرَهُ ، وَأَنَا (١) أَحْتَاجُ أَنْ يُدَبِّرَ أَمْرى ، وَنَجِيرَني وَيُحَامِيَ عَلَيٌّ ، وَيَذُبُّ عَنِّي ، فَرَأَ يْتُ الصَّاحِبَ وَقَدْ مَالَ رَأْيُهُ رَيْنَ إِحْدَى خَصْلَتَيْنِ : إِمَّا أَن يَسْتَمَرَّ عَلَى الْمَنْع وَلَا يَأْذَنَ لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، وَيَجْعَلَ دَارَهُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْخُزَائِن لَهُ ، وَيَنْتَقِلَ هُوَ إِلَى دَارِ كَانَتْ لِحَاجِبِهِ الرَّاوَنْدِيٌّ ، وَكَانَ قَدْ أَضَافَهَا بَعْدُ مَوْتِ هَـذَا الْحَاجِبِ إِلَى دَارِهِ . ثُمَّ تَقَرَّرَ رَأْيُهُ عَلَى صَرْفِهِ ، وَاسْتَمَرَّ نَصْرٌ عَلَى الْإِخْاحِ فِي الْخُضُوعِ ، وَالاِجْتُهَادِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ ، وَانْتَقَلَ مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ إِلَى بَابِ الْخَاصَّةِ ، وَسَأَلَ وَاجْتُهَدَ إِلَى أَنْ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ نُغَرِ الدُّوْلَةِ ، عَلْوَسَةَ الْحَاجِبُ وَحَبِّسَةُ ، وَكَانَ هَــذَا الْفِعِلُ مِنَ الصَّاحِبِ مُسْتَهَجَّناً ، يَعْجَبُ (٢) النَّاسُ مِنْهُ ، وَتَحَدَّثُوا

<sup>(</sup>١) في الا ُصل: « وهو يحتاج » وأصلحت .

<sup>(</sup>٢) لعلما عجب.

بِهِ وَاسْتَقْبُحُوهُ ، مَعَ مَا أَظْهُرَهُ نَصْرٌ مِنَ الْإِسْنِكَانَةِ وَالْاِسْنِكَانَةِ وَالْاِسْنِجَارَة بِهِ . وَأَظُنُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، إِلَّا لِأَنَّهُ جَبُنَ عَنِ الاِجْمِارَة بِهِ . وَأَظُنُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، إِلَّا لِأَنَّهُ جَبُنَ عَنِ الاِجْمِاعِ مَعَهُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ، مَعَ الْعَدَاوَةِ الْمُنَا كُدةِ مَنْهُمَا ، وَالضَّغِينَةِ الرَّاسِخَة فِي قَالْبِ ثُكلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاةَ الصَّاحِبِ، في الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، وَكُمَا ذَكُوْنَاهُ آنِهًا . ثُمَّ قَالَ : وَثُولِيِّ خَفُرُ الدَّوْلَةِ عَشَيَّةً يَوْمِ النَّلَاثَاءِ ، عَاشِر شَعْبَانَ ، وَكَانَ مَبْلَغُ عُمُرِهِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعَيْنَ سَنَةً ، وَسِيَّةً أَشْهُرِ وَأَيَّاماً . ثُمَّ وَصَفَ أَخَلَاقَهُ وَجَيُوشَهُ ، وَ قِلَاعَهُ ۚ وَأَمْوَالُهُ ، الَّتِي خَلَّفَهَا ، ثُمَّ قَالَ : فَأَمَّا الْوَزَارَةُ فِي أَيَّامِهِ ، فَكَانَتْ أَشْهَرَ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَى ذِكْرِهَا ، فَإِنَّ أُوَّلَ وُزَرَائِهِ كَانَ كَانِي الْكُفَّاةِ . وَأَسِنَّةُ الْأَفْلَامِ ، وَعَذَبَاتُ (') الْأَلْسِنَةِ تَكِكُلُّ دُونَ أَيْسَرِ أَوْصَافِهِ ، وَأَدْنَى فَضَائِلِهِ ، وَلَوْلًا مَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْوَزَارَةِ فِي هَـذِهِ الْأَيَّامِ ، وَاعْتَقِادُ مَنْ كُمْ يَعْلَمْ حَالَهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ، بِأَنَّ

<sup>(</sup>١) عنبات الالسنة : أطرافها ، فالعذب : طرف كل شيء

ٱلْأَمْرَ كَانَ وَلَمْ (١) يَزَلُ عَلَى مَانَرَاهُ ، أَوْقَرِيبًا مِنْهُ وَشَبِيهًا بهِ ، لَأَمْسَكُنَّا عَنْ ذَكْرُهِ، وَلَكِنَّا نَذْكُرُ كَسِيرًا مِنْ أَحْوَالِهِ، فَإِنَّ هَوُّ لَاء ٱلَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ أَبْنَاء الْمُأُوكِ ، وَالْأُمْرَاء وَٱلْقُوَّادِ، وَسَائِرِ مَنْ سَاوَاهُمْ مِنَ ٱلرُّعَمَاءِ وَٱلْكِبَارِ، مِثْل أَوْلَادِ مُؤَيَّدِ ٱلدَّوْلَةِ ، وَأَبْنِ عِزٍّ ٱلدَّوْلَةِ ، وَمَنُوجَهْرَ بْن قَابُوسَ ، بْنِ وَشَمْكِيرَ ، وَأَبِي ٱلْخُجَّاجِ بْنِ ظَهِيرِ ٱلدَّوْلَةِ ، وَأَسْفَهِيدَ بْنِ أَسْفَارَ ، وَحَسَنِ بْنِ وَشَمْكِيرَ ، وَفُولَاذَ بْنِمَانَادِرَ ، وْ نَصْرِ بْنِ ٱلْخُسَنِ بْنِ ٱلْفَيْرُوزَانِ ، وَأَبِي ٱلْعَبَّاسِ ٱلْفَيْرُوزَانِ ، ابْنِ ٱلْحُسَنِ ، بْنِ ٱلْفَيْرُوزَابِ ، وَكَبَّاتِ بْنِ بَلْقَسِمَ ، بْن ٱلْفَيْرُوزَانِ ، وَحَيْدَرَ بْنِ وَهُسُوذَانَ ، وَكَيْخَلَسْرُو بْنِ ٱلْمَرْ زُبَانِ ، أَبْنِ ٱلسَّلَّادِ ، وَجُسْتَانَ بْنِ نُوحٍ ، بْنِ وَهُسُوذَانَ ، وَشَيْرَ زِيلَ أَبْنِ سَلَّارَ ، بْن شَيْرَزيلَ ، وَكَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ مِنَ ٱلْأَقْطَاعِ ، مَا يَبْلُغُ ٱرْتِفَاعُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ دِينَارِ ، وَمَا دُونَهَا إِلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارِ ، وَمِنْ أَكَابِرِ الْقُوَّادِ مَا يَطُولُ تَعْدَادُهُمْ ۚ ، كَانُوا (٢) يَحْفَرُونَ بَابَ دَارِهِ ، فَيَقْفُونَ عَلَى دَوَاجُّهِمْ

 <sup>(</sup>١) فى الاصل : بأن الاص لم يزل (٢) لم تكن هذه الكامة فى الاصل ، وهي عاملة
 فى يحضرون ، وكان وما دخلت عليه ، خبر إن السابقة الذكر

مُطْرِقِينَ ، لَا يَتَكُلُّمُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هَيْبَةً وَإِعْظَامًا لِمَوْضِعِهِ ، إِلَى أَنْ يَخْرُجُ أَحَدُ خُلَفَاء حُجَّابِهِ ، فَيَأْذَنَ لِبَعْضِ أَكَابِرِهِمْ ، وَيَصْرِفَهُمْ ۚ ثُجْلَةً ، فَكَانَ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الدُّخُولِ ، يَظُنُّ أَنَّهُ ۚ قَدْ بَلَغَ الْآمَالَ ، وَنَالَ الْفَوْزَ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَرَحًّا وَمَسَرَّةً ، وَشَرَفًا وَتَعْظِيمًا ، فَإِذَا حَصَلَ فِي الدَّارِ ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ إِلَى مَجْلِسِهِ ، قَبَّلَ الْأَرْضَ عِنْدَ وُقُوعٍ بَصَرِهِ عَلَيْهِ ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا ، إِلَى أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُ ، فَيَجْلِسَ مَنْ كَانَتْ رُنْبَتُهُ الْجَانُوسَ ، إِلَى أَن ۚ يَقْضِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَطَرَهُ مِنْ خِدْمَتِهِ ، ثُنَّمَّ يَنْصَرِفَ ، بَعْدَ أَنْ يُقَبِّلَ الْأَرْضَ أَيْضًا مِرَارًا . وَلَمْ يَكُنْ يَقُومُ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ وَلَا كُيشِيرُ إِلَى الْقِيَامِ ، وَلَا يَعْلَمَعُ مِنْهُ أَحَدُ فِي ذَلِكَ .

وَنَوْلَ بِالصَّيْمَرَةِ عِنْدَ عَوْدِهِ مِنَ الْأَهْوَاذِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَيْخٌ مِنْ زُهَّادِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، شَيْخٌ مِنْ زُهَّادِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَقَامَ لَهُ : فَامَّا خَرَجَ النَّفَتَ كَافِي الْكُفَاةِ وَقَالَ : مَاقَمْتُ لِأَحَدٍ مِنْلُ هَذَا الْقِيَامِ ، مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْلُ هَذَا الْقِيَامِ ، مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ

بِهِ لِزُهْدِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ أَحَدَ أَبْدَال (١) دَهْرِهِ ، فَأَمَّا الْعِلْمُ فَقَدْ كَانَ يَرَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَلَا يَحْفَلُ بِهِ (٢) . وَأَمَّا هَيْبَتُهُ فِي الصَّدُورِ ، وَتَخَافَتُهُ فِي الْقُلُوبِ ، وَحِشْمَتُهُ (٢) عِنْدَ الصَّغِيرِ وَالْـكَبِيرِ ، وَالْبَعِيدِ وَالْقُريبِ ، فَقَدْ (١٠ بَلَغَتْ إِلَى أَنْ كَانَ صَاحِبُهُ فَخْرُ الدَّوْلَةِ ، يَنْقَبِضُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يُرِيدُهُ السَّبَهِ ، وَيُسْكُ عَمَّا تَشْرَهُ ( ) إِلَيْهِ نَفْسُهُ لِلَكَانِهِ ، وَقَدْ ظَهْرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَانْبِسَاطِ فَخْرِ الدَّوْلَةِ فِمَا كُمْ يَكُنْ منْ عَادَتِهِ ، فَعُلُمَ أَنَّهُ كَانَ يَزُمُّ (١) نَفْسَهُ لِحَشْمَتِهِ ، ثُمَّ كَانَ يُحِيُّلُهُ مَحَلَّ الْوَالِدِ إِكْرَامًا وَإِعْظَامًا ، وَيُخَاطِبُهُ بِالصَّاحِب شَفِهَا هَا وَكِتَابًا ، فَأَمَّا أَكَابِرُ الدُّوْلَةِ ، فَكَانَ الْوَاحِدُ إِذَا رَأَى أَحَدَ حُجَّابِهِ ، كِلْ أَحَدَ الْأَصَاغِرِ مِنْ حَاشِيتِهِ ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) الا بدال: الصالحون والا ولياء ، سموا بذلك ، لا نه كما مات منهم واحد أبدل به آخر ، وهذه أفكار لامهني لها ، وقد اعتقدها طائفة من المتصوفة ، ولا أدرى لهذا معنى ، اذ ما شأن الله المتصرف في العالم ، حتى يكون هؤلاء « عبد الحالق »

<sup>(</sup>٢) لم يحفل بغلان: لم يبال به

<sup>(</sup>٣) الحشمة الحياء

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> في الا صل فما بلغت فوضعت قد بدل فما

<sup>(</sup>ه) أي تميل

<sup>(</sup>٦) من زم البعير : أي خطمه

فَرَائِصَهُ كَانَتْ تَرْتَعِدُ، وَجَوَانِحَهُ كَانَتْ تَصْعَافَقِ<sup>011</sup> ، إِلَى أَنْ يَعْلَمَ مَايُرِيدُهُ مِنْهُ ، وَيُخَاطِبَهُ بِهِ

وَ تَظَامَتُ إِلَيْهِ أَمْرًا أَهُ مِنْ صَاحِبٍ لِفُولَاذَ بْنِ مَانَادِرَ ، وَذَكَرَتُ أَنَّهُ يُنَازِعُهَا فِي حَقٍّ لَهَا ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنِ الْنَفَتَ إِلَى فُولَاذَ ، وَكَانَ فِي مَوْ كِبِهِ يَسِيرُ خَلْفَهُ ، فَبَهْتِ وَتَحَيَّرَ ، وَكَانَ فِي مَوْ كِبِهِ يَسِيرُ خَلْفَهُ ، فَبَهْتِ وَتَحَيَّرَ ، وَاذْتَعَدَ وَوَقَفَ ، وَكُمْ يَبْرُحُ إِلَى أَنْ سَارَ كَافِي الْكُفَاةِ ، وَاذْتَعَدَ وَوَقَفَ ، وَكُمْ يَبْرُحُ إِلَى أَنْ سَارَ كَافِي الْكُفَاةِ ، فَأَرْسَلَ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ أَرْضَاهًا ، وَأَزَالَ ظُلَامَتُهَا ، وَمِثْلُ مَذَا كَثِيرٌ يَطُولُ الْكَتِبَابُ بِيعْضِهِ ، فَكَيْفَ يَتَسِعُ مَذَا كَثِيرٌ يَطُولُ الْكَتِبَابُ بِيعْضِهِ ، فَكَيْفَ يَتَسِعُ لَكُلَّهِ (٢).

وَأَمَّا أَسْبَابُهُ وَحَاشِيْتُهُ، وَهَيْبَتُهُ وَرُنْبَتُهُ، فَإِنَّ مِنْ أَيْسُرِهَا أَنَّهُ كَانَ لَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْخُجَّابِ، مِنْهُمْ مَنْ عَلَى مَرْبَعَلِهِ ثَلَا ثُمَائَةِ رَأْسٍ مِنَ الدَّوَابُّ، أَوْ مَا يُقَارِبُهَا ، وَكَانَتُ أَحْوَالُ بَلْكَا. وَلَا يَقَارِبُهَا ، وَكَانَتُ أَحْوَالُ بَلْكَا. وَأَلْ بَلْكَا. الْخُولُ عَلَى مَرْبَطِ لَكُاجِب، تَوْيِلُا عَلَى مَرْبَطِ خَلِيفَةٍ لَهُ يُعْرَفُ بِيَرْيِلاً قَلَى مَرْبَطِ خَلِيفَةٍ لَهُ يُعْرَفُ بِيَرِيلاً قَالَ مَا يُعِيرُ اللهِ عَلَى الْمَوْصُوفَةِ مَا خَلِيفَةً لَهُ يُعْرَفُ بِيَرِيلاً قَالَ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ عَلَيْهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللهِ عَلَى اللهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللّهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِهُ اللهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة مِنْ اللّهِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة اللهُ الْعَلِيقُولُ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالِ الْعِتَاقِ الْمَوْصُوفَة فَوْ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْمُوفَاقِ الْمُولِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَرْبُولُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمِ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللْعُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

<sup>(</sup>١) اصطفقت جوانحه : اهترت واضطربت ، من اصطفقت الا شجار : اهترت

<sup>(</sup>٢) كانت في الا صل : « في كله »

<sup>(</sup>٣) لم تكن هذه الكلمة في الأصل، فزدناها •

وَكَانَ لَا يَسْتَنْنِي عَنْهَا ، لِأَنَّهُ كَانَ مَوْفُوفًا عَلَى حِفْظِ (١) العَلْرُقِ ، وَطَلَبِ الْأَكْرَادِ ، وَأَهْلِ الْعَيْثِ (١) وَصِيَانَةِ السَّا بِلَةِ (١) ، وَكَانَ مَا يَخْرُجُ لِكَافِي الْكُفَاةِ فِي السَّنَةِ ، فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالصَّدَقَاتِ مَا يَخْرُجُ لِكَافِي الْكُفَاةِ فِي السَّنَةِ ، فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالصَّدَقَاتِ وَالْعَبَرَاتِ ، وَصَلَاتِ الْأَشْرَافِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالْغُرَبَاء وَالْعَبَرَاتِ ، وَصَلَاتِ الْأَشْرَافِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالْغُرَبَاء الزُّوادِ ، وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ ، مِمَّا يَتَكَلَّفُهُ وَيُويِدُ بِهِ الزُّوادِ ، وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ ، مِمَّا يَتَكَلَّفُهُ وَيُويِدُ بِهِ صِيمَتَ (١) الدُّنْيَا ، وَأَجْرَ الْآخِرَةِ ، يَزِيدُ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ مِينَادٍ .

وَانْتَقَلَتِ الْوَزَارَةُ عَنْهُ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ، أَهْدَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الضَّيِّ ، وَأَبِي عَلِيِّ الْحُسَنِ ، بَنِ أَهْدَ ، بَنِ حَمُولَة ، وَالسِّيَاسَةُ النِّي قَدْ سَنَهَا هُو بَاقِية ، وَحَشَمَة (اللَّوْزَارَة ثَابِيّة ، وَالْأَمُورُ عَلَى مَاعُهِدَ فِي أَيَّامِهِ جَارِيَة ، وَكَانَ لَهُمَا مِنَ الْحُشَم وَالْحَاشِية ، وَالنَّرْوَة ، وَالنَّرْوَة ، وَالنَّرْوَة ، وَالنَّرْوَة ، وَالنَّرْوَة ، وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغِنَى وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغِنَى وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغِنَى وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغِنَى وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغِنَى وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغَنَى وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا مَا كُانَ لَهُ ، بَلْ كَانَ فَوْقَهُ فِي الْغِنَى وَالنَّرْوَة ، وَإِنْ لَمْ كَانَ لَهُ مِلْ وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلْوَة .

<sup>(</sup>١) في الاُّصل : « موصوفًا لحفظ ﴾

<sup>(</sup>٢) أي النساد

<sup>(</sup>٣) أي المارة في الطريق

<sup>(</sup>١) الصيت : الذكر الحسن الجميل

<sup>(</sup>٥) حشمة الرجل ، وحشمه : خاصته ، يستعمل كلا اللفظين للواحد والجمع

قَالَ غَرْسُ النِّعَمَةِ : حَدَّثَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِمُ بْنُ عِيسَى النَّصِيعِيُّ قَالَ : كَانَ أَبُو الْفَتْحِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْفَصْلِ ، بْنِ الْعَمِيدِ، قَدْ دُبُّو عَلَى الصَّاحِبِ بْن عَبَّادٍ، حَتَّى أَزَالُهُ عَنْ كِتَابَةٍ الْأَمِير مُؤَيِّدِ الدُّوْلَةِ ، وَأَ بْعَدَهُ عَنْ حَضْرَ تِهِ بِالرَّىِّ إِلَى أَصْفَهَانَ ، وَانْفَرَدَ هُوَ بِنَدْ بِبِرِ الْأُمُورِ لِمُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، كَمَا كَانَ يُدَبِّرُهَا لِأْبِيهِ رُكْنِ الدُّوْلَةِ ، وَاسْتَدْعَى يَوْمًا نُدَمَاءَهُ ، وَعَبَأَ (١) لَهُمْ عَبْلِسًا عَظِيمًا ، وَأَظْهَرَ مِنَ الرِّينَةِ وَآلَاتِ الْفَضَّةِ ، وَالدَّهَب وَالصِّينِيِّ وَمَا شَاكُلُهُ ، مَا يَفُوتُ الْحُفْرَ ، وَشَرِبَ وَاسْتَفَزَّهُ الطَّرَبُ ، وَكَانَ قَدْ شَرِبَ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، فَعَمِلَ شِعِراً عُنَّى الطَّرَبُ ، وَكَانَ قَدْ به ، و هُو :

دَعَوْتُ الْمُنَى وَدَعَوْتُ الْفُلَا

فَلَمَّا أَجَابًا دَعَوْتُ الْفُلَا

وَقُلْتُ لِأَيَّامِ شَرْخِ الشَّبَابِ

وَقُلْتُ لِأَيَّامِ شَرْخِ الشَّبَابِ

أَلَا إِنَّ هَذَا أَوَانُ الْمَرَحُ

<sup>(</sup>١) أي هيأ وأعد ، ومثله عبأ كندم

إِذًا بَلَغَ الْمَرُ ﴿ آمَالُهُ

فَلَيْسَ لَهُ بَعْدُهَا مُقْتَرَحَ

وَقَالَ لِغِلْمَانِهِ : غَطُّوا الْمَجْلِسَ ، وَلَا تُسْقِطُوا مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ لِغِلْمَانِهِ : بَاكِرُونِي ، وَقَالَ لِنَدْمَائِهِ : بَاكِرُونِي ، وَقَالَ لِنَدْمَائِهِ : بَاكِرُونِي ، وَقَامَ لِأَصْطَبَحَ فِي غَدٍ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لِنَدْمَائِهِ : بَاكِرُونِي ، وَقَامَ إِلَى بَيْتِ مَنَامِهِ ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ النَّدَمَا ، فَدَعَاهُ مُؤيّدُ اللَّوْلَةِ فِي السَّحَرِ ، فَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ لِمُهمٍ ، فَقَبَضَ عَلَيْهِ ، وَأَنْفَدَ النَّدَمَا وَأَعَادَ ابْنَ عَبَادٍ إِلَى وَزَارَتِهِ . وَتَطَاوَلَتْ بِابْنِ الْعَمِيدِ النَّكُبْةُ ، حَتَى مَاتَ فِيهَا ، وَزَارَتِهِ . وَتَطَاوَلَتْ بِابْنِ الْعَمِيدِ النَّكُبْةُ ، حَتَى مَاتَ فِيهَا ، وَزَارَتِهِ . وَتَطَاوَلَتْ بِابْنِ الْعَمِيدِ النَّكُبْةُ ، حَتَى مَاتَ فِيهَا ، كَا ذَكُونَاهُ فِي تَوْجَمَتِهِ .

ثُمُّ وَزَرَ ابْنُ عَبَّادٍ بَعْدَ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ لِأَخِيهِ فَخْرِ الدَّوْلَةِ ، فَمَّ وَشُهُوراً ، وَفَتَحَ خَمْسِينَ فَبَقِيَ فِي الْوَزَارَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَشُهُوراً ، وَفَتَحَ خَمْسِينَ فَلَعْةً سَلَّمَهَا إِلَى فَخْرِ الدَّوْلَةِ ، لَمْ يَجْتَمِعْ عَشْرٌ مِنْهَا لِأَبِيهِ وَلَا لِأَخِيهِ ، وَسَمِعَ الصَّاحِبُ الخَدِيثَ وَأَمْلَى .

غَذَّتَ أَبُو الْحُسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ الْكَيَّا قَالَ:

لَمَّا عَزَمَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَلَى الْإِمْلَاءِ وَهُوَ وَزِيرٌ ، خَرَجَ يَوْمًا مُنَطَأًسًا (١) مُتَحَنَّظُ بزيٍّ أَهْلِ الْعَلِمِ ، فَقَالَ : قَدْ عَامِنُهُ قَدَمِي فِي الْعَالِمِ ، فَأَقَرُّوا لَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : وَأَنَا مُتَلَبِّسٌ بَهَذَا الْأَنْ ، وَجَمِيعُ مَا أَنْفَقْتُهُ مِنْ صِغْرِي إِلَى وَقْتَى هَٰذَا ، مِنْ مَالِ أَيِي وَجَدِّى ، وَمَعَ هَٰذَا فَالَا أَخَالُو مِنْ تَبِعَاتٍ (٢) ، أُشَهْدُ اللَّهُ وَأُشْهِدُ كُمْ أَنِّي تَأْنِبُ إِلَى اللهِ ، مِنْ ذَنْبِ أَذْنَبْتُهُ . وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ بَيْنًا وَسَمَّاهُ بَيْتَ النُّوْبَةِ ، وَلَبِثَ أُسْبُوعًا عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ خُطُوطَ الْفُقَهَاء بِصِعَةِ تُوْبَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَمَدَ لِلْإِمْلَاء ، وَحَضَرَ الْخُلْقُ الْكَنبِيرُ ، وَكَانَ الْمُسْتَمْلِي الْوَاحِدُ يَنْضَافُ إِلَيْهِ سِيَّةٌ ، كُلْ ۗ يُبِلِّغُ صَاحِبَهُ ، فَكَتَبَ النَّاسُ حَتَّى الْقَاضِي عَبْدُ الْجُبَّارِ ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ الْعَبِيرِيُّ كُتْبًا ، وَكَنْتُ مَعْهَا : الْعَمِيرِيُّ عَبْدُ كَافِي الْكُفَّاةِ

وَإِنْ اعْنَدُ (٢) فِي وُجُوهِ الْقَضَاةِ

<sup>(</sup>١) أي لابساً الطيلسان وقد مر ذكره

<sup>(</sup>٢) جمع تبعة 6 وهي ما يعلق بالمرء من شيء لا يرضي عنه الناس

<sup>(</sup>٣) أي عد وحسب

خَدَمَ الْمَجْلِسَ الرَّفِيعَ بِكُنْبٍ مُفْعَاتٍ (١) مِنْ كُسْبِهَا مُثْرَعَاتِ

فَوَقَعَ الصَّاحِبُ تَحْنَهَا: قَدْ قَبِلْنَا مِنَ الْجَبِيعِ كِتَابًا وَرَدَدْنَا لِوَ فَهِمَا الْبَاقِيَاتِ لَسْتُ أَسْتَغَيْمُ الْكَثِيرَ فَطَبْعِي قَوْلُ نُحَذْ، لَيْسَ مَذْ هَبِي قَوْلُ هَاتِ

حَدَّثَ أَبُو الرَّجَاءِ الفَّرِيرُ ، الشَّطْرَنْجِيُّ الْعَرُوضِيُّ ، الشَّطْرَنْجِيُّ الْعَرُوضِيُّ ، الشَّاعِرُ الأَهْوَازِيُّ بِالْأَهْوَازِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا الصَّاحِبُ الشَّاءِ ، فِي السَّنَةِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا نَغَرُ الدَّوْلَةِ ، وَلَقِيهُ النَّاسُ وَمَدَحَهُ الشُّعَرَاءُ ، فَمَدَحْتُهُ بِقَصِيدَةٍ قَلْتُ فِيهَا :

إِلَى ابْنِ عَبَّادٍ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّ

صَاحِبِ إِنهَاعِيلَ كَافِي الْكُفَاةِ صَاحِبِ إِنهَاعِيلَ كَافِي الْكُفَاةِ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ وَاللهِ أَشْتَهِي بِأَنْ تَجْنَعِعَ كُنْيَتِي

<sup>(</sup>١) أي ممتلئات ، ومثلها مترعات

وَاسْمِي ، وَلَقَبِي وَاسْمُ أَبِي فِي بَيْتٍ ، فَامَّا ا أَنْهَيْتُ إِلَى قَوْلِي فِيهَا :

وَيَشْرَبُ الْجِيْشُ هَنِيتًا بِهَا فَقَالَ يَا أَبَا الرَّجَاءِ: أَمْسِكُ ، فَأَ مُسَكُنْتُ ، فَقَالَ : وَيَشْرَبُ الْجِيْشُ هَنِيتًا بِهَا

مِنْ بَعْدِ مَاء الرَّى مَاءَ الصَّرَاةِ (١)

هَكَذَا هُوَ ؛ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : أَحْسَنَتَ ، قُلْتُ يَا مَوْلَاىَ : أَحْسَنَتُ أَنْتَ ، عَمِلْتُ أَنَا هَذَا فِي لَيْلَةٍ ، وَأَنْتَ عَمِلْنَهُ فِي خُطَةٍ .

قَالَ عَبْدُ اللهِ الْفَقَيرُ إِلَيْهِ : وَمِمَّنْ ذَكَرَ نَسَبَ الْمَمْدُوحِ كَامِلًا ، اَخَارِثُ الدُّوَلِيُّ ، فِي عَارِمِم بْنِ عَمْرِهِ ، بْنِ عُمْانَ ، ابْنِ عَفَّانَ :

إِلَيْكَ ابْنَ عُمْاًنَ بْنَ عَفَّانَ عَاصِمِ بْدِ نِ عَمْرٍو سَرَتْ عِيسٌ فَطَالَ سُرَاهَا نِ عَمْرٍو سَرَتْ عِيسٌ فَطَالَ سُرَاهَا

<sup>(</sup>١) الصراة: نهر بالعراق

وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ شِعْرِ الصَّاحِبِ : دَعَتْنِيَ عَيْنَاكِ نَحُو الصَّبَا

دُعَتْنِيَ عَيْنَاكِ نَحُو الصَّبَا

دُعَاءً أَنكُرُرُ فِي كُلِّ سَاعَهُ

فَلُولًا « وَحَقَّكِ » عُذْرُ الْمَشيبِ

لَقُلْتُ لِعَيْنَيْكِ سَمْعًا وَطَاعَهُ

وَحَدَّثَ الْبَدِيمُ الْهُمَدَانِيُّ قَالَ : كَانَ بَعْضُ الْفُقُهَاءِ وَيُعْرَفُ بِإِنْ الْحَضِيرِيِّ ، يَحْضُرُ مَعْلِسَ الصَّاحِبِ بِاللَّيَالِي ، فَعَلَبَنَهُ عَيْنُهُ لَيْلَةً فَنَامَ ، وَخَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ لَمَا صَوْتٌ ، نَفَجِلَ وَانْقَطَعَ عَنِ الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ الصَّاحِبُ أَ بْلِفُوهُ عَنَى :

يَابْنَ الْخَضِيرِيِّ لَا تَذْهَبْ عَلَى خَجَلٍ عَلَى النَّايِ وَالْعُودِ (١) كَانَ مِثْلَ النَّايِ وَالْعُودِ (١) تَدَّ مِثْلَ النَّايِ وَالْعُودِ (١) تَدَّ مِثْلَ النَّايِ وَالْعُودِ (١)

فَإِنَّهَا الرِّيحُ لَا تَسْطِيعُ تَحْبِسُهَا

إِذْ لَسْتَ أَنْتَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُودِ

وَلِأَ بِي بَكْرٍ الْخُوَادِزْمِيْ فِي ابْنِ عَبَّادٍ :

<sup>(</sup>١) مكذا في اليتيمة وفي الاصل : في العرد

لَا تَحْمُدُنَّ ابْنَ عَبَّادٍ وَإِنْ هَطَلَتْ (١)

كَفَّاهُ يَوْمًا وَلَا تَذَنَّمُهُ إِنْ حَرَمَا

فَأَيْمًا خَطَرَاتٌ مِنْ وَسَاوِسِهِ (٢)

يُعْطِي وَيَمْنَعُ لَا مُجْذَالًا وَلَا كَرَمَا

فَلَمَّا مَاتَ الْخُوَادِزْمِيُّ ، بَلَغَ الصَّاحِبَ وَفَاتُهُ فَقَالَ : أَقُولُ لِرَ كُبٍ مِنْ نُحْرَاسَانَ رَائِحٍ

أَمَاتَ خُوَارِزْمِيُّكُمْ ﴿ قِيلَ لِي : نَعَمْ

فَقُلْتُ : ٱكْتُبُوا بِالْجِمْ مِنْ فَوْقٍ قَبْرِهِ

« أَلَا لَعَنَ الرَّحْمَنُ مَن كَفَرَ النِّعَمْ »

وَحَدَّثَ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَيْمَقِيُّ ، فِي كِتَابِ
مَشَارِبِ التَّجَارِبِ ، وَذَكَرَ الصَّاحِبَ فَقَالَ : أَبُو الْقَاسِمِ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّاسٍ ، الْوَزِيرُ ابْنُ الْوَزِيرِ ، كَمَا قَالَ الشَّيْقُ فِيهِ :

<sup>(</sup>١) الهطل: تتابع المطر ؛ والمراد هذا تتابع المطاء

٠ (٢) الوسواس: حديث النفس المحتبلة ، من الحبل

وَدِثَ الْوَزَارَةَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ مَنْ كَابِرٍ مَنْ كَابِرٍ مَوْضُولَةَ الْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ (١) مَوْضُولَةَ الْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ (١) يَرْوِى عَنِ الْعَبَّاسِ عَبَّادٌ وَزَا

رُنَّهُ وَاسْمَاعِيلُ عَن عَبَّادِ

قَالَ: مَوْلِدُهُ ('' كِكُورَةِ فَارِس، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، سَنَةَ سِتٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَا عِائَةٍ ، وَمَدَحَهُ خَشْمَائَةِ شَاعِرٍ مِنْ أَرْبَابِ السَّوَاوِينِ ، وَمِيْنْ كَانَ بِبَابِهِ : قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ السَّوَاوِينِ ، وَمِيْنْ كَانَ بِبَابِهِ : قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدَأَ بَاذِيْ ، وَكَانَ قَدْ فَوْضَ إِلَيْهِ قَضَاءَ مَمَذَانَ وَالجَبَالِ ، أَحْمَدَ الْأَسَدَأَ بَاذِيْ ، وَكَانَ قَدْ فَوْضَ إِلَيْهِ قَضَاءَ مَمَذَانَ وَالجَبَالِ ، وَاسْتَقْبُلُ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّادِ الصَّاحِبَ يَوْمًا ، فَلَمْ يَتَرَجَّلْ ('') وَاسْتَقْبُلُ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّادِ الصَّاحِبُ يَوْمًا ، فَلَمْ يَتَرَجَّلْ ('') لَهُ ، فَقَالَ : أَيْبَا الصَّاحِبُ ، أُرِيدُ أَن أَتْرَجَّلَ الْخِدْمَةِ ، وَلَكِنَّ لَا فَيْرَانِ كِنَابِهِ : « إِلَى الْفِلْمَ يَأْبَى ذَلِكَ ، وَكَانَ يَكُنُبُ فِي عُنُوانِ كِنَابِهِ : « إِلَى الصَّاحِبِ : دَاعِيهِ ، عَبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » ثُمَّ كَتَبَ « وَلِيْهُ الصَّاحِبِ : دَاعِيهِ ، عَبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » ثُمَّ كَتَبَ « وَلِيْهُ الصَّاحِبِ : دَاعِيهِ ، عَبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » ثُمَّ كَتَبَ « وَلِيْهُ عَبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » عُبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَمَّ كَتَبَ « عَبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَدُ الْجُبَادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَمَّ كَتَبَ « عَبْدُ الْجُبَادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَدُ الْجُبَادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَدُ الْجُبَادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَمَّ كَتَبَ « عَبْدُ الْجُبَادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَمَّ كَتَبَ مَعْدُ الْجُمَادِ بْنُ أَحْمَدَ » مُثَمَّ كَتَبَ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ إِلَى الْفَاقِ الْمُعْدَ » مُثَمَّ كَتَبَ وَلِيْهُ إِلَا عَلَى الْمُعْدَ » مُثَمَّ الْمُعْدَ » مُثَمَّ الْمُعْدَ » مُثَوْلُولُ أَنْ أَوْمَلُ الْمُعْدَ » وَلَيْهُ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ » وَلَيْهُ الْمُعْدَ الْمُؤْلِدُ مُ أَلْمُ الْمُعْدَ هُ الْمُولِ الْمُؤْلِدُ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدُ الْمُؤْلِدُ أَلْمُ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدُ الْمُعْدَادِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْدَ الْمُعْدُ الْمُعْدَ الْمُعْدُ الْمُعْدَ ال

<sup>(</sup>١) الاستاد في الحديث : رفعه إلى قائله

 <sup>(</sup>۲) كانت في الاصل : « وولده » الخ فأصلحت إلى ما ذكر

<sup>﴿</sup>٣) ترجل : منى راجلا ، يريد لم ينزل على دابته

فَقَالَ الصَّاحِبُ لِنُدَمَائِهِ : أَظُنَّهُ يَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ يَكْنُبُ الْمُعَالِدِ : أَظُنَّهُ يَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ يَكْنُبُ الْمُعَالِدِ .

وَ أَنْشَدَ الصَّاحِبُ لِنَفْسِهِ يَرْثِى : يَقُولُونَ لِي أَوْدَى كَثِيرُ بْنُ أَحْمَدٍ

وَذَلِكَ رُزَا مَا عَامِنْتُ جَلِيلُ فَتَلْتُ دَعُونِي وَالْفُلَا نَبْكِهِ مَعًا فَتَلْتُ دَعُونِي وَالْفُلَا نَبْكِهِ مَعًا فَمِثْلُ سَكَثِيرٍ فِي الرِّجَالِ قَلِيلُ

وَذَكَرَ هِلَالُ بِنُ الْمُحَسِّنِ ، عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ الْحُمَّامِيّ ، عَنِ الْأَنْبَادِيِّ ('' الْكَانِبِ ، قَالَ : وَرَدَ إِلَى الصَّاحِبِ رَجُلُ مِنْ عَنِ الْأَنْبَادِيِّ ('' الْكَانِبِ ، قَالَ : وَرَدَ إِلَى الصَّاحِبِ رَجُلُ مِنْ أَهُلَ الشَّامِ ، فَكَانَ فِيهَ السَّنْخِبَرَ هُ عَنْهُ : رَسَائِلُ مَنْ تَقْرَأُ أَهُلَ الشَّامِ ، فَكَانَ فِيهَا السَّنْخِبَرَ هُ عَنْهُ : رَسَائِلُ مَنْ تَقْرَأُ أَعَدُ جُلَسَائِهِ لِيقُولَ : رَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَلَمَ نَهُ فَلَا : رَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَلَمَ اللهِ السَّامِ لِيقُولَ : رَسَائِلُ الصَّاحِبِ وَلَمَ اللهِ اللهُ الصَّاحِبِ وَلَمَانُ ، وَرَ آهُ الصَّاحِبُ فَقَالَ : تَعْمِزُ جِمَارًا لَا يُحِسُ .

<sup>(</sup>١) في الاصل : « الانبراني » وأصلحت إلى ماترى

وَكَانَ صَاحِبُ خُرَاسَانَ ، الْمَلِكُ نُوحُ بَنُ مَنْصُورِ السَّامَانِيُّ ، قَدُ أَرْسُلَ إِلَى الصَّاحِبِ فِي السِّرِّ يَسْتَدْعِيهِ إِلَى حَضْرِتِهِ ، قَدُ أَرْسُلَ إِلَى الصَّاحِبِ فِي السِّرِّ يَسْتَدْعِيهِ إِلَى حَضْرِتِهِ ، وَبُدَلَ البُدُولَ السَّنِيَّةَ ، فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ وَبُرُعَبُهُ فِي خِدْمَتِهِ ، وَبَذَلَ البُدُولَ السَّنِيَّةَ ، فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ اعْتِدَارِهِ أَنْ قَالَ : كَيْفَ يَحْسُنُ لِي مُفَارَقَةٌ قَوْمٍ بِهِمُ ارْتَفَعَ اعْتِدَارِهِ أَنْ قَالَ : كَيْفَ يَحْسُنُ لِي مُفَارَقَةٌ قَوْمٍ بِهِمُ ارْتَفَعَ قَدْرِي ، ثُمَّ كَيْفَ لِي بِحَمْلِ قَدْرِي ، ثُمَّ كَيْفَ لِي بِحَمْلِ قَدْرِي ، ثُمَّ كَيْفَ لِي بِحَمْلِ أَمْوالِي مَعَ كُثْرَةِ أَثْقَالِي \* وَعِنْدِي مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ خَاصَةً ، مَا يُعْمَلُ عَلَى أَرْبَعِمِائَة جَلٍ أَوْ أَكْرَ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ : وَأَنَا أَقُولُ : بَيْتُ الْكُنَّبِ
الَّذِي بِالرَّيِّ ، دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، بَعْدَمَا أَحْرَقَهُ السَّلْطَانُ تَحْمُوهُ
الَّذِي بِالرَّيِّ ، دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، بَعْدَمَا أَحْرَقَهُ السَّلْطَانُ تَحْمُوهُ
ابْنُ سُبَكْنَكِينَ ، فَإِنِّى طَالَعْتُ هَذَا الْبَيْتَ ، فَوَجَدْتُ فَهَرَسَتَ (الْبَيْتَ ، فَوَجَدْتُ فَهُرَسَتَ (الْبَيْتَ ، فَوَجَدْتُ فَهُرَسَتَ (الْبَيْتَ ، فَوَجَدُنْ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكُنْبَ ، كُنُهُ لَمَا وَرَدَ إِلَى الرَّيِّ ، فِيلَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ الْكُنْبَ ، كُنُهُ لَمَا وَرَدَ إِلَى الرَّيِّ ، فِيلَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ الْكُنْبَ ، كُنْهُ الرَّولَ فِي عِلْمِ الْبَدِعِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا كُلَّ مَا كُانَ فِي عِلْمِ الْكَلْمِ ، وَأَهْلِ الْبِدَعِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا كُلَّ مَا كَانَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، وأَمْرَ بِجَرْفِهِ .

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ أعجمي 6 وعرب إلى فهرس 6 قال في الفاموس : الفهرس : كجمفر وزبرج : الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، وفهرس كتابه يريد ما سبق

وَلِلصَّاحِبِ مِنَ النَّصَانِيفِ: كِتَابُ ٱلْحِيطِ بِاللُّغَةِ عَشْرَةُ مُجَلِّدَاتٍ ، كِتَابُ دِيوَانِ رَسَائِلِهِ عَشْرَةُ مُجَلِّدَاتٍ ، كِتَابُ الْكَافِي رَسَائِلُ ، كِتَابُ الزَّيْدِيَّةِ ، كِتَابُ الْأَعْيَادِ وَفَضَائِلِ النُّورُوز ، كِنَابٌ فِي تَفْضِيلِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . وَ تَصْحِيحِ إِمَا مَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ ، كِتَابُ الْوُزْرَاء لَطيفٌ ، كِتَابُ عُنْوَانِ الْمَعَادِفِ فِي النَّادِيخِ ، كِتَابُ الْكَشُّفِ عَنْ مَسَاوِي الْمُتَفَيِّيء ، كِتَابُ نُخْتَصَر أَسْمَاء اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ ، كِتَابُ الْعَرُوضِ الْكَافِي ، كِتَابُ جَوْهَرَةِ الْجُمْهُرَةِ ، كِتَابُ نَهْجِ السَّبِيلِ فِي الْأُصُولِ ، كِتَابُ أَخْبَار أَبِي الْعَيْنَاءِ ، كِتَابُ نَقْضِ الْعَرُوضِ ، كِتَابُ تَارِيخِ الْمُلْكِ وَاخْتِلَافِ الدُّولِ ، كِتَابُ الزَّيْدَيْنِ ، كِتَابُ دِيوَانِ

وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْمُنَجِّمِ بَعْدَ وَفَاةِ الصَّاحِبِ ، وَقَدِ السُنُوْذِرَ أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّبِّ ، وَلُقِّبَ بِالرِّ ثِيسِ ، وَضُمَّ إِلَيْهِ أَبُو عَلِيٍّ ، وَلُقِّبَ بِالْجِلِيلِ: وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ لَا أَفْلَحْتُمُ أَبَداً بَعْدَ الْوَزِيرِ ابْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ إِنْ جَاءَ مِنْكُمُ جَلِيلٌ فَاقْطَعُوا أَجْلِي إِنْ جَاءَ مِنْكُمُ جَلِيلٌ فَاقْطَعُوا أَجْلِي أَوْ جَاءَ مِنْكُمُ وَرَئِيسٌ فَاقْطَعُوا رَاسِي

> وَمِنْ شِعْرِ الصَّاحِبِ : وَشَادِنِ (١) جَمَالُهُ

وَشَادِنِ (۱) جَمَالُهُ يَقْصُرُ عَنْهُ صِفَيَ أَهْوَى (۱) لِنَقْبِيلِ يَدي فَقُلْتُ : لَا بَلْ شَفَتِي

وَلَهُ :

سَبِّى \* الْخُانِ فَدَارِهْ سَبَّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهْ قَالَ لِى إِنَّ رَقِيبِي فَلْتُ: دَعْنِي وَجْهُكَ الْجُنْـ

وَلَهُ أَيْضًا :

أَقُولُ وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ سَحَابًا

مِنْ الْهِجْرَانِ مُقْبِلَةً إِلَيْنَا

<sup>(</sup>١) الشادن : الغزال ويريد جميلا

<sup>(</sup>٢) أهوى : مال

وَقَدُ سَحَّتُ عَزَالِيهَا بِسَكُنْ ِ وَقَدُ سَحَّتُ عَزَالِيهَا بِسَكُنْ ِ الصَّدُودُ وَلَا عَلَيْنَا (') حَوَالَيْنَا الصَّدُودُ وَلَا عَلَيْنَا (')

حَدَّثَ الْوَزِيرُ أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ حَسْوَلِيٍّ قَالَ : كَانَ دِينَارُ الْمَجُوسِيُّ صَدْراً فِي دِيوَانِ الرَّيِّ ، وَكَانَ مُدَنَّراً (١) مُدَرْهُماً مُمَوَّلًا ، فَكَنَبَ رَجُلُ إِلَى الصَّاحِبِ :

لِمَ لَا يُفَرِّقُ فِي دِيوَانِ عَسْكَرِهِ

كَافِي كُنَاةِ الْوَرَى دِينَارَ دِينَارِ كَنَادِ

فَإِنَّ أَيْسَرَ مَافِي فَطْع ِ شَأْفَتِهِ (٣)

تَعَلُّهِيرُ دِيوَانِهِ مِنْ عَابِدِي النَّادِ

فَقَبَضَ عَلَيْهِ وَصَادَرَهُ (') ، وَاسْنَوْفَى مِنْهُ مَالًا عَظِيمًا ، وَاسْنَوْفَى مِنْهُ مَالًا عَظِيمًا ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْنَانِ .

<sup>(</sup>١) العزالى جمع عزلاء : مصب الماء من الراوية ، ومفردها عزلاء ، ووزن جمها فعالى — حوالينا ظرف مكانى على صورة المثنى ، فيعرب منصوباً بالياء لذلك ويقال فى مكانه حولنا وأحوالنا ، وفى الاستمال اللهم حوالينا ولا علينا ، يراد به اجمل المخر حولنا ، ولا تجمل الشر علينا

<sup>(</sup>۲) أى كثير الدنانير ، ومثله مدرهم وجمول ، أى كثرت أمواله ودراهمه

<sup>(</sup>٣) الشأفة : قرحه تخرج في أسفل القدم ، فتكوى فتذهب 6 يتال في المثل الستأصل الله شأفته 6 أى أذهبه الله 6 كما أذهب تلك الفرحة بالكي

<sup>(؛)</sup> صادره : اقتضى كل ما عنده وقبضه

وَحَدَّثُ أَبْنُ بَابِكَ قَالَ : سَمِعْتُ الصَّاحِبَ يَقُولُ : مُدِحْتُ وَالْعِلْمُ عِنْدُ اللهِ ، عِائَةِ أَلْفِ قَصِيدة شِعْوْ ، عَرَبِيَّةٍ وَفَارِسِيَّةٍ ، وَالْعَلْمُ عِنْدُ اللهِ ، عِائَةِ أَلْفِ قَصِيدة شِعْوْ ، عَرَبِيَّةٍ وَفَارِسِيَّةٍ ، وَقَدْ أَنْفَقْتُ أَمْوَالِي عَلَى الشَّعْرَاء وَالْأَدْبَاء ، وَالزُّوَّارِ وَالْقُصَّادِ ، مَا شُرِدْتُ بِشِعْوْ ، وَلَا سَرَّنِي شَاعِرْ ، كَا سَرَّنِي أَبُو سَعِيدٍ مَا شُرِدْتُ بِشِعْوْ ، وَلَا سَرَّنِي شَاعِرْ ، كَا سَرَّنِي أَبُو سَعِيدٍ السَّنْيِ الْأَصْفَهَانِي بِقَوْلِهِ :

وَرِثَ الْوَذَارَةَ كَابِرًا عَنْ كَابِ مَا وَلَا سَنَادِ بِالْإِسْنَادِ وَلَا سَنَادِ عِلْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عِلْإِسْنَادِ عَنْ عَبَادُ وَزَا يَوْقِي عَنِ الْعَبَّاسِ عَبَادٌ وَزَا رَبَّهُ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبَادٍ وَقَالَ أَبُوالُمُسْنَ ، عَلَى إِنْ الْخُسَيْنِ الْخُسِيْ ، خَلَى الشَّاحِدُ بُولُوعَةً وَالْمَاعِيلُ عَنْ عَبَادِ وَقَالَ أَبُوالُكُ الْمَائِي ، عَلَى الْخُسَيْنِ الْخُسِيْ ، خَلَى الْفَالِمُ عَنْ عَبَادِ وَقَالَ أَبُوالُمُ الْمُسْنَ ، عَلَى الْفَسَانِ ، عَلَى الْمُسْنِ الْمُسْنِ الْخُسِيْ ، خَلَى الْفَالِمُ مُعَلِي عَلَى الْمُسْنَادِ عَلَى الْمُسْنَادِ عَلَى الْفَقَاتُ وَقَالَ أَبُوالْكُ السَاعِيلُ عَنْ الْمَاعِيلُ عَنْ عَلَى الْمُسْنَى الْمُسْنَى الْمُسْنَى ، خَلَى الْمَاعِيلُ عَنْ عَلَى الْمُاعِيلُ عَنْ عَلَى الْمُعْلِلُ عَنْ عَلَى الْمُعْلِلُ عَنْ عَلَى الْمُعْلِلُ عَنْ عَلَى الْمُعْلِلُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِلُ عَنْ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللْمَاعِيلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَالُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمِؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ ال

أَلَا إِنَّهَا يُعْنَى الْمَكَارِمِ شَلَّتِ وَنَفْسُ الْمَعَالِي إِثْرَ فَقَدْكَ سُلَّتِ حَرَامٌ عَلَى الطَّاْمَاءِ إِنْ هِي قُوصَّتَ (۱) وَحَجْرُه (۲) عَلَى الطَّاْمَاءِ إِنْ هِي قُوصَّتَ (۱) وَحَجْرُه (۲) عَلَى شَمْسِ الضَّحَى إِنْ نَجَلَّت

(۱) يريد أن الظلماء 6 يحرم عليها أن تقوض خيامها 6 بعد وفاة الصاحب 6 فلنرد بالظلماء ما نزيد من ظلماء حقيقية ، أو من شبه كالظلماء، تقد زال الذى يأتى عليها من أساسها «عبد الحالق» (۲) حرام على الشمس أن تتجلى لِنَبْكِ عَلَى كَافِي الْكُفَّاةِ مَا يُوْ

أَبْهَاهِي النَّجُومَ الزُّهُورَ فِي حَيْثُ حَلَّتِ

لَقَدْ فَدَحَتْ (١) فِيهِ الرَّزَايَا وَأَوْجَعَتْ

كَمَا عَظُمَتْ فِيهِ الْعَطَايَا وَجَلَّتِ

أَلَا هَلْ أَنِّي الْآفَاقَ أَيَّةُ غُمَّةٍ

أَطَلَّتْ ، وَنُعْمَى أَىِّ دَهْرٍ تُولَّتِ

وَهَلْ تَعْلَمُ الْغَبْرَاءُ مَاذَا تَضَمَّنَتَ

وَأَعْوَادُ ذَاكَ النَّعْشِ مَاذَا أَقَلَّتِ \*

فَلَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي تَهَلُّلُ بَارِقٍ

بُحَاكِي نَدَى كُفَّيْكَ إِلَّا اسْنَهَلَّتِ (٢)

وَلَوْ قُبِلَتْ أَرْوَاحْنَا عَنْكَ فِدْيَةً

كُلِدْنَا بِهَا عِنْدَ الْفِدَاء وَقَلَّتِ

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : كَانَ ابْنُ عَبَّادٍ يَأْتِي بِالسَّجْعِ فِي أَنَوِ كَلَامِهِ ، مَعَ رَوِيَّةٍ طَوِيلَةٍ ، وَأَنْفَاسٍ مَدِيدَةٍ ، وَحَشْرَجَةِ

<sup>(</sup>١) يقال : فدحه الدين : أثقله 6 وأس فادح : اذا هال الانسان وبهظه لعظمه

<sup>(</sup>٢) استهلت الدين بالدمع : « فاضت »

صَدْرٍ ، وَانْتَفِأَخِ مَنْخِرَيْهِ (١) ، وَالْتَوَاءِ شَدْقَيْهِ ، وَتَعْوِيجِ عَنْقَهِ ، وَانْتَفَاخِ مَنْخِرَيْهِ وَعَنْفَقَتِهِ ، فَلَوْ رَأَ يَنْهُ يُقَرِّرُ الْمَسَائِلَ عَنْهَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الْعَجِيبَةِ ، وَالْبَيَانِ الشَّافِي ، لَرَأَ يْتَ عَجَبًا عَلَى هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الْعَجِيبَةِ ، وَالْبَيَانِ الشَّافِي ، لَرَأَ يْتَ عَجَبًا مِنَ الْغَرَائِبِ .

وَفَالَ لِي يَوْمًا الشَّابِيُّ (") وَقَدْ خَرَجْنَا مِنَ تَجْلِسِ الصَّاحِبِ : كَيْفَ رَأَيْتَ مَوْلَانَا الصَّاحِبِ الْيَوْمَ مَعَ هَـذَا السَّاحِبِ : كَيْفَ رَأَيْتَ مَوْلَانَا الصَّاحِبِ الْيَوْمَ مَعَ هَـذَا النَّغْرِيرِ ، وَإِظْهَارِهِ الْبَلَاعَةَ الْحُسْنَةَ يَيْنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ : النَّغْرِيرِ ، وَإِظْهَارِهِ الْبَلَاعَةَ الْحُسْنَةَ يَيْنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ : الشَّعْرِيرِ ، وَأَخْرَى الْمُالَتَيْنِ ، الشَّعْرِيرِ ، وَإِظْهَارِهِ إِللَّهِ إِحْدَى الْخُسْنَدُيْنِ ، وَأَحْرَى الْمُالَتَيْنِ ، الشَّيْطَانُ عَمَلُهُ ، وَبُوْخُوفِ الشَّيْطَانُ عَمَلُهُ ، وَبُوْخُوفِ لَهُ وَلَكُ نَوْ اللَّهِ عِمَّنَ يُولِي اللَّهِ عَيْنَا لَهُ الشَّيْطَانُ عَمَلُهُ ، وَبُوْخُوفِ لَهُ فَوْلَهُ . قَالَ لِي : كَأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقُ هَـذَا الرَّجُلُ إِلَّا عَيْظًا

<sup>(</sup>۱) يخيل إلى ، بل ربما كان يقينا : أن أباحيان ، يريد ألا يترك صنبرة ولا كبيرة من عيب اوكبر او خيلاء ، إلا ألصقها بابن عباد ، ولقد سبق أن رأيت .ن حوشى الكلام وبذى الالفاظ ، وقدارة المعانى ، ما لا قبل به لامرى ، ، ولو أن الصاحب مثل به الف مرة ، لكان قليلا فيا جاء به عنه ، والدجب انه تفرد بهذا ، نعم انه يروى عن غيره ، ولكنها الرواية التي ربما كانت غير حق ، فهي تسهل على من يريد ان يعيب غيره . «عبد الحالق »

<sup>(</sup>۲) كانت في الاصل الشاباشي ، ولعله الشابوى أو الشاباوى أو الشابي على قاعدة النسب إلى الرباعي الساكن الناني ، نسبة إلى شاباة : قرية من قرى مرو ، منها على بن إبراهيم ، بن عبد الرحمن الشاباوى . أو الشابي : ولو أنها نسب إلى شابسة ، من قرى مرو أيضاً ، بينها فرسخان . لكانت النسبة شابسي .

لِأَ كَبَادِ الْأَحْرَارِ ، وَشَفِاءً لِسَقَمَ الْأَنْدَالِ ، \_ كَلَى اللهُ دَهْرًا آلَ بِنَا إِلَيْهِ \_ ، وَأَخْوَجَنَا إِلَى مُقَاسَاتِهِ ، وَأَجْوَجَنَا إِلَى مُقَاسَاتِهِ ، وَأَجْوَجَنَا إِلَى مُعَاسَاتِهِ ، وَأَجْوَبَنَا إِلَى مُجَالَسَتِهِ ، وَأَنْشَدَ يَقُولُ ، يَقُولُ ، يَامَنْ تَبَرَّمَتِ الدُّنْيَا بِطَلْعَتِهِ يَامَنْ تَبَرَّمَتِ الأَبْقَالُ بِالرَّمَدِ كَامَنْ عَلَى الْأَرْضِ مُجْتَازًا فَأَحْسَبُهُ مَتِ الْأَجْفَانُ بِالرَّمَدِ عَنْهِ عَلَى الْأَرْضِ مُجْتَازًا فَأَحْسَبُهُ مَتِ الْأَجْفَانُ إِلرَّمَدِ عَنْهَ عَلَى الْأَرْضِ مُجْتَازًا فَأَحْسَبُهُ

مِنْ بُغْضِ طَلْعَتْهِ بَمْشِي عَلَى كَبِدِى لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ جُزْ<sup>هِ</sup> مِنْ سَمَاجَتِهِ

لَمْ 'يُقْدِمِ الْمَوْتُ إِشْفَافًا (') عَلَى أَحَدِ
قَالَ أَبُو حَيَّانَ : قَالَ لِي الشَّابِيُّ : أَهْدَى ابْنُ عَبَّادٍ إِلَى
صَاحِبِهِ وَفْتَ وُرُودِهِمَا إِلَى الْأَهْوَاذِ دِينَارًا مِنْ ضَرْبِهِ، وَزْنُهُ
أَلْفُ مِثْقَالِ ! وَكِتَابَتُهُ :

وَأَخْرَ يَحْكِى الشَّمْسَ شَكَالًا وَصُورَةً فَأَنْهَاؤُهُ (\*\*) مُشْتَقَة مِن صِفَاتِهِ فَإِنْ قِيلَ دِينَارٌ فَقَدْ صَدَقَ اسْمُهُ

وَ إِنْ قِيلَ أَلْفُ كَانَ بَعْضَ سِمَاتِهِ (٣)

<sup>(</sup>۱) أى خوفاً (۲) كانت هذه الكامة فى الا من : • فأوصافه ، ولكن الممنى يقتضى أن تكون كالذى ذكرناه . (٣) السمة : العلامة

بَدِيعٌ فَلَمْ يُطْبَعُ عَلَى الدَّهْرِ مِثْلُهُ وَلَا ضُرِبَتْ أَضْرَابُهُ لِسَرَاتِهِ (ا) وَصَارَ إِلَى شَاهَانَشَاهَ انْتِسَابُهُ وَصَارَ إِلَى شَاهَانَشَاهَ انْتِسَابُهُ

عَلَى أَنَّهُ مُسْتَصَفَرٌ لِعَفَاتِهِ (٢)

تَفَاءَلْتُ أَنْ يَبْقَ سِنِينَ كَوَزْنِهِ لِتَسْتَمَثْعَ الدُّنْيَا بِطُول حَيَاتِهِ

تَأَنَّقَ فِيهِ عَبْدُهُ وَابْنُ عَبْدِهِ

وَغَرْسُ أَيَادِيهِ وَكَافِي كُفَاتِهِ

فَقَالَ: أَرَأَ يَتَ أَكْذَبَ مِنْهُ حَيْثُ قَالَ ؟: « فَلَمْ يُطْبَعُ عَلَى الدَّفِي الدُّنْيَا مَنْ خَدَمَ مَلِكًا بِأَلْفِ عَلَى الدُّنْيَا مَنْ خَدَمَ مَلِكًا بِأَلْفِ عَلَى الدُّنْيَا مَنْ خَدَمَ مَلِكًا بِأَلْفِ دِينَارٍ، ثُمُّ قَالَ: « وَكَافِي كُفَاتِهِ » وَاللهِ لَوْ كَتَبَتِ امْرَأَةُ وَيَنَارٍ، ثُمُ قَالَ: « وَكَافِي كُفَاتِهِ » وَاللهِ لَوْ كَتَبَتِ امْرَأَةُ وَيِنَادٍ ، ثُمُ قَالَ: « وَكَافِي كُفَاتِهِ » وَاللهِ لَوْ كَتَبَتِ امْرَأَةُ وَيَنَادٍ ، ثُمُ قَالَ: « وَكَافِي كُفَاتِهِ » وَاللهِ لَوْ كَتَبَتِ امْرَأَةً وَيَنَادٍ ، ثُمُ قَالَ: « وَكَافِي كُفَاتِهِ » وَاللهِ لَوْ كَتَبَتِ امْرَأَةً وَيَعْلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) جمع سری ، وسرو من باب ظرف : صار سریا

<sup>(</sup>٢) العفاة : طلاب المعروف 6 الواحد « عاف »

حِينَ هَزَمَهُ بِعَدَدٍ قَلِيلٍ ، بَعْدُ أَنْ كَانَ فِي جَيْشٍ عُرَمْرُمٍ ثَقِيلٍ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَمْقَاءُ خَرْقَاءُ ، لَا تَعِيلُ إِلَّا إِلَى مِثْلِهَا ، لَوْ كَنْبَ الْمُطَهِّرُ أَوْ نَصْرُ بْنُ هَارُونَ ، أَوْ أَحَدُ وُزَرَاء عَضُدِ الدَّوْلَةِ إِلَيْهِ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ ، لَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ وَالنَّفْطِ ، وَمِنْ كِتَابِ الرُّوزَنَاعَجَةِ : قَالَ الصَّاحِبُ : مَا زَالَ أَحْدَاثُ بَغْدَادَ يَذْ كُرُو نَنِي بِابْنِ شَمْعُونَ الْمُتَصَوِّفِ، وَكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ فِي مَكَانِ الشَّبِلْيِّ ، فَجَمَّعْتُ يَوْمًا () فِي الْمَدِينَةِ ، وَعَلَىَّ طَيْلَسَانُ وَمُصْمَتَةً " ، وَوَقَعْتُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ لَبِسَ فُوطَةَ قَصَبِ ، وَقَعَدَ عَلَى كُرْسِيٌّ سَاجٍ ، بِوَجْهٍ حَسَنِ ، وَلَفْظٍ عَذْبٍ ، فَرَأَيْنَهُ يَقَطُّعُ مَسَائِلُهُ بِهُوَسٍ يُطِيلُهُ وَيُسْهِبُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلُهُ عَمَّا أَفْطُعُ (٢) بِهِ ، وَابْتَدَرْتُ فَقُلْتُ : يَا شَيْخُ ، مَا تَقُولُ فِي قَدْ سِيكُونِيَّاتِ الْعَلِمْ ، إِذَا وَقِعَتْ قَبْلَ النَّوَأَهُمِ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ مَا كُمْ يَسْمَعْ بِهِ ، فَأَطْرَقَ سَاعَةً ثُمَّ ا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : كُمْ أُؤَخِّرُ إِجَابَتُكَ عَجْزًا عَنْ مَسْأَلَتِكَ

<sup>(</sup>١) يقال : جمع القوم « تجميعا » : شهدوا الجمة وأدوا الصلاة فيها

 <sup>(</sup>۲) يقال: ثياب مصمتة: لا بخالط لونها لون ، وكمأنى بهذا ما يطلق عليه ، و ساده بالعامية ، عند التجار ، اذا أردت أن تشترى منهم شيئاً « عبد الحالق ، 
 (۳) يريد ما أنا متحقق منه ، وما أنا بات نيه رأيي

بَلْ لِأَعْطِشُكَ إِلَى الْجُوابِ، وَأَخَذَ فِي ضَرْبٍ مِنَ الْهَذَيَانِ، غَلَمًّا سَكَتَ قُلْتُ: هَذَا بَعْدَ النَّوَهُمِ، وَإِنَّمَا سَأَلْتُكَ فَبْلَهُ إِلَى أَنْ صَنجِرَ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ.

قَرَأْتُ بِمِصْرَ فِي نُسْخَةٍ بِالْيَدِيمَةِ لِلنَّعَالِيِّ، عَلَيْهَا خَطُّ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ ، بْنِ نُحَمَّدٍ بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ، يَرْوِبِهَا عَنْ مُؤَلِّقِهَا النَّعَالِيِّ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا زَوَائِدَ ، لَا أَعْرِفُهَا فِي النُّسَخِ الْمَشْهُورَةِ بِأَيْدِي النَّاسِ ، مِنْهَا :

حَدَّنَى عَوْفُ بَنُ الْمُسَنِّ ، الْهُمَذَانِيُّ التَّهِيمِيُّ قَالَ :
كُنْتُ يَوْماً فِي خِزَانَةِ الْجُلْعِ لِلصَّاحِبِ، فَرَأَيْتُ فِي ثَبْتِ (اللَّهُ بَنْ يَوْماً فِي خِزَانَةِ الْجُلْعِ لِلصَّاحِبِ، فَرَأَيْتُ فِي ثَبْتِ الْكُلْعِ الْمُسْبَانَاتِ لِكَاتِبِهَا - وَكَانَ صَدِيقِ - مَبْلَغَ عَمَائِمِ الْخُزِّ ، الَّتِي صَارَتْ فِي رَلْكَ الشَّنُوةِ ، فِي خِلَعِ الْعَلُويِّينِ وَالْفُقْهَا وَالشَّعْرَاءِ ، صَارَتْ فِي رَلْكَ الشَّنُوةِ ، فِي خِلَعِ الْعَلُويِّينِ وَالْفُقْهَا وَالشَّعْرَاءِ ، مِن مَا صَارَ (اللَّهُ فِيهَا فِي خِلَعِ الْخُدَّمِ وَالْمُاشِيَةِ ، ثَمَا نَهِا فِي خِلَعِ الْخُدَمِ وَالْمُاشِيَةِ ، ثَمَا نَهِا فِي خِلَعِ الْخُدَمِ وَالْمُاشِيَةِ ، ثَمَا نَهَا فِي خِلَعِ النَّذِي وَيَا مُرْدُ بِالِاسْتِكْنَادِ مِنْهُ وَعِشْرِينَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُؤْرُ بِالِاسْتِكْنَادِ مِنْهُ وَعِشْرِينَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُؤْرُ بِالِاسْتِكْنَادِ مِنْهُ وَعِشْرِينَ (اللهُ عَنْرَانِيُّ يَوْماً ، إِللهُ سَتِكْنَادِ مِنْهُ فِي دَارِهِ ، فَنَظَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّعْفَرَانِيُّ يَوْماً ، إِلَى جَبِيعِ فِي دَارِهِ ، فَنَظَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّعْفَرَانِيُّ يَوْماً ، إِلَى جَبِيعِ فِي دَارِهِ ، فَنَظَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّعْفَرَانِيُّ يَوْماً ، إِلَى جَبِيعِمْ فِي دَارِهِ ، فَنَظُرَ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّعْفَرَانِيُّ يَوْماً ، إِلَى جَبِيعِمْ

<sup>(</sup>١) أى في سجل

 <sup>(</sup>۲) كانت في الا سل « صارفها » ويريد ما كتب في الحسابات « عبد الحالق »
 (۳) كانت في الاصل : « وعشرون » وهو تحريف من الناقل

مَا فِيهَا مِنَ الْخُدَمِ وَالْحَاشِيةِ ، عَلَيْهِمُ الْخُرُوزُ الْمُلَوِّ لَهُ الْفَاخِرَةُ ، فَاعْتَرَلَ نَاحِيةً وَأَخَذَ يَكُنّبُ شَيْئًا ، فَسَأَلَ الصَّاحِبُ عَنْهُ فَقَيلَ لَهُ : إِنَّهُ فِي مَجْلِسِ كَذَا يَكْنَبُ ، فَقَالَ : عَلَى بِهِ ، فَقَيلَ لَهُ : إِنَّهُ فِي مَجْلِسِ كَذَا يَكْنَبُ ، فَقَالَ : عَلَى بِهِ ، فَاسْتَمْهُلَ الرَّعْفُرَانِيُّ رَيْنَمَا يُتِمْ مَكْنُوبَهُ ، فَقَالَ : عَلَى بِهِ ، فَاسْتَمْهُلَ الرَّعْفُرَانِيُّ رَيْنَمَا يُتِمْ مَكْنُوبَهُ ، فَقَالَ : عَلَى بِهِ ، وَاللَّهُ الصَّاحِبُ ، وَأَمْرَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الدَّرْجِ (١) ، فَقَامَ الرَّعْفُرَانِيُّ وَأَمْرَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الدَّرْجِ (١) ، فَقَامَ الرَّعْفُرَانِيُّ وَأَمْرَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الدَّرْجِ (١) ، فَقَامَ الرَّعْفُرَانِيُّ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : – أَيَّدَ اللهُ الصَّاحِبَ – :

إِسْمَعْهُ مِمَّنْ فَالَهُ تُزْدَدُ بِهِ

عَبَاً كُفَسَنُ الْوَرْدِ فِي أَغْصَانِهِ

فَقَالَ : هَاتِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَأَنْشَدَهُ أَبْيَانًا مِنْهَا : سِوَاكَ يَعُدُّ الْغِنَى مَا افْتَنَى وَيَأْمُرُهُ الْحُرْصُ أَنْ يَخْزِنَا وَيَأْمُرُهُ الْحُرْصُ أَنْ يَخْزِنَا

وَأَنْتَ أَبْنُ عَبَّادٍ الْمُرْتَجَى تَعُدُّ نَوَالَكَ نَيْلَ الْمُنَى تَعُدُّ نَوَالَكَ نَيْلَ الْمُنَى

<sup>(</sup>۱) الدرج بكون الراء وفتحها : الذي يكتب فيه ، ومنه قولهم : أنفذته في درج كتابي

وَخَيْرُكَ مِن بَاسِطٍ كَفَهُ

وَمِمَّنْ ثَنَاهَا قَرِيبُ الْجَنَى

غَمَرْتَ الْوَرَى بِصُنُوفِ النَّـدَى

فَأَصْفَرُ مَا مَلَكُوهُ الْغِنَى

وَغَادَرْتَ أَشْعَرَهُمْ مُفْحَمًا

وَأَشْكُرُهُمْ عَاجِزًا أَلْكُنَا

أَيَا مَنْ عَطَايَاهُ بُهُدِي الْنِنَي

إِلَى رَاحَنَى مَنْ نَأَى أَوْ دَنَا

كَسَوْتَ الْمُقْيِمِينَ وَالزَّائْرِيد

نَ كُسًا كُمْ نَخَلُ مِثْلُهَا ثُمُكِنِا

وَحَاشِيَةُ الدَّادِ يَمْشُونَ فِي

ضُرُوبٍ مِنَ الْخُرِّ إِلَّا أَنَا

فَقَالَ الصَّاحِبُ : قَرَأْتُ فِي أَخْبَادِ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ ٱحْمِلْتِي ، فَأَمَرَ لَهُ بِفَرَسٍ وَبَغْلَةٍ وَجَادٍ وَنَاقَةٍ وَجَارِيَةٍ ، ثُمُّ قَالَ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ خَلَقَ مَوْ كُوبًا غَيْرُهَا كَمَانُكُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَكَ مِنَ الْخُرِّ بِجُبَّةٍ وَفَسِيمٍ ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَكَ مِنَ الْخُرِّ بِجُبَّةٍ وَفَسِيمٍ ، وَمِنْدِيلٍ وَمُطْرَفٍ (") ، وَرِدَاء وَجَوْرَبٍ ، وَلَوْ عَلِمْنَا لِبَاسًا آخَرَ البَتْخَذُ مِنَ الْخُرِّ لَأَعْطَيْنَا كَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِدْخَالِهِ إِلَى الْخُرَانَةِ ، وَصُيِّرَتْ نِلْكَ الْخِلَعُ عَلَيْهِ ، وَسُيِّرَتْ إِلَى الْخُرَانَةِ ، وَصُيِّرَتْ نِلْكَ الْخِلَعُ عَلَيْهِ ، وَسُيِّرَتْ إِلَى الْخُرَانَةِ ، وَصُيِّرَتْ إِلَى الْخُلَعُ عَلَيْهِ ، وَسُيِّرَتْ إِلَى غُلَامِهِ .

قَالَ : وَحَدَّ نَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ بَنُ حَامِدٍ الْحَامِدِيُّ قَالَ : عَهْدِي بِأَ بِي مُحَدَّدٍ مَا ثِلًا كَيْنَ يَدَي الصَّاحِبِ ، كُنْشِدُهُ قَصِيدَةً أَوَّ لَهَا :

هَذَا أُفُواْدُكَ نَهْبَى كَيْنَ أَهْوَاء وَذَاكَ رَأْيُكَ شُورَى كَيْنَ آرَاء هَوَاكَ كَيْنَ الْمُيُونِ النَّجْلِ مُقْتَسَمْ هَوَاكَ كَيْنَ الْمُيُونِ النَّجْلِ مُقْتَسَمْ دَاهِ لَهَزُكَ مَا أَ بَلَاهُ مِنْ دَاء

<sup>(</sup>١) المطرف يضم الميم وكسرها واحد المطارف : وهي أردية من خز مربعة لها أعلام

لَا تَسْنَقُرُ إِلَّارْضٍ أَوْ تَسِيرَ إِلَى

أُخْرَى بِشَخْصٍ قَرِيبٍ عَزْمُهُ نَاء

يَوْمًا بِجُزْوَى وَيَوْمًا بِالْعَقَبِيقِ وَيَوْ

مَّا بِالْمُذَيْبِ وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَاء ('') وَتَارَةً تَلْنَحَى نَجْدًا وَآوِنَةً

شِعْبُ الْعَقْبِيقِ وَطَوْرًا قَصْرَ تَيْمَاء

قَالَ : فَرَأَيْتُ الصَّاحِبِ مُنَقَبِّلًا عَلَيْهِ بِمَجَامِعِهِ ، حَسَنَ الْإِصْفَاء إِلَى إِنْشَادِهِ ، مُسْتَعِيداً لِأَ كُثَرِ أَبْيَاتِهِ ، مُظْهِراً مِنَ الْإِعْجَابِ بِهِ وَالِاهْتِزَازِ لَهُ ، مَا يُعْجِبُ الْحَاضِرِينَ ، فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ :

أُدْعَى بِأَ سَمَاءً لَنِزًا (٢) فِي قَبَا لِلهَا لَامِنَا لَمُنَا لَامِنَا لَمُنَا أَنْهَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) وقد ورد هذا البيت برواية أخرى 6 وهى :
يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق وبال هذيب يوماً ويوماً بالحليصاء
وجزوى 6 والعقيق ، والعذيب ، والحليصاء 6 اسهاء أماكن 6 وكذا باق البيت بعدها
(۲) النبز بفتحتين : اللقب والجمح الا نباز . ونبزه : أى لقبه 6 وتنايزوا بالا لقاب :
القب بعضهم بعضاً بها ، ومنه قوله تعالى : « ولا تنايزوا بالا لقاب »

أَطْلَعْتُ شِعْرِي فَأَلْقَتْ شَعْرَهَا طَرَبًا

فَأَلْفَا يَيْنَ إِصْبَاحٍ وَإِمْسَاء

زَحَفَ عَنْ دَسْتِهِ (ا طَرَبًا لَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ فِي

المدح :

لَوْ أَنَّ سَعْبَانَ بَارَاهُ لَأَسْعَبَهُ

عَلَى خَطَابَتِهِ أَذْيَالَ فَأْفَاء (١٢)

أَرَى الْأَقَالِيمَ قَدْ أَلْقَتْ مَقَالِدَهَا

إِلَيْهِ مُسْتَبِقَاتٍ أَى إِلْقَاءِ

فَسَاسَ سَبْعَتُهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةٍ :

أَمْرٍ وَنَهْى وَتَثْبِيتٍ وَإِمْضَاء

كَذَاكَ تَوْحِيدُهُ أَنْوَى بِأَرْبَعَةٍ :

كُفْرٍ وَجَبْرٍ وَتَشْبِيهٍ وَإِرْجَاء

غَعَلَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ ، فَامَاً

أَنْهُى الْقُصِيدَةُ ، أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ وَخِلَعٍ.

<sup>(</sup>١) الدست : صدر البيت . ومنه قوله : فزحف له عن دسته

<sup>(</sup>٢) النأفاء : الذي لا يقدر على إخراج الكلمة من لسانه إلا بجهد .

قَالَ الْأَمِيرُ أَبُو الْفَضْلِ الْمِيكَالَى : كَنَبَ عَامِلْ رُقْعَةً إِلَى الْمَيكَالَى : كَنَبَ عَامِلْ رُقْعَةً إِلَى الصَّاحِبِ فِي الْنِمَاسِ شُغُلٍ ، وَفِي الرُّفْعَةِ : إِنْ رَأَى مَوْلَانَا أَنْ يَأْمُرَ بِإِشْغَالِي بِبَعْضِ أَشْغَالِهِ فَعَلَ ، فَوَقَعَ الصَّاحِبُ تَعْنَهَا : مَنْ كَنَبَ لِإِشْغَالِي لَا يَصْلُحُ لِأَشْغَالِي (1).

وَحَدَّثَ هِلَالُ بْنُ الْمُحَسِّنِ : مَا رُوْيَ أَحَدُ وُقِّي مِنَ الْإِعْظَامِ وَالْإِكْبَارِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، مَا وُقِيهُ الصَّاحِبُ ، فَإِنَّهُ لَمَّا جُهِّزَ وَوُضِعَ فِي تَأْبُوتِهِ ، وَأُخْرِجَ عَلَى أَكْنَافِ حَامِلِيهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، قَامَ النَّاسُ بِأَجْعَمِمْ ، فَقَبَّلُوا الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَصَّلَاةٍ عَلَيْهِ ، وَلَمْ النَّاسُ بِأَجْعَمِمْ ، وَلَطَمُوا وُجُوهُمْ ، و بَلَغُوا فِي وَخَرَقُوا عِنْدَ ذَلِكَ ثِيبَابُهُمْ ، ولَطَمُوا وُجُوهُمُ ، و بَلَغُوا فِي الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ عَلَيْهِ جُهْدُهُمْ ، وكَانَ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ فِي حَيَاتِهِ الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ عَلَيْهِ جُهْدُهُمْ ، وكَانَ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ فِي حَيَاتِهِ الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ عَلَيْهِ جُهْدُهُمْ ، وكَانَ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ فِي حَيَاتِهِ قَنَّقُوا أَنْ إِلْوَزَارَةِ ، وَانْتِسِابًا مَمْ اللَّي الْجُنْدِيَّةِ . وحَدَّثَ عَنْ أَبِي الْفَتَحِ بْنِ الْمُقَدِّرِ قَالَ : كَانَ أَبُو الْقَادِمِ بْنُ أَبِي الْمُلَاءِ الشَّاعِرُ ، مَنْ وُجُوهِ أَهْلِ أَصْبَهَانَ ، وأَعْيَانِهِمْ ورُوسَامِمْ ، وكُوسَامِمْ ، فَوَقَى الشَّاعِ ، وكَانَ لَهُ الْقَادِمِ فَا أَنْهُ وَلُولَ لَهُ الْقَادِمِ فَي أَنَّهُ وَالْسَامِمِ فَا عُلَا يَقُولُ لَهُ ؛ لَوْ كَانَوْتَ الصَّامِمِ ، فَلَا عَلَى الْمُنَافِقِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ ؛ لَوْ كَانَوْتَ الصَّامِ فَي عَنَامِهِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ ؛ لَوْ كَانَوْتَ الصَّامِهِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ ؛ لَوْ كَانَوْتَ الصَّاحِيبِ فَا عَلَاهُ مَنَامِهِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ إِلَا يَقُولُ لَهُ ؛ لَوْ كَانَوْتَ الصَّاحِيبِ عَلَيْهُ مَا أَوْلَ لَهُ ؛ لَوْ كَانَوْتَ الصَّاحِيبَ الصَّاحِيبَ الْمَلْعِينَ فَي مَنَامِهِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَي مَنَامِهُ وَا لَكُ اللَّهُ الْقَادِمِ فَي مَنَامِهِ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ الْمَالَةُ فَي مَنَامِهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ لَهُ وَالْعَلَامِ الْمَالِعَلَامِ الْمَالِعُ لَا الْعَلَامِ الْمَعْلَى الْمُؤْلِ الْمَالَةُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُولُ وَلَقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالَونُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَعُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>۱) يريد أن كسر الهمزة خطأ ، وكان يريد أن يقول شغلى ، وفى القاموس يقول : أن أشغل لغة جيدة : ، أو قليلة ، أو رديئة « عبد الحالق » (۲) أى استخفاظً

أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ عَبَّاسٍ ، مَعَ فَضْلِكَ وَكَثْرَةَ عِلْمِكَ ، وَجَوْدَةِ شَعْرِكَ ، فَقُلْتُ ، وَجَوْدَةِ شَعْرِكَ ، فَقُلْتُ : أَخْمَتْنِي كَثْرَةُ مَحَاسِنِهِ ، فَلَمْ أَدْرِ بِمَ أَبْدَأُ مَنْهَا \* وَخَفْتُ أَنْ أَقَصِّرَ ، وَقَدْ ظُنَّ بِي الاِسْتِيفَا \* لَهَا ، فَقَالَ : أَجِزْ مَا أَقُولُهُ ، قُلْتُ ثُقُل : فَقَالَ :

ثُوَى (١) الْجُودُ وَالْكَافِي مَعًا فِي حُفَيْرَةٍ

فَقُلْتُ : لِيَأْنَسَ كُلُ مِنْهُمَا بِأَخِيهِ

فَقَالَ: هُمَا اصطَحبًا حَيِّينِ ثُمَّ تَعَانَقًا

فَقُلْتُ : صَجِيعَيْنِ فِي لَكَدٍ بِبَابٍ ذَرِيه

فَقَـالَ : إِذَا ارْتَحَلَ النَّاوُونَ (٢) عَنْ مُسْتَقَرِّمْ

فَقُلْتُ : أَقَامًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِ

« بَابُ ذَرِيهِ : الْمَحَلَّةُ الَّتِي فِيهَا ثُوْ بَتُهُ ، أَوْ مَا يَسْتَقْبِلُكَ مِنْ أَصْفَهَانَ »

وَحَدَّثَ فِي كِتَابِ الرُّوزْنَائِجَةِ ، وَا ْنَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ السَّيرَافِيِّ، وَهُوَ شَيْخُ الْبَلَدِ، وَفَرْدُ الْأَدَبِ، وَحَسَنُ النَّصَرُّفِ، وَوَافِرُ الْخَطِّ مِنْ عُلُومِ الْأَوَائِلِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقَعَدْتُ وَوَافِرُ الْخَطِّ مِنْ عُلُومِ الْأَوَائِلِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقَعَدْتُ

<sup>(</sup>١) أى فاب واستتر (٢) أى المتيمون

إِلَيْهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقْرَأُ الجُنْهَرَةَ ، فَقَرَأً : أَ لْمَقْتُ ، فَقُلْتُ : إِلَىٰ إِلَيْهِ أَهُوَ لَمَقْتُ ، فَقُلْتُ : إِلَى إِنَّمَا هُوَ لَمَقْتُ ، فَكَافَعَنِي الشَّيْخُ سَاعَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْأَصْلِ ، فَوَجَدَ حِكَايَتِي صَحِيِحَةً ، وَاسْتَمَرَّ الْقَارِي \* حَتَّ الْأَصْلِ ، فَوَجَدَ حِكَايَتِي صَحِيِحَةً ، وَاسْتَمَرَّ الْقَارِي \* حَتَّ أَنْشَدَ وَقَدِ اسْتَشْهَدَ :

رَسْمُ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهُ

كِدْتُ أُقضِّي الْغَدَاةَ مِنْ جَلَلِهُ

فَقُلْتُ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ، هَذَا لَا يَجُوزُ ، وَالْمِصْرَاعَانِ عَلَى هَذَا النَّشِيدِ ، يَخْرُجَانِ مِنْ بَجْرَيْنِ ، لِأَنَّ :

« رَسْمُ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهِ (١) » فَاعِلَاتُنْ مَفَاعِلُنْ فَعِلُنْ

« كَدْتُ أُقَضِّى الْغَدَاةَ مِنْ جَلَلِهِ » مُفْتَعَلِنْ مُفْقَلَاتْ مُفْتَعَلِنْ

فَذَاكَ مِنَ الْخَفِيفِ، وَهَذَا مِنَ الْمُنْسَرِحِ. فَقَالَ: لِمَ لَا تَقُولُ: الْجَمِيعُ مِنَ الْمُنْسَرِحِ \* وَالْمِصْرَاعُ الْأَوَّلُ مَخْزُومٌ. فَقُلْتُ : لَا يَدْخُلُ الْخَزْمُ هَذَا الْبَحْرَ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُهُ ،

<sup>(</sup>١) الباق من رسوم الديار بعد دروسها

مُسْتَفْعِلُنْ مَفَاعِلُنْ ، هَذِهِ مُزَاحَفَةٌ عَنْهُ ، وَإِذَا حَذَفْنَا مُسْتَفْعِلُنْ مَفَاعِلُنْ ، هَذِهِ مُزَاحَفَةٌ عَنْهُ ، وَإِذَا حَذَفْنَا مُسْتَفَعِلُنْ مَفَاعِلُنْ ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ابْتِدَامُ مِنْحَرًّ كًا، بَقَيْنَا سَاكِنَا ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ابْتِدَامُ مِنْ مَنْعَلَمُ الْعَرَبِ ابْتِدَامُ

كِدْتُ أَ فَضِي الْغَدَاةَ مِنْ جَلَلِهُ (١)

بِتَخْفِيفِ الضَّادِ فَأَمَرَ بِتَغْيِيرِهِ ، وَرَفَعَنِي إِلَى جَنْبِهِ ، وَالْبَدَأَ فَقُرِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْمُقْتَضَبِ ، بَابُ مَا يَجْرِي وَمَا لَا يَجْرِي ، إِلَى أَنْ ذَكَرَ وَسَحَرَ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ وَمَا لَا يَجْرِي ، إِلَى أَنْ ذَكَرَ وَسَحَرَ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إِذَا كَانَ لِسَحَرٍ بِعَيْنِهِ ، لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ عَنِ الْأَوَّلِ ، فَقُلْتُ : إِنَّا قُلْنَا السَّحَرُ ، ثُمَّ قُلْنَا : مَا عَلاَمَهُ الْعَدُلُ فِيهِ ? فَقَالَ : إِنَّا قُلْنَا السَّحَرُ ، ثُمَّ قُلْنَا : مَعْدُولٌ عَنِ الْأَوَّلِ . قُلْتُ : لَوْ سَحَرُ ، فَعَلِمِنَا أَنَّ النَّانِي مَعْدُولٌ عَنِ الْأَوَّلِ . قُلْتُ : لَوْ صَاحَ كَانَ كَذَلِكَ ، لَوَجَبَ أَنْ نَ تَطُودَ الْعِلَّةُ فِي عَنَمَةً ، لِأَنَّكَ كَانَ كَذَلِكَ ، لَوَجَبَ أَنْ نَ تَطُرِدَ الْعِلَّةُ فِي عَنَمَةً ، لِأَنَّكَ تَقُولُ عَتَمَةُ أَنَّ ، فَضَجِرَ وَاحْتَدً ، وَصَاحَ وَازْبَدَ (") . وَادَّعَيْتُ أَنَّهُ نَا قِصْ ، وَالْتَعْسَ النَّحَاكُمُ ، وَاذْبَعْسَ النَّحَاكُمُ ، وَاذْبَعْسَ النَّحَاكُمُ ، وَاذْبَعْسَ النَّحَاكُمُ ، وَاذْبَعْتُ رُسَالَةً أَخَذْتُ فِيهَا خُطُوطَ أَهْلِ النَّظَرِ ، وَقَدْ فَكَ نَعْنَ أَنْهُ لِهُ الْمَالِقُ النَّعْرَ ، وَقَدْ فَكَ نَا اللَّوْرِ ، وَقَدْ فَكَ نَتْ وَسَالًا النَّالَةِ وَلَا عَنَمْ أَوْلُ النَّوْرِ ، وَقَدْ فَكَ نَتْ وَسَلَ النَّعْلَ النَّطَرِ ، وقَدْ

 <sup>(</sup>۱) وبعد فالبيت من الحفيف على ما روى أخبرا ، دخل فاعلائن من الحذف والحبن 6
 فصار فعلن 6 والذى روى أقضى بتشديد الضاد مخطى٠ «عبد الحالق»

 <sup>(</sup>۲) ومنع عتمة من الصرف، رأى لبعض النجاة ، على أنها ممنوعة للمامية والتأنيث، ومثلها عشية : قال في حاشية الصبان على شرح الاشموني : هذا رأى ، ولكن الأفصح الصرف ، ولذا لم يذكرها بعض النجاة في غير المنصرف . (٣) أى تغير وعبس

أَ نَفَذْتُ دَرْجَ (السَّحَتَابِي أَنْسَخَتَهَا، وَفِيهَا خَطُّ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْن رَذَا مِرَ عَيْن مَشَايخِهِمْ ، وَرَأَ يْتُ الشَّيْخَ بَعْدَ ذَلِكَ عَزيزاً فَاصِلًا ، مُتُوَسِّعًا عَالِمًا ، فَعَلَّقتُ عَلَيْهِ ، وَأَخَذْتُ عَنْهُ ، وَحَصَّلْتُ تَفْسيرَهُ لِكِتَابِ سِيبَوَيْهِ ، وَقَرَأْتُ صَدْرًا مِنْهُ ، وَهُنَاكَ أَبُو بَكُر ا بْنُ مُقَدِّمٍ ، وَمَا فِي أَصْحَابِ ثَعْلَبِ أَكْثَرُ دِرَايَةً ، وَمَا أَصَحُّ ﴿ وَايَةً مِنْهُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ تَجَالِسَهُ ، وَفَيْهَا غَرَائِكُ وَنُكَتُّ ، وَتَحَاسِنُ وَطُرُفٌ ، مِنْ بَيْنَ كَامِةٍ نَادِرَةٍ ، وَمَسْأَلَةٍ غَامِضَةٍ ، وَ تَفْسِيرِ بَيْتٍ مُشْكِلِ ، وَحَلِّ عَقْدٍ مُعْضِل ، وَلَهُ قِيمَامٌ بنَحْو الْكُوفِيِّينَ وَقِرَاءَتِهِمْ ، وَرِوا يَاتِهِمْ وَلُفَاتِهِمْ . وَالْقَاضِي أَبُو بَكُر البُّنُ كَاوِلِ ، بَقِيَّةُ الدُّنْيَا فِي عُلُومٍ شَتَّى ، يَعْرِفُ الْفِقْهُ وَالشُّرُوطَ وَالْحَادِيثَ ، وَمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِنَا ، وَيَتَوَسَّعُ فِي النَّحْوِ تُوسُّعًا مُسْتَحْسَنًا ، وَلَهُ فِي حِفْظِ الشِّعْرِ بِضَاعَةٌ وَاسِعَةٌ ، وَفِي جَوْدَةِ النَّصْنيف قُوَّةٌ تَامَّةٌ ، وَمِنْ كِبَارِ رُوَاةِ الْمُبَرِّدِ وَتَعَلَّبِ ، وَ الْبُحْتُرِيِّ وَأَبِي الْعَيْنَاءِ، وَغَيْرِ هِمْ (٢) . وَقَدْ سَمِعْتُ قَدْراً صَالِّحِا مِمَّا عِنْدُهُ ، وَكُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَ أَهْلِ النَّظُرِ

<sup>(</sup>١) أي طيه

<sup>«</sup>٢) كانت في الاصل : « وغيره »

بِالْعِرَاقِ ، لِمَا تَنَابَعَ فِي حِذْقِهِمْ مِنَ الْأَوْصَافِ . وَذَكَرَ أَبَا زَكَرِيَّاءً نَجْنَي بْنَ عَدِيٍّ وَغَيْرَهُ ، وَمُنَاظَرَاتٍ جَرَتْ هُمَاكَ يَطُولُ شَرْحُهَا .

وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي نَصْرِ بْن خَوَاشَادَهُ أَنَّهُ قَالَ: مَاغَبِطْتُ أَحَدًا عَلَى مَنْزِلَةٍ ، كَمَا عَبِطْتُ الصَّاحِبَ أَبَا الْقَاسِمِ بْنُ عَبَّادٍ ، فَإِنَّا كُنَّا مُقِيمِينَ بِظَاهِرِ جُرْجَانَ ، مَعَ مُؤَيِّدِ الدُّوْلَةِ عَلَى حَرْبِ الْخُرَاسَانيَّةِ ، فَدَخَلَ الصَّاحِبُ إِلَى دَارِهِ فِي الْبَلَدِ ، آخِرَ نَهَادِ يَوْمِ كُلِضُورِ الْمَجْلِسِ الَّذِي يَعْقِدُهُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَتَحْتَهُ دَابَّةٌ رَهُوَا ۗ (١)، وَقَدْ أَرْسَلَ عِنَانَهُ ، فَرَأَيْتُ وَجُوهَ الدَّيْلَمِ وَأَكَابِرَهُمْ ، مِنْ أَوْلَادِ الْأُمْرَاءِ يَعْدُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، كَمَا تَعْدُو الرِّكَابِيَّةُ (٢) ، وَكَانَ عَضْدُ الدُّولَةِ: يُخَاطِبُ شَيْخَنَا خِطَابًا لَا يُشْرِكُ مَعَهُ فيهِ أَحَدًا 4 إِلَّا أَنَّهُ كَانَ أَيْقِلْ مُكَاتَبَتَهُ ، وَكَانَتِ الْكُنُّثُ مِنْ عَضُدُ الدُّولَةِ \* إِنَّمَا تَوِدُ عَلَى لِسَانِ كَاتِبِهِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يُوسُفَ ـ

<sup>(</sup>۱) دایة رهواء : تسیر سیرا علی مهل

<sup>(</sup>٢) أي السائرون في الرك

وَلَمَّا وَجَدَتِ الشُّعَرَاءُ لِبَصَائِعِهِمَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّادٍ نَفَاقًا وَسُوقًا . أَهْدُواْ نَتَائِجُ أَفْكَارِمْ إِلَى حَضْرَتِهِ ، وَسَاثُوهَا نَحْوَهُ سَوْقًا . فَذَكَرَ النَّعَالِيُّ قَالَ : وَاحْتَفَّ بِهِ مِنْ نُجُومِ الْأَرْضِ ، وَأَفْرَادِ الْعَصْرِ ، وَأَ بْنَاءِ الْفَصْلِ ، وَفُرْ سَانِ الشِّعْرِ ، مَنْ يُرْبِي عَدَدُهُمْ عَلَى شَعْرَاء الرَّشِيدِ ، وَلَا يُقَصِّرُونَ عَنَّهُمْ فِي الْأَخْذَ بِرِقَابِ الْقُوَافِي ، وَمِلْكِ رِقِّ الْمَعَانِي ، فَإِنَّهُ كُمْ يَجْنَمِعْ بِبَابٍ أَحَدٍ مِنَ الْخُلْفَاء وَالْمُلُوكِ ، مِثْلُ مَا اجْتَمَعَ بِبَابِ الرَّشِيدِ ، مِنْ كُفُولِ الشُّعْرَاءِ الْمَذْ كُورِينَ، كَأْ بِي (١) نُواسٍ، وَأَ بِي الْعَنَاهِيَةِ، وَ الْعَنَّا بِيُّ ، وَ النَّمْرِي (٢)، وَ مُسلِّم بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِي السِّيصِ ، وَابْنِ أَبِي خَفْصَةً ، وَتُحَمَّدِ بْنِ مُنَاذِرٍ

وَجَعَتْ حَضْرَةُ الصَّاحِبِ بِأَصْبِهَانَ ، وَالرَّىِّ ، وَجُرْجَانَ ، مِثْلَ أَبِي الْمُسْبُعِيِّ ، وَأَبِي مَثِلَ أَبِي النَّسْنُعِيِّ ، وَأَبِي مَثِلَ أَبِي النَّسْنُعِيِّ ، وَأَبِي

<sup>(</sup>١) وكانت بالا ُصل فأبى — والصواب ما ذكرنا

<sup>(</sup>٢) قال في الفاموس: النمر بن قاسط ككتف ، والنسبة بفتح الميم ، ومنه: اسق اخاك النمرى يصطبح ، وينسب الى النمر بن تولب ككتف ايضا اه « عبد العفالق » (٣) ترك المؤلف كلا من أبى بكر الحوارزي ، وأبى طالب المأموني ، وأبى الحسن البديهي ، والقاعدة الصرفية ان يقال: البدهي .

الْقَاسِمِ الزَّعْفَرَانِيِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الصَّبِّيِّ ، وَالْقَاضِي الْجُرْجَانِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، وَأَبِي مُحَدَّدٍ الْخَاذِنِ ، وَأَبِي هَاشِمِ الْعَاوِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَنِ الْجُوْهُرَيِّ ، وَبَنِي الْمُنجِّمِ ، وَابْنِ بَابَكَ ، وَابْنِ الْقَاشَانِيُّ ، وَالْبَدِيعِ الْهَمَذَانِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ الشَّاشيِّ ، وَأَبِي الْعَلَاءِ الْأَسَدِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَنِ الْغُورَيْرِيِّ ، وَأَ بِي دُلَفٍ الْخُزْرَجِيِّ ، وَأَ بِي حَفْسِ الشَّهْرَزُورِيِّ ، وَأَ بِي مَعْمَرِ الْإِسْمَاءِيلِيٌّ ، وَأَبِي الْفَيَّاسِ الطَّابَرِيُّ ، وَغَيْرِ هُمْ مِمَّنْ كُمْ يَبِلُغَى ذِكْرُهُ ، أَوْ ذَهَبَ عَنَّى ٱسْمُهُ ، وَمَدَحَهُ مُكَاتَبَةً الرَّضَىُّ الْمُوسَوَىُّ ، وَأَبُو إِسْعَانَ الصَّابِيُّ ، وَابْنُ الْحُجَّاجِ ، وَانْ سُكَّرَةً ، وَابْنُ نُبَاتَةً ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَعُلُولُ ذِكْرُهُ .

وَكَنَبَ أَبُو حَفْسٍ الْأَصْفَهَانِيُّ الْوَرَّاقُ إِلَى الصَّاحِبِ
رُفْعَةً نُسْخَتُهَا : لَوْلَا أَنَّ الذِّكْرَى - أَطَالَ اللهُ بَقَاءً
مَوْلَانَا الصَّاحِبِ الجُلِيلِ - تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهَزَّةُ الصَّمْصَامِ
تُعَينُ الْمُصْلِيْينَ (أ) لَمَاذَ كَرْتُ ذَا كِرًا، وَلَا هَزَزْتُ مَاضِياً ،

<sup>(</sup>١) أصلت سيغه : سله

وَلَكُنَّ الْحَاجَةَ تَسْتَعْجِلُ النَّجْحَ ، وَتَكُذُّ الْجُوادَ السَّمْحَ ، وَحَالُ عَبْدِ مَوْلَانَا فِي الْحُنْطَةِ مُتَخَلِّفَةٌ ، وَجُرْذَانُ دَارِهِ عَنْهَا مُنْصَرِفَةٌ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَخْلِطَ عَبْدَهُ بِمَنْ أَخْصَبَ رَحْلُهُ (١)، فَلَمْ ۚ يَشُدُّ رَحْلُهُ ، فَعَلَ إِنْ شَاءِ اللَّهُ تَعَالَى، فَوَقَّعَ عَلَى رُقْعَتِهِ ، أَحْسَنُتَ يَا أَبَا حَفْصِ قَوْلًا ، وَسَنُحْسِنُ فِعْلًا ، فَبَشِّرْ جُرْذَانَ دَارِكَ بِالْخُصْبِ ، وَآمِنْهَا مِنَ الْجَدْبِ ، فَالْجِنْطَةُ تَأْتِيكَ فِي الْأَسْبُوعِ ، وَلَسْتَ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ النَّفَقَةِ بِمَنْدُوعٍ ، إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَى . قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَنِ الدُّكَفُّ الْمُصِّيصِيُّ قَالَ . ٱنْنَحَلَ فَلَانٌ يَعْنِي بَعْضَ الْمُتَشَاعِرِينَ بِحَضْرَةِ الصَّاحِبِ شِعْرًا لَهُ، وَ بَلْغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : أَبْلِغُوهُ عَنَّى .

سَرَفْتَ شِعْرِى وَغَيْرِى يُضَامُ فِيهِ وَيُجْدَعْ (") فَسَوْفَ أَجْزِيكَ صَفَعًا بِكَدِّ رَأْسٍ وَأَخْدَعْ (") فَسَارِقُ الْمَالِ يُقْطَعْ وَسَارِقُ الشَّعْرِ يُصْفَعْ

<sup>(</sup>۱) الرحل: المثوى 6 والمنزل، وما تستصحبه من الاثناث 6 وقد يطلق على الوعاء والجراب ونحوها. وقد جاء القرآن بذلك في قوله تعالى « اجعلوا بضاعتهم في رحالهم » أى في أوعيتهم 6 وقيل فيه غير ذلك . (۲) يريد أن غيره اذا قال مثل شعره 4 صحب عليه قوله 6 ولا يصل اليه الا بالهوان وجدع الأثن .

<sup>(</sup>٣) الاُخدع : عرق في صفحة العنق ، والكد التمشيط ، ولكنه هنا تمشيط مؤلم

فَالَ : فَاتَّخَذَ اللَّيْلَ جَلاًّ وَهَرَبَ مِنَ الرَّيِّ.

وَحَدَّثُ عَنْ عَوْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُمَذَّانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عِيسَى بْنَ الْمُنْجَمِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الصَّاحِبَ يَقُولُ : مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى فَخْرِ الدَّوْلَةِ وَهُوَ فِي تَجْلِسِ الْأُنْسِ ، إِلَّا وَانْتَقَلَ إِلَى عَبْلِسِ الْحِشْمَةِ (١) فَأَذِنَ لِى فيهِ ، وَمَا أَذْكُرُ أَنَّهُ تَبَذُّلَ مَيْنَ يَدَىُّ ، أَوْ مَازَحَنِي فَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ قَالَ لِي ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ الْمَذْهَبَ مَذْهَبُ الْإِعْتَزَالِ ، وَالنَّيْكُ نَيْكُ الرِّجَالَ ، فَأَظْهَرْتُ الْكَرَاهَةَ لِانْبِسَاطِهِ ، وَقُلْتُ بِنَا مِنَ الْجِدُّ ، مَالَا نَفْرُغُ مَعَهُ لِلْهَزُّلِ ، وَنَهَضْتُ كَالْمُفَاضِي ، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَى مُرَاسَلَةً حَتَّى عَاوَدْتُ تَجْلِسَهُ ، وَكُمْ يَعْدُ بَعْدَهَا إِلَى مَايَجْرِي مَجْرَى الْهَزْلِ وَالْمَرْحِ . وَلَمَّا أَتَتِ الصَّاحِبُ الْبِشَارَةُ بِسِبْطِهِ عَبَّادِ بْنِ عَلِيِّ الْحَسَى "" ، « وَ مَ يَكُنْ أَلَا الصَّاحِبُ الْبِشَارَةُ بِسِبْطِهِ عَبَّادِ بْنِ عَلِيِّ الْحَسَى "" ، « وَ مَ يَكُنْ الصَّاحِب وَلَدٌ غَيْرَهَا (٢)، وَكَانَ قَدْ زُوَّجَهَا مِنْ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنِ الْخُسَيْنِ الْخُسَنِيِّ الْهَمَذَانِيُّ ، وَكَانَ شَاعِراً أَدِيباً بَلِيغاً ،

<sup>(</sup>١) أي الحياء

<sup>(</sup>٢) وكان على الحسني هذا زوج ابنته

<sup>(</sup>٣) يمني أم عباد

وَلَهُ شِعْرُ" مِنْهُ هَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي دَارٍ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ بَنَاهَا:
دَارٌ عَلَتْ دَارَ الْمُلُوكِ بِهِمَّةٍ
كَانُ عَلَتْ دَارَ الْمُلُوكِ بِهِمَّةٍ
كَانُ صَاحِبِهَا عَلَى الْأَنْمَلاكِ
خَانُهُمَا مِنْ حُسنُهِمَا وَبَهَائِهَا
« بُنِيتَ فَوَاعِدُهَا عَلَى الْأَفْلاَكِ »

أَنْشَأَ الصَّاحِبُ يَقُولُ: أَخْدُ اللهَ لِبُشْرَى أَقْبَلَتْ عِنْدَ الْعَشِيِّ إِذْ حَبَانِي اللهُ سِبْطًا هُوَ سِبْطُ لِلنَّبِيِّ مَرْحَبًا ثُمَّتَ أَهْلًا بِغُلَامٍ هَاشِمِيِّ مَرْحَبًا ثُمَّتَ أَهْلًا بِغُلَامٍ هَاشِمِيِّ مَرْحَبًا ثُمَّتَ أَهْلًا بِغُلَامٍ هَاشِمِيِّ مَرْحَبًا ثُمَّةً قَالَ:

المَنْدُ لِلْهِ حَمْدًا دَامِعًا أَبَدًا

قَدْ صَارَ سِبْطُ رَسُولِ اللهِ لِي وَلَداً

وَقَدْ ذَكَرَتْ ذَلِكَ الشُّعْرَاءُ فِي أَشْعَارِهِمْ ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الْحُسَنِ الْجُوْهَرِيِّ فِي قَصِيدَةٍ مِنْهَا : وَكَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ كَافِلَهُ فَصَارَ جَدَّ بَنِيهِ بَعْدَ كَافِلِهِ (١) هَلُمَّ لِلْخَبَرِ الْمَأْثُورِ مُسْنَدُهُ فِي الطَّالِقَانِ فَقَرَّتْ عَبْنُ نَافِلِهِ فَذَلِكَ الْكَنْزُ عَبَّادٌ وَقَدْ وَضُحَتْ

عَنْهُ الْإِمَامَةُ فِي أُولِي عَالِمِهِ السَّيْعَةُ أَنَّ بِالطَّالَقَانِ كَنْزاً مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً ، كَمَّ لَأَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا ، كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً . وَالصَّاحِبُ مِنَ الطَّالَقَانِ مِنْ قُرَى أَصْفَهَانَ ، فَلَمَّا رُزِقَ سِبْطًا فَاطِمِياً ، مَنَ الطَّالَقَانِ مِنْ قُرَى أَصْفَهَانَ ، فَلَمَّا رُزِقَ سِبْطًا فَاطِمِياً ، تَأُولُوا لَهُ هَذَا الَّذِي ذَكرَ تَأُولُوا لَهُ هَذَا الَّذِي ذَكرَ النَّهَالِيُّ ،أَنَّ طَالَقَانَ مِنْ قُرَى أَصْفَهَانَ ، وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ("). قَالَ : وَعَرِضَ عَلَى أَبُو الحُسَنِ الشَّقِيقِ الْبَلْخِيُّ ، تَوْقِيعَ قَالَ : وَعَرِضَ عَلَى أَبُو الحُسَنِ الشَّقِيقِ الْبَلْخِيُّ ، تَوْقِيعَ الصَّاحِبِ إِلَيْهِ فِي رُفْعَتِهِ : مَنْ نَظَرَ لِدِينِهِ نَظَرُ نَالِهُ نِيَاهُ (") ، فَإِنْ آثَرُتَ الْدُدُلُ وَالتَّهْ عِيدَ ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَّهْ عِيدَ ، فَإِنْ آثَوْتَ الْدَهُ لَ وَالتَّهْ عِيدَ ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَّهْ عِيدَ ، فَإِنْ آثَوْتَ الْدَهُ لَ وَالتَّوْعِيدَ ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَّهُ عِيدَ ، فَالِنَّ وَعِيدً ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَّهُ عِيدَ ، فَالِهُ لَا اللهُ عَيْدَ وَالتَّهُ عِيدَ ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَّهُ عِيدً ، وَالتَّهُ عِيدَ ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَّهُ عِيدَ ، وَالْتَوْعِيدَ ، بَسَطْنَا لَكَ الْفَضْلُ وَالتَهُ عِيدَ ،

<sup>(</sup>١) وقبل هذا البيت آخر يزيده وضوحاً ، قال :

ما زال يخطب منه الدين مجتهداً قربى توطد من عليــا وسائله

<sup>(</sup>٢) يريدأن الحبرالمأثور، ليس للطالقان التي منها الصاحب، وإنما هو للطالقان التي بين بلخ ومرو الروز، وليست مي التي منها الصاحب

<sup>(</sup>٣) هكذا في اليتيمة وهو الاونق 6 وكانت في الأصل: نظر مالدنياه 6 ببناء الفعل للمجهول

وَإِنْ أَقَمْتَ عَلَى الْجَبْرِ ، فَلَيْسَ لِكَسْرِكَ مِنْ جَبْرٍ ، وَهَذِهِ وِسَالَةٌ كَتَبَهَا الصَّاحِبُ إِلَى أَبِي عَلِيَّ الْخُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، فِي شَأْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ .

قَالَ النَّعَالِيُّ : وَسَمِعْتُ الْأَمِيرَ أَبَا الْفَضْلُ عُبَيْدَ اللهِ الْفَضْلُ عُبَيْدَ اللهِ ابْنَ أَخْمَدَ الْبِيكَالِيَّ يَسْرُدُهَا ، فَزَادَنِي جَرَيْهَا عَلَى لِسَانِهِ ، وَصَدُورُهَا عَنْ فَيهِ إِعْجَابًا بِهَا ، وَهِي : كِتَابِي هَذَا يَا سَيِّدِي صَدَرَ مِنْ « سَعْنَةَ (ا » ، وقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ ، وَسَعَبَ النَّهُ مُدُولَهُ ، وَسَعَبَ النَّالَامُ ذُيُولَهُ ، وَنَعْنُ عَلَى الرَّحِيلِ غَدًا إِنْ شَاءَ الله ، إِذَا الظَّلَامُ ذُيُولَهُ ، وَنَعْنُ عَلَى الرَّحِيلِ غَدًا إِنْ شَاءَ الله ، إِذَا مَدَّ الصَّبَاحُ غُرَرَهُ ، قَبْلُ أَنْ يُسْبِغَ حُجُولَهُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ مَدً الصَّبَاحُ غُرَرَهُ ، قَبْلُ أَنْ يُسْبِغَ حُجُولَهُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ مَدُّ الصَّبَاحُ عُرَرَهُ ، قَبْلُ أَنْ يُسْبِغَ حُجُولَهُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ مَدَّ الصَّبَاحُ مُورَدَهُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَلْ طَلْنَهُ ، كَوْقُوفِ الْخَجِيجِ عَلَى الْمُشَاعِرِ ، وَلَمْ أَقْتُصِرْ مِنْهُ لَلْ مَلَامِ ، وَلَمْ أَوْمُونِ الْخَجِيجِ عَلَى الْمُشَاعِرِ ، وَلَمْ أَقْتُصِرْ مِنْهُ عَلَى ذَادِ النَّسَافِرِ ، فَإِنَّ الْمُتَعَمِّلَ لَهُ ، وَسِيعُ الْخُقُوقِ لَدَى ، عَلَى ذَادِ النَّسَافِرِ ، فَإِنَّ الْمُتَحَمِّلَ لَهُ ، وَسِيعُ الْخُقُوقِ لَدَى ، عَلَى ذَادِ النَّسَافِرِ ، فَإِنَّ الْمُتَعَمِّلَ لَهُ ، وَسِيعُ الْخُقُوقِ لَدَى ، وَهُو أَنُو عَبْدِ اللهِ عَيْقَ أَنْ أَنْعِبَ لَهُ خَاطِرِي وَيَدَى ، وَهُو أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَيْقَ أَنْ أَنْعُبَ لَهُ خَاطِرِي وَيَدَى ، وَهُو أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُعْرَادُ الْمُولِ ، فَإِنْ الْمُعْرَادِي وَيَدَى ، وَهُو أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقِ اللهِ الْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ ، فَوَلَوْلَ الْمُعْرَادِ اللّهِ اللهِ الْمُعْرِقُ أَنْ أَنْهُ عَبْدِ اللهِ الْمُولِ الْمُؤْمِلِ اللهِ الْمُعْرِقِ اللهِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) سحنة : بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون . قال الحازي : موضع بين بغداد وهمذان ، وقال اين الكلى : كانت عجلة وهمذان ، وقال اين الكلى : كانت عجلة وسحنة امرأتين ، بنتى عمرو بن عدى ، بن نصر بن ربيعة ، بن الحارث ، بن مالك ، ابن سعود ، بن عم ، بن تمارة ، وأظنها أنا قرب الانبار ، لان ابن الكلبى قال : وأهل الانبار يقولون : سحنة ، قال : وكانتا تشربان اللهن بها . معجم البلدان ج ، ص ، ،

الْخُامِدِيُّ ، كَانَ وَافَى مَعَ ذَلِكَ الشَّيْخِ الشَّهِيدِ ، أَبِي سَعِيدٍ السَّبِييِّ السَّعِيدِ - رَفَعَ اللهُ مَنَازِلَهُ - وَقَتَلَ قَاتِلَهُ ، يَكْتُبُ لَهُ فَا نَسَنَا بِفَضْلِهِ ، وَأَنِسْنَا الْخَيْرَ مِنْ عَقْلِهِ ، فَلَمَّا فِخُعَ بِتِلْكَ الصُّعْبَةِ ، وَبِمَا كَانَ لَهُ فِهَا مِنَ الْقُرْبَةِ ، لَمْ يَوْضَ غَيْرَ بَابِي مَشْرَعًا ، وَغَيْرَ جَنَابِي مَرْتَعًا ، وَقَطَعَ إِلَىَّ الطَّرِيقَ الشَّاقَّ ، مُوَكِّدًا حَقًّا لَا يُشَقُّ غُبَّارُهُ ، وَلَا يُنْسَى عَلَى الزَّمَانِ ذِمَارُهُ (١) ، فَكُنْتُ عَلَى جَنَاحٍ هَذِهِ النَّهْضَةِ الَّتِي بِنَا لَمْ يَسْتَقَرَّ نَوَاهَا ، وَلَمْ أُتلْقَ عَصَاهَا ، فَإِحْرَاجُ (٢) أَكُو ۗ الْمُبْتَدِيءِ الْأَمْرِ ، الْقَرِيبِ الْعَهْدِ بِوَ طْأَةِ الدَّهْرِ ، تَحَامُلُ عَايَهِ بِالْمُرْكِ الْوَعْرِ ، فَرَدَدْتُهُ إِلَيْكَ يَا سَيِّدِي ، لِتُسَمِّلَ عَلَيْهِ حِجَابَكَ ، وَتُمَهِّدُ لَهُ جَنَابِكَ ، وَيَتَرَصَّدَ عَمَلًا خَفَيفَ النَّقُل ، نَدِيَّ الظِّلِّ ، فَإِذَا اتَّفَقَ عَرَضْتَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فَوَّضْتُهُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ إِلَى أَنْ يَتَّسِقَ (٣) ذَلِكَ صَنْيْقِ ، وَعَلَيْكُ قِرَاهُ ، وَعِنْدَكَ مَرْبَعُهُ وَمَشْنَاهُ ، وَيُرِيدُ ٱشْتِغَالًا بِالْعَلِمِ يَزِيدُهُ

<sup>(</sup>١) مَكَدًا في اليتيمة وفي الاصل : « ذمامه »

<sup>(</sup>٢) وفي اليتيمة : فأمرج الحر المبتدا الامر، وفي الأصل الذي في مكتبة اكسفورد : فاخراج الحبر المبتدإ، وفي هذا الاصل : فاخراج الخ (٣) في اليتيمة « يتنق » وهو المناسب لما قبله

السيقُلالاً، إِلَى أَنْ يَأْتِيهُ إِنْ شَاءَ اللهُ خَبَرُنَا فِي الِاسْتِقْرَارِ، مُمَّ لَهُ الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى مَا وَلَيْتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ النَّحَقَ بِنَا نَاشِرًا مَا أَوْلَيْنَهُ ، وَقَدْ وَقَعْتُ لَهُ إِلَى فُلَانٍ بِمَا لَانْتِطَارِ، إِلَى أَنْ يَخْتَارُ لَهُ كُلَّ الاِخْتِيكَارِ، يُعَلِيهُ عَلَى بَعْضِ الاِنْتِظَارِ، إِلَى أَنْ يَخْتَارَ لَهُ كُلَّ الاِخْتِيكَارِ، فَأَوْعِنْ شُغْلَ الْفَلْبِ بِهِذَا الْخُرِّ، فَأَوْعِنْ شُغُلَ الْفَلْبِ بِهِذَا الْخُرِّ، فَأَوْعِنْ شُغُلَ الْفَلْبِ بِهِذَا الْخُرِّ، اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ .

وَكَنْبَ إِلَى الْقَاضِي أَبِي بِشْرٍ ، الْفَصْلِ بْنِ مُحَدَّدٍ الْجُرْجَانِيِّ ، عِنْدَ وُرُودِهِ بَابَ الرَّيِّ وَافِداً عَلَيْهِ :

تَحَدُّثَتِ الرُّكَابُ(') بِسَيْرِ أَرْوَى

إِلَى بَلَدٍ حَطَطْتُ بِهِ خِيَامِي فَكِدْتُ أَطِيرُ مِنْ شَوْقِ إِلَيْهَا

بِقَادِمَةٍ (١١ كَفَادِمَةِ الْخَامِ

أَخْتَنُ مَا قِيلَ مِنْ أَنْرِ الْقَادِمِ \* أَمْ ظَنَّ كَأَمَانِيًّ الْمُانِيُّ الْمُنَى اللَّهَانِ ، وَإِنَّهُ وَنَيْلُ الْمُنَى

<sup>(</sup>۱) الركاب: الابل جمع ركائب، والمراد هنا الركبان، فهم الذين يجرى الحديث عليهم، وفي يتيمة الدهر والاصل الذي في مكتبة اكسفورد « الركبان » ولكن الوزن لا يستقيم الا بالركاب

 <sup>(</sup>٢) قوادم الطائر . ما وضع من ريشه الامامي

سِيَّانِ ، فَمَرْحَبًا أَيُّهَا الْقَاضِي بِرَاحِلَنِكَ وَرِحْلَنِكَ ، بَلُ أَهْلًا بِكَ وَبِكَافَّةِ أَهْلِكَ ، وَيَا شُرْعَةَ مَا فَاحَ نَسِمُ مَسْرَاكَ ، وَوَجَدْنَا رَبِحَ يُوسُفُ مِنْ رَيَّاكَ (ا) نُفَتَ الْمِطَى تُولِ غُلَّنِي بِوُقْيَاكَ ، وَنُصَ عَلَى يَوْمِ الْوُصُولِ بِرُوْيَاكَ ، وَنُصَ عَلَى يَوْمِ الْوُصُولِ بَوْقَيَاكَ ، وَنُصَ عَلَى يَوْمِ الْوُصُولِ بَعْفَى اللهُ عَيِدًا مُشْرِفًا، وَنَتَّخِذْهُ مَوْسِمًا وَمَعْرِفًا (ا) ، وَرُدَّ الْفُلامَ أَسْرَعَ مِنْ رَجْع الْكَلامِ ، فَقَدْ أَعَرْثُهُ أَنْ يَطِيرَ عَلَى جَنَاحِ فَشَرٍ ، يَثَرُكُ الصَّبَا فِي عَقَالٍ وَأَسْرٍ :

فَشَرٍ ، يَثَرُكُ الصَّبَا فِي عَقَالٍ وَأَسْرٍ :

سَقَى اللهُ دَارَاتٍ مَرَرْتَ بِأَرْضِمِا

فَأَدْنَتُكَ نَحْوِى يَا زِيَادُ بْنُ عَامِرِ

أَصَائِلُ فُرْبٍ أَرْتَجِي أَنْ أَنَاكُمَا

بِلُقْيَاكَ قَدْ زَحْزَحْنَ حَرَّ الْهُوَاجِرِ

وَقَالَ بَعْضُ نُدَمَاءِ الصَّاحِبِ لَهُ يَوْمًا : أَرَى مَوْ لَانَا قَدْ

أَغَارَ فِي قَوْلِهِ :

<sup>(</sup>١) أي رائحتك الطيبة ، وفي أصل مكتبة اكسفورد : « رثوياك »

 <sup>(</sup>۲) المعرف والمعرف: واحد الممارف وهي: الوجه بما اشتمل عليه . يقال: امرأة حسنة الممارف ، وفلان من الممارف أى المعروفين ، ومعارف الرجل أصحابه ، وأهل مودته كما هو شائع .

لَبِسْنَ بُرُّودَ الْوَشِي لَا لِنَجَمُّلٍ وَلَكِنْ لِصَوْنِ الْخُسْنِ يَيْنَ بُرُّودٍ

عَلَى الْمُنْذِّيءُ فِي قُوْلِهِ :

لَبِسْنَ الْوَشَى لَا مُنَجَمَّلَاتٍ

وَلَكِنْ كَيْ يَصُنَّ بِهِ الجُمَالَا

فَقَالَ كُمَّ أَغَارَ هُوَ فِي فَوْلِهِ :

مَا بِالُ هَذِي النَّجُومِ حَايِّرٌةً

كُأَنَّهَا الْعُمْىُ مَا لَمَا قَائِدُ

عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَحْنَفِ فِي قَوْلِهِ :

وَالنَّجْمُ فِي كَبِدِ السَّهَاءِ كَأَنَّهُ

أَعْمَى تَحَـٰيَّرَ مَا لَدَيْهِ فَائِدُ

وَلِلصَّاحِبِ أَيْضًا :

يَقُولُونَ لِي كُمْ عَهَٰذُ عَيْنَاكِ بِالْكُرَى

فَقُلْتُ لَمْمُ مُذْ غَابَ بَدْرُ دُجَاهَا

وَلَوْ تَلْتَقِى عَيْنٌ عَلَى غَيْرٍ دَمْغَةٍ لَصَارَمْتُهَا (١) حَتَّى يُقَالَ نَفَاهَا لَصَارَمْتُهَا (١) حَتَّى يُقَالَ نَفَاهَا

> مِنْ قَوْلِ الْهُهَلَّبِي الْوَزِيرِ : تَصَارَمَتِ الْأَجْفَانُ مُنْذُ صَرَ مْتِنِي

فَهَا تَلْتَقِي إِلَّا عَلَى دَمْعَةٍ تَجْرِي

وَلِصَّاحِبِ أَيْضًا :

وَمُهُفَهُفَ (<sup>۳)</sup> حَسَنِ الشَّهَا ثِلِ أَهْيَفٍ ثُرُوي النَّفُوسَ بِفَتْرَتَىْ عَيْنَيْهِ مَا زَالَ يُبْعِدُنِي وَيُؤْثِرُ هِجْرَتِي

غَذَبْتُ قَلْبِي مِنْ إِسَادِ يَدَيْهِ قَالُوا: بُواجِعُهُ فَقُلْتُ: بَدِيهَةً (٣)

فَوْلًا أُفِيمَ مَعَ الرَّوِيِّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) صارمها: قاطعها

 <sup>(</sup>٢) المهنهف : الضام من الذكران ، والأثنى مهنهة

 <sup>(</sup>٣) يقال : فلان ذو بديهة : أى ينهم ما طرح له من أول وهلة ، ويقال :
 أجاب على البديهة ، أى من دون توقف ولا تفكر

وَاللَّهِ لَا رَاجَعْتُهُ وَلَوَ أَنَّهُ

كَالْبَدْرِ أَوْ كَالشَّمْسِ أَوْ كَبُويَهِ أَخَذَهُ مِنْ فَوْلِ ابْنِ الْمُعْتَزِّ : وَاللهِ لَا كَأَمْنُهَا وَلَوَ ٱنَّهَا

كَالْبَدْرِ أَوْ كَالشَّمْسِ أَوْ كَالْلُكُنَّةِ فِي

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : هَكَذَا ذَكَرَ النَّعَالِيُّ ، وَنَسَبَ هَذَا الْبَيْتَ إِلَى ابْنِ الْمُعْتَرِّ ، وَهُوَ لِأَبِي بَكْرٍ مُحَدَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ الْبَيْتَ إِلَى ابْنِ الْمُعْتَرِّ ، وَهُوَ لِأَبِي بَكْرٍ مُحَدَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ النَّحْوِيِّ ، وَلَهُ قِصَّةٌ ظَرِيفَةٌ ، وَهِي مَذْ كُورَةٌ فِي أَخْبَارِهِ النَّحْوِيِّ ، وَلَهُ قِصَةٌ ظَرِيفَةٌ ، وَهِي مَذْ كُورَةٌ فِي أَخْبَارِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .

وَمِمَّا هُجِي بِهِ الصَّاحِبُ، قَوْلُ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَسَدِيِّ :

إِذَا رَأَيْتَ مُسَجَّى (') فِي مُرَقَّعَةٍ يَأْوِي الْمُسَاجِدَ حُرَّا ضُرَّهُ بَادِي

فَاعْلَمْ بِأَنَّ الْفَتَى الْمِسْكِينَ قَدْ قَذَفَت (٢)

بِهِ الْخُطُوبُ إِلَى لُؤْمِ ابْنِ عَبَّادِ

<sup>(</sup>۱) سجی فلان البیت : مد علیه ثوبا وغطاه . وسجا : سجوا دام وسکن ۵ ومنه قوله ثمالی : « والضحی والایل إذا سجا » (۲) أی رمت

وَقَالَ السَّلَامِيُّ :

يَا ابْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّا

سِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَرْهَا الْجُبْرَ وَأُخْرِجْ

ر الجبر والحرب يتَ إِلَى دُنْيَاكَ كَرْهَا (١)

وَمَرَّ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الصَّبِّ ، بِبِهَابِ الصَّاحِبِ بَعْدُ

مَوْتِهِ ، فَقَالَ :

أَيُّهَا الْبَابُ لِمْ عَلَاكَ اكْنِتَابُ

أَيْنَ ذَاكَ الْحِجَابُ وَالْحُجَّابُ ؟ ؟

أَيْنَ مَنْ كَانَ يَفْزَعُ الدِّهُو مِنهُ

فَهُوَ الْآنَ فِي النُّرَابِ يُوَابُ إ

وَلِأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَصْفَهَانِيٌّ ، يَوْفِي الصَّاحِبَ

مِنْ قَصِيدَةٍ:

مَا مِتَّ وَحْدَكَ لَكِنْ مَاتَ مَنْ وَلَدَتْ حَوَّاءُ مُطرًّا بَلِ الدُّنْيَا بَلِ الدِّبْنُ

<sup>(</sup>١) سهق ذكر هذين البيتين

هَذِي نُوَاعِي الْعُلَا مُذْ مُتَّ نَادِيَةً مِنْ بَعْدِ مَا نَدَبَتْكَ أَخُورُ (١) أَلِمِينُ (١) تَبْكَى عَلَيْكَ الْعَطَايَا وَالصَّلَاتُ (١) كَمَا تَبْكِي عَلَيْكَ الرَّعَايَا وَالسَّلَاطِينُ قَامَ السُّعَاةُ ( ؛ وَكَانَ الْخُوْفُ أَقْعَادُهُمْ وَاسْتَيْقَظُوا بَعْدَ مَا نَامَ المكارعين لَا يَعْجَبُ النَّاسُ مِنْهُمْ إِنْ هُمُ الْنَشَرُوا مَضَى شُلَيْمَانُ وَانْحَـلَ الشَّيَاطِينُ وَكَنَّبَ الصَّاحِبُ إِلَى أَبِي الْعَلَاءِ الْأَسَدِيِّ مِنْ أَجْوَدِ أَيْمَاتُه:

يَقُرُ بِعَيْنِي أَن يُلِمِ ۗ رَسُولُهَا بِيَابِي وَيُهْدِي بِالْعَشِيِّ سَلاَمَهَا

<sup>(</sup>١) الحرد : جمع خريدة ، وهي المرأة الطويلة السكوت ، والبكر التي لم تمس

<sup>(</sup>٢) المين: جمع عيناء رهي الواسعة العين في عظم سواد

<sup>(</sup>٣) الصلات ٤ جم صلة : وهي الهبة والعطية (٤) السعاة : الساعون بالسوء يريد استيقظ الملاعين فجاء بالواو مع الفعل مع أن الفاعل جمع وفيه ما فيه من ضعف كما جاء في قواعد العربية ولا أرى فيه شيئا بعد قول الفرآن « وأسروا النجوى الذين ظلموا » « وبعد ثم عموا وصموا كثير منهم » « عبد الخالق »

وَيَذْ كُرَ لِي دُونَ الرِّجَالِ حَدِيثُهَا

وَيَنْشُرَ عِنْدِي أَنْطَقَهَا وَكَلاَمَهَا

وَرَدَ يَاشَيْخِي \_ أَطَالَ اللهُ كَفَاءَكَ \_ رَسُولُكَ بَكْتَاب سَبَقَ الْأَفْكَارَ وَالظُّنُونَ ، وَحَسَدَتْ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ الْعُيُونَ 4 وَتُرَكَ الْوَاصِفِينَ يَيْنَ قَاصِرِ وَمُقَصِّرِ ، وَمَثَّلَ لَيَالِينَا يَيْنَ اللَّوَى فَمُحَجِّرٌ (١) بِكَلَامِ كَانُورَقِ النَّضِيرِ ، تَتَأَوَّهُ مِنْهُ الْغُصُونُ ، وَكَالنَّوْرِ (٢) الْمُنِيرِ ، أَفْنَانُهُ فُنُونٌ . فَصَادَ فَنَى حَلِيفًا لِلشُّوْقِ أَوْ رَهِينًا ، وَحَنِيًّا عَلَى الْحَنِينِ وَسَاءَ فَرِينًا ﴾ وَ كَيْفَ لَا وَقَدْ أَلِفْنَا الْقُرْبَ حَوْلًا، حَوْلُنَا رِيَاضُ الْأَدَبِ تَرِفُ (°° ، وَدُو نَنَا رَوَاحِلُ الْفَضْلِ ثَرَفُ (°° . نَمْلِكُ رَقَابَ الْمَنْطِقِ ، وَنَتَنَازَعُ أَطْرَافَ الْكَالَامِ الْمُنَمَّقِ ، وَنَقَطْمُ اللَّيَالِيَ تَنَاشُدًا ۚ وَتَذَا كُرًا ، وَتَحَادُثُا وَتَسَامُراً ، إِلَى أَنْ يَخْلَعَ الظَّلَامُ

<sup>(</sup>۱) يروى محجر بكسر الجيم مشددة ، وبغتجها كذلك ، وهو علم على مواضع ، منها في أقبال الحجاز ، وجبل في ديار طبىء ، وجبل في ديار يربوع ، وقرن في أسفله جرعة بيضاء ، في في ديار أبى بكر بن كلاب ، بفرع السرة ، وقرن في ديار غدرة ، وجبل في ديار نمير ، وحبل لمي ديار نمير ، وحبل لبني وبر ، قال بشر بن أبى خازم :

معالية لا هم إلا محجر وحرة ليلى السهل منها فلولها معجم البلدان ج ٧ ص ٢٩١ ، ٢٩٢ . ا. ه. ملخصاً (٢) النور : زهر الشجر (٣) رف : النبات اهتر . (٤) زف : زفا وزفافا . العروس إلى زوجها أهداها .

ثِيَابَهُ ، وَيَحْذِرَ (ا) الْمِصْبَاحُ نِقَابَهُ ، هَذَا دَأَبْنَا كَانَ ، إِلَى أَنْ جَاوَزْنَا الشَّبَابُ مَرَاحِلَ . وَوَرَدْنَا مِنَ الْمَشِيبِ مَنَاهِلَ (٢) . ثُمَّ حَانَ الْفِرَاقُ ، فَنَحْنُ حَتَّى الْيَوْمَ مِنْهُ فِي جَوِّ كَدِرٍ ، وَنَجْمُ مُنْكَدِرٍ (٣) يَقْبِضُنَّا عَنِ الْمَوَارِدِ الْعِذَابِ . وَيَعْرُ صُنَا عَلَى لَوَاعِج (''الْعَذَابِ، \_ وَاللَّهُ نَسْأَلُ \_ إِعَادَةَ هَا تِيكَ الْأَحْوَالَ ، وَ تِلْكَ الْأَيَّامِ الْخُضْرَاءِ الطِّلَالِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ ۗ فَدْ زَادَنَا بَعْدَكَ مَنَاجِحَ وَمَنَائِحَ " وَأَيَادِي غُوَادِي وَرَوَا نِنْحَ ، حَتَّى فَتَعْنَا الْفُتُوحَ ، وَذَلَّلْنَا الصُّرُوحَ (٦) ، وَرَنَقَنْنَا الْفُتُوقَ ، وَنَسَخْنَا الْقُرُونَ ، وَأَثَّرْنَا <sup>(٧)</sup> الْآثَارَ ، وَوَطَأْنَا الرِّقَابَ ، وَطَلَبْنَا النَّارَ ، وَاصْطَنَعْنَا الصَّنَائِعَ ، وَجَعَلْنَا وَدَائِعَ النُّعَمِ فَطَائِعَ ، وَعَقَدْنَا فِي أَعْنَاقِ الْأَحْرَارِ

<sup>(</sup>١) حدر . حدراً — الشيء : حطه من علو إلى أسفل . والعين بالدمع سالت به . والمراد يسدل

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل : « مراحل »

<sup>(</sup>٣) انكدرت النجوم تناثرت والمراد الكدر الناشيء عن ذلك

<sup>(</sup>١) لواعج . مغردها لاعج ، يقال : هوى لاعج ، أي محرق

<sup>(</sup>٥) منائح . مانح الرجل صاحبه : واصله بالمطايا .

<sup>(</sup>٦) جمع صرح وفي الاصل: « القروح »

<sup>(</sup>٧) أَرْنَا الْحُ : أَي تركنا فيها أثرا

مِنْنَا ، أَحْسَبُهَا (ا) مِنْ شُبُلِ الْإِحْسَانِ شُغَنَا ، إِنَّا فَدَ يَحَمَّلُنَا مَشَاقً ، مَالَتْ عَلَى الْقُوَّةِ بِالضَّعْفِ (ا) ، وَتَحَامَلَتْ عَلَى الْفُوَّةِ بِالضَّعْفِ (ا) ، وَتَحَامَلَتْ عَلَى الْأَشْرِ (ا) بِالْوَهْنِ ، وَدَفَعَتْ إِلَى مُعَاجَةٍ خُطُوبٍ ، تَعَجَّبَ الْأَشْرِ (ا) بِالْوَهْنِ ، وَدَفَعَتْ إِلَى مُعَاجَةٍ خُطُوبٍ ، تَعَجَّبَ الدَّهْرُ مِنْ صَبْرِنَا عَلَيْهَا كَفَارَ (ا) ، وَجَبُنَ الزَّمَانُ عِنْدَ شَجَاعَتِنَا لَمَا نَغَارَ (ا) ، وَهَا أَنَا أَحْوَجُ مَا كُنْتُ إِلَى أَنْ أُرَفَّةً ، وَلَا لَمَا نَغَارُ (ا) ، وَقَدْ رَمَيْتُ بِسَهُم الْأَرْبَعِينَ ، وَأَرْمَيْتُ (ا) عَلَى أَنْ أُرَوْنَ الْفَعْمَ عَلَى أَنْ أُرَوْنَ (ا) عَلَى مَتَاعِبَ أَسْتُكُرْ وَ (ا) ، وَقَدْ رَمَيْتُ بِسَهُمْ الْأَرْبِعِينَ ، وَأَرْمَيْتُ (ا) عَلَى مَتَاعِبَ أَسْتُكُرْ وَ الْأَنْسَقِينَ ، مَدْفُوعَ الْأَشْفَالِ وَالْأَثْقَالِ ، إِلَى مَتَاعِبَ وَمُصَاعِبَ ، لَوْ مُنْنَى بِهَا (ا) ابْنُ ثَلَاثِينَ قُويًا أَزْرُهُ (ا) ، طَرِيًّا وَمُشَافًى عَجْزُهُ ، وَقَعَدَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَأَ طُنْنِي كُنْتُ جَرَضُهُ (ا) ، لَقَامَ عَجْزُهُ ، وَقَعَدَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَأَ طُنْنِي كُنْتُ عَدْ مُنْ يَعْ فَلْتُ . وَقَعَدَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَأَ طُنْنِي كُنْتُ وَمَا عُرْدُهُ ، وَقَعَدَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَأَ طُنْنِي كُنْتُ وَمَا عُلْهُ وَلَوْ الْمُعْتَ فَلْتَ أَنْ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِقُوعَ الْمُ عَجْزُهُ ، وَقَعَدَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَأَ طُنْنِي كُنْتُ وَمُنَا أَنْهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُعْتَ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفَا ئِلَةٍ: لِمْ عَرَتْكُ الْمُمُومُ وَأَمْرُكُ مُمْتَثَلٌ فِي الْأُمَ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل هذا : « أحسا » وأصلحت إلى ما ذكر

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل: للضمف (٣) الاشر: المرح والبطر (٤) في الاصل: فأر

<sup>(</sup>ه) في الاصل فحار وما أصلحناه في المرتين أنسب

<sup>(</sup>٦) يريد أتركها في الرفه 6 ولا أصيرها مكرهة على العمل

<sup>(</sup>٧) أرمي . على الشيء : زاد يقول أرمى على الجسين : إذ ازاد

<sup>(</sup>٨) سقط من الاصل « بها »

<sup>(</sup>٩) الاُزر : موضع الازار من الحقوين والظهر . والقوة

<sup>(</sup>١٠) في الاصل : حرصه « بالحاء والضاد » والجرض الريق يبتلع بجهد ، ولكنه اذاكان طرياً سهل « عبد الخالق »

فَقُلْتُ : دَعِينِي وَمَا قَدْ عَرَا فَإِنَّ الْهُمُومَ بِقَدْرِ الْهُمَمُ وَمَا أَنَا عَلَى اللَّمُومَ بِقَدْرِ الْهُمَمُ وَمَا أَنَا عَلَى الْأَنَا عَلَى الْآلَا أَكُونَ مَشْغُولًا بِأَخْرَى ، أُمَيِّدُ لَهَا وَأَكْدَحُ ، وَأَدْأَبُ لِنَفْسِي وَأَنْصَحُ ، وَأَدْأَبُ لِنَفْسِي وَأَنْصَحُ ، وَأَدْأَبُ لِنَفْسِي وَأَنْصَحُ ، وَاللَّهُمَّ وَفَتِّ وَقَدِّرْ - ، وَمَهِلْ وَيَسِّرْ ، إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرْ . وَالرِّسَالَةُ طَوِيلَةٌ كَتَبْتُ مُقَدَّمَهَا (ا).

ذَكَرَ مُحَدَّ مَا فَعَلَهُ الصَّاحِبُ مَعَ الْقَاضِي عَبْدِ الجُبَّادِ الْنِ أَخْمَدَ ، مِنْ حُسُنِ الْعِنَايَةِ وَالتَّوْلِيةِ وَالتَّمْوِيلِ ، فَلَمَّا مَاتَ الصَّاحِبُ كَانَ يَقُولُ : أَنَا لَا أَنَرَحَمُ عَلَيْهِ ، لِأَنّهُ مَاتَ الصَّاحِبُ كَانَ يَقُولُ : أَنَا لَا أَنَرَحَمُ عَلَيْهِ ، لِأَنّهُ لَمْ يُظْهِرْ تَوْبَتَهُ ، فَطُعنَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَنُسِبَ إِلَى قِلَةٍ لَمْ يُطْهِرْ تَوْبَتَهُ ، فَطُعنَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَنُسِبَ إِلَى قِلَةٍ الرِّعَايَةِ ، فَلَا جَرَمَ أَنَ نَفَرَ الدَّوْلَةِ ، قَبَضَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ السَّاحِبِ، وصَادَرَهُ فِهَا فِيلَ : عَلَى ثَلاثَةِ آلَافِ أَلْفِ وَلَا مَوْتَ وَعَزَلَهُ عَنْ قَضَاء الرَّيِّ ، وَوَلَى مَكَانَهُ الْقَاضِي أَبَا الْحُسَنِ ، وَالْفَضَائِلِ الْجُمَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرْ تُهُ أَنَا فِي بَابِهِ . عَدْ التَّصَانِيفِ وَالْفَضَائِلِ الْجُمَّةِ ، وقَدْ ذَكَرْ تُهُ أَنَا فِي بَابِهِ .

<sup>(</sup>۱) هل من يقول هذا الكلام الجزل، ويذكر هذه المانى الفاخرة ، والجل المتلالثة يلوك لسانه ما قال أبو حيان ، اللهم غفرا « عبد الحالق »

فَقِيلَ : إِنَّ عَبْدُ الْجُبَّارِ بَاعَ أَلْفَ طَيْلَسَانِ مِصْرِيٍّ فِي مُصَادَرَتِهِ ، وَهُوَ شَيْخُ طَا تُفَتِهِمْ ، يَزْءُمُ أَنَّ الْمُسْلِمَ بُحَلَّادُ في النَّارِ عَلَى رُبْعِ دِينَارٍ ، وَجَمِيعُ هَذَا الْمَالِ مِنْ قَضَاءِ الطَّامَةِ ، بَلِ الْكُفَرَةِ عِنْدَهُ وَعَلَى مَذْهَبِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكُرْتُ هَـذَا لِلاعْتِبَارِ . وَقَرَأْتُ فِي كِنَابِ هِلَالِ بْنِ الْمُحَسِّنِ ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّابِيءِ قَالَ : وَكَانَ الصَّاحِبُ أَبُو الْقَاسِمِ يُرَاعِي مَنْ بِبَغْدَادَ ، وَالْخَرَ مَيْنِ مِنْ أَهْلِ الشَّرَفِ ، وَشُيُوخ الْكُتَّابِ وَالشُّعَرَاء ، وَأَوْلَادِ الْأَدَبَاءِ وَالزُّهَّادِ وَالفُقَهَاء ، عَمَا يَحْمِلُهُ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعَ الْحَاجِّ ، عَلَى مَقَادِيرٍ مِمْ وَمَنَاذِ لِهِمْ ، وَكَانَ يَحْمُلُ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالِ خَسْمَائَةً دِينَار ، وَإِلَى أَلْفَ دِرْكُمْ جَبَلِيَّةً ، مَعَ جَعْفَر بْنِ شُعَيْث ، فَأَذْ كُرُ وَقَدْ رَاسَلَهُ بَعْدَ وَفَاةٍ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، بِالْإِسْتِدْعَاء إِلَى حَضْرَتِهِ بِالرَّى ۚ ، وَبَذَلَ لَهُ النَّفْقَةَ الْوَاسِعَةَ ، وَالْمَعُونَةَ الشَّاسِعَةَ عِنْدَ شُخُوصِهِ ، وَالْإِرْغَابَ وَالْإِكْمَارَ عِنْدَ حُضُوره ِ . فَكَانَتْ عُقُلُهُ (١) بِالذَّيْلِ الطُّويلِ ، وَالظَّهْرِ النَّقِيلِ،

<sup>(</sup>١) جم عقال : وهو حبل يعقل به البعير في وسط ذراعه 6 والمراد النوق

تَمْنَعُهُ مِنْ تَوْكِ مَوْضِعِهِ ، وَمُفَارَقَةِ مَوْطِنِهِ ، فَمِا كَتَبَهُ إِلَيْهِ بِالإِعْتِذَادِ عَنِ التَّأْخِيرِ :

الكَصَتُ (ا) عَلَى أَعْقَابِهِنَّ مَطَالِبِي وَتَقَاعَسَتْ (ا) عَنْ شَأْوِهِنَّ مَآدِبِي وَتَبَلَّدَتْ مِنِّى الْقَرِيجَةُ بَعْدَ مَا وَتَبَلَّدَتْ مِنِّى الْقَرِيجَةُ بَعْدَ مَا كَانَتْ نَفَاذاً كَالشَّهَابِ النَّاقِبِ (۱) وَبَكَيْتُ شَرْخَ شَبِيبِي فَدَفَنَتْهَا

دَفْنَ الْأَعِزَّةِ فِي الْعِذَادِ الشَّائِبِ

وَمَنِهُمَا :

فَلُوَ ٱنَّ لِي ذَاكَ الْجُنَاحَ لَطَارَ بِي حَتَّى أُقَبِّلَ ظَهْرَ كَفُّ الصَّاحِبِ وَأَعِيشَ فِي سُقْيًا سَحَائِبِهِ الَّتِي وأَعِيشَ فِي سُقْيًا سَحَائِبِهِ الَّتِي ضَمَيْتُ سَعَادَةً ثُكِلِّ جَدٍّ خَائِب

<sup>(</sup>١) نكمن فلان عن الائم : أحجم ورجع عنه

<sup>(</sup>٢) تقاعس الرجل عن الاثمر : تأخر ورجع إلى خلف

<sup>(</sup>٣) الثاقب : المضيىء والنافذ

وَأُرَاجِعُ الْعَادَاتِ حَوْلَ فَبَابِهِ حَتَّى السَّوادَ مِنَ الشَّبَابِ الذَّاهِبِ وَأُعَدُّ مِنْ جُلُسَاء حَضْرَتِهِ الَّني شُحِنَتْ بِكُلِّ مُسَائِلِ وَمُجَاوِبِ(١) فَيَةُولُ: مَنْ ذَا سَائِلٌ عَنَّى لَهُ مُتَنَبِّتٌ فَيَقُولَ هَذَا كَاتِبِي ﴿ أَيْرَى أَرُومُ بِهِمَّتِي مَا فَوْقَ ذَا أَنَّى وَخِدْمَتُهُ أَجُلُ مَرَاتِبِي وَمِنْهَا يَعْتَذُرُ كَثُرُتْ عَوَا ثِقِيَ الَّذِي تَعْنَاقُنِي (٢) من غيث راحته المُلِثِ (١) وَلَدُ لَهُمْ وَلَدُ وَبَطْنُ ثَالِثُ هُوَ رَابِعِي وَعَشِيرَتِي وَأَقَارِبِي

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل: « ومحارب »

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب تعونني عن السير ، وعوائقي كانت في الاصل : عواتتي

<sup>(</sup>٣) الملت الساك

وَالسِّنُ يَسِعُ بَعْدَهَا خَسْوُنَ قَدْ فَالْ الْمُتَقَادِبِ فَالِجِسْمُ يَضِعُفُ عَنْ تَجَشَّم دَاجِلٍ فَالْجِسْمُ يَضَعُفُ عَنْ تَجَشَّم دَاجِلٍ فَالْجِسْمُ يَضَعُفُ عَنْ تَجَشَّم دَاجِلٍ وَالْمَالُ يَقْصُرُ عَنْ تَوَفَّهِ (١) رَاكِبِ وَعَلَى لِلسَّلْطَانِ طَاعَةُ مَالِكٍ وَعَلَى السَّلْطَانِ طَاعَةُ مَالِكٍ كَعَمَّرُفِي وَعَلَى الْمَالُوكِ ضَرْبَةَ لَاذِبِ وَتَعَطَّلِي مَعَ شَهْرَتِي كَنَصَرُفِي وَتَعَلَّمُ فِي الْمِسْلِ الْمُاسِبِ الْمُسْتِ الْمُاسِبِ الْمُاسِبِ الْمُاسِبِ الْمُسْتِ الْمُلْسِبِ الْمُسْتِ الْمُسِبِ الْمُسْتِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْ

وَهِيَ طُوِيلَةٌ .

فَلَمَّا كَانَتْ سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ، الَّتِي نُوفِّى فِيهَا جَدِّى ، أَحَسَّ بِالْقَضَاءِ مُدُّتِهِ ، وَحُضُورِ مَنِيَّتِهِ ، فَكَنَبَ إِلَى الصَّاحِبِ كِنَابًا يَسْأَلُهُ فِيهِ ، إِقْرَارَ هَذَا الرَّسْمِ الْمَذْ كُورِ عَلَى وَلَدِهِ ، وَقَرَنَ الْمَذْ كُورِ عَلَى وَلَدِهِ ، وَقَرَنَ الْمَذَ كُورِ عَلَى وَلَدِهِ ، وَقَرَنَ الْمَكْتَابَ عَلَى وَلَدِهِ ، وَقَرَنَ الْمَكْتَابَ بِقَصِيدَةٍ أَوْلُمُنَا :

<sup>(</sup>١) التنعم وسعة العيش

أُعُذَّرُ مِنْكُ النَّائِبَاتُ فَتَحَذَّرُ

وَتُذْكُرُ لِلْخَطَبِ الْجُسِيمِ فَيَصَغْرُ

مَوْنَكُسُى بِكَ الدُّنْيَا ثِيابَ جَمَالِهَا

فَيَرْجُوكَ مَعْرُوفٌ وَيَخْشَاكَ مُنْكُرُ

يَقُولُ فِيهَا:

أَسَيِّدُنَا إِنْ الْمَنيَّةُ أَعْذَرَتْ (١)

إِلَى بِآيَاتٍ بَرُوعُ وَتَذَعُرُ

لَمَا نُذُرُ قَدْ آذَنَتْنِي بِهَجْمَةٍ

عَلَى مَوْرِدٍ مَا عَنْهُ لِلْمَرْءُ مَصْدُرُ

وَإِنِّي لَأَسْتُعْلِي مَرَارَةً طَعْمِهِ

إِذَا كُنْتَ بِالنَقَدِيمِ لِي تَتَأَخَّرُ

وَحَقُّ لِنَفْسٍ كَانَ مِنْكُ مَعَاشُهَا

إِذَا غَمَّضَتْ عَيناً وَعَيناكَ تَنظُرُ

<sup>(</sup>١) أعدر : الرجل أبدى عدراً .

وَمَنْ وَرَّثَ الْأَوْلَادَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

حِضَانَكَ (١) طَابَتْ نَفْسُهُ حِينَ أَيْقَبَرُ

عَرَّدُ مِنْكُ الْجُودُ حَتَّى تَمَرَّدَت

مَطَالِبُنَا وَالْمَاجِدُ الْخُرُ يُصْبِرُ

أَأَ طُلُبُ مِنْكَ الرِّفْدَ عُمْرِي كُلَّهُ

وَأَطْلَبُهُ وَالْجِنْ مِي مُعَفِّرُ فَ

وَلَيْسَتْ بِأُولَى بِدْعَةٍ لَكَ فِي النَّدَى

لَمَا مَوْقِفٌ فِيهِ لَكَ الْحُمْدُ يُنْشَرُ (٦)

وَهِيَ طَوِيلَةٌ .

قَالَ هِلَالُ بْنُ الْمُحَسِّنِ : وَأَمَرَ نِي بِأَذْ أُنْفِذَ ذَلِكَ ، فَأَنْفُذْتُهُ ، وَكَتَبْتُ عَنْ نَفْسِي كِتَابًا فِي مَعْنَاهُ ، وَوَصَلَ فَأَنْفُذْتُهُ ، وَكَتَبْتُ عَنْ نَفْسِي كِتَابًا فِي مَعْنَاهُ ، وَوَصَلَ وَنَفَذْ مَنْ بَحْمِلُ الرَّمْ عَلَى الْعَادَةِ ، ثُمَّ انَّفَقَ أَنْ تُوفُقًى وَنَفَذَ مَنْ بَحْمِلُ الرَّمْ عَلَى الْعَادَةِ ، ثُمَّ انَّفَقَ أَنْ تُوفُقًى

<sup>(</sup>١) حضن حضنا وحضانة الصبى : جعله فى حضنه ورباه 6

<sup>(</sup>٢) وكانت في الأصل: « لها موقف الحمد ينشر » فأصلعت إلى ما ذكر ليستقيم الوزن : ويكمل المصراع .

الصَّاحِبُ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فَوَقَفَ ، وَكَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فَوَقَفَ ، وَكَانَتِ بَيْنَ وَفَانِهِمَا شُهُورٌ.

قَالَ هِلَالْ : وَسَمِعْتُ مُحَدِّثًا لَبُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الصَّاحِبَ يَقُولُ : مَا بَقِيَ مِنْ أَوْطَارِي وَأَغْرَاضِي ، وَمَعْرِعَ الصَّاحِبَ يَقُولُ : مَا بَقِيَ مِنْ أَوْطَارِي وَأَغْرَاضِي ، إِلَّا أَنْ أَمْلِكَ الْعِرَاقَ ، وَأَتَصَدَّرَ (") بِبَغْدَادَ ، وَأَسْتَكُنْبَ إِلَّا أَنْ أَمْلِكَ الْعِرَاقَ ، وَأَتَصَدَّرَ (") بِبَغْدَادَ ، وَأَسْتَكُنْبَ أَبًا إِسْحَاقَ الصَّابِيءَ ، وَيَكْنُبُ عَنِي وَأُغَيِّرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَدِّي : وَيُغَيِّرُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَدِّي : وَيُغَيِّرُ عَلَيْ وَإِنْ أَصَبْتُ.

قَالَ : وَحَدَّ أَنِي أَبُو إِسْحَاقَ جَدِّى قَالَ : حَضَرَ الصَّاحِبُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبَّادٍ دَارَ الْوَزِيرِ الْمُهَابِيِّ ، عِنْدَ وُرُودِهِ إِلَى . بَغْدَادَ ، مَعَ مُؤَيِّدِ الدَّوْلَةِ ، كُفَجِبُ عَنْهُ لِشُغُلِ كَانَ فِيهِ ، وَجَلَسَ طَوِيلًا ، فَامَا تَأْخَرَ الإِذْنُ ، كَتَبَ إِلَى رُفْعَةً لَطيفةً فيها :

وَأُنْرَكُ مَحْجُوبًا عَلَى الْبَابِ كَالْخَصَى

وَيَدْخُلُ غَيْرِي كَالْأَبُورِ وَيَخْرَجُ

<sup>(</sup>١) يقال: تصدر الرجل: نصب صدره في الجلوس . وجلس في أعلى المجلس

فَأَفَرَ أُنَّهُمَا الْوَزِيرَ الْمُهَلِّيُّ ، فَأَمَرَ بِإِدْخَالِهِ . قَالَ : وَكَانَ الصَّاحِبُ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى بَغْدَادَ ، قَصَدَ الْقَاضِيُّ أَبَا السَّائِبِ ، عُنْبُهُ بْنُ عُبُيْدٍ لِقَضَاء حَقَّهِ ، فَتَثَاقَلَ فِي الْقِيَامِ لَهُ ، وَتَحَفَّزُ تَحَفَّزًا أَرَاهُ بِهِ صَعْفَ حَرَكَتِهِ ، وَقَصُورَ نَهْضَتِهِ ، فَأَخَذُ الصَّاحِبُ بِضَبُعِهِ وَأَقَامَهُ ، وَقَالَ : 'نُعِينُ الْقَاضِيّ عَلَى فَضَاء حُقُوقِ إِخْوَانِهِ ، خَفَجِلَ أَبُو السَّائِبِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ . وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو عَلِي التَّنُوخِيُ فِي كِتَابِ نَشْوَادٍ الْمُحَاضَرَةِ : حَدَّثَنَى أَبُو مَنْصُورِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ كُمَّدِ بْنِ عُمَّانَ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عَمْرِو الشَّرَابِيُّ ، حَاجِبُ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطِيعِ لِلَّهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ فِي حَدَا ثَتِي يَوْمًا عَلَى أَبِي السَّائِبِ الْقَاضِي ، فَتَنَاقَلَ فِي الْقِيَامِ لِي ، وَأَظْهَرَ لِي صَعْفًا عَنْهُ لِلسِّنِّ ، وَالْعِلْلِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ (١) ، قَالَ : فَتَطَاوَلَ كَفَذَبْتُ (١) يَدَهُ بِيدِي ، حَتَّى أَقَمْتُهُ الْقِيَامَ التَّامَّ ، وَقُاتُ لَهُ : أُعِينُ قَاضِي الْقُضَاةِ ،

<sup>(</sup>١) وفي الأسل الذي في مكتبة اكسفورد : « المتطاولة له »

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل الذي في مكتبة اكمفورد : « فجررت »

مَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَىٰ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَالَّذِي عِنْدِي ، أَنَّ الْخُبِرَ إِنَّمَا جَرَى بَيْنَ هَذَا وَالْقَاضِي ، وَ بَلَغَ أَمْرُهُ الصَّاحِبِ ، فَانْتَحَلَهُ لِنَفْسِهِ ، وَحَكَاهُ فِي مَجْلِسِ أُنْسِهِ ، فَشَاعَ عَنْهُ ، وَكَانَ الصَّاحِبُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ مِنَّنْ يُحِبُ الْفَخْرَ ، وَانْتِحَالَ الْفَضَائِلِ ، الَّتِي رُبَّمَا قَصَّرَ عَنْهَا . وَمِنَ أَشْعَارِ الصَّاحِبِ :

يَاخَاطِرًا يَخْطِرُ فِى تِيمِهِ ذُكْرُكَ مَوْفُوفٌ عَلَى خَاطِرِى إِنْ كُمْ تَكُنْ آثَوَ مِنْ نَاظِرِي إِنْ كُمْ تَكُنْ آثَوَ مِنْ نَاظِرِي عَنْدِي فَلَا مُتَّعْتُ بِالنَّاظِرِ

وَكُنْبُ إِلَى أَبِي الْحُسَنِ العَلْبِيبِ:

إِنَّا رَجَوْنَاكَ (١) عَلَى انْبِسَاطِ

وَالْجُوعُ قَدْ أَثْرَ فِي الْأَخْلَاطِ (")

فَإِنْ عَسَى مِلْتَ إِلَى التَّبَاطِي

صَفَعَتُ بِالنَّعْلِ قَفَا 'بَقْرَاطِ (٢)

ُولَهُ :

بَعَدْتَ فَطَعْمُ الْعَيْشِ بَعْدُكُ عَلَقْمُ

وَوَجْهُ حَيَانِي مُذْ تَغَيَّبْتَ أَرْفَمُ

فَهَا لَكَ قَدْ أَدْغَمْتَ قُرْ بَكَ فِي النَّوَى

وَوُدُّكُ فِي غَيْرِ النِّدَاءِ مُرَخَمُ

<sup>(</sup>١) وفي اليتيمة : دعوناك

 <sup>(</sup>٢) أخلاط : مفردها خلط — الدم والبلنم والصفراء والسوداء لك

<sup>(</sup>٣) أحد أطياء اليونان الفدامي

وَقَالَ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ :

وَكُمْ شَامِتٍ بِي عِنْدَ مَوْتِي جَهَالَةً (١)

: بِظُلُمْ يَسُلُّ السَّيْفَ بَعْدَ وَفَاتِي وَلَوْ عَلِمَ الْمِسْكِينُ مَاذَا يَنَالُهُ

مِنَ الدُّلِّ بَعْدِي (١) مَاتَ قَبْلُ مَمَاتِي

وَلَهُ أَيْضًا:

بَدَا لَنَا كَالْبَدْرِ فِي شُرُوفِهِ

يَشَكُو غَزَالًا لَّجَ فِي عُقُونِهِ

يَا عَجَبِي وَالدُّهُورُ فِي طُرُوفِهِ

مِنْ عَاشِقٍ أَحْسَنَ مِنْ مَعْشُوقِهِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخُوارِزْمِيُّ : أَنْشَدَنَا الصَّاحِبُ هَذِهِ الْقُوَافِيَ لَيْلَةً وَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُونَ نَظِيرًا لِمَعْنَاهَا فِي شِعْرٍ النَّوَافِيَ لَيْلَةً وَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُونَ نَظِيرًا لِمَعْنَاهَا فِي شِعْرِ النَّحْدُونِينَ ؟ فَقُلْتُ : لَا أَعْرِفُ إِلَّا قَوْلَ الْبُحْثُرِيِّ :

<sup>(</sup>١) وفي اليتيمة ص ١١١ « بعد موتى جاهلا »

<sup>(</sup>٢) كانت في الاصل : « بعدا » وأصلحت إلى ما ذكر .

وَمِنْ عَجَبِ الدَّهْرِ أَنَّ الْأَمِيرَ

أَصْبَحَ أَكْنَبَ مِنْ كَاتِبِهُ

قَالَ : فَقَالَ جَوَّدْتَ وَأَحْسَنْتَ ، هَكَذَا فَلْيَكُنِ الْحِفْظُ.

وَلَهُ وَيُوْوَى لِغَيْرِهِ :

رَشَا الْمُواا عَدَا وَجَدِي عَلَيْهِ كَرِدْفِهِ

وَعَدَا اصْطِبَادِى فِي هَوَاهُ كَخَصْرِهِ

وَكَأَنَّ يَوْمُ وِصَالِهِ مِنْ وَجَهْهِ

وَكَأَنَّ لَيْلَةً هَفِرِهِ مِنْ شَعْرِهِ

إِنْ ذُفْتُ خَمْراً خِلْتُهَا مِنْ رِيقِهِ

أَوْ رُمْتُ مِسْكًا نِلْتُهُ مِنْ نَشْرِهِ (")

وَإِذَا تَكَبَّرُ وَاسْتَطَالَ بِحُسْنِهِ

فَعَذِارُ عَارِضِهِ يَقُومُ بِعُذْرِهِ

وَلَهُ أَيْضًا :

دَبُّ الْعِذَارُ عَلَى مَيْدَانِ وَجَنْتَهِ

حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَسْعَى بِهِ وَقَفَا

<sup>(</sup>١) وجد كردفه كـثير وثنيل عليه 6 وصبر كخصر. ضميف قليل

<sup>(</sup>۲) أي رائحته الدكية

كَأَنَّهُ كَاتِبٌ عَزَّ الْمِدَادُ لَهُ أَوَادَ يَكُنُّبُ (١) لَاماً فَا بْتَدَا أَلِفَا

وَلَهُ أَيْضًا :

وَخَطٍّ كَأَنَّ اللَّهُ قَالَ كُلِسْنِهِ

تَشَبَّهُ بِمَنْ قَدْ خَطَّكَ الْيَوْمَ فَائْتُمَوْ (٢)

وَهَيْهَاتَ أَيْنَ الْخُط مِنْ حُسْنِ وَجَهْدِ

وَأَيْنَ ظَلَامُ اللَّيْلِ مِنْ صَفْحَةِ الْقَمَرْ ٤٤

وَلَهُ أَيْضًا :

وَشَادِنٍ قُلْتُ لَهُ مَا اسْمُكَا

فَقَالَ لِي بِالْغَنْجِ (٢) عَبَّاثُ

فَصِرْتُ مِنْ لَنْغَتِهِ أَلْنَغَا

فَقُلْتُ أَيْنَ الْكَاتُ (١) وَالطَّاتُ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل الذي في مكتبة أكسفورد : « أراد أن » :

<sup>(</sup>٢) في اليثيمة 6 والاصل الدي في مكتبة أكسفورد : « فاستمر :

<sup>(</sup>٣) الغنج : الدلال والشكل

<sup>(</sup>٤) يريد الطاس والكاس ، فاثنغ فيهما

وَلَهُ يَصِفُ الثَّلْجَ :

هَاتِ الْمُدَامَةَ يَا غُلَامُ مُصَيِّراً

أَنْفِلِي (١) عَلَيْهَا أُقْبِلُةً أَوْ عَضَهُ

أَوْ مَا تَرَى كَانُونَ (٣) يَنْبُرُ وَرْدَهُ ؟

وَكُمَّ نَّمَا الدُّنيَّا سَبَائِكُ فِضَّهُ

وَلَهُ أَيْضًا :

وَصَفَرًا \* أَوْ خَرًا \* فَهُنَّى تُخْيِلَةٌ (٣)

لِرِقَتْمِا إِلَّا عَلَى الْمُنُوَّهُمْ

يُشَكِّكُنَا فِي الْكَرْمِ أَنَّ انْبِاءَهُ

إِلَى الْخَمْرِ (" أَمْ هَاتًا إِلَى الْكُرْمِ تَمْتَعِي

لَكِ الْوَصِيْفُ دُونَ الْقَصَفِ ( ) مِنِّي نَفَيِّمِي

بِغَيْرِ يَدِى وَارْضَىٰ بِمَا قَالَهُ فَمِي

<sup>(</sup>١) النقل : ما يتنقل به على الشراب من فستق وتفاح ونحوهما .

<sup>(</sup>٢) شهر كانون من فلب شهور الشتاء ، وقد سبق ذكره

<sup>(</sup>٣) تخيل لراثيها يظن أنها شيء

<sup>(؛)</sup> وفي اليتيمة : « الكرام »

 <sup>(</sup>٥) قصف قصفا : القوم أقاموا في الا كل والشرب واللهو ، قال صاحب اليشمة ::
 أراد أنه جلس مع الشرب من غير شرب

وَكُنَّبَ إِلَى أَبِي الْفَضْلِ بْنِ شُعَيْبٍ:

يَا أَبَا الْفَضْلِ لِمْ تَأْخَرْتَ عَنَّا

فَأَسَأْنَا بِحُسْنِ عَهْدِكَ ظَنَّا ا

كُمْ تَمَنَّتْ نَفْسِي صَدِيقًا صَدُوقًا

فَإِذَا أَنْتَ ذَلِكَ الْمُتَمَّى

غَبِغُمننِ الشَّبَابِ لَمَّا تَشَىَّ

وَبِعَهُدِ الصُّبَّا وَإِنْ بَانَ مِنًّا

كُنْ جَوَابِي إِذَا فَرَأَتَ كِتَابِي

لَا نَقُلُ لِلرَّسُولِ كَانَ وَكُنَّا

وَلَهُ أَيْضًا :

يَا بْنَ يَعْقُوبَ يَا نَقِيبَ ٱلْبُدُورِ

كُنْ شَفِيعِي إِلَى فَتَّى مَسْرُودِ قُلْ لَهُ إِنَّ الجُمَالَ زَكَاةً

فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَى الْمَهْجُورِ

وَلَهُ يَمْدَحُ عَضْدُ الدُّولَةِ :

سُعُودٌ يَحَارُ الْمُشْتَرِي فِي طَرِيقِهَا

وَلَا تَتَأَنَّى فِي حِسَابِ الْمُنجِّمِ

وَ كُمْ عَالِم أَحْبَيْتُ مِنْ بَعْدِ عَالِم إِ

عَلَى حِينَ صَارُوا كَالْهَشِيمِ (١) الْعَظَّمِ

فَوَاللهِ لَوْلَا اللهُ قَالَ لَكَ الْوَرَى

مَقَالُ النَّصَارَى فِي الْمُسْيِحِ بْنِ مَرْيَمَ

عَامِدُ لَوْ فُضَّتْ فَفَاضَتْ (٣) عَلَى الْوَرَى

لَمَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ وَجَهُ مُذَمِّمٍ

وَكُلَّا وَلَكِينَ لَوْ تُحظُوا بِزَكَاتِهَا

لَمَا سَمِعَتْ أَذْنَاكَ ذِكْرَ: مُلَوِّم

وَلَوْ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ كُمْ يَخَلُقِ الْوَرَى ﴿

لِغَيْرِكِ لَمْ أَحْرَجْ وَلَمْ أَنَا ثُمْرِ

<sup>(</sup>١) الهشيم : الشجر اليابس المتكسر ، ومنه قوله تعالى : « فكانوا كهشيم المحتظر »

<sup>(</sup>۲) في الاصل الذي في مكتبة اكسفورد : « لغاضت » .

وَلَهُ بَهْدُو:

سِبِطُ مَنْوِي (١) رَفِيعٌ سَفِلَهُ

أَبَداً يَبَذُلُ فِينًا أَسْفَلَهُ \*

إِعْتَرَانَا نَيْكَهُ فِي دُبُرِهِ

فَلِهَا أَنْعُنُ الْمُعْتَزِلَةُ

وَلَهُ فِي رَجُلٍ كَنِيرِ الشُّرْبِ بَطِيءِ الشُّكْرِ :

يْقَالُ :

لِلَاذَا لَيْسَ يَسْكُرُ بَعْدَ مَا تُوَالَتْ عَلَيْهِ مِنْ نَدَامِاهُ قَرْقَفُ (٢) ﴿

رو. و فقلت:

سَبِيلُ الْخَمْرِ أَنْ تُنْقِصَ الْحِجَى فَاللَّهُ الْخَجْرِ الْحَجَى فَاللَّهُ الْحَيَّفُ الْحَيْفُ الْحَيْفِ الْحَيْفُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُوالْمُ الْمُعْلِقُ الْحَيْفُ الْحَيْفُ الْمُعْلِمُ الْعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) وفي اليتيمة ص ۱۰۱ « إسمه متويه »

<sup>(</sup>٢) القرقف : الحر • :

وَلَهُ أَيْضًا :

شَرْطُ الشَّرُوطِيِّ فَتَّى أَيِّرٌ وَمَا سِوَاهُ غَيْرُ مَشْرُوطِ أَبْغَى مِنَ الْإِبْرَةِ لَكِنِّهُ يُومِمُ قَوْمًا أَنَّهُ لُوطِي وَلَهُ أَيْضًا:

تَصُدُ أُمَيْهَ أَن لَمَّا رَأَت

مَشْيِبًا عَلَى عَارِضِي قَدْ فَرَشْ

خَقَلْتُ لَمَا: الشِّيْبُ نَقْشُ الشَّبَابِ

فَقَالَتْ : أَلَا لَيْنَهُ مَا نَقَشْ

وَلَهُ أَيْضًا:

وَلَمَّا تَنَاءَتْ بِالْأَحِبَّةِ دَارُهُمْ

وَصِرْنَا جَمِيعًا مِنِ عِيَانٍ إِلَى وَثَمْرِ

تَعَكَّنَ مِنِّي الشُّوقَ عَيْرَ مُسَامِحٍ

كَمُعْنَرَ لِيٍّ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْ خَصْمِر

انتهی الجزء السادس من کتاب معجم الا دبا ﴿ ویلیه الجزء السابع ﴾ ﴿ وأوله ترجمة ﴾ ﴿ إساعيل بن عبد الله ، بن عمد ، بن ميكال ﴾

﴿ حقوق الطبع والنشر محفوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعى

جميع السخ مختومة بخاتم فانتخ

## الجزء السادس من كتاب معجم الأدباء » الماقوت الرومى

| أسماء أصحاب التراجم |                   | المفحة |    |
|---------------------|-------------------|--------|----|
|                     |                   | !!     | من |
| غهانی               | كامة العماد الأص  | 2      | ٣  |
| ميم الموصلي         | و إسحاق بن إبر اه | ٨      | •  |
| ييم البربرى المحوو  | ا إسحاق بن إبراه  | "      | 09 |
| يم الفارابي         | ا إسحاق بن إبراه  | 10     | 11 |
| بن شبيب الصغار      | ا إسحاق بن أحمد   | 19     | 77 |
| أبو حذيفة البخارى   | ١ إسحاق بن بشر    | 14     | ٧٠ |
| ة القيني            | ١ إسحاق بن مساما  | 12     | ٧٤ |
| بن الجماس .         | ا إسحاق بن عمار   | 77     | ٧٤ |
| الشيباني الكوفي     | ، إسحاق بن مرار   | ٨٤     | ٧٧ |
| الكاتب البغدادي     | ، إسحاق بن نصير   | ۸٧     | ٨٥ |
| الحاتب              | ا إسحاق بن يحيي ا | ٨٨     | ٨٧ |

| أسماء أصحاب التراجم                      |      | العفحة |  |
|------------------------------------------|------|--------|--|
|                                          |      | من     |  |
| إسحاق بن موهوب الجوالبتي                 | ٨٩   | ٨٨     |  |
| أسعد بن عصمة الرياحي                     | 9.   | ٨٩     |  |
| أسعد بن على الزوزني                      | 97   | 9.     |  |
| أسعد بن مسعود العتبي                     | ١    | 97     |  |
| أسعد بن المهذب مماتي                     | 177  | 1      |  |
| أسلم بن حبيب الرزاز الواسطى              | 147  | 144    |  |
| إساعيل بن أحمد الحيرى المفسر             | 144  | 147    |  |
| إساعيل بن إسحاق الأزدى                   | 12.  | 144    |  |
| إساعيل بن الحسن البيهق                   | 124  | 15     |  |
| إمهاعيل بن الحسين بن جعقر الصادق المروزي | 10.0 | 154    |  |
| إمهاعيل الضرير النحوى                    | 101  | 100    |  |
| إماعيل بن حماد الجوهري الفارابي          | 170  | 101    |  |
| اساعيل بن خلف الصقلي المقرىء             | 177  | 170    |  |
| الماعيل بن عباد الوزير الصاحب            | 414  | 174    |  |
|                                          |      |        |  |